

BOBST LIBRARY



3 1142 00393 4877





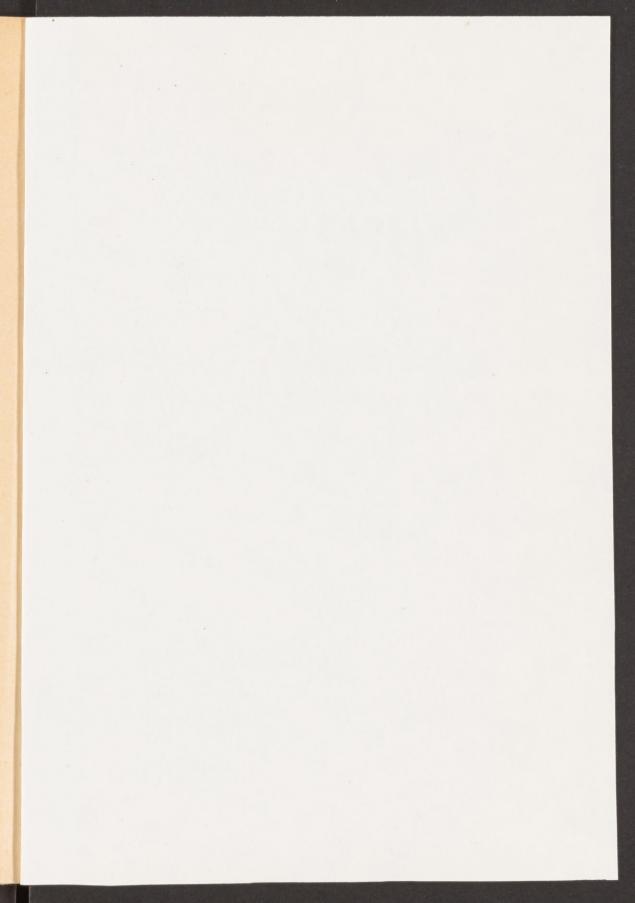

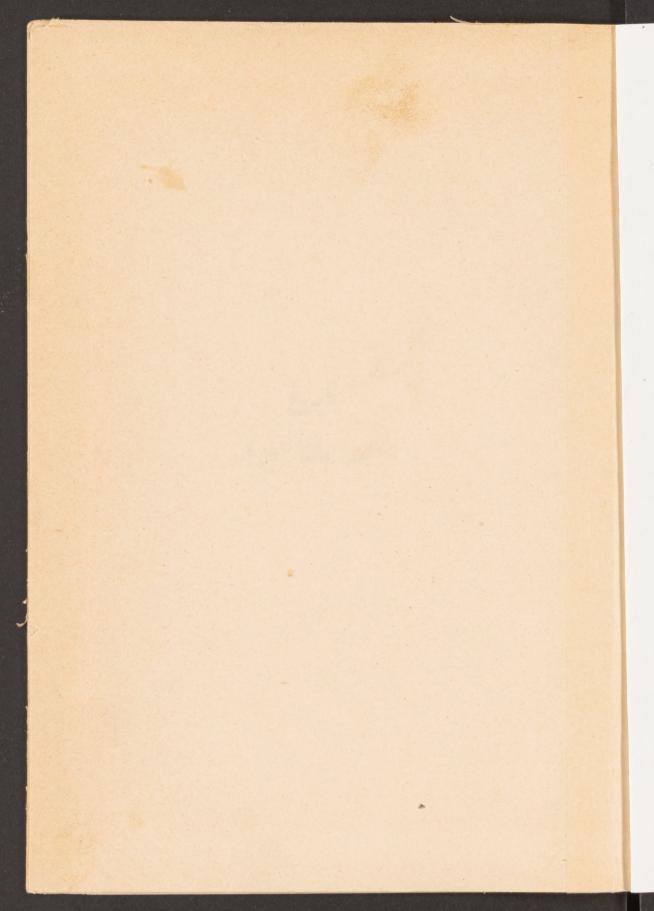

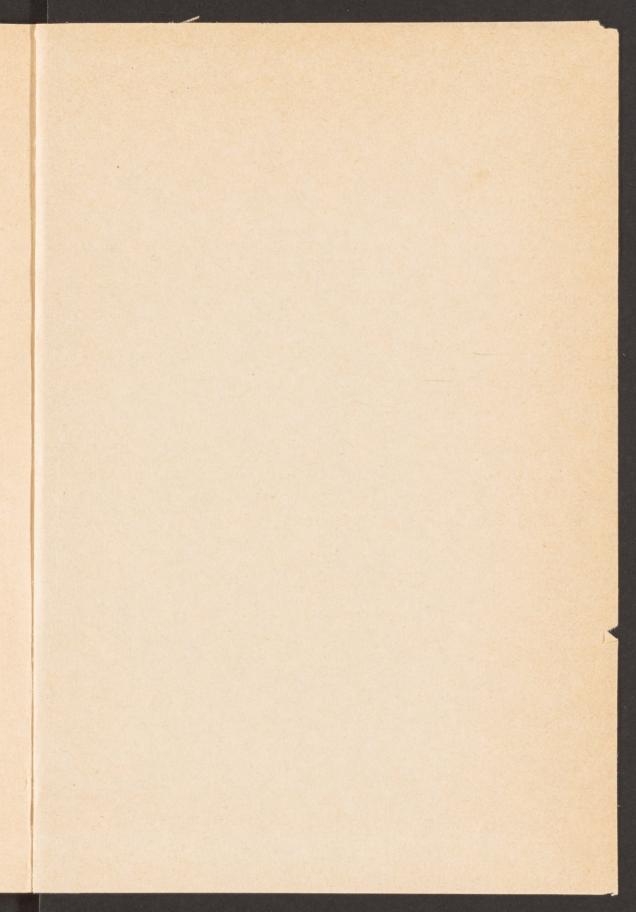

قاريغ احمد باشا الجذار

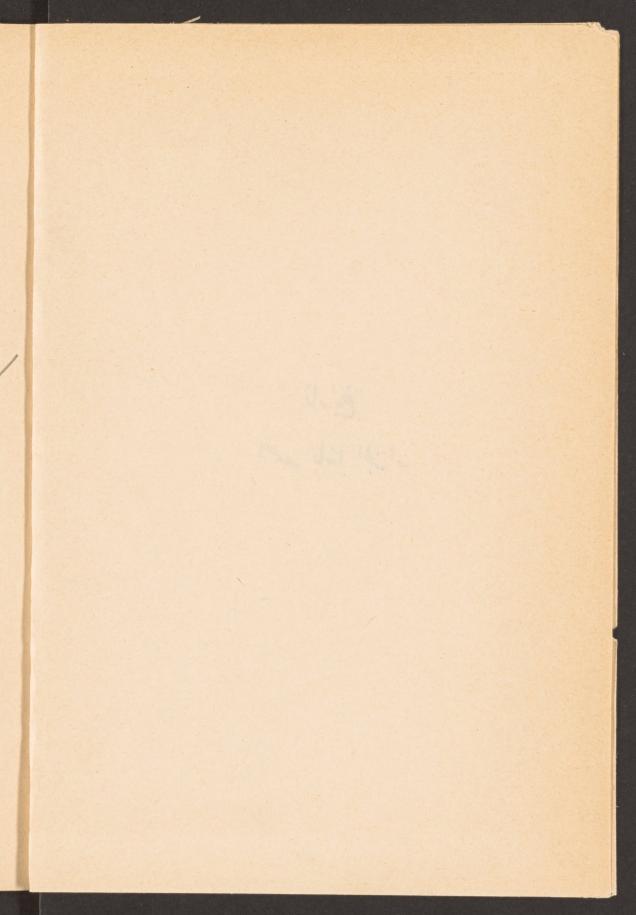

Haydar Ahmad al-Shihābī

المحربات البحرار المحربات البحرار بالميزت براحد شياب المريزت براحد شياب المريزت مع المحرب المحرسياب المريزت المحرسياب

نشرَهُ وَوَضِعَ مُقدَّمَنَهُ وَحَواسَيْهِ وَفَهَارِسَهُ وَسَوَا سَيْهُ وَفَهَارِسَهُ وَالْجَقَهُ بِذَيْلٍ مَارِيخِيِّ

الأباغناط ورعبره خليفه

ا لأب نطونوس شبلي اللبنايي

مكتبة انطوان

DS 84 .H33 U.I.

JUL U 2 1998

# نصدر

كانت بلادنا الشرقية في الربع الاخير من القرن الثامن عشر مسرحاً رحب الفناء شهد اروع الاحداث ، و مُثِلً عليه افظع ادوار المآسي والفواجع ، لأن نشوة الحيلاء لعبت برؤوس الأمراء والحكام الاقطاعيين في ذلك العهد، فزاغوا عن جادة الحق و مالوا الى الزّهو والعتو والاستقلال وتحكيم سيوفهم في رقاب العباد من غير ترو " ، رغبة " في الاسترقاق والاستعباد ، فكان حكمهم مزيجاً من العدل والاستبداد ، ولكنهم اضاعوا هيبة الاو "ل و عَـ طف بهم الم الشهوة الى الثاني فراحوا يعنون في القسوة التي طفت على ماكان لهم من عدالة ، فعدلوا اولاً ثم جاروا واذاقوا رعاياهم كأس الوبال ، ولم يستنكفوا من إحداث المظالم، ولم يردعهم نخس وجدان ، لان الاثرة والانانية العمياء قد احتلت في قلوبهم اعلى مكان .

ولو خطر ببالهم ان البلاد لم تُعدَّم رجالاً مستكملي المعارف يعدّون عليهم انفاسهم ويراقبون حركاتهم ويسطرون صغائر اجراءاتهم وكبائرها ويودعونها بطون الكتب، وان التاريخ سيزيح عنها النقاب استنزالاً للنقهات واللعنات وتذكيراً للمسلطين بان في السهاء الها يجازي الحسنات ويعاقب السيّئات، لو فطن هؤلاء لهاذا الامر لكانوا كسروا من شرّة غطرستهم وضنّوا بسمعتهم وسمعة بلادهم من ان تلوكها ألسن الغرباء وتلفظها شفاههم.

ولو اعملنا الفكر في اسباب هذه المظالم، لوأينا لها مصادر عديدة منها، سؤ الاخلاق، وضياع الوجدان، وتيه المنصب، وحب الدرهم، والاسترسال الى نزعات النفس الخبيثة. وكل امر من هذه الامور كاف لاستفزاز الحاكم

للانبعاث في الشرور وتجريد سيف النقمة وركوب متن الغرور .

\*\*\*

ولو اردنا سرد ما اتاه هؤلاء الحكام من ضروب العسف والجور لضاق بنا المجال . ولكننا نجترىء بذكر واحد منهم قد بزهم قسوة وكان اسبقهم واشهرهم بافتعال الجرائم ، عنينا به احمد باشا الجؤوال ، وصدق من لقسّه بهذا الاسم لانه كان جزاراً للبشر بجزرهم جزر الغنم في المجازر ولا يتقي العقبى والمحاذر . وقد استفحل شره وعم ضره واسكرته بسطة العز وابطرته صولة التاج ، وقد نسي « ان العز ليس بدائم ولا التاج الى جيل فجيل » (١) « ونجاح الاثمة الى حين ، لان طرب المنافقين قريب الزوال وان فرح الكافر لحمة ، فانه ولو بلغ السماء ارتفاعاً ولطمت هامته السحاب ، يملك الى الابد كعذرته فيقول الذين يرونه اين هو ، . . . وذائل شبابه عظامه ومعه تضاميم في جوفه ، قد ابتلع اموالاً إلا انه يقيئها ، الله يستخرجها من جوفه . . . يرد كسنبه ولايلتهمه . . . لأن هضم المساكين و تخذ كمم واستلب من جوفه . . . يرد كسنبه ولايلتهمه . . . لأن هضم المساكين و تخذ كمم واستلب البيوت ولم يبنها . . . تكشف الساوات عن إله والارض تقوم عليه . . . ذلك حظ الرجل المنافق من عند الله وميراثه بامر القدير » (٢)

وكانت مراحل حكم الجزار سلسلة فواجع وقبائح متسطة الحلقات. اذا قرع اسمه المسامع انخلعت القلوب هولاً ورعباً واستعادت الاذهان ذكر المخاوف والاهوال في عهده. واسبطرات على النفوس غيوم من الحزن دكناء، وانطلقت الالسن تصب عليه اللعنات وتقذعه في بقوارص الكلام نتيجة مقد ماته السينات. وقد مُضرب بشدة جوره وظلمه المثل فقيل: « أظلم من

<sup>(</sup>١) سفر الامثال ٧٧: ٤٢

<sup>(</sup>۲) سفر ایوب ۱۸: ۵ و ۲ و ۷ و ۱۱ و ۱۶ و ۱۰ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۷

الجز"ار».

فكم من مظالم اجترحها وكم من رؤوس أطاحها بشفار المناصل ، ومن دماء بويئة سفكها ، وبطون بقرَها ، وصدور شكتها بالرماح ، وآذان صلمها ، وعيون سمكها ، وأنوف تجدعها ، وايد بترها ، وعيال شردها ، وجماعات بددها ، وكم من نساء أتيمها ، وصبيان يتسمها ، غير منتبه لقول القائل :

لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالنَّدم نامت عيونك والمظلوم منتبه من يدعو عليك ، وعين الله لم تنم

وكم من اعز"اء أذلتهم، واغنياء أفقرهم، وفقراء مثسّل بهم، وابرياء جر"مهم وشنقهم، وكم جر" على رعاياه من ذيول جوائح وتعس وشقاء، لا يوفي لألم البائسين ولا يلين لأنين الشكالى ورنين اليتامى والأيامى، وما كانت زفرات الصدور إلا لتزيده فرحاً، عُلَا بحشرجة صرعى ظلمه في اقبيته وسراديبه في عكا، جار"ا كنيرون ذيل الغبطة على اكداس من الدماء والاشلاء في غياهب سجنه. قال المعر"ي:

ولا 'بدُّ للأِنسان من سكْر ِ ساعة ٍ تهون عليه ِ غيرها تَسكّراتُ

#### \* \* \*

كان الجزّار في عنفوان مجده معتزّا بشمّخ دولته ، منيع الجانب ، مرهوب البأس والسطوة ، مسلوب الفضائل ، موفور الرذائل ، شرس الاخلاق، ولم يكن من طلاً به وحجّابه المطيفين به سوى زمرة من معفّري الجباه على ابوابه من اهل السعاية ، المقدوديّ القلوب كقلبه من احشاء الصخر ، يذكون جذوة نار غضبه ، ويستفزّونه لتجريد سيف نقمته مجاراة ولأمياله واحرازاً لرضاه ، ووقاية مم من اشراك غدره ، مع انهم لم يسلموا منها ، وطابخ السم مل السموا منها ،

وكان الناس يستطيرون ذعراً عند ذكر اسمه ، وقد طاير نومهم الهلع وكل منهم يقول :

أبى ليلي أن يذهب ونيط الطرف بالكوكب وهذا الصبح لا يأتي ولا يدنو ولا يقرب

وكيف تصفو موارد العيش لمن اصابت بلادهم في عهده الحطمات وتتالت على رؤوسهم الهموم والكروب:

والهم يخترم الجسيم نحافة و'يشبب ناصية الصي فيهرم

وأَثقلت كواهلهم فداحة الضرائب وقد عُدموا كلُّ نصيرٍ مُحلِّي مرارة شكواهم اذا ردِّدوا:

رب ليل لم أذق فيه الكرى حظ عيني فيه دمع وسَهر . كلما هيَّج ليلي أاما فيك سَحر ?

\*\*\*

وظل الحال على هذا المنوال طوال أعوام ، والجزار يزداد ايغالاً في ميدان الاثم ، والناس تتقلل على احر من مقالي الجمر ، لا يجرؤون على ارسال صيحة التوجيع ، وفي كل يوم يسمعون باخبار ضحايا جديدة قد تفنين في تعذيبها قبل ان يذيقها كأس المنون ، الى ان من الله بالفرج وباليسر بعد العسر ، وقطعت المنية خيط حياة الجزار بعد ان عمر عمراً طويلاً فد كت بموته معالم الظلم والفساد ، وتقوضت اركان الاستبداد وانبت ما كان موصولاً من حبال الحيانات ، وابيضت دياجير الظلمات ، وأرقص الجذل قلوب جميع ابناء البلاد ، وصاحوا بمل اصواتهم :

ياطاغياً جعل الحياة جهناً في هول قسوته وفي إدهابه خسئت جيوش انت قائد ظاميها أن تصرع الحق المنيع بغابه

وتعاقب شعراء ذلك العصر على رثائه وقذعه بقوارص الكلام وطعنه على من طعن السهام ، وأفرخ روع الناس ، وعاد الطريدون والمتشر دون الى أوطانهم ، وأطلق سراح المسجونين في سجن عكا ، ورد د الشعب مع انطلاق الأنفاس ، ما قاله ابراهيم بن العبّاس :

اوما قالهُ آخر:

رويدك ان بعد الضيق تخرَج وصبرك عنده أبهى وأبهج و وكم من كربة عظمت وجلت وعند حلولها الرَّحمنُ فرَّجَ

#### \*\*\*

كر"ت شهور وسنون ، وتوالت احداث وشؤون ، و شنت حروب وانقرضت ذراري وعاشت ذراري وذكرى مظالم احمد باشا الجز"ار الوزير العثاني ، واطاحته الروئوس ، لا تزال منقوشة على صخور لبنان ، عالقة النفوس ، يتناقلها الابناء والاحفاد عن الآباء والاجداد .

ومن طالع تاريخ الجز"ار وأدرك ما اتاه من ضروب الظلم والفدر ، لا يتهمنا بالجور عليه ِ ومن ثم يعذرنا اذا ما فاض من قلمنا رشاش لاهب في هذا المقال.

اننا لم نو لحوادث مناحي حياة الجز"ار الدامية سوى 'نبك متفر"قية اتفق مدو"نوها على نعته بالظلامة العتي" ، حتى تصد في لتسطيرها مجقيقتها وحدافيرها في كتاب مستقل يسمئى «قصة احمد باشا الجزار» امير من الامراء الشهابيين العظام ، زانه الدين والوجدان القويم ، وجملته التقوى والحبرة وكلته المهابة والصدق في الرواية ، هو الامير حيدر احمد شهاب، من له الايادي

البيضاء على الاوقاف والمعابد والتاريخ ، واضع كتاب « الغرر الحسان في انبا الخبار الزمان » (١). ومن الذين نعرف اتنهم كتبوا عن الجزار وأخبار الحروب وحدوث الحوادث في زمانه ، القس روفائيل كرامه الحمصي الراهب الباسيلي الحناوي (٢) ، والقس حنانيًا المنيّر الزوقي الراهب الباسيلي الحتاوي (٣)، والمعلم ابراهيم العوره (٤) ، وطنّوس الشدياق (٥) ، والمطرات يوسف والمعلم الراهيم العوري منصور الحتوني (٧) ، والحوري اسطفان ضو البتروني صاحب مجلة « العثماني » (٨) ، ومحمد الجابر (٩) ، وادوار لوكروي (١٠) ، وهنري لامنس (١١) ، وسواهم ممين لم نتذكره.



### في نسبة تاريخ الجز"ار الى الامير حيدر احمد شهاب

طالعنا هذا التاريخ الحيطي المحجوب ودقيقنا فيه النظر وقابلنا بعض مضامينه

<sup>(</sup>١) طبع هذا الكتاب طبعة اولى نعوم مغبغب (مطبعة السلام بمصر سنة ١٩٠٠) ثم اعاد النظر فيه وضبطه وطبعه طبعة ثانية اسد رستم وفؤاد افرام البستاني، في ثلاثة مجلدات ، في ٣٦٥ صفحة بقطع كبير ،المطبعة الكاثوليكية ، بيروت سنة ١٩٣٣ .

<sup>(</sup>۲) نشر تاريخه تحت عنوان «مصادر تاريخية لحوادث لبنان وسوريا» المطران باسيليوس قطان في ۱۷۲ صفحة ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ۱۹۲۹ – (۳) لا يزال تاريخه مخطوطاً ويسمى «تاريخ الرهبنة» اي الحناوية وسننشره في ذيل هذا الكتاب – (٤) كتابه «تاريخ ولايةسليان باشا» نشره الخوري قسطنطين باشا الراهب المخلصي في ۲۰ ه صفحة بقطع كبير، مطبعة دير المخلص . صيدا – لبنان ، ۱۹۳۲ – (٥) كتاب اخبار الاعيان في جبل لبنان .

<sup>(</sup>٦) تاريخ سوريا، الجزء الرابع من المجلد السابع – (٧) المقاطعةالكسروانية، في٧٧٤ صفحة.

<sup>(</sup>٨) كتابه «حديقة الجنان في تاريخ حوادث لبنان» الجزء الاول في ٤٤ صفحة ، والجزء الاول في ٤٤ صفحة ، والجزء الثاني في ٥٥ صفحة ، وكلاهما طبعا في مطبعته الجامعة ، البترون ، سنة ١٩١١ – (٩) في مقال له عنوانه : «بين اميرين» نشر في السنة الاولى من مجلة «العروبة» للحوماني ، العدد ١٨ ، صفحة ١٤ ، ٤٩ ١ – (١٠) كتابه « احمد الجزار ، منشأه واعماله ونوادره في مصر وسوريا وحروبه ضد نابوليون بونابرت » تعريب جورج مسره ، سان باولو ، في ١٩١٩ صفحة ، سنة ١٩٢٤ .

۱۹۲۱ سنة ۱۹۲۱ سنة ۱۹۲۱ لمينة ۱۹۲۱ سنة ۱۹۲۱

بصفحات من تاريخه «الغرر الحسان» فظهر لنا ان واضعه هو الامير حيدر الذي يبسط حوادث كل سنة بتاريخها الهجري بسطاً متسلسلاً شافياً وافياً بكل أمانة وصدق، بعبارته المألوفة، ونهجه المعروف في كتابه «الغرر». وقد أغفل ذكر اسمه فيه ونسبته اليه، وان يكن ورد في مطاويه بعض عبارات دلت عليه، خوف ان ينم به واش بغيض او تقع عليه عين حسود ويتصل خبره بالجزار الذي كان في ميعان بحده وقو ته وبسطة سطوته فيوقع به ويذيقه غصص المنون، او ان اهمال اسمه كان من مألوف عادته، لذلك كتبه او استكتبه ووراه استار الحفاء، ولم تتداول نسخه الايدي إلا بعد وفاة الجزار، والله اعلم.

وبما يُثبت لنا ان هذا التاريخ هو للامير حيدر ، اولاً ان بعضاً من العلماء والمؤرخين قد أتوا على ذكره في خلال كتاباتهم عن الجز"ار ، منهم الاب لويس شيخو اليسوعي . ثانياً ان عبارته وسياق اطراده فيه ، لا يختلفان عن عبارته ونهجه في كتاب تاريخه « الغرر الحسان » . ثالثاً ان بعض رواياته فيه هي نفسها بنصبها وأصلها الواحد في كتاب «الغرر » كما يبين من مقابلة نصوص الكتابين . ولا نرى من داع لاقامة الدليل على صحة هذا الكلام ، لأن كل ذلك يتشح لكل ذي عينين لدى مقابلة النصين . ومما يؤز رصدق كلامنا ويعز و في نسبة هذا التاريخ الى الامير حيدر ، ما اورده في ديباجة الصفحة الاولى منه وهذا نصة :

و وقد رمت بهذا المختصر الذي انتخبته من تواريخنا المجمّعة من عدة تواريخ صادقة ، المحتوية على جميع الحوادث الماضية من ابتدا ظهور الاسلام، الى تاريخ الآن ، والمرقوم بها جميع اخبار الدول المنتقلة ، دولة بعد دولة ، وما قضى بينهم من الحروب المهولة ، ومن قلتك في عصره وزمانه ،

وما حدث في وقته وأوانه ، ثمّ من قلسّك القسطنطينية من آل عثمان ، الى هذا الوقت والأوان ... »

واليك ما اورده ُ ايضاً في الصفحة الثالثة والعشرين (١):

« وفي سنة ١١٨٧ توفي السلطان مصطفى الذي هو الشامن والعشرون من ملوك آل عثمان ، والعشرين منهم بعد تملنك القسطنطينية . وكانت مدة ايام حكومته ست اعشر سنة اجاز اكثرها بحروب مع المسكوب ، وتعبة في ايامه الاسلام كما مكتوب في تاريخنا الحروب التي جرت على ايامه واسبابها ... »

وجاء في الصفحة الخامسة والثلاثين من النسخة الخطيَّة المذكورة:

« . . . وكان سبب تولي الشيخ ضاهر (العُمَر) تلك البلدان ، ان ابوهُ 'عَرَ كان من بلاد صَفَد ، وتلك البلدان كانت بيد بيت معن الأمراء ، فبعد انقراضهم تولاً ها الامير بشير الشهابي لان هذا تسلَّم حكم بيت معن بعد فناهم كما مشروح في تاريخنا . . . »

وجاء ايضاً في الصفحة السادسة والسبعين منها:

«... وهذا الحكم قد انتقل بطريق الارث الى بيت شهاب من بيت معن ، لانه لما مات الامير احمد ابن اخا الامير فخر الدين المعني ، فكان هو خاعة سلالة بيت معن كما قد منا الشرح في تاريخنا الكبير عن انتقال الدول ، وحيث كان له ابنة مزوجة مع احد أمراء بيت شهاب حكام وادي التيم ، فابنها الامير حيدر ، ورث حكم جبل الدروز ، وكان ذلك في سنة ١١١٧ وهو جدد من الحروب في وقته بين القيسية واليمنت والمنتة

<sup>(</sup>١) من النسخة الخطية في مكتبة الاب انطونيوس شبلي، في دير سيدة المعونات، جبيل، لبنان.

سكَّان جبل الدروز ، وكان ذلك في سنة ١١١٧ وهو جدُّ هو ُلاء الأمراء الذين موجودين في وقتنا هذا ... »

\*\*\*

قد رأيت ما تقد من قوله : « الذي انتخبتُهُ من تواريخنا المجمّعة ... المرقوم بها جميع اخبار الدول ... كما قد منا الشرح في تاريخنا الكبير عن انتقال الدول ... » ، ان الامير حيدر يشير بهذا الكلام الى كتاب تاريخه المطول الدول « الغرر الحسان في اخبار ابناء الزمان » الذي فصل فيه اخبار الدول والحروب ، ذلك مما يقطع عرق الريب في ان تاريخ الجزار هذا هو للامير حيدر احمد شهاب ، وفي هذا القول الفصل ، قطعت جهينة كل جدال .



### ترجمة الامير حيدر احمد شهاب

كان الامير حيدر رجلًا شهماً عصامياً كريم الطباع ، ورعاً عابداً ، ندي الكف ، عبل الجسم (١) مهيباً محبوباً من الناس ، محباً للفقراء (٢) قال عنه فارس الشدياق : « انه كان حكيماً يحب السلم والدعة » (٣) ولم يتورع من إن يردف كلامه بانه «كان جعظراً نستهماً أحزقة ، وكان من التغفيل على جانب عظيم » (١) ، والشدياق ، على ما هو معروف عنه ، ميال الطبع الى القدح والذم ، ورجما حمل عليه بهذه النعوت والاوصاف ، على ما يظهر ، لان الامير حيدر على زعه : كان مفوضاً اموره المعاشية الى رجل لئيم شرس الاخلاق عيد ، به كبر ، و عنجهية وعجرفة وتفجس وغطرسة » (٥)

<sup>(</sup>١) طنوس الشدياق، اخبار الاعيان، ص ٦٢ – (٢) البستاني، دائرة المعارف، الجزءالعاشر (٣) الساق علىالساق، طبعة باريس ه ١٨٥، ص٣٧ – (٤) الصفحة عينها – (٥) الصفحةعينها.

ولماً كان الشدياق من عداد كتبة هذا الامير في ذلك الزمن لأن خطه كان جميلاً، وكأن هذا الرجل المفوض المطلق الحرية لم يكن ملاغاً ذوقه ولانه تقد ما ليه بمطلب من المطالب أباه عليه ، فحنق عليه وعلى سيده معاً وقرصهما ونعتهما بمثل هذا القرص اللاذع ، ومع ذلك لم يسع الشدياق إلا الأقرار بما 'فطر عليه الامير حيدر من الحلم وحب المسالمة ، ومن التمسك باذيال التقوى ، والحفاظ على حرمة الدين وحرمة العرض ومن الجهر بتعلقه برجال الدين والبر . وقد اقر الشدياق بهذه الحقيقة من حيث لا يدري ، فمد حه وهو يريد ذمة في والفضل ما شهدت به الاعداء ويدليل ما أخبر مستطرد الكلام عنه «بانه نظر يوماً في بعض الحتب هذا الدين وهو:

وذمتوا لنا الدنيا وهم يوضعونها افاويق حتَّى ما تدرُّ لنا تعل ُ

فظن انه تعریض بهم (رجال الدین) ، فأمر بإحراقه فأحرق و ذرّی رماده ، ورأی یوماً آخر بیتین فی کتاب آخر وهما ... فأمر ایضاً بإحراق الکتاب ، وبعث جواسیس فی البلد یتجسسون عن موالفه ، ونودی فی الروایی والوهاد: ألا من دل علی مؤلف کذا فانه یُجزی احسن الحزاء ... » (۱) .

وقال الشدياق ايضاً: « فان قلت ان هذا الفعل خلاف ما وصفته به من الحلم ، قلت على عادة اهل تلك البلاد ان الحلم يكون محموداً في كل شيء إلا " في أمرين : حرمة العير فن وحرمة الدين ، فان الاخ ليبسل أضاه الى الهلكة من اجلهما » (٢) .

أرأيت كيف سد"د سهام الطعن والانتقاد الى هذا الامير الخطير، لتشدده بالحفاظ على كرامة رجال الدين انقياداً لتعليم المسيح القائل:

<sup>(</sup>١) الساق على الساق ص ٣٩ - (٢) الصفحة عينها .

coax Illo Mindy Minney; LEDRO Us, Illro ) !! laam agra loade chal Hylie out on Il show who is mallo of Mes allos ele a Miero alles eles so Les al latio of these lay out one of ear the lag out , e ours of Mentell , and by e en latter of Maca all a olaldo o de I sel Malle Marino Sollino claig that o be a colored & lock come is Margaris casero al dio o udio eladio. Ma mon oelled to the late wall to a one out theel Hate A is the les ections of solicety they other of in solice Jeans Mediation the part there of Med your day carly os Madde a the Stear ly a olderad cropyall lect; thou Man also a colo che che odlago comod de Masso e Marochio do de John En types oralles & odd and la oake ololes & lot day Soly Hampspure of 11 waly a the collass ollop a escal do sel La Mes allo ena sirá lada Egal I loads chal Hylis no carlow (1)/1/ obyles of de also the less ode to the openio Knowygaloro 10 et ely of Medio Sat, con eld

الصفحة الاولى من مخطوط الاب شبلي

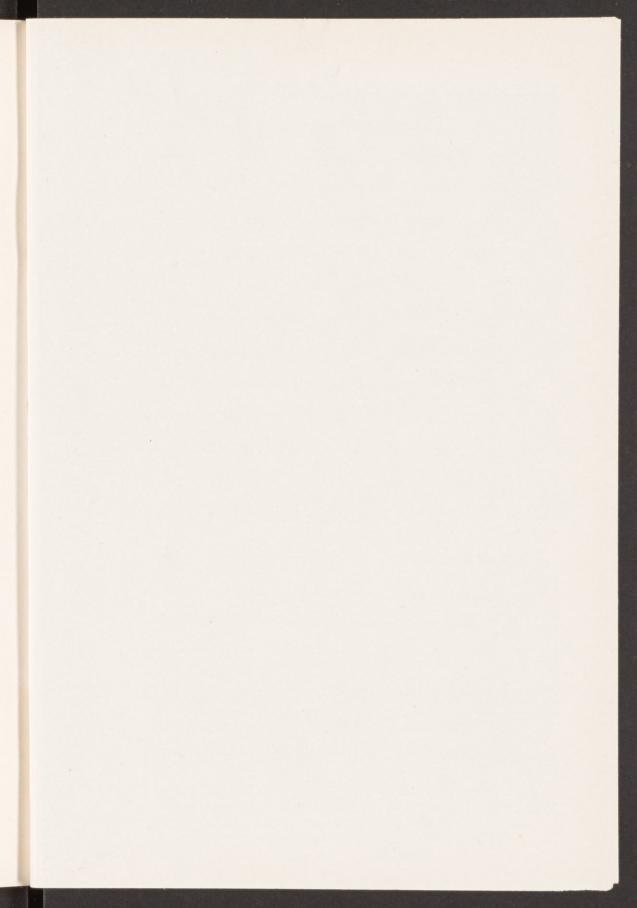

«من احتقركم فقد احتقرني ؟ » وهل أيلام الامير المعروف بنزعته الى الأنفة من الوصمة والمعرقة اذا امر بإتلاف كتابين متضمنين أشعاراً ذات سفه وبذاء ، حذراً من ان تقع عليها العيون فتضطرب النفوس ولا تسلم من التدنيس بوصمتها ولطختها ؟ أيعذل من جد في التضييق على منع سريان الحلاعة والسفاهة صوناً لشرعة الدين والادب ؟ فاذا كانت هذه الاعمال المشرقة جديرة عند بعضهم بتصويب نبال المذمة الى صاحبها ونعته بالتغفل ، فان النفوس الحبيرة لا تعبأ بجروح القلم واللسان في هذا السبيل ، بل قان النفوس الحبيرة لا تعبأ بجروح القلم واللسان في هذا السبيل ، بل ترحب بورودها وتعد ها أحجاراً كريمة في تاج مجدها وشرفها! وحسناً فعل الامير ، وهو الحاذق الأبي والذي البصير ، صاحب الهمة البعيدة والنفس الرفيعة المصعد ، المعطاء المساح الحريم الذي يصدق فيه قول الشاعر :

بَنَتِ المكارم' وسط كفتك منزلاً فجميع مالك للأنام مباح ُ واذا المكارم' أغلقت أبوابها يوماً فأنت لقفلها مفتاح ُ

ان الأمير حيدر هو ذاك الرجل الفنه الاصمعي الذي ألتف وجمع في شخصه الدين والدنيا – وما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا – ولم 'تبطره النعمة وتستهوه سعة الثروة وبسطة الجاه وعظمة المجد والمحتد، وتميل به الى هبوط المهابط والتردي في مهاوي المعاثر والمزالق، بل ظل حريصاً على سلامة عقيدته وصحاة آدابه ، ضنيناً بكرامته ورصانته وشرف عيلته من التبذيل والتسفيل ، رفيع العماد طويل النجاد ، جليل المهابة موفور الكرامة ، بطلاً في حياته وفي مماته .

ليس من يقطع طرقاً بطلًا اتَّمَا من يتَّقي الله البَطَلَ

مولده

ابصر النور في دير القمر ، او في معاصر بتدين على ما ير "جح البعض (١) ، في ٢١ شباط سنة ١٧٦٠ ، ترعرع على مبادى الدين والتقوى ونشأ موسوماً بطابعيها، متخلقاً بأخلاق والديه الورعين. ولما كان على جانب عظيم من الفطنة والدراية والوجاهة واستقامة الضمير ، عهد اليه الأمير بشير الكبير، ادارة عد"ة شؤون اداريّة وحربيّة وسياسيّة ، فنهض باعبائها وأمّيّها على أكمل تدبير.

### زواجه واولاده

لم يذكر أحد من المؤرّخين اسم الفتاة التي اقترن بها هذا الأمير غير اننا نعلم انه رُزق أربعة ذكور توفوا صغاراً في شملان وألحدهم فيها ضريحاً خاصاً لا تزال آثاره معروفة الى الآن ، وخمس بنات هن آ الست فانوس (٢) المكناة بأم افندي زوجة الأمير امين ابن الأمير بشير شهاب الكبير ٢ بديعة المكناة بأم فاعور زوجة الامير حسن علي شهاب في وادي شحرور والدة منصور وخليل بأم خميلة زوجة الامير مصطفى ابي اللمع في الشبانية ٤ حبوس المكناة بأم عباس والسما . وقد توفيت والدتهن سنة ١٨٤٢ .

وان اول من ذكرهن صديقنا المرحوم الخوري البحاثة اسطفان البشعلاني (٣).

ولماً انتهت ادارة شؤون الشوف الى الامير حيدر ، ساسها سياسة وشيدة ولكت على حكمة وروية ومهارة فائقة . وقيل : « لو يكون غيره ' بتلك المراقة في ذلك الوقت ) لخربت الشوف من زود البلص والظلم ولكناه ' أوقا

<sup>(</sup>١) مقدمة « الغرر الحسان » الجزء الاول عدد ه وص ٤ ه منه

<sup>(</sup>٢) ان نساء الامراء كانت تلقب بلقب «الست» تمييزاً لهن عن نساء الفلاحين. وكانت فانوس هذه تملك قرية عرفت بها ونسبت اليها وهي «وادي الست» القريبة من بلدة مجد المموش على ما افاد الاب البشملاني.

<sup>(</sup>٣) راجع كتابه « تاريخ بشعلة وصليما » مطبعة فاضل وجميل ، بيروت ص ٣٦٩ .

اناس کثیرین » (۱)

تديّنه '

وممًّا يقطع بفرط تقواه وتديّنه ، إقامته معبداً في داره وتعيينه كاهناً خاصًا يقوم بخدمة مذبحه . وقد نشر الحوري اسطفان البشعلاني صورة الاذن الذي ناله من البطريرك يوسف حبيش (٢) بمباشرة القداس في داره ، ونظن انه عثر عليه في خزانة بكركي . وهذا نصه :

#### اعلام

اننا قد خصَّصنا وأدَّنا فخر الأمراء الكرام جناب الامير حيدر شهاب المحترم، انه من حين خروجه بسلام الرب من شملان لحين رجوعه اليها في اي زمان كان وحيثا كان موجوداً، ان ينصب مذبحاً بأوضة او بمكان خصوصي حسبا يتوقع له في مكان وجوده، ويصير على هذا المذبح قداس واحد. ونأذن ان يصير اكثر من قداس بيوم واحد. ويمكن وفاء الالزامات وقضاء الواجبات كلها حتى واجبات الفصح في داره العامرة او

<sup>(</sup>١) الغرر الحسان ، الجزء الاول ص ١٧٨٠ – (٢) ولد في قرية ساحل علما في الثالث والعشرين من نيسان سنة ١٨٨٧ . تخرج في مدرسة عين ورقا، رقاه الى الدرجة الكبنوتية المطران انطون الحازن رئيس اساقفة بعلبك في الحامس عشر من شهر ايار سنة ١٨٨٤ ، والى الاسقفية المبطريرك يوحنا الحلوفي الحامس عشر من شهر ايار سنة ١٨٨٠ وسماه مطراناً على طرابلس الشام . وانتخب بطريركاً في ٢٥ ايار سنة ١٨٣٠ ولم يبلغ عمره الاربعين سنة . توفي في ٢٤ ايار سنة ٥١٨٠ في دير الديمان الذي انشأه ، ودفن في ضريح البطريرك يوحنا الحلوفي كنيسة دير قنوبين (راجع ترجمته للخوري يوسف شبيعه اللاذقي المرسل الرسولي الماروني . مطبعة الارز في جونيه سنة ٧١٨٠ ، ١٩ صفحة . وسلملة البطاركة الموارنة ، التي نشرها القس طوبيا العنيسي الراهب الحلي اللبناني . مطبعة السناتو للدكتور يوحنا بردي ، في رومية سنة ١٩٨٧ ، ص ٢٥ - ٧٧ ) .

في غيرها هو ومن معه أو حاضراً عنده ...» (١)

في غيرها هو ومن معه أو حاضراً عنده ...» (١)

الحقير

يوسف بطرس

البطريرك الانطاكي

### نهذة البعيداتي

ان خير ما ترتاح له الخواطر وتطيب به النفوس ، هو اثبات نبذة موجزة للأب عنوئيل عبيد البعبداتي أحد مد بري الرهبانية الانطونية المارونية ، عن حياة الأمير حيدر ، قد التقطها شفاها عن الأب بوسف اللبكي البعبداتي أحد كهنة دار الأمير . وهي خليقة " بالاعتبار لأ نها مأخوذة "عن مصدر حقيقي ، ومطابقة لذكر ما أتاه في هذا الأمير النبيل من جليل الحسنات والمبر الدالية على علو هم ته ورسوخ عقيدته دليل الصبح على الشمس .

بعد ان ذكر الأب عنوئيل البعبداتي بعض الهبات والأرزاق التي وقفها الامير حيدر على أديار رهبانيَّته ولا سيَّا على دير سيَّدة المعونات في شملان وغيرها ، قال :

« ويحسن بي الآن ان اذكر بعض فقر من ترجمة حياة الامير حيدر المشار اليه اخذاً عن شاهد عياني يوثق بقوله، وهو المرحوم الاب يوسف البعبداتي المشهور ، حيث في حياته تقيَّد بخدمة دار الأمير الروحيَّة .

« أن الأمير حيدر أبن الأمير أحمد أبن الأمير حيدر الشهابي ، الذي تولَّى ولاية جبل لبنان بعد الأمير بشير الأول ، فهو الوالي الثاني ، لأن

<sup>(</sup>١) تاريخ بشعلة وصليا ص ٣٦٦ وما يليها .

الأمراء الشهابيين قام منهم ولاة معلى جبل لبنان سبعة لاغير. ١ - الامير بشير ، ٢ - حيدر ، ٣ - ملحم ، ٤ - منصور ، ٥ - يوسف ، ٢ - بشير الكبير ، ٧ - بشير قاسم ، فعزل الآخر عن منصب الولاية لعدم تحكنه من القيام باعبائها . ومن بعده انتقلت ولاية جبل لبنان عن الأمراء الشهابيين (وقيل أن أحد العقلاء تفاء ل أن ولاية الجبل ابتدأت في بشير وقد صدق في قوله) .

فالامير حيدر الموما اليه منذ الصغر قد تربّى على التقوى ، فكان عباً للاكليروس ويود هم جداً سمّا الرهبان الاتقياء . والمشهور عنه انه كان مؤرخاً شهيراً كتب تاريخه متضمناً سلالة عائلته الشريفة ، والحوادث التي جرت في جبل لبنان . وكان محبًا للصيد ، لكن لم يكن يفتر عن سماع القداس يوميًا . واخبرني الاب المرقوم والبعض من اهالي شملان بانه كان يوماً ما يسمع القداس الالهي ولدى انتهاء القداس بدئ بقداس آخر فثبت الامير يسمع القداس ، وعند نهايته خرج من الكنيسة ، فاعترضه أمير من اقاربه قائلا له : ألا يكفي قداس واحد والكنيسة تأمر باستاع القداس نهار الاحد والعيد الواجبة بطالته . فأجابه الأمير بانس ودعة : ان الكنيسة أمرت كا قلت ، لكنيه لم تنه عن استماع القداس كل يوم من كان في امكانه تتميم هذه العبادة . ثم اجابه عن استماع القداس كل يوم من كان في امكانه تتميم هذه العبادة . ثم اجابه عن استماع قد السين ما نصه : اذا كنت يا صاح في الصيد وأتاك رف حجل فاقتنصه ، ثم أتاك رف آخر ألا تقتنصه ? فكم أحرى اننا نصطاد الكنوز الثمينة بواسطة حضورنا القداس الالهي الذي منه أحرى اننا نصطاد الكنوز الثمينة بواسطة حضورنا القداس الالهي الذي منه كتسب كنزاً لا نفني .

أمّا غيرته على القاء السلام بين العموم ، فحد ث عنها ولا حرّج. وبالاختصار انه كان غوثاً للمصابين مرفقاً بهم ، يتوسط أمرهم عند الحاكم. واجتهاده على حفظ وديعة الايمان الكاثوليكي مشهور من اعماله المبرورة ، فكم وقف للاديار والكنائس والمعابد والمدارس ، ولم يكن يفرق طائفة

كاثوليكية عن أخرى ، مع انه من الطائفة المارونية وأحد افرادها القديرين فوقف لديري مار انطونيوس القرقفة وماري جرجس الغرب المكنسَّى بدير الشير لتأسيسه على صخور كبيرة لم تزل منظورة . وقد أخبرني آباء ورهبان ذلك الدير ، بأنه وقف للدير أوقافاً جزيلة من جملتها قنديلًا كبيراً من الذهب الخالص . ووقف كرم زيتون لاجل مصرف القنديل من زيت الكرم الموقوف .

وعند آخر حياته البارة أوصى وصيّته الأخيرة مآلها بعد البسملة «بأنه يريد ان يوت في حضن الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية الواحدة التي عاش وتربّى في ايمانها القويم ، وأوصى بأن يتوزّع عن نفسه آن مأتمه ماية وخمسين الف قرش على كل الطوائف الكاثوليكية غربيّة وشرقيّة ، ولائحة النفقة لم تزل محفوظة بين اوراق المرحوم الاب يوسف المقدّم ذكره وقد اطلعت عليها مراراً (١) . فانتقل الامير المشار اليه لرحمته تعالى بشيخوخة مكرّمة مسليّحاً بالاسرار المقدسة ، مردّداً هذه الكامات القدسيّة : يا يسوع مكرّمة مسليّحاً بالاسرار المقدسة ، مردّداً هذه الكامات القدسيّة : يا يسوع

<sup>(</sup>١) في شهر حزيران ١٩٤١ كنا في شملان . وقد اطلعنا على هذه اللائحة الاصلية المكتوبة بخط عربي ، المذيلة بامضاء الامير حيدر وخاتمه ، الاب سمان المكاري السرعلي رئيس دير سيدة شلان ، فاذا هي تذكر جميع اسماء الاديار والمعابد والرهبان والكهنة والمطارنة والبطاركة والرهبانيات من جميع الطوائف الكاثوليكية في لبنان ، وتمين حسنات القداديس التي يجب ان تقدم لكل فود او فئة من هؤلاء . وقد بدأنا بنسخها في دير شلان ثم طرا علينا ماصرفنا عن متابعته ، على امل ان نمود الى شلان بفرصة مناسبة فنتم نسخ هذه اللائحة المنبئة بوطيد دين هذا الامير ووفرة سخائه . وبعد مضي ثلاث سنوات توجهنا الى شلان في ايار سنة ١٥٩١ لالقاء رياضة تفتيشاً دقيقاً فلم نعثر عليها ولا على بعض كتب خطية كنا رأيناها . ويظهر ان الاب سمان الموما اليه قد اخذ هذه اللائحة معه لما نقل الى دير عوكر حيث توفي فيه كما قبل لنا ، فأسفنا اشد الأسف على ضياع هذا الأثر الثمين ، ولم يزل معنا القسم الذي نسخناه عنها . وربما وجد لهذه اللائحة نسخة عرفية لها في بكري ، لان البطريك الماروني في ذلك الوقت هو الذي نفذ وصية الامير حيدر بحسب مضمون هذه اللائحة .

في يدك أُسلتم روحي . وكان انتقاله من هذه الدنيا الشقيَّة الى الحياة الحالدة في دار البقاء ، وَدُفنَ في رمس أُعدَّ له في دير ماري انطونيوس القرقفة حيت توفي سنة ١٨٣٤ .

أمًّا مأمّه ُ فكان على ما يُوام من الاَّبهة والاجلال ، حضره ُ من امراء وأكابر البلاد والاكليروس عدد ُ وافر . وكلهم أسفوا على فقد عماد السلام في جبل لبنان وسوريا . والحق ُ يقال ان هذا الامير عاش بالصلاح وتدرَّج بالوفاة على ما عظم من الصلاح » (١) .

# صكوك وقف الامير حيدر على دير شملان

لدى تقليبنا سجل دير سيدة المعونات في شملان وأوراقه ، رأينا صكوك الأرزاق التي وقفها الأمير حيدر على هذا الدير الحاملة اسمه وامضاءه . الصك الاول مؤرخ « في شهر نوار المساقب الى شهر شعبان من شهور سنة ١٢٣٥ » (١٨١٩) . الصك الثان مؤرخ « في شهر محرّم فتوح سنة ١٢٢٨ » (١٨٢٢) . الصك الثالث مؤرخ « في صفر الخير سنة ١٢٤٣ » (١٨٢٢) . الصك الرابع مؤرخ « في شهر حزيران سنة ١٢٤٥ » (١٨٢٩) . الصك الحاص مؤرخ « في شهر حزيران سنة ١٢٤٥ » (١٨٣٠) . الصك الحسادس مؤرخ « في شهر شبور سنة ١٨٤٣ » (١٨٣٠) . الصك الحسادس مؤرخ « في شهر شباط من شهور سنة ١٨٤٣ » (١٨٥٠) . السادس مؤرخ « في شهر شباط من شهور سنة ١٨٤٣ » (١٨٥٠)

# صكوك وقف زوجة الامير حيدر على دير شملان

وقد اعطلعنا ايضاً على صكوك عقارات وقفتها عــــلى دير السيّدة في شملان زوجة الأمير حيدر المكنيّاة بأم ملحم اسم ابنها البكر.

<sup>(</sup>١) تاريخ الرهبانية الانطونية . مطبعة الارز ، جونية ، سنة ١٨٩٧ ص ٢٣٤ – ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) هي غلط ، لان سنة ١٨٤٣ مسيحية توافق سنة ١٢٥٩ هجرية

الصك الاول لأم ملحم زوجة الامير حيــدر «حررت في شهر محرَّم سنة ١٢٣٧ هجرية « ( ١٨٢١ مسيحية ) وهو موقع هكذا :

« المنسوبة اليه و الدة ملحم »

وكتب زوجها الامير حيدر على هامش هذا الصك العبارة الآتية وقد ذَّيلها بامضائه وخاتمه وهي :

« جرا ذلك مخاطرنا نشهد بصحة ذلك » الفقير ( الحتم ) حيدر شهاب

الصك الثاني هو لها ايضاً مؤرخ « في شهر محرَّم فتوح سنـة ١٢٣٧ » ( ١٨٢١ ) وموقَّع هكذا :

« المنسوبه اليه والده ملحم شهاب »

وقد صدَّق على هذا الصك زوجها الامير حيدر بهذه العبارة وهي :

« جرا ذلك مخاطرنا نشهد بصحة ذلك » (١)

وقد أنبأنا كاتب هذا الصك عن اسمه بقوله:

« محرره القس غناطيوس حاتم لبناني » (٢)

<sup>(</sup>١) استدللنا من عبارة الامير هذه «جرا ذلك بخاطرنا ونشهد بصحة ذلك» ان الاميرة الست أم ملحم هي زوجته ، وان ابنهما البكر يسمى ملحم فكني والده باسم « ابي ملحم » ووالدته باسم « أم ملحم » ولو لم تكن ام ملحم هذه زوجة الامير حيدر لما قال : «جرا ذلك بخاطرنا » لان المرأة لا تستطيع ان تقف داراً او عقاراً لاهل البر في حياة زوجها بدون رضاه كما لا يخفى .

<sup>(</sup>٢) انه من ابنا الرهبانية اللبنانية المارونية ، ويظهر انه كان في ذاك الحين خادماً روحياً لدار الامير .

الصك الشالث هو ايضاً «لسعادة الست والدة ملحم» يتضمن «علم معرفة الاماكن الموقوفة الى رهبنة ماري اشعيا الموارني» وقد و قفت أم ملحم هذه «الأماكن» بعد ان مضت سنة على وفاة زوجها الامير حيدر. وهذا الصك موقع هكذا: «والدة ملحم شهاب»، ومؤرخ في حيدر. وهذا الصك موقع هكذا: «والدة ملحم شهاب»، ومؤرخ في الم الله وهم بناتها وهم بناتها وصهرها الامير امين: جميله شهاب. اسما شهاب. فانوس شهاب. حبوس شهاب. والده فاعور شهاب (١).

وعليَّق الامير صهر أمِّ ملحم على هامش هذا الصك العبارة الآتية مدّيلة باسمه وهي مجرفها:

« صح . حيث ذلك من السهم الذي يخص حضرتها إرثاً من متروكات المرحوم ابن عمّها (٢) وجري ذلك برضاها الطوعي بحضورنا فنحن نشهد بصحة ذلك . يعمل بموجبه بتاريخه صح صح » .

امین شهاب

وهناك صك بيع عقارات « من سعادة الست والده الامير افندي (٣) حرمة جناب الامير امين الشهابي » للمدبّر يوسف البعبداتي مؤرخ في اول شهر حزيران سنة ١٨٤٤.

وكذلك صك بيع آخر من الأمير عبَّاس شهاب مؤرخ في ٣ ايلول سنة ١٨٤٧، وقد اتصل اليه هذا المبيع من الاراضي على ما ذكر في خلال هذا الصك « بالشراء الشرعي من حضرة خالتنا والده الامير افندي

<sup>(</sup>١) ان والدة فاعور شهاب ، تسمى بديعه وهي احدى بنات الامير حيدر الخمس .

<sup>(</sup>٢) يريد بابن عمها: زوجها الامير حيدر.

<sup>(</sup>٣) هي الست فانوس.

#### \* \* \*

ان أملاك الأمير حيدر أحمد شهاب ، كانت معفاة من قديم الزمن من ضريبة قلم الميرة ، وقد جدّه اعفاءها الأمير بشير الكبير بمرسوم أنفذه الى معتمده الشيخ بشاره أبي نحتُول ، ننقله بجرف عن الأصل المحفوظ في دير شملان وهو بدون تاريخ . وهذا نصُّه :

### حضرة عزيزنا الشيخ بشاره المكرام

من بعد الشوق. نخبر محبت كم بخصوص الرزق الذي هو ملك جناب اخونا الامير حيدر احمد وتحت تصرفه في خراج شملان وعيناب وبشامون وصرحمول، قد أمرنا بابقاه كما كأن من قديم معافا من الخراج وساير المطاليب الميريه والرسومات العرفيه وكافت التوازيع والتكاليف من كلي وجزوي من ساير الاحوال حسب عادته القديمه من غير تناقض. وكذلك اعفينا الشركا الذين مشاركين بهذا الرزق القاطنين في شملان من جزية الراس ومن قلم الطرح ومن جميع التوابع بموجب سند بيد جنابه منا يكون العمل بموجبه كما هو مشروح ولا تقطعوا اخباركم عنا.

بشیر ( الحتم ) شهاب

وقد عرفنا أن الشيخ بشاره هذا يكننَّى بابي نحول ، من صك مقايضة على كرَّم عريش جرت بينه وبين القس يوسف بعبداتي وكيل انطوش

<sup>(</sup>١) ان الامير عباس شهاب هذا ، هو ابن حبوس المكناة باسم ابنها « ام عباس » وحبوس هي اخت فانوس المكناة « بأم افندي » على ما رأيت ، لذلك قال : « من حضرة خالتنا أم افندي » .

شملان ، وقد وقتَّع اسمهُ في ذيلهِ واليك نصَّهُ بحرفه :

«صح انه بتاريخه تعاوضنا نحن وحضرة القس يوسف بعبداتي وكيل انطوش شملان يوميذ من نصف كرم العريش الذي يخصنا في كروم شملان المتصل الينا بالهبا الشرعيه من جيات المرحوم الامير حيدر الى نصف كرم العريش الذي كان بيد أبو موسى وهو جيرة كرمنا الذي هو بالاشتراك لاخوتنا . وتسلم الاب المذكور نصف الكرم الدي كان مخصنا وخن تسلمنا نصف كرم بو موسى المدكور تسلما شرعيا غب المعاوضه الشرعيه ولم عاد يسوغ لنا دعوى ولا ارتجاع بوجه من الوجوه الشرعيه وجرى بخاطرنا ورضانا حرونا هذا البيان تحريراً في شهر رجب الفرد سنة وجرى بخاطرنا ورضانا حرونا هذا البيان تحريراً في شهر رجب الفرد سنة

محرره ومقر بما فيه **بشاره بو نحول** 

قد توسَّعنا في بسط كلّ ذلك على قدر ما وصلت اليه يدنا ، كشفاً للنقاب عن سلالة الامير حيدر ، وعن بعض نقاط تاريخيَّة يجدر بكتّبَة التاريخ وَحفّظته ان يقفوا عليها .

### تاريخ الجزار الخطتي

قد ظفرنا بنسختين خطيتين لهذا التاريخ ، الأولى نسخة مكتبة احدنا الاب انطونيوس شبلي ، في دير سيّدة المعونات – جبيل . والثانية نسخة

المكتبة الشرقيَّة للآباء اليسوعيِّين في بيروت.

#### نسخة مكتبة سيدة المعونات

تقع في ٢١٤ صفحة ، مكتوبة بالحرف السرياني الكرشوني (١) الملفوظ بالعربي ، بخط المطران بطرس البستاني (٢) يتخلسّها بعض صفحات بخطه العربي الكنائسي ، وهي الصفحة ٦ و٢٧ و ٤١ و٥٥ و ٧٣ و ٩٣ و ١٠٨ النسخة التي نقل عنها .

ويبين ان هذه النسخة كانت من عداد كُتبه ، لأنه كتب اسمه العربيّة عدل هامش الصفحة الأولى منها هكذا: « من كتب المطران بطرس البستاني » . وخط هذه العبارة هو نفس خط الصفحات العربيّة فيها .

وقد انتقل هذا الكتاب إلى طنتُوس الخوري جرجس الحاج من قيتوله ، بدليل العبارة الطويلة التي كتبها بخسطه بالعربيَّة على الصفحة الثانية من ورقة بيضاء في اول هذا الكتاب. وهذا نصَّها بالحرف الواحد:

« هذا الكتاب الى طنوس الخوري جرجس الحاج من قرية قيتوله قد الشتراه عاله لنفسه كل من اخذه وما رجعه نسأل ربنا يكون خصمه

الحط يبقا زماناً بعد كاتبه وكاتب الخط تحت الارض تحت مدفونا

<sup>(</sup>١) طالع مقال المطران يوسف دريان في « اصل لفظة كرشوني » ( المشرق ٧ ص ٥٨٥) (٢) هو من اعظم احبار الامة المارونية وأنبلهم . ولد في قرية الدبية – بلاد الشوف – ١٨١٩ وسيم كاهناً ٢١٨٤ ، واسقفاً ٢٥٨١ وتوفي ١٨٩٩ . وكان زاهداً متقشفاً مشهوراً بسمو مداركه ورجاحة عقله . راجع ترجمة حياته في كتاب اخوية القديس مارون ليوسف خطار غانم . – المطبعة الادبية ١٩٠٦ .

كل من تلقاه يشكو مفرد دهره يا لية شعرى هذى الدنيا لمن (١)

كتاب اخبار في تاريخ الجزار كل [من] قراه يعلم بتلك العصر كيف صاد خطه كرشوني وفيه بعض كتابه عربه وجميعه خط سيدنا المطران بطرس البستاني الذي هوا الان يمضى مطران عكا حرد في ٢٧ شباط غ سنة بطرس البستاني الذي هوا الان يمضى مطران عكا حرد في ٢٧ شباط غ سنة ١٨٦٢ هجريه صح صح صح ٥٠٠ .

# « عوره طنوس الخوري جرجس الحاج »

لم يبق بعد تصريح طنتُوسَ الخوري ريب مبان هذا الكتاب هو خط المطران بطرس البستاني بالقلمين السرياني والعربي ، لان طنوس كان معاصراً له .

ان طول هذا الكتاب الخطي ١٧ سنتمتراً بعرض ١١، وعرض هامشه سنتمتر واحد ونصف السنتمتر. والصفحة منه ٢٠٠ سطراً، وطول السطر ٨ سنتمترات، مكتوب بالحبر الاسود وبدء السنين واسماء بعض اعلام وفواصل الجيمل بالحبر الاحمر، على ورق مائل الى الثخانة، مجلد بجلد السود متين مضلع.

ابتاع هذا الكتاب من طنوس الخوري رئيس دير مار جرجس الناعه للرهبانيَّة البلائية المارونيَّة، ونظنُّه، الاب اغناطيوس شكري الديراني الذي كان مولعاً بجمع مثل هذه الآثار التاريخيَّة ووضعها في مكتبة هذا الدير، على ما أعلن في العبارة التي كتبها بجرف عربيَّ في ذيل الصفحة الأخيرة من هذا الكتاب الحيّطي، وذيلها من جانب اليمين ذيل الصفحة الأخيرة من هذا الكتاب الحيّطي، وذيلها من جانب اليمين

<sup>(</sup>١) صحيح هذين الشعرين هكذا:

الخط يبقى زماناً بعد كاتبه وكاتب الخط تحت الارض مدفون كل من تلقده يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن

بخاتم دير الناعمة وهي :

« هذا الكتاب برسم مكتبة دير مار جرجس الناعمة لا نسمح ان يخرج منها مثل خلافه . في ٢٠ آب سنة ٢٥ » ( ١٨٦٥ )

ونُقش صليب صغير في أعلى خاتم دير الناعمة المستدير ، كُتب حولهُ : « دير مارجرجس الناعمه سنة ١٧٧٠ » و في وسطه صورة القديس جرجس برمحه ِ وحصانه ِ

ولما كان الاب انطونيوس شبلي كاتماً لاسرار قدس الآباتي اغناطيوس داغر التنوري رئيس الرهبانية اللبنانية العام سابقاً، وقد ذهب برفقته في احدى السنين لزيارة دير الناعمة، رأى في مكتبة الدير كتاب تاريخ الجزار هذا الحطي، فاستأذن الاب العام بأخذ هذا المخطوط فأذن له به بمعرفة الاب الياس بكيفا رئيس الدير، وقد عزم الاب شبلي من ذاك الحين على نشره وظل مستريحاً في مكتبته طوال سنين، الى ان تمهادت له الصعاب ولتي رفيق الجهاد ولانت أعطاف الأسباب ويسر المولى ابرازه في هذا الزمان من عالم الحفاء الى الضياء، والامور مرهونة باوقاتها.

### نسخة المكتبة الشرقية

ان نسخة كتاب الجزار في المكتبة الشرقية قد اتى على ذكرها الاب لويس شيخو اليسوعي (١). فهي على ورق مصقول وغلافها من جلد أسود مصفتح سيّئة الحفظ وخيّطها معتنى به وحبرها أحمر وأسود وهي مرقمة الصفحات من ١ الى ١٣٠٠ وقد انتثر عدد كبير من اوراقها. وبطول ٢٤ س

<sup>(1)</sup> L. Cheikho: Catalogue raisonné des Mss. historiques de la Bibliothèque Orientale de l'Université St. Joseph, Beyrouth 1913, n. 44.

وعرض ١٧٥١ س. والمدى المخطوط طوله ١٥٥٥ س وعرضه ١٠٥٩ س وفي مفتتحها كما في ختامها ورقة احتياطية واربع ورقات بيضاء في اولها وثلاث في اخرها وقد تأكلت الارضة بعض مواضع منها.

وعلى ظهر الفـ لاف بأول الكتاب شارة باللغة الفرنسية تحمل رقمين: الاول ٢١٥ يعود الى «حياة احمد الجزّار والي عكا الشهير» وفيها ١٩٤ صفحة بقطع – ٤ (مجلدة على الطراز الاوروبي) وتشير كتـابة هذه النسخة الى تاريخ ١٨١٥ مسيحية . والرقم الثاني ٢١٦ بوضح «الحياة ذاتها» بقطع – ٤ (مجلدة على الطراز الاوروبي) وقد كتبت في استنبول سنة بقطع – ٤ (مجلدة على الطراز الاوروبي) وقد كتبت في استنبول سنة منظع – ٤ (محلدة على الطراز الاوروبي) وقد كتبت في استنبول سنة بقطع – ٤ (محلدة على الطراز الاوروبي) وقد كتبت في استنبول سنة بقطع دي كاستلبرانكو (Ch. Ferrao de Castelbranco) وعــــلى ظهر الورقة الاحتياطية في نهاية المخطوطة مكتوب باللغة الفرنسية «تقدمة السيد ا. جوبر الى البارون دي ساسي».

ولقد زاد ناسخ هذه المخطوطة اسمه وتاريخ النسخة « قد عليَّة بيده الفانية احقر الورى مخاييل لطفي الجمصي وقد تمة ( تميّت ) نهايته في اليوم الخامس والعشرون ( كذا ) من شهر ائيار من شهور سنة الف وتماغاية وثمانية وعشرون للتجسد الالهي في مقام القسطنطينية المحروسة راجياً من قاريه ومطالعيه بان يدعوا الى [الله] بالرحمة والغفران والصفح والرضوان من الرب المنان والرحم الرحمان الى ابد الازمان ».

قد قابلنا نصوص هاتين النسختين وعارضناها ببعضها ، وما رأيناه وائداً او ناقصاً في احداهما اثبتناه في الحواشي وأشرنا الى نسخة مكتبة ديو سيّدة المعونات بحرف ع والى نسخة المحتبة الشرقيّة بجرف ش . ومهذه المقابلة يتّضع الفرق بينهما واعتمدنا بالطبع نسخة دير المعونات لأننا رأيناها الحشر ضبطاً وتدقيقاً من النسخة الأخرى ، وتركناها على علاّتها في ركاكة عبارتها ضبطاً وتدقيقاً من النسخة الأخرى ، وتركناها على علاّتها في ركاكة عبارتها

واغلاطها الصرفيَّة والنحوَّية ورسم كلماتها كما صدرت من مؤلفها الأمير حيدر، أبقاء لها على صبغتها وصيغتها، الاَّ اننا شكَلنا بعض كلمات ليظلَّ المطالع مضطرداً في مطالعته بدون توقيُّف أو تردُّد، ورسمنا عدد كلَّ صفحةً من هذه المخطوطة هكذا بين معكَّفين []

ولا ريب ان ناسخي هاتين النسختين قد نقلاها عن نسخة خطي قلم انتهت اليهما متسلسلة من واحدة الى أخرى ، ولا نبرسي قلم النيسخ من ارتكابه المزال والفلقات في رسمه كلمات مغلوطة سطرها بحسب لفظها ولهجة الناطقين بها في ذاك العصر . وبالرغم من تفتيشنا لم نظفر بنسخة هذا التاريخ الأصلية الصادرة من قلم واضعه ، والمنسوخة تحت مناظرته . ومن جد وسعى ولم ينل ما ابتغى ، لا يجب ان يتهم بالقصور أو يرمى بسهام اللوم .



قد أَضفنا ذيلاً في آخر هذا الكتاب ، يتضمَّن نقاطاً تاريخية مهمَّة لم يرَ اكثرها النور قبل ، اخذناها عن مصادر موثوق بصّحتها لعلاقتها بمحتويات هذا التاريخ وتكميلاً للفائدة وتوسيعاً لنطاق المعرفة . وختمنا هذا اللكتاب بفهارس واسعة وزيَّناهُ بأمثلة من خطوط ناسخيه وبصكين من صكوك ديو شمالان حاملين امضاء اسم واضعه الأمير حيدر أحمد شهاب وخاتمه .



لا يند عن الأذهان ان الأمير حيدر هو معاصر للجز ار ، فاذا كتب عنه فانما يكتب عن عرفان واختبار . ومن المأثور عن هذا الامير انه



الصفحة الاخيرة من مخطوط المكتبة الشرقية

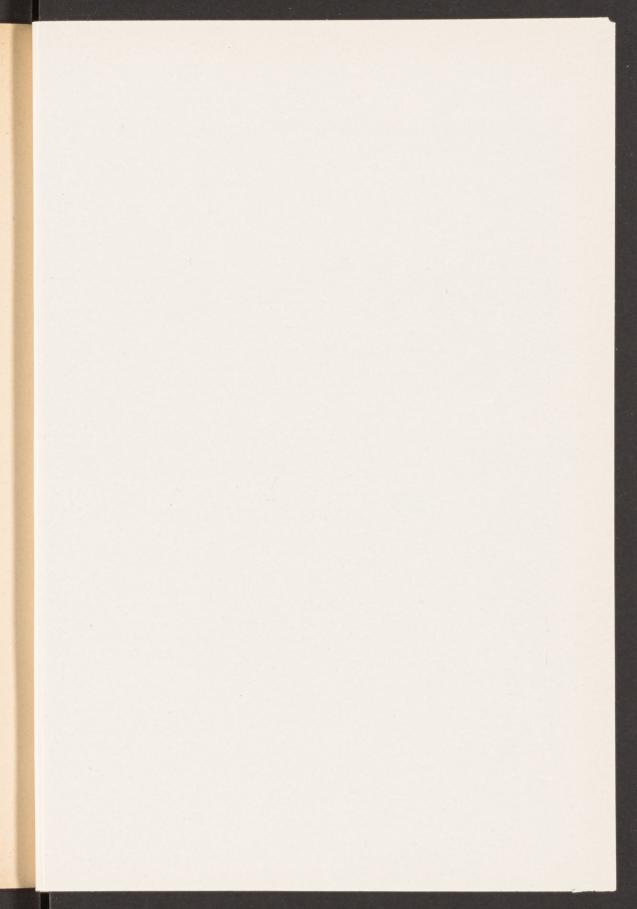

كان مولعاً بالتاريخ ودقيقاً وصادقاً في تسطير الحوادث لاينقلها الى دفاتره من غير ان يتثبّت حقيقتها، وهو يبسط لنا في تاريخه هذا نشأة الجزّار وأطواره وعاداته وأخلاقه وتقلّبه في مناصب الدولة ، وما جرى في عهده من الحروب والشؤون والعبر في لبنان وسوريّة ، وما ارتكبه من الفواحش والجرائم ، فكان كتابه صفحة مجيدة من تاريخ لبنان جديرة بالانتشار خليقة بالاعتبار ، وحقيق بالخلف ان يستعرض ما تركه السلّف. والتاريخ يفتح باباً واسعاً يطل منه الذهن على آفاق رحبة شاسعة منورة بسناء الحذق والذكاء فيرى ما تجمع في مخابئها وزواياها من رموز وكنوز ، وهو كفيل بابراز حوادث العصور الخوالي وتصوير مشاهدها بروعتها وحقيقتها لعيان بعد ان مسحتها كف النسيان وغيّتها في بطون الأزمان ، فتستهدي بنورها البصائر وتستروح بمطالعتها الحواطر . وقال أحدهم :

من لا يعي التاريخ في صدره أضاف أعساراً الى عمره لیس بانسان ولا عالم وَمَن دری أَخبار من قبْلهُ

#### وقال آخر:

تو همته ' قد عاش من أو ّل الدهر الى الدهر الى الحشر إن أبقى الجميل من الذكر وكن ذا نوال واغتنم 'آخر العمر

اذا عرف الانسان أخبار كن مضوا وتحسبه قد عاش آخر دهره فكن عالماً أخبار كمن عاش وانقضى

#### وقال آخر:

يزيدك العرف أداباً على ادب بدا بما أغمضته سالف الحقب

كن عارفاً باحاديث الألى سلفوا فرب نفع غزيرٍ لست تدركه واننا نقد م مذا الكتاب هدية طريفة مينة لابناء الشرق عامة وللسبنانيين خاصة ، آملين ان يتلقوه بالقبول والرضا ، مستسهلين كل صعب في خدمة اهل العلم وأرباب التاريخ ، غير عابئين بما نالنا من نصب وتعب في سبيل مرضاتهم ، مقد مين جهودنا لمجد الله الأعظم الذي منه كل موهبة وعطية صالحة ، مستغفرينه عمماً طغا به القلم وزليت القدم ، ومنه نترجي الثواب ، إنه الغفور التواب ، واليه المآب .

٣١ كانون الاول سنة ١٩٥٤

الاب اغناطيوس عبده خليفه اليسوعي

الاب انطونيوس شبلي اللبناني تاریخ ، احمد باشا الجزار

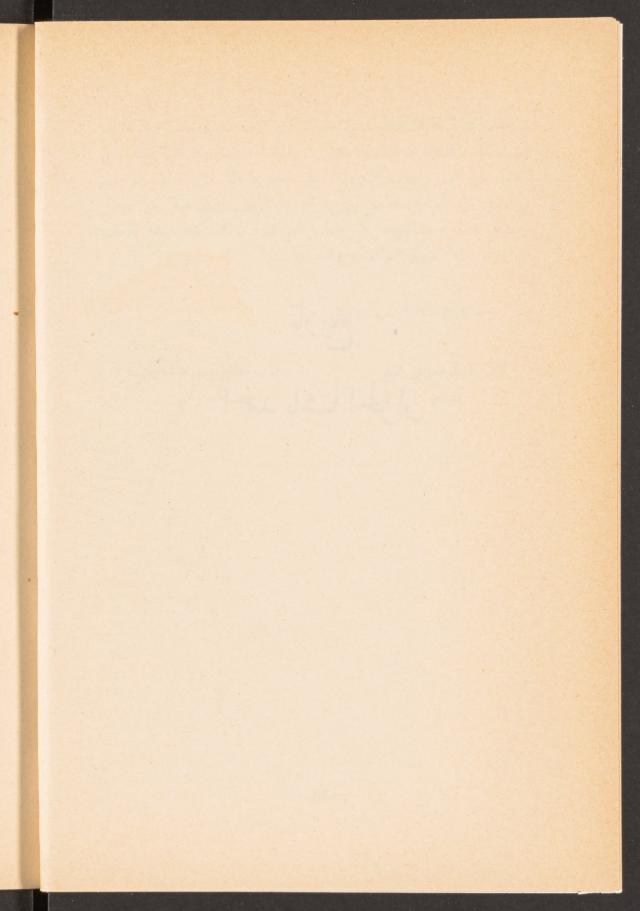

## بسم الله الرحمن الرحيم

نبتدي بعون الله تعالى ، لشرح قصّة احمد باشا الجزّار ، وما حصل عليه بمدّة حياته من العزّ والاقتدار والرفعة والافتخار ، ثمَّ نصف من أبداه من المظالم ، وما سفك من دما العوالم ، وما صدر منه من الحيانات ، وما تجدّه في إيالته من المكوسات ، وإقامته على أعلا المراتب السنيَّة ، ثمانية وعشرين عاماً ونصف سنويَّة ، جالساً بسدة وقد رمت بهذا المختصر الذي انتخبته من تواريخنا المجمّعة من عدّة تواريخ صادقه ، المحتوية على جميع الحوادث الماضية من ابتدا ظهور الاسلام ، وما قضى بينهم من الحروب المهولة ومن تملنك في عصره وزمانه ، وما وما قضى بينهم من الحروب المهولة ومن تملنك القسطنطينيَّة من آل عثان ، وما قضى بينهم من الحروب المهولة ومن تملنك القسطنطينيَّة من آل عثان ، وما الى هذا الوقت والأوان ، فنسأله تعالى العون والتوفيق . انه أيمن صديق .

#### 1179

اعلم ان أَحمد باشا الجزَّار هو بشناقي ّ الأصل ، وأصلُه من مدينة البوصنه (١) وقد أتى الى مدينة القسطنطينيَّة اذ كان بلغ من العمر ثمان عشر عاماً ، [١] وأقام بها مدَّة ً وجيزة ً واعتنى بصناعة الحلاقه ، وكان

<sup>(</sup>١) ع البو نصه

يخدم بهذه المهنة البعض من أتباع على باشا ، ولميًّا أنعمت الدولة العليَّة على على باشا بإيالة مصر ، وكان ذلك على باشا بإيالة مصر ، وكان ذلك سنة ١١٦٩ (١) وأقام مدّّة وجيزة في القلعة السلطانيّة حيث مقر الوالي بحصر ، ثمّ لميًّا بدا منه خيانه مع احد بماليك على باشا خرج من القلعة خوفاً ليلا يشتهر أمره ، والتجى بأحد السناجق المسمّى صالح بيك (٢) وأقام بخدمته ، ثمَّ انتقل الى خدمة أحد الكشّاف المدعو الدي كان ألبسه ملابس الماليك .

وبعد ان توفتي سيّده أنتقل لحدمة السنجق عبد الله بيك (٢) وهذا لما خرج للصعيد لاجل محاربة العربان الذين في البحيره و أقتل في الكون ، فانتقل احمد البشناقي لعند (٣) أحمد الكشّاف المدعو ذو الفقار وهذا ولتّى احمد متسلّماً على قرية جهة البحيرة ، فصار احمد البشناقي يرتصد (١) عرب الهنادي ويقتل منهم الى ان قتل اربعه من كبارهم ، وأرسل رؤوسهم (٥) الى مصر ، وكان يقول : هذا ثار (٦) سيّدي عبد الله بيك (٢) فصار له بذلك حظ وقبول في دولة العرن ، ومن [٢] ثم لقبّوه باحمد الجزار ، وكان المتمليّك يوميذ على مدينة مصر على بك (٧) الكبير فهذا رغب في احمد الجزار وقرابه اليه الى ان جعله واليا ، وهذه الوظيفه من وظائف الأحكام ، ولمتقلّدها ان يجول في المدينه ليلًا ونهاراً ويضرب ويجبس ويؤدّب الفجاً واللصوص ، ويوميّا كان يجوز الاسم في وظيفته ، والقبول عند على بك (٧) .

فلمًّا كان في بعض الايام ، ادَّعى على بيك باحمد الجزَّار الوالي وآمره أن يسير صحبة على بيك أبو الدهب ليقتل السنجق حسن بيك جوجو

<sup>(</sup>۱) ش قد نسي السنة – (۲) ش بك – (۳) ش الى عند – (٤) ش يترصد ' (٥) ش روسهم (٦) ش تار – (٧) ش يك

فخرجا الاثنان وصارا (١) يوصدان جوجو بيك الى انه خرج من منزله وبرفقته رجل يقال له الجن على بيك ، فبينا هما جايزان في الطريق ، قابلاهما الجزار وأبو الدهب واغتالا الاثنين وقتلاهما ، ورجعا أخبرا على بيك ، والمومى اليه فرح بقتل حسن بيك ، لكنه اغتم لاجل قتل الجن على بيك ، فاعتذر (٢) له ان هذا قنتل بالغلط .

ثمَّ ان علي بيك الكبير ألبس احمد الجزَّار (٣) وابتدوا يدعوه احمد بك (٤) الجزَّار. أمَّا علي بيك فبعد قتل البيكين الماردين الذكر، صاد يتحسَّب من صالح بيك الكبير الذي كان شريكه بالأحكام والتدبير [٣] لكونه لم يكن راضياً بتلك الاحوال، (٥) [ ولذلك عزم علي ليك على قتل صالح بيك لكي يتمتم له المرام، ولا يكون شريك له بالأحكام] (١).

أمّا أحمد بيك الجزّار فكان يود صالح بيك مود عظيمة وبينها عهود قديمه ، ثمّ ان علي بيك طلب من محمد بيك أبو الدهب ، واحمد بيك الجزّار [ان يقاتــلا صالح بيك ويقتلاه ، فآبي الجزّار] (٧) من ذلك الامر واعتذر الى علي بيك انه لا يمكنه نيمتم ذلك لسبب الصداقه والعهود التي بينه وبين صالح بيك ، فلمّا سمع علي بيك هذا الجواب من الجزّار ، فيسبّب ليلا الجزّار يخبر لصالح بيك بقصوده فلذلك قال له : حيّاك تحسبّب ليلا الجزّار والآن قد تحقق عندي انك أمين بحفظ العهود والوداد وما قصدي بما قلته لك غير اختبارك وتجربتك . غير ان الجزّار لم يصد قد القول ، بل بعد انصرافه من عند علي بيك ، توجّه لعند صالح بيك وأخبره سرّا بواقع الحال وحذره . امّا صالح بيك قال للجزّار: اني وأخبره سرّا بواقع الحال وحذره . امّا صالح بيك قال للجزّار: اني لاصد ق (٨) ان اخي على بيك يفتكر بسوء ضدي ، لان العهود بيننا

<sup>(</sup>١) ش صاروا – (٢) ش اعتذرا – (٣) اسقط كلمة الجزار – وزاد الوالى سنجقاً (٤) ش بيك – (٥) ش الاحكام – (٦)ش اسقطها – (٧) ش اسقطها – (٨) ش لا اصدق

وثيقه منذ تسلّمنا الاحكام. وثاني الايام ذهب علي بيك لبيت (١) صالح بيك (٢) وقال له : هل أخبرك يا اخي (٣) الجزّار بما قلته له بخصوصك لاجل اختباره . اجابه : نعم . أردف علي بيك : فأنت اذاً يلزمك [٤] ايضاً ان تجرّب رجالك وتختبرهم كما انا اختبرت أبو الدهب والجزّار . وبعد ان رجع علي بيك الى منزله ، دعى ابو الدهب الذي كان يحبّه كولده ، واختلى به سرّا وقال له : ان الحال يلزمنا ان نفتكر في قتل صالح بيك واحمد (٤) الجزّار وإلا " فلا نامن (٥) من غدرهم والأضرار . وطلب منه ان يهتم " بذلك . ومن ذلك اليوم بَدى ابو الدهب يرقب الفرصه (٢) ويدرس الفخاخ .

\*

ففي بعض الايام خرج صالح بيك بقصد التنزه ومعه أبو الدهب والجزار. وفيا هم سايرين لاحت الفرصه لابو الدهب، والجزار (٧)، ولم يرد [أبو الدهب يتنزه بل ] (٨) جراد سيفه وقتل صالح بيك، الذي كان أمن (٩) من غدره. وبالحال تفرقت أصحابه وهربت اتباعه ، وسار أبو الدهب مع الجزار جملة (١٠)، وهناك أبو الدهب صار يسح سيفه وقال للجزار: أريني سيفك يا اخي، حتى أجد هل هو نظير سيفي. وكان قصده بعد ان يأخذ السيف يغدر به ما الجزار ليحظ (١١) مقاله ، وقال لابو الدهب: ان سيفي وتغيرت احواله . غير انه أظهر الثبات وقال لأبو الدهب: ان سيفي يا اخي لا يخرج من غده ، إلا ليدمي بضده . وحالاً (١٢) نهض على يا اخي لا يخرج من غده ، إلا ليدمي بضده . وحالاً (١٢) نهض على

<sup>(</sup>١) ش الى بيت – (٢) ش زاد هنا : وباثنا الحديث – (٣) ش زاد هنا : احمد بيك

<sup>(</sup>٤) ش زاد بيك – (ه) ش نآمن – (٦) ش الفرسه – (٧) ش اسقطها

<sup>(</sup>٨) [] ش ان يهملها بل انتهزها سريعاً فجرد – (٩) ش امين – (١٠) ش زاد هنا : ونزلا في الجيزه – (١١) ش فحظ – (١٢) ش وبالحال

قدميه ، للانصراف من ذلك المكان . امنًا ابو الدهب لمنًا سمع جواب الجزار [٥] أبدى الابتسام وقال : سبحان الله على افكارك ، لأنه ما لي قصد غير الانشراح معك ، وكيف تتصوار انه يمكني أخونك .

وبعد ان وصل الجزار للبلد سار الى منزله ، وشاع (١) انه متغير المزاج . ثم لبس زي المغاربه ، وذهب الى بولاق ، ومنها سافر الى السكندرية ومن هناك نزل (٢) في أحد مراكب البكلير (٣) وحضر الى القسطنطينية . وبعد ان استقام بها مداة أن سافر الى حلب ، ومنها صار يجول في بَر الشام .

أما ما كان من امر علي بيك بعد خروج الجزّار من مصر ، وقتل صالح بيك، راقت له الأمور والأحكام ، وتحدّث بافكاره انه ما (٤) عاد يقدر ان يستولي على الشام ، ولاجل ذلك شرع بتجهيز اللوازم وجمع العساكر الوافره ، وأرسلها صحبة بملوكه محمّد بيك أبو الدهب . ثمّ أرسل مكتوباً يسمّيه فرّ مان الى الشيخ ضاهر يتضمّن أمره له ان يصحب ابو الدهب ويساعده على تمليك الشام . فالمذكور أطاع الأمر وأرسل جملة عساكر مع اولاده الذي التقوا مع أبو الدهب في صحراء يافا ، ومن هناك ساروا جميعاً لحاصرة الشام . وكان الوالي بالشام وقتيد كرجي عثمان باشا ، الذي أصله مملوك اسعد باشا العضم . وهذا كان بينه وبين على بيك بغضه قديمه ، لاجل واقعه جرت بينهما في بلاد الحجاز حين كانا برفق الحاج . فلما قرب أبو الدهب من الشام التزم عثمان باشا ان يفر برفق الحاج . فلما قرب أبو الدهب من الشام التزم عثمان باشا مدّة ايّام [٢] هارباً الى حمّاه . وأبو الدهب وضع الحصار على الشام مدّة ايّام [٢] وعلى بيك كان أعطاه و مَان خطاباً الى اهالي الشام . وهذه صورته أنه وعلى بيك كان أعطاه و مان خطاباً الى اهالي الشام . وهذه صورته أنه وعلى بيك كان أعطاه و مان خطاباً الى اهالي الشام . وهذه صورته أنه وعلى بيك كان أعطاه و مان خطاباً الى اهالي الشام . وهذه صورته أنه وعلى بيك كان أعطاه و مان خطاباً الى اهالي الشام . وهذه صورته أنه وعلى بيك كان أعطاه و مان خطاباً الى اهالي الشام . وهذه صورته أنه المناه المنه المناه ا

 <sup>(</sup>١) ش واشاع - (٢) ش راكب - (٣) ش البكاير - (٤) ش اسقطها

## صورة

# فرمان على بيك الى أهالي الشام

هذا الفَرَمانُ الشريف صدر من ديوان مصر القاهره ، المحروسة المعالي ، دامت لها المفاخر والمعالي . يأمرُ من مَن به الكريم المئان ، على أهل هذا الزمان ، الذي عم بفضله وإحسانه ، أهل القرى والبلدان ، وأغرم أهل الجور والطغيان ، أمير الأمرا الكرام ، وعظيم الكبرا الفخام ، المختص بزيد عناية المكك العلام ، أمير اللواء الشريف السلطاني ، والعلم المنيف الحاقاني الأمير على بيك أمير الحاج سابقاً ، وقيم مقام مصر القاهره حالاً ، دام عزه وبقاه ورفع بالسعد لواه . مضمونه مد باري النسيم ولا ، دام عزه وبقاه ورفع بالسعد لواه . مضمونه مد باري النسيم وحدي الرميم ، الذي عظم وقد س قدر الحرم ، وبارك حوله بجزيل النعم ، وأوعد الظالم في الهلاك والنقم . القايل تعالى في كتابه المبين : إن الله لا يحب الظالمين ، ولا يصلح عمل الفسدين ، ولا تعاشروا القوم الفاسقين ، والصلاة والسلام على وسوله المسدين ، ولا تعاشروا القوم الفاسقين ، والصلاة والسلام على وسوله الأمين ، سيّد الحلق أجمعين ، الصادق وهو أصدق من قال : الضرر يزول [٧] وعلى أصحابه الذين سادوا وشادوا الدين ، صلاة وسلام دايم (١) الى يوم الدين .

ثمَّ من بعد مزيد السلام والتحيَّات ، بنوعتي الأمن والبركات ، وجزيل

<sup>(</sup>۱) ش دام

النعم والخيرات ، في كلُّ الأوقات والساعات ، الى حضرة العلما العالمين والفقها والمفتين (١) ، بشريعـــة سيَّد الأنام ، وقضاة الاسلام ، وأرباب المناصب والحكَّام، والخاص" والعام، من اهالي دمشق الشام. أعزُّهم الله بنور العقل وأحكامه . وأجارهم من الـطَلـَمة وظلاً مه ، بلطفه واكرامه ، وأفاض عليهم جزيل انعامه . فالذي مجيط كريم علمكم وزكي فهمكم، ان الأمَّة لا تجتمع على الضلالة ، وقد علمتم ما صَنَعَهُ عَبَّانَ باشاً في أرضكم من الظلم والجهالة ، وانَّهُ قد اعترض الحجَّاج الزوَّار ، وسلَّط عليهم الاشرار والفجَّار، بالأذيَّة والاضرار وأَظلم المسافرين والتجَّار، وأذلَّ الأماكن الشريفة ، وأبدل امن الحرَمَين بالحنيف، وتعدَّى حدود الدين ، وفعل مـا (٢) لا يليق بالمسلمين . وقـد قــال : من لا تواهُ العيون ، من يتعدَّى حدود الله اوليك (٣) هم الظالمون . فلمَّا بلغنا عنــه ُ ما بلغ ، وانَّهُ في (٤) إناء الأرض المقدَّسة ولج ، فبادرنا الى سؤ اعمالهِ بالنقض ، كما أذل َّ بالعام (٥) الماضي بظلمه البعض ، وأردنا نطهر منه ، تلك الارض [٨] نصرةً للدين وغيرةً على المسلمين ، وان نوفع ضرره ُ عن الارض المقدسة ، لما جاء في الحديث الشريف: ما حل مجرمكم حلَّ بكم . وبلغكم ما قد فعله ' بعلما غزَّه ، وأذاقهم الذلَّ بعد العزَّه ، ودفنهم بالارض بالحياه ، وقد جاء في الحديث القدسي عن الآله: من أذلَّ أُولِيا الله أَذَلَّهُ الله ، وقوله تعالى في كتابهِ الاسما : اننا نخشى الله ونحسن عبادة العلما. فات كنتم بذلك غير راضين ، وعن دفع (٦) ضرره ِ غير قادرين ، فنحن بعون الله (٧) قادرين وقد استفتينا (٨) المذاهب الأربعه ، واستخرنا الله وهو نعم المولى ، وسألناهُ بنصر دين محمَّد بعلي ، وجهَّزنا العساكر وأصرفنا الاموال، في رضي (٩) الملك المتعال ووجَّهنا الفوارس

<sup>(</sup>١) ش المفتتين – (٢) ع اسقطها – (٣) ش اولايك – (٤) ش اسقطها

 <sup>(</sup>٥) ش في العام – (٦) ش رفع – (٧) ش زاد هنا : على ذلك – (٨) ش استفدينا

<sup>(</sup>۹) ش رضا

مع (١) الابطال ، ليردُّوا الظالم ، ويستردُّوا المظالم ، ويسيّزوا العاطب من السالم . فالقصد منكم ترك الظالمين ، والبُعد عنهم اجمعين ، ومن يثق بهم منكم فانَّه ، منهم يكون ، واجتهدوا فيا يرفع عنكم الشرور ، ويجلب للقرح والسرور ، والغبطه والحبور ، وأمير الحاج الشامي من طرفنا يتولاً و ، حفظاً وصيانة للجبيّاج بيت الله ، فانتم (٢) [٩] تعاونوا على السير على الحير ، وذهاب الضرر (٣) ، وكما قال الملك المنيّان : تعاونوا على السير بالتقوى ، والتصديق بالكريم الفتيّاح ، من طلب العدل والصلاح ، ولا تعاونوا على الله والعدوان ، اهل الظلم والطغيان ، وها نحن قد اخبرناكم ، وعلى المعاونه بالحير قد اخبرناكم ، ومن اقامة هذا الظالم في ارضكم قد حضّرناكم (٤)، المعالك قاصده اليه ، والجميع مايلين عليه ، فلا تدعوهُ أن يقيم بأرضكم ، والعساكر قاصده اليه ، والجميع مايلين عليه ، فلا تدعوهُ أن يقيم بأرضكم ، والعساكر قاصده اليه ، ورأي العلما والكبار أعلى ، وانتم على فعل الحير والعبير اموالكم واحوالكم ، ورأي العلما والكبار أعلى ، وانتم على فعل الحير والعبيد ، وأمان الله وراينا السعيد ، والله يفعل ما يشا ويحكم عا يريد ، والحير الوالعبيد ، أمان الله وراينا السعيد ، والله يفعل ما يشا ويحكم عا يريد ، والحير يكون ، والصعب يهون ، بعون مدبّر الكون ، والسلام .

فلما وصل هذا الفرمان الى اهالي الشام ، خرجت اليه العلما والعوام وطلبوا منه الأمان ، فأكرمهم غاية الاكرام ، ودخل الى الشام ، وجلس في السرايا ونادى بالأمان لكل انسان . وبما ان القلعه كانت لم تزل محاصره ، فأمر بضرب المدافع عليها ، ولما نظروا الذين داخل القلعه [10] تلك الاحوال طلبوا الأمان ، ونصبوا السنجق النبوي على أعلى الحيطان ، فحالاً بطل (1) ضرب المدافع ، واعطاهم الأمان .

وأمَّا عثان باشا الكرجي فإنَّه على ان خرج من الشام كما ذكرنا

<sup>(1)</sup> ش و -(7) ش اسقطها -(7) ش زاد هنا : والغير -(3) ش حذرناکم

<sup>(</sup>ه) ش الطارق - (٦) ش ابطل

وصل الى سَمَاه ، وابتدى يجمع العساكر ، من تلك الاقالم والبلدان ، لكي يحضر بهم الى الشام . وبعد دخول أبو الدهب الى الشام ابتدى اسمعيل بيك يغير قلبه ، ويشي عزمه ولبّه ، ويظهر له عاقبة الأمور والوقوع في المحذور ، وإن لا بد للدولة العليّة ان ترتاح من ذلك التعب، وقيل الى مصر بعين الغضب ، وان العصيان على السلطان ، من مكايد الشيطان ، لان علي بيك بهذا العمل خرج عن درب الاسلام، وخالف الاسلوب واتبع ملكه (١) المسكوب ، أعدا الدين المحاربين للمسلمين ، وقد حل لكل مسلم قتاله ، ونهب حريه وأمواله ، وشرح له عن عيلة ضاهر (٢) العمر انها فاخره (٢) وقوم جبابره . وقال له : انظر الى علي الضاهر (٢) الجبّار ، والأليم الغدّار كيف يجلس أمامك ولايحفظ علي الضاهر (٢) الجبّار ، والأليم الغدّار كيف يجلس أمامك ولايحفظ مقامك . ولا زال اسماعيل بيك على محمد بيك أبوالدهب ، عمل ذلك الكلام ، حتى اثنا عزمه عن المقام [11] في بَر الشام .

وكان في (؛) تلك الايّام قدم الى الشام ، الحاج مع أمين الصر ، فقابلاه اسماعيل بيك وأبو الدهب وصار ما (ه) بينهم صداقه ، وهذا فقد انهاها عن ذلك الشأن ، لانّه أن يغضب مولانا السلطان ، فأعلماه انهما حضرا يرون (٦) الاختيار ، وقد عزما على الرجوع من تلك الديار ، وكشف له عمّا أضمراه في فؤادهم ، اذا رجعوا الى بلادهم ، وهو أوعدهم بواحتهم وانه يعرض الى الدولة العليّة بحسن طاعتهم . ثمّ ان أبو الدهب نهض بالعساكر ليلًا على تلك النيّة ، وصار (٧) طالباً الديار المصريّة . وسمع عمان باشا برحيل أبو الدهب عن الشام ، فرجع اليها بجملة من العساكر ، وحضر لديه الامير بوسف الشهابي (٨) ، فأكرمه غاية الاكرام ، وولا "ه على (٩) ، جبل الدروز ، مكان عمّه الأمير منصور الذي كان قد تنازل على (٩) ، جبل الدروز ، مكان عمّه الأمير منصور الذي كان قد تنازل

<sup>(</sup>٦) ش بدون - (٧) ش سار - (٨) الشهالي - (٩) ش زاد: حكم

عن الحكم باختياره.

فوصل أبو الدهب الى مصر (١) ، وعلي بيك استغرب رجوعه من من دون سبب ، لعلمه انّه ملك الشام وطرد الأخصام ، وسأله عمّا تم له في غيابه ، وعن سبب إيابه فشكا له من ضاهر العُمر وأولاده ، وفجور رجاله وأجناده . ولمّا سمع علي بيك من أبو الدهب ذلك الايواد ، اغتم عمًا عظيماً ، وفي الحال كتب الى الشيخ ضاهر [١٦] عُمر كتاباً ، وأشحنه لوماً وعتاباً ، فجاوبه الشيخ ضاهر ان ذلك الشرح والمقول ، ليس له أصول ، وان أبو الدهب كان تملّك الشام ، وخاف من سطوته الحاص والعوام (٢) ، ثم تركها وارتحل من دون سبب ولا ملل ، وأرسل له ولده الشيخ عثان ليحقق له ذلك الشان ، ويكون على اصدق برهان .

ومن ذلك الوقت شرع أبو الدهب يضمُّ اليه الرجال الأجواد ، ويُربِّي الأجناد ، وقد كان مشهوراً (٣) بالسخا ، فمالَت اليه الرجال حتى قويت سطوته ، و كثرت عزوته (٤) . ولما تنافرت منه ، ومن علي بيك القلوب ، وظهر السرُّ المطلوب ، خرج أبو الدهب برجاله الى الصعيد (٥) ، وبقي علي بيك بصر (٦) بغم م شديد ، فصار يجمع [عساكر وافره وجنود متكاثره] (٧) وعم عليهم سر عسكر سنجقاً يسمَّى اسماعيل بيك ، الذي هو من جملة عليم عليكه ، فخرج ووصل الى الصعيد ، وكتب الى أبو الدهب ، واتفق معه مراً على الأمر ، ورجعا بجيوشهما الى مصر . ولما بلغ علي بيك هذا الاتفاق والرجوع ، التزم ان يخرج هو من مصر ، وصحبته ، (٨) الشيخ عثمان الضاهر ، و تحضرا الى مدينة عكاً ، ومن ثمَّ ، فإنَّ محمَّد بيك [١٣] أبو الدهب جلس على تخت القاهره بأنعام وافره .

 <sup>(</sup>١) ش لمصر – (٢) ش العام – (٣) ش زاد هنا: بالعطا، موصوفاً
 (٤) ش غزوته – (٥) ش السعيد – (٦) ش في مصر – (٧) [] ش: العساكر الوافره والجنود المتكاتره – (٨) ش وصحبة

#### 1112

ولنعد الى سياق احمد بك الجزَّار . قد ذكرنا من بعد خروجه من مصر ، سار الى الاسكندريه ، ومنها الى القسطنطينيه (١) ثمَّ طاف بَرّ اناضول، وجال من مكان إلى مكان، عكابدة (٢) انواع المشقّات، حتى وصل الى تحلّب ومنها (٣) الى الشام ، واذ لم يجد له سبباً الى (٤) معاشه ، حضر لبيروت (٥) ومنها لدير (٦) القمر . وكان ذلك (٧) سنة ١١٨٤ حين كان المتوليُّ حكم جبل الدروز الاميريوسف، ابن الامير ملحم الشهابي، وهذا أكرَمَ أحمد بيك الجزَّار غاية الاكرام، وأقيام عندهُ جملة (٨) أيَّام، ثمَّ عاد (٩) الى بيروت. ولمَّا لم يجد له ُ سبباً للمعاش، سار الى الشام ، ومكث بها مدَّة وجيزة منخفض المقام ، زري الحال ، لا يملك شيئاً من المال. وقد كان برفقته ملوكه سليم، وعبده المسمَّى أبو الموت. ثمَّ سار الى مدينة غزَّه ولـبَسَ ملبوس الأرمن ، وتوجَّه هكذا متنكّراً الى مصر ، ونزل في خـان الفرايين . ثمَّ اقترض من الارمن مالاً ، موعداً ان عضايع تجارته [عن قريب ستوجد] (١٠)، واحتال الى ان دخل بيته ُ سرًّا ، وقام عند حريمه ثلث (١١) أيَّام، وأُخذ ما كان له ُ من المال ، وخرج من مصر بصفات (١٢) الأرمن كم دخل . ثمَّ عاد (١٣) [١٤] الى غزَّه ومنها (١٤) الى الشام.

#### 1110

وقد كان في تلك الايام عداوة بين اهالي جبل الدروز، وبين المشايخ

<sup>(</sup>١) ش للقسطنطينية - (٢) ش بمكابرت - (٣) ش زاد: سافر نحو - (٤) ش لقيام

<sup>(</sup>ه) الى بيروت – (٦) ش الى دير – (٧) ش زاد : في – (٨) ش مدة

<sup>(</sup>۱۱) ش ثلاثة – (۱۲) ش بصفاة – (۱۳) ش عاود – (۱۶) ش زاد: وصل ( للشام ) .

بني متوال متولَّين (١) على مدينة صور وبلاد بشاره ، كما [له بهذه] (٢) الأيام ذاتها ، انعزل من الشام ، عثمان باشا الكرُرجي ، وتولا ها عثمان باشا المصري ، والمشار الله كتب الى الامير يوسف الشهابي يآمره متجهيز عساكر لاستخلاص صيدا من يد الشيخ ضاهر العُمر الذي كان قد تملكها، من حين قدوم أبو الدهب الى الشام . وعنمان باشا المصري ، والي الشام أرسل عساكره ملذا الغرض صحبة سر عسكر ، رجل 'يقال له اسمعيل دالي خليل باشة القدس سابقاً . وعين صحبته أحمد بيك (٣) الجزار ، وهكذا صار (٤) فإنَّ الامير يوسف سار بعسكر بلاد الدروز وذلك في شهر تشرين الثاني سنة ١١٨٥ واجتمعت عساكر الشام وعساكر الدروز بالقرب من مدينة صيداً ، ثمَّ خرجت عماكر بني متوال من بلاد بشاره، والشيخ علي ابن الشيخ ضاهر العنمر ، وصعبته عسكر صَفك ، وجملت غز من الرجال ، الذين أتوا من مصر صحبة علي بيك ، وصاد ( • ) موقعه عظمه بن تلك العساكر [10] في المكان القريب من صيداً ، المسمَّى سَهِلِ الغازيَّة ، وكانت النصره لعساكر الغُنْزَّ وبني متوال ، ورجعت عساكر الدوله والدروز مكسورين . ومن ثمَّ فـدالي (٦) خليل والجزار رجعا الى الشام.

وقد كان قبل تلك الايام حضر مراكب مسكوب الى ليان عكا ، وسبب حضورهم هو هذا : إن عسلي بيك التمس من كاترينا سلطانة المسكوب، ان ترسل له هذه المراكب، حتى يرجع الى مصر، واذ (٧) ذاك فأرسلهم لأجل حماية مدينة صيدا · ولما انكسرت عساكر الدوله كما ذكرنا ، سارت المراكب الى أسكلة بيروت ، وتم وصولهم قبل الصباح لما كان الناس نيام . فخرجت الرجال الى الكر وملكوا

<sup>(</sup>١) ش المتوليين – (٢) [] ش انه في – (٣) ش بك – (٤) ش اسقطها (ه) ش وحدث – (٦) ش وزالى – (٧) ش وان

المدينة ، ونهبوا بعض البيوت والحوانيت ثم وجعوا الى المراكب.

وكان وقتيد قاطناً في بيروت الأمير منصور الشهابي عم الأمير بوسف الذي استقام حاكماً في جبل الدروز ، مده أربعة وعشرين سنة ، وكان قد تنازل عن الحكم باختياره (١) لأجل شيخوخته ، وتولت مكانه أبن اخيه الأمير بوسف كما ذكرنا . فلما [ ١٦] وصلت مراكب المسكوب غفلة التزم الأمير منصور ان يهرب منها مع البعض من بيت شهاب الذين كانوا هناك . ولما وصل الحبر الى الأمير يوسف عن حضور المراكب ، جمع عسكر من بلاد الدروز ، ووجهم لمحافظة مدينة بيروت . ثم ان الأمير منصور أرسل الى قبودان المراكب المستى ريز (٢) وخمسة عشر ألف عرش وأقنعه وقام مراكبه من بيروت وأرسلها الى عكاً .

وقد كان بين الأمير منصور (٣) والشيخ ضاهر العنُمَر محبَّه قديمه ، ومودَّه مستديه . فلمًّا قـامت المراكب من بيروت ، أرسل الأمير يوسف وأخبر عثان باشا والي الشام بحضور المراكب والضرر الذي سبَّبوه الى بيروت ، وطلب منه ان يُرسل له أحمد بيك الجزَّار ، مع عسكر لأجل محافظة بيروت . والمشار اليه حالاً ، أرسل (٤) الجزَّار ، وصحبته (٥) ثلث ماية عسكري مغاربه (٦) ، اتنما (٧) قبل دخولهم لبيروت (٨) فأحد المغاربه من العسكر ، قصد ان يقتل الجزَّار ، فضَرَبَه (٩) برصاص فأحد المغاربه من العسكر ، قصد ان يقتل الجزَّار ، فضَرَبَه (٩) برصاص أصابه نحت عنقه ، فشعر (١٠) منه ألم عظيم ، حتى انته دخل لبيروت (١١) مشرف على [٧] الموت ، ولذلك حصل الأمير يوسف على غم (١٠) عظيم ، وحالاً أحضر له الأطباء (١٣) واهتم في صحته (١٤) .

<sup>(</sup>۱) ش برضاه – (۲) ش دیز – (۳) ش زاد: الشهایی – (٤) ش زاد: کاخیتــه وصحبته احمد بیك – (٥) ش مع – (٦) ش من المفاربه – (٧) ش غیر انهم – (٨) ش الى بیروت – (٩) ش وضربه – (١٠) ش وشعر – (١١) ش الى بیروت وهو – (١١) ش بغم – (١٢) ش زاد والجراحین – (١٤) ش صحبته .

وأُمَّا المغربي الذي ضربه ُ عَقَنُتل حالاً (١) ، وتسلَّم الجزَّار مدينة بيروت ونادوا (٢) باسمه . والأمير يوسف كتَبَ الى ديزدار القلعه والكمر كجي وباقي أرباب الاقلام الميري (٣) ، انهم يكونوا في طاعة الجزَّار ، وانَّ ايرادات الميري جميعها تكون بتسليمه ، لانَّ تلك المدينة كانت بيد بيت شهاب ولهم التصرُّف بكل مداخيلها .

وفي ذلك الغضون تظاهر بالعصاوه ، المشايخ بيت حمادي القاطنين بلاد جبيل ، والأمير يوسف سار الى تأديبهم وتلزيمهم الحدود مع عسكر المغاربه ، الذي قدم مع الجزار لبيروت (؛) ، والتقاه الجزار بالمحبّة والاكرام . ولمّا عزم (ه) عثمان باشا على الرجوع من بيروت الى الشام ، فتكلم الأمير منصور مع ابن أخيه الأمير يوسف ، في أمر رجوع الجزار ايضاً وحذّره من سؤ أطباعه وغدره ، وانّه ان تركه ولا بند يتعب معه ، ولا يعود يقدر يعزله . غير ان الأمير يوسف ما كان (١) يقبل (٧) كلام عمّه ونصيحه (٨) له ، وهكذا (٩) عثمان [١٨] باشا رَحَلَ الى الشام ، والجزار بقي متسلمًا زمام الأحكام في (١٠) بيروت .

#### 1117

ولمسًا كانت سنة ١١٨٦ (١٧٧٢م) حضر كتابات من محمَّد بيك أبو الدهب الى الأمير يوسف ، تتضمَّن تعهده أنه أبعطا مايتين الفغرش (١١) ان أرسل له أراس الجزَّار ، وتشرَح له الخيانات التي أبداها حين كان بمصر (١٢) ، وحذَّره أمن شرّه وغدره . أمَّا الأمير يوسف ردّ

<sup>(</sup>۱) ش بالحال – (۲) ش واعلنوا – (۳) ش الميريه – (٤) ش الى بيروت. وزاد بعدها : وبعد ان اصلح الامور ، رجع الامير يوسف الى بيروت – (٥) ش زاد: كتخدا – (٦) ش اسقطها – (٧) ش قبل – (٨) ش نصحه – (٩) ش زاد كتخدا . (١٠) ش زاد مدينة – (١١) ش ريال – (١٢) ش في مصر

لأبو الدهب انَّهُ لا يكنه تكميل مراده ، تحسُّباً لملامة الدولة (١) .

وفي هذه السنة توجّه على بيك من عكّا طالباً العود الى مصر، وصحبته أولاد الشيخ (٢) ضاهر عمر بعساكرهم ، فالتقاهم أبو الدهب وحدّث بينهم حروب عظيمه ، ، وصار النصر لعسكر أبو الدهب ، الذين قبضوا على على بيك ، وأتوا به الى أبو الدهب ، وكان متألماً من جرح عظيم أصابه بالجنك . ولمساراة أبو الدهب ، ترجّبل (٣) عن جواده وتقدّم اليه وقبّل يده وبكا على مصابه (٤) ، ثمّ أركبه على جواده (٥) وأخذه معه الى مصر . وبعد وصوله أحضر الأطبا لمداواته ، ولما شفي (٢) وحصل معافى فعمل له أبو الدهب دواة مسما ومات ، وبقي محمّد بيك أبو الدهب ضابطاً زمام مصر .

وأمنًا ما كان من احمد بيك الجزّار فانه في بعد عَلَّكه [19] بيروت ، ابتدا يصلح ما كان مهدوماً من الاسوار ، ويحسن (٧) التدبير الى الحصار . وحين نظر الأمير في يوسف انهماك الجزّار في تحصين بيروت ، وان خروجه منها عاد من المستحيل فكتب له أن يترك عمار الأسوار (٨) ويعود الى الشام ، وهو يتعبّد للدوله حفظ بيروت من سلطانة المسكوب ، لكن (٩) الجزّار لم يرتض (١٠) بذلك ، وبقي َ مجدّاً على العمل ولم يكتف (١١) بذلك ، بل انه وضع نهياً على أهل الجبل ، ان لا أحد (١٢) يدخل منهم لبيروت (١٣) وهو حامل سلاح .

وبعد عدَّة مراجعات بين الأمير يوسف وبينه ، فجمَّع الأمير (١٤)

بعض عماكر ، وساد بها نحو بيروت . ولمَّا بلغ الجزَّار ماكان ، طلب مواجهة الأمير وبعض مشايخ البلاد بجمهور قليل ، وانَّهُ هو يخرجُ الى لقاهم مع بعض أتباعه ، فتوجَّه الأمير يوسف مع اكابر البلاد ، ونفر قليل الى قرب بيروت ، وكان خايف من غدر الجزَّار . فبعد الاجتماع والمكالمه ، أظهر الجزَّار انَّهُ يصغي لكلام الأمير ، ولكَّنه طلب منهُ مهلة أربعين يوماً ، والأمير تحسُّباً منه ُ التزم ان يقبل مطلوبه ، وانصر ف كلُّ منهم الى مكانه . ولمَّا عاد الجزَّار الى بيروت اهتمَّ في (١) عمار أسوار (٢) [بيروت بسرعة] (٣) ، وزاد في جمع كلّ ما [٢٠] محتاج اليه الحصار. فلمَّا انتهت مدَّة المهل أرسل الأمير طلب من الجزَّار، الخروج وتسليم البلد ، فأبى عن ذلك (؛) وأظهر العصيان. والمفاربه الذين عنده ُ صاروا يخرجون وينهبون من خارج البلد ، فسمع الأمير يوسف وجمع عماكر بلاده ، وتقدَّم لحصار (٥) بيروت ، وانفتحت الحروب واشتهرت الوقايع ، والأمير يوسف أرسل الى الشيخ ضاهر العُمر وطلب منه ان يوسل يستدعي مراكب المسكوب، الذين كانوا موجودين وقتيذ في اطراف قبرص، ليحضروا سريعاً ضدٌّ بيروت والجزَّار، وهذا بالحال شيّع لهم الخبر ، لأن عار (١) صداقة بين (٧) الشيخ ضاهر مع الأمير منصور ، وعبلته صداقه (٨) عظیمه ، فحضر عدَّة مراکب کبار وصفار وكان سر عسكرهم 'يقال له' كونتي جنّي .

وهذا حين وصل الى قرب بيروت أرسل أخبر الأمير منصور وصار بينهم العهد ، ان بعد تسليمهم (٩) بيروت يدفع لهم الأمير منصور ، والأمير يوسف ست ماية كيس (\*) ، ووضعوا عنده على سبيل الرهينه ، الأمير

<sup>(\*)</sup> ان الكيس كان خمساية غرشاً.

<sup>(</sup>١) ش زاد سرعة غلاقة – (٢) ش الاصوار – (٣) [ ] ش اسقطها

<sup>(</sup>٤) ش زاد الشان – (ه) ش الى احصار – (٦) ش اسقطها – (٧) ش اسقطها

<sup>(</sup>٨) ش اسقطها ووضع كانت – (٩) ش استلامهم

موسى أن الأمير منصور الشهابي .

ثمَّ بعد ذلك ابتدا الحصار على بيروت من جهتين البَرِّ والبحر والمراكب أرمت ست الآف (١) مدفع [٢٦] على بيروت في رشقة واحدة ، حتى ظنَّ الناس انَّ القيامة قامت ، وأصوات المدافع (٢) سمعت الى (٣) الشام كما قيل ، [ولكن عمار] (٤) بيروت (٥) بحجر ملي ، فلم تؤَّر [بها الكلل] (٦) ، بل انَّ الكلَّه كانت تأخذ ما تصيبه من الحجارة ويبقا (٧) العمار ثابتاً .

ثم انهم أخرجوا المدافع الى البر (١) وقام الحصار على المدينة (١) نهاراً وليلا (١٠) ، حتى (١١) استقام الحصار (١٢) أربعة أشهر وكان حرب عظيم . أما المنحاصرين (١٣) تضايقوا من عدم الوارد حتى (١٤) التزموا ان يأكلوا لحوم الدواب والكلاب . ولمتا شاهد الجزار عظم النوبه ، التزم ان يسلم المدينة ، فطلب الأمان لذاته ولمن معه ، عن يد الشيخ ضاهر العنمر ، على بنا انه أن يسلم بشرط ان لا يصير ضرر على أهل (١٥) بيروت بعد رحيله . والأمير يوسف قبل الشرط ، وتوجه يعقوب السيقلي (١٦) من قبل الشيخ ضاهر الى بيروت ، والجزار قد (١٧) سلم المدينه على يده . ثم أخذه وسار به وبن (١٧) معه ألى عكان الوجود بها ، وغرام من يوسف تسلم (١٩) بيروت وضبط جميع السلاح الموجود بها ، وغرام (٢٠) الاسلام ست ماية كيس ، ودفعها للمسكوب (٢١) الموجود بها ، وغرام (٢٠) الاسلام ست ماية كيس ، ودفعها للمسكوب (٢١)

<sup>(</sup>۱) ش ستة الالف – (۲) ش زاد قد – (۳) ش من اهالي – (٤) [ ] ش:
غير ان بما ان عمارة – (٥) ش زاد عمارها – (٢) [ ] ش الكلل بهدمها – (٧) ش يبقا
(٨) ش للبر – (٩) ش مدينة بيروت – (١٠) ش ليلًا ونهاراً – (١١) ش و
(١٢) ش اسقطها – (١٣) ش زاد فانهم – (٤١) ش و – (١٥) ش الى اهالي
(١٢) ش السبقيلي – (١٧) ش اسقطها – (١٨) ش بمن – (١٩) ش زاد مدينة

<sup>(</sup>۲۰) ش وجرم – (۲۱) ش الى المسكوب – (۲۲) القبودان – (۲۳) ش استفان

بالقلعة الى أن استورد بقيَّة المبلغ . وبيت شهاب رجعوا [٢٢] لسكني بيروت مع أعيالهم وأولادهم .

أمَّا الجزَّار بعد وصوله لعكا سافر الى الشام ، والشيخ ضاهر العُمَر أمَّا الجزَّار بعد وصوله لعكا سافر الى الشام ، والشيخ ضاهر العُمَر أكرمه مه جدًّا وقدًّم له الحيل والبغال الكافيه وبقيَّة اللوازم له ولمن معه على يوصّلوهم للشام (١). وبعد ان وصل ضبط (٢) هذه المواشي جميعها ، ولم يردَّها للشيخ (٣) ضاهر ، وهذا ما أمكنه ان يحصل عليها لأجل الاجبرار (٤) والحلف الذي ظهر بينه وبين عثمان بيك (٥) المصري والي الشام .

#### 1114

وفي سنة ١١٨٧ ( ١٧٧٣ م ) توفي السلطان مصطفى الذي هو الثامن والعشرون من ملوك آل عثان ، والعشرين منهم بعد تملئك القسطنطينية وكانت مدّة ايام (٦) حكومته ست عشر (٧) سنة ، أجاز اكثرها بحروب مع المسكوب ، وتعب (٨) في أيّامه الاسلام كما مكتوب في تاريخنا ، الحروب التي جرت على أيّامه ، وأسبابها ، وجلس على التخت الملوكي ، بعده أخيه السلطان اوركان ، ولمُقتب السلطان عبد الحميد . وهذا بعد جلوسه المهابوني ، أرسل فرمان (٩) الى أهل البندقيّه نجرهم في جلوسه على السدّة الملوكية .

## وهذه صورنه

إنَّ العقول البشريَّة ، لا يمكنها ان تحصي او تدرك مراحم الله تعالى خالق البريَّه ، [٢٣] ومانح كل عطيَّة ، والذي لم يتغيَّر بل ثابت (١٠)

<sup>(</sup>۱) ش الى الشام \_ (۲) ش ظبط \_ (۳) ش الى الشيخ \_ (٤) ش الاغبرار (٥) ش باشا \_ (٦) ش اسقطها \_ (٧) ع ستة اعشر \_ (٨) ع تعبة \_ (٩) ش فرماناً \_ (١٠) ش سابت.

بذاته الازليَّة ، وكذلك لا تُدرك عـدَّة آيات ريس الأنبيا وسيَّد الاوليا محمَّد ، عليه وعلى ذريَّته البركة العليَّة .

اننا من قبل الجود (١) قد (٢) أقمنا خدًّام الى تدبير (٣) الأمصار، وأَفخر الأقطار ، المدن الواسعه ، والبلدان الشاسعه ، تنعطف البها الناس (٤) بالانذهال (٥) مدى الازمنه والاحسال، وتوفى لها النـذور بالاكرام (٦) أي مكَّـه الزاهره (٧) والمدينـة الفـاخره واورشليم الطاهره. انا السلطان الكلِّي العدل، وملك الملوك، ذو الفضل، مالك المدن العظام المحسودة من جميع الانام ، أي القسطنطينيَّة ، وكورسه (٨) ، ودمشق الشام ، ومصر وحلب الشهبا، والقيروان، وبلدان الكلدانيين المشهورين ، وفارس ، وسيوان ، وادرنس (٩) وقرمان. أنا حافظ البربر وسيَّد العبيد ، والصعيد ، والحبشه ، وترسيس ، وطرابلوس (۱۰) الشام ، وقبرص ، ورؤدوس ، و کریت ، والموره ، والبحرين الأبيض والأسود ، وبلدان آسيا الصغرى ، وبمالك الروم وسواحلها ، والعشر إيالات (١١) ، وهم البوبر ، والروم ، والتاتار ، والتركمان ، والكراد ، والأرمن ، والكرج ، وتخوم الارناؤوط المتسعه ، [٢٤] والبشناق العالي ، وقلعة بير الاغراض المأخوذة من [الملك لويس] (١٢) ، وجميع مدن وقرايا البوغضان، وكلَّ الفلاخ والتخوم الهنديَّه، وقلع وحصون أهملنا عدُّتها لزيادة كثونها.

انا العالي الشان ، السلطان ابن السلطان (١٣) ، عبد الحميد ابن السلطان الشريف أَحمد خان ، من ذريّة السلطان عثان شاه ، جلّ الاله الذيّ

<sup>(</sup>۱) ش زاد الاعلا \_ (۲) ش اسقطها \_ (۳) ش لتدبیر \_ (٤) وضعها قبل الیها (۱) ش زاد الاعلا \_ (۲) ش بدرسه \_ (۹) ش بدرسه \_ (۹) ش بدرسه \_ (۹) ش الظاهره \_ (۸) ش بدرسه \_ (۹) ش ادرنه \_ (۱۰) ش طرابلس \_ (۱۱) ش ایلات \_ (۱۲) [ ] ش ملك السویس \_ (۱۳) ش زاد السلطان .

علاه وولاه، قد أبرزت هذا الدستور المكرم الى أفخر الأمراء المسيحيين الذين اليهم تلتجي بالصحيح، أشراف أعيان عبدة (١) المسيح، السادات الشريف قدرهم، السامي ذكرهم، العالي مقامهم، والجليل احترامهم، أي أمراء البندقية، جعل الله لهم النهاية السعيدة والهداية المفيدة، على سبيل الخلاص الى الحياة العتيدة.

امًّا بعد ُ فاننا نوضَّح اليكم بأنَّه ُ قد درِّج بالوفاه الى سعادة مولاه ، السيَّد المعظَّم أَخي الأكبر السلطان مصطفى ، تغمَّدهُ الخـالق ، بنور بجده الفايق ، وأسبغ (٢) عليه انعامه الالهية ، ومراحمه الازلية ، عوجب (٣) حقوق الخلافة المستقيمة ، [٢٥] والقوانين القديمة ، والعهود المستديمة ارتقينا بالاختيار بكل عدل (٤) الى سدَّة العز وتخت الانتصار، نهار الجُمعه السعيد في عاشر ذي القعده سنة ١١٨٧ أي في ستَّة أيام ِ تَخلَت (٥) من شهر كانون الثاني سنة ١٧٧٣ مسيحيَّة وَدُرِج اسمنا في السكّة الملوكيَّة ، وانذرنا في جميع حدود حكمنا ، في قيامنا وعدلنا ، وَرَفعنا الظلم الكثيف ، باشراق حلمنا اللطيف ، وبموجب عوايدنا القديمة المحفوظة من سلفاينا الكرام، وجب ان نعلن جلوسنا السعيد على السدَّة الملوكيَّة، لأصحاب الدولة العليَّة ، المرتبطين معنا بالصداقة الحقيقيَّة ، وهم السيّد المعظم ، الأمير المفخم ، الأمير (٦) المشهور بالصدق اليقين ، بين الدول المسيحيين أعني بولس دياخان (٧) متولتي أمراء البندقيَّة ، ذو المناقب الملوكيَّة ، خَتَمَ الله نهاية حياتهم السعيده النقيَّة ، والى سائر الأراكنه الكرام ، وأصحاب الدولة المشهورة ، في البلدة (٨) المذكورة ، لكي محصلوا على أَفراح جلوسنا السعيد ، وقيامنا المجيد ، وكما يقتضي لنا براينــا الحميد ، بموجب العهدنامات الاتفاقية ، والشروط القانونية ، المرتبطه مع

<sup>(</sup>١) ع عبد – (٢) ع اصبغ – (٣) ش فبموجب – (٤) ش زاد واختيار (٥) ع خلة – (٦) ش اسقطها – (٧) ش دياحان – (٨) ش البلد

بلاطنا الملوكي ، يقدروا ان [٢٦] يوضعوا سرورهم ، ويشهروا لنا حبورهم ، الى أرباب الدول التي في حكمهم ، لكي يبقوا على حفظ العهود والشروط ، وعلى اتصال (١) العمل بها ، والقيام بجميع الشروط القديمه في كل حكمنا السعيد ، ولا يبدى من طرفهم شيء يفسد السلامه ، ومن طرف جلالتنا الملوكيه لا يمكن ان نضع شيئاً حديثاً ضد ما 'ذكر ، ولو مها كان قليلا ، المستقيم من الطرفين تنمى وتزداد داياً ، وتحصل الراحه والطهانينة لرعايا الجهتين .

حرّر في ١٠ ذي القعده سنة ١١٨٧

ثمَّ بعد جلوس السلطان عبد الحميد ، حضر بيورلدي (٢) الى الأمير يوسف ، حاكم جبل الشوف ، من عثمان باشا والي الشام ، به يعلمه ُ ان يوسل (٣) ، يترامى على مراحم الدولة العليَّة ، لكي تصفح عماً أَبداه ُ الشيخ ضاهر العُمر من العصاوه .

## وهذه صورة

افتخار الامرآء الكرام عين الاماجد ذو الاحترام ، الأمير يوسف الشهابي ، دام موفَّقاً بما فيه السداد ، ورضا ربّ العباد .

غب اهداء ما يليق من التحيّة والتسليم ، بمزيد العز والتكريم ، والسؤال عن الخاطر السليم ، المنهى اليكم ، لما سبق في قضاء الله وقدرته ، بهذه السنين المساضيه ، من الخلل والزلل ، الذي وقع في الاقطاع العربيّة والبقاع (٤) الشاميّة ، بسبب الظلم ، من بعض ولاة الأمور وعنادهم ، وظهور على بيك وفساده ، فلمّا اراد الله رفع المفتن والفساد ، تعليّق

 <sup>(</sup>١) ش انتقال - (٢) ش بيوردي - (٣) ش ارسل - (٤) ش وابقاع

بزوالهما [٢٧] المراد ولكن بقى آثار الى هذه المـدَّة ، اذ انَّ الأمور مرهونة بالأوقات ، فحبَّذا بعدما قلَّد جيدنا حضرة (١) السلطان نصرَهُ العزيز الرحمان ، في حسّم هذه الأمور وحراسة الخاص والعام ، رأينا الشفقه على العباد من أجل السداد ، وبالتأني يبلغ ما يرجوه المتمني ، فاجتَهَدُنا بحقن دما المسلمين وما التفتنا الى تلفيق اصحاب الفتن والاغراض، اقتداء بقول السيّد الحبيب: اصبر ففي الصبر حديث عريب. وقد انتهت الأمور الى استكشاف ما في الصدور ، فألمِم كلُّ من ذوي العقول وشده '، وطلب ما فيه نجاحه ' ومجده ' . فأول من اجل ما طلب النجاح وغر "د طاير سعده حي على الفلاح ، قدوة المشايخ الكرام ، وعين أعيان العقلا الفخام ، من هو لكل معقول مصدر ، جناب اخونا الشيخ ضاهر العُمُر ، وقد حرار لنادينا الدستوري ، وسيلة الدعا والرجا ، وتمسُّكُ بحبل العفو والوفا ، وأعلن بالطاعة لحضرة مولانا السلطان (٢) ، نصرَهُ العزيز الرحمن ، على شروط وعهود متعددة ، وان ينعم عليه في المالة صدا ، على سبيل المالكانا ، وان يدفع (٣) عن البقايا المطلوبه من هذه الايالة الف كيس عــــلى طريق المعاجله [٢٨] واربع ماية وخمسين كيس ، في كلّ عام عن الاموال الميريه ، وان يادي (يؤدي) خدمة الحَرْدي (٤) كجاري المعتاد. فلمَّا رأينا مقارنته السداد، ومراجعته عن العناد ، [أنعمنا له بذلك على ما عندنا من التحقيق في دفتر اعتاد الدولة العليَّه واننا أذا أمَّلنا من كرمهم شيئاً لا يخيب رجانا، فأجبناه بإجابة قبول لرجاه ] (٥) وأنعمنا له ما تمنًّاه وأعلنًا وأشعنا بدمشق (٦) الشام ، بندا المنادي على الخاص والعام ، وأعرضنا على الأعتاب العليَّة (٧) ، في (٨) مناشير العفو والقبول ، وحرَّرنا من نادينا الدستوري (١) مراسيم

<sup>(</sup>١) ش زاد مولانا – (٢) ش زاد : ظل الله بالدارين – (٣) ش اسقطها – (٤) ش الجرده – (٥) [ ] اسقطها – (٢) ش في دمشق – (٧) ش زاد : والسدة الملوكية (٨) ش زاد طلب – (٩) ش الاستوري

لكل (١) من بيده مقاطعات الايالات ، وأبديناكم (٢) لأنكم راغيين هذه المقالة ، لاسيها كون جناب أخونا الشيخ ضاهر ، منذ سبعين عاماً (٣) الى الآن شهيراً في صيانة البلاد ، وموصوفاً في حماية العباد ، الذين هم وديعة الله ، الملك الرحمن لحضرة مولانا السلطان ، خليفة سيّد الأنام ، ومن طركه الحاقاني وديعة ولاة الأحكام ، وبمراعاتهم يستقر النظام فبوقوفكم على مرسومنا هذا ، تحققوا نجاح القصد ونمو السعد ، وتكونوا على فبوقوفكم على مرسومنا هذا ، تحققوا نجاح القصد ونمو السعد ، وتكونوا على واوليا الأمر منكم . واشتغلوا بمداومة الدعا ، لحضرة مولانا السلطان ، واوليا الأمر منكم . واشتغلوا بمداومة الدعا ، لحضرة مولانا السلطان ، ماحر ونا . والسلام

حُرِّر في ۲۷ ذي الحجه سنة ۱۱۸۷

غير أنه منه المنه المحري والأمير يوسف المومى اليها. والباشا خرج الحلاف بين عثان باشا المصري والأمير يوسف المومى اليها. والباشا خرج بعسكره الى البقاع ، و تصب أورضيه (٦) في بَر الياس ، والأمير يوسف جمع عساكر البلاد وتوجه الى المغيته ، وجرى بينها جملة مواقع ، وكان عسكر الباشا ينوف عن خمسة عشر الف فارس . والأمير يوسف ارسل الى الشيخ ناصيف النصار كبير مشايخ بني متوال ، وطلب منه المساعده ، وهذا حضر بالحال مع عساكره الى أطراف البقاع ، ولما صاد خبر ذلك الى عثان باشا ، حالاً رجع بعساكره ليلا لجهة الشام . وعند الصباح سارت العساكر الدروز ونهبوا الوطاق ، وحضروا جميع (٧) المدافع الى قب الياس ، ثم وجع الشيخ ناصيف الى بلاده ، ورجع المدافع الى قب الياس ، ثم وجع الشيخ ناصيف الى بلاده ، ورجع

<sup>(</sup>۱) ش الی کل – (۲) ش ایدینا بکم – (۳) ع عم – (٤) ش بقوله – (٥) ش فی قرب – (٦) ش ارضیه – (۷) ش اسقطها

الأمير يوسف لدير (١) القمر ، وتحكَّمت المحب والصداقه بينه وبين المشايخ بني متوال ، وزالت البغضه (٢)

#### 1111

وفي سنة ١١٨٨ (١٧٧٤ م) انعزل عثان باشا [٣٠] [المصري من الشام وتولاً هـا محمد باشا ] (٣) العضم (١) زاده ، وابنه بوسف باشا تولت مدينة طرابلوس . ثم بهذه السنه ذاتها توفي الأمير (٥) الشهابي (٤) في بيروت ، وحزن عليه كل علية (٦) بيت شهاب، وجميع أهـل البلاد حزناً عظيماً ، لأنه كان عادلاً رحوماً . وقد كان بلغ من العمر ستين سنة ، واستقامت حكومته في تلك البلاد أربعه وعشرين سنة ، وكانت الراحه في أيّامه . وقد أرثاه السيد احمد البربر (٧) من أهالي بيروت بهذه الأبيات حيث يقول :

سقى هذا الضريح سحاب فضل وعمّم بالرضى مَن في ثواه ُ فإن يك عن (٨) عيوني قد توارى فحسبي ان قلبي قد حواه ُ أمير كان في الدنيا شهاباً ومنصوراً على قوم عصاه ُ ولمّا سار للفردوس تو ا (٩) وقر (١٠) به المهيمن واصطفاه ُ أتى تاريخه في بيت شعر يود البدر أن يعطي ثناه ُ فهمله المهدن (١١) ومعجمه وكل من الشطرين تاريخ تواه [٣١] شهاب وحمة المولى عليه هوى للتر بير من رباه ُ

وقد ذكرنا آنفاً ان عثان باشا المصري حين كان والياً على الشام،

<sup>(+)</sup> الامير منصور الشهابي

 <sup>(</sup>١) ش الى دير - (٢) ش زاد والاحقاد - (٣) ش [ ] اسقطها - (٤) ش عظم

<sup>(</sup>ه) ش زاد منصور – (٦)ش عيلة – (٧) ش البربير – (٨) ش من – (٩) ش ثوراً

<sup>(</sup>۱۰) ش قر – (۱۱) ش فمله

أَعرَضَ للدولة العليَّة عن طاعة الشيخ ضاهر العُمَر . ففي هذه الأيام حضر قبوجي باشي من طَرَف الباب العالي ، وبيده فرمان شريف (١) .

## صورة

قدوة الاماجد والاعيان الشيخ ضاهر العُمر ، زيد قدره أ

نعلمك ان بعد وصول أمر همايوننا (٢) هذا يكون معلومك ، انك من قديم الزمان من المتنعمين بنعيم الدولة العليَّة ، وصدق عبوديتك لها محقَّق ببرهان الخدامات الصادقة ، وقد كنت صاحب الشهرة والشان ، ويشار اليك بالبنان ، بنيَّة صادقه وطويَّة خالصه ، وكنت تأدي الأموال الميريّه قبل كلّ انسان ، وقط ما عرَّجت عن صدق الخدامه ، وكرر و الرستقامه ، إلا من أزمنة قريبه ، لحدوث بعض أسباب وبحسب البشره لاجل حفظ النفس ، وقد صار خمس سنوات أظهرت الترديُّد والوحشه ، غير أنتَّه في هذا الوقت وصل الى سدَّننا (٣) الملوكية عرض حالك ، بواسطة الدستور المكرَّم ، والمشير المفخيَّم ، لنظام العالم والأمم ، [٣٢] المدبر الجمور بالفكر الثاقب ، والمتمّم مهميَّات الأنام بالرأي الصايب ، مهمّد (٤) بنيان الدولة والإقبال ، مشيّد أركان السعادة والإجلال ، مرتب مراتب بنيان الدولة والإقبال ، مشيّد أركان السعادة والإجلال ، مرتب مراتب الكرام ، مكميّل نواميس السلطنة العظام (٥) ، الصدر الأعظم ، القوي المهم ، أدام الله إجلاله ، وضاعف بالتأييد اقتداره (٢)

ومفهوم عرضك لسدّتنا (٧) الملوكيّة ، بإنّك اذا حصلت على العفو عمّا جرى من الحركات الغير الحسنة (٨)، وصرت منظور بنظر الرحمة

<sup>(</sup>١) ش زاد وهذه – (٢) ش مهما ان – (٣) ش ستنا – (؛) ش ممهد – (ه) ش زاد هنا المتحوف بعواطف الملك العلام – (٦) ش زاد : واقباله – (٧) ش لسرتنا – (٨)ش المستحسنة

وملحوظ بعين الشفقه ، فتضع قلادة الطاعه في عنق العبوديّة ، فبناء على شوايع طاعتك وثبوت عبوديّتك ، وإتباعاً لقوله تعالى : مَن عَفَا وأصلح ، أجره على الله . واقتداء للحديث (١) النبويّ : مَن أقال نادماً أقاله الله يوم القيامه . وحبّذا هكذا كونه من الشيم السلطانيه ، والسجايا الملوكيه ، بشرط أن تسلك بعد الآن سلوك الطاعه والعبوديّه ، ولا تنجرف عن منهج الاستقامة المرضيّة ، ولو بأقل الأمور وأصغرها ، ولا (٢) نميل وجهك عن تنظيم قطر الرعيّة ، وتحصيل الأموال (٣) سابقاً ولاحقاً ، بل تصرف سعيك بكل الوجوه بتحصيل (١) رضانا الكاين منه نمو كو وسعادتك [٣٣] . فعلى هذه الشروط أجرينا (٥) ، مضى ما مضى عن صفاحي (٢) ذنوبك الى يومنا هغلى هذه الشروط أجرينا (٥) ، مضى ما مضى عن صفاحي (٢) ذنوبك الى يومنا وعشايرك . الجميع صاروا مشمولين بالعفو السلطاني ، فاشكروا نعمة الله وعشايرك . الجميع صاروا مشمولين بالعفو السلطاني ، فاشكروا نعمة الله ان كنتم إيّاه تعبدون ، واحتسبوا هذه الرحمه السلطانية من النعم العظيمه ، وقد موا عنها شكراً ليوم (٧) القيامه .

وان دمت على طاعة الأحكام الجليلة السلطانيّة ، قايماً بالحدمه المرضيّة ، منظهراً الصداقة وحسن الطويّة ، فلا تشاهد من طرّف ملـ كنا غير العطف (٨) والعناية . وكن أمين البال مطان الأحوال ، واربط أمرنا هـذا الهايوني على عضدك الأين ، ولاظهار انعطافنا نحوك ، أرسلنا هذا الخطّ الهمايوني ، صحبة افتخار الأماجد الحرام قبوجيلار (٩) احمد هاشم دام مجده . وليكن معلوماً عند الجميع ان سلطنتنا (١٠) المخلدة البنيان ، المشيّدة وليكن معلوماً عند الجميع ان سلطنتنا (١٠) المخلدة البنيان ، المشيّدة من البيوت القديمة ، فإن اتبعتها التوبة والتعليّق باذيال الاستغفار فالعفو من البيوت القديمة ، فإن اتبعتها التوبة والتعليّق باذيال الاستغفار فالعفو

<sup>(</sup>۱) ش الحديث – (۲) ش وان لا – (۳) ش زاد الميريه – (٤) ش في تحصيل – (٥) ش زاد قلم – (٦) ش صفايح – (٧) ش الى يوم – (٨) ش اللطف – (٩) ش زاد تتحدا سينا – (١٠) ع سلطتنتنا

عنهم من خصايص أجدادنا الكرام، ونحن اقتداة بهم قد [٣٤] عفونا عن ذنوبك لكبر سنتك وشيخوختك، كذلك (١) شفقة على الرعايا والبرايا. فعليك راي الله وأمانه وراي الرسول وراينا السعيد، فاحفظ همايوننا هذا قرط جوهر في عنقك، واعتمد على علاماتنا السلطانية، والحذر ثم الحذر من الحلاف.

## حرّ ر في شهر ذي القعده سنة ١١٨٨ ( ١٧٧٤ م )

ولماً (٢) تحضر هذا الخط الشريف الى الشيخ ضاهر العبر ، تطمن خاطره وقر ناظره وعزم على ان يورد ما كان مكسور (٣) عنده من الأموال ، وكان مقر حكمه على عكا ، وصيدا ، وحيفا ، ويافا ، والرمله ، وجبل نابلوس ، وبلاد أربد . وبلاد صفد كانت بيد ولده الشيخ على ، وكانت جميع مشايخ بني متوال من تحت أمره . وكان سبب تولتي الشيخ ضاهر على تلك البلدان ، ان أبوه عمر كان من بلاد صفد ، وتلك البلدان كانت بيد بيت معن الأمرا (٤) فبعد انقراضهم تولاً ها الأمير بشير الشهابي ، لأن هذا تسلم حكم بيت معن بعد فناهم كما مشروح في تاريخنا . والأمير بشير المنه بشير المنه بشير المذكور حكم الشيخ ضاهر العبمر من تحت يده .

#### 1119

وفي سنة ١١٨٩ (١٧٧٥ م) أعرض الى الدولة العليَّه محمَّد بيك أبو الدهب [٣٥] من مصر ما جرى من علي بيك (٥) وكيف (٦) أظهر العصيان وتمليَّك بلاد الاسلام ، الى أن أُمرُهُ آل الى الموت والعَدَم. ثمَّ

<sup>(</sup>۱) ش و – (۲) ش فلما – (۳) ش کسور – (٤) ش وضعها بعد « بید » (٥) ش زاد وسبب – (٦) ش کیف

طلب إذناً من الدولة العثانيَّة ، بالمسير الى الأصقاع الشاميَّة ، لأجل تاديب ضاهر العُمر ، وتحصيل أموال على بيك منه ، واستخلاص مُدن الاسلام من يده ، فآذنت له الدولة بما طلب ، وان يسير اليه ويخرب بلاده ، ويقتل رجاله وأجناده ، فجهّز محمَّد بيك أبو الدهب العساكر الغزيره ، والجيوش الكثيره ، ولبَّس جملة سناجق وكشّاف ، منهم ابراهيم بيك ، ومصطفى بيك ، وسليمن بيك ، واثيوب بيك ، وخرج من مصر خروجاً ملوكيًا قاصداً الديار الشاميّة ، ولمَّا بلغ الى اراضي غزَّه ارتجَّت منه البيلاد وخافته العباد ، وكان جيشه أينوف عن الستين الف .

أمّا مدينة يافا فهذه كما قدّ منا الشرح ، كانت من حكم الضاهر ، وكان المتسلّم بها الشيخ كريم الأيثوب ، ابن أخا الشيخ ضاهر . وهذا حصّن المدينه بالرجال والجبه خانه (١) وبما يلزم وأغلق الأبواب ، وعساكر أبو الدهب احتاطت بها ، من كل الجهات وحاصرتها ، ودام الحصار ستين يوماً . ومن ثمّ فتضايق (٢) المحاصرون وتملّكت يافا الغنز بالسيف ، ولم يسلم من كان بها إلا القليل (٣) ، فهلكت النساء والأطفال ، و نهبت الأرزاق والأموال ، ولم يبق (٤) في مدينة يافا ، أحد معافى من السبي والهتك ، والقتل والفتك .

ولماً سمع الشيخ ضاهر أن أبو الدهب تسلم [٣٦] ياف أرسل يستنجد في الأمير يوسف الذي كان وقتيذ في بيروت . والأمير المذكور (٥) بَمَعَ مشايخ وأكابر بلاده وعمل مشوره عموميه ليرى كيف يتدبر في هذه الماده (٦) ، وبعد المفاوضة ، رأوا ان اسعاف الشيخ ضاهر ممر ليس بصواب ، لأن أبو الدهب كان أرمى (٧) الرعب في قاوب

 <sup>(</sup>١) ش والجباخانه - (٢) ش تضايقوا - (٣) ش قليل - (٤) ع يبقا

<sup>(</sup>ه) ش المومى اليه - (٦) ش النوبة - (٧) ش ارما

الجميع . وقد رأوا مناسباً ولازماً ان يكتبوا الى أبو الدهب ، عروضه تتضمَّن استعطافه على الشيخ ضاهر ، فحرَّروا وأرسلوها للشيخ ضاهر لكي يسرَّحها ان أراد . فلما تحقَّق هذا عَدم اسعاف الأمير يوسف له ، أعاد له العروضات وحصل بالاياس .

أما أبو الدهب فإنه تقد م الى نواحي عكا ، وقبل وصوله هرب الشيخ ضاهر بماله ورجاله وحريمه وعياله (١) الى نواحي صيدا . ولما قرب الى عكا ، شمَل الحوف قلوب أهلها لأن أخباره كانت شاعت بتلك الأقطار ، وهابته الأمصار ، وخشيت سطوته (٢) الكبار والصغار ، كذلك (٣) بيت شهاب هربوا من بيروت ، خوفاً من ذلك البهموت . والأمير بوسف أرسل له التقادم والهدايا ، وهو أرسل له الأمان .

ولمنا وصل الشيخ ضاهر (٤) الى [٣٧] مدينة صيدا وصحبته أحمد باشا (٥) هاشم القبوجي الذي حَضَرَ من الدولة (٦) في الفرمان (٧) كما تقدًم الشرح ، فهذا نزل من صيدا وحضر الى بيروت ، ومنها ركب في (٨) البحر مسافراً الى اسلامبول ، والشيخ ضاهر طلب من الأمير يوسف ان يواجهه في الجسر ليتفاوض معه ، وهذا اعتذر له وامتنع عن (٩) مواجهته .

أَمَّمَا الشَّيخَ عَلَى ابن الشَّيخِ ضَاهُر بعد حضور والدهِ الى صيدا، توَّجهُ الى عكا ونهب جميع الأرزاق الموجودة (١٠) في خان الافرنج. ولما علم أبو الدهب في نهب (١١) خان عكا ، غضب على الشَّيخ علي (١٢)

<sup>(</sup>١) ش زاد وحضر – (٢) ش صنوته – (٣) ش وكذلك – (٤) ش زاد العمر

<sup>(</sup>٥) ش اسقطها - (٦) ش زاد العلية - (٧) ش بالفومان - (٨) ش اسقطها

<sup>(</sup>٩) ش من – (١٠) ش المودوعة – (١١) ش نهيبة – (١٢) ش اسقطها

غضباً شديداً . والشيخ ضاهر عاد من صيدا ، الى بلاد صفد وهرب مع أولاده ، لعند (١) عَرَب عَنزه .

أَمَّا أَحمد آغا الدنكزلي الذي كان متسلّماً في صيدا ، كتب عرض حال الى أبو الدّهب ، يتضمّن خضوعه له ، وانّه القي (٢) تحت أمره . وهذا أرسل له تطمين خاطر . ثم أرسل من قِبَلِهِ متسّاماً (٣) الى مدينة صيدا ، ومعه (٤) مايتين خيّال من الغنز .

أمّا الشيخ ناصيف النصّار شيخ بني متوال ، حضر الى مقابلة أبو الدّهب (٥) ومعه (٦) عشرين راس خيل على سبيل الهديه ، فقبلهم منه وطيّب خاطره وآمره بالاقامة عنده ، ليحضرا (٧) بقيّة المشايخ المتاوله . ثمّ إن أبو الدّهب لميّا تسليّم يافا [٣٨] قبض على الشيخ كريم الأثيوب ، متسليمها ابن أخا ضاهر العنمر ، وأحضره الى عكيًا ، وبعده أخلع عليه وأطلقه . ولكن قبل وصوله الى مدينة صور ، انتهى أجله وزعاً ومات .

ثمّ إن أبو الدّهب بعد تمثّلكه بلاد صفّد ، هدَم قلعة مار الياس الكرمل ومار يوحنا وقَتَلَ رهبانه أ. وقيل انّه كان ضامراً بعد ان يتملّك الأقطار الشاسعه (٨) الشاميه ، ويخرج (٩) عن طاعة الدولة العليّة ، ولكن لم تساعده العناية الرّبانيّة ، لفرط ظلمه وغدره ، وتمرّده وجبْره ، لأنّه لئا كان في بعض الأيّام ، وهو جالس في الصيوان ، فغشي في البُحران ، واتّقدت به النيران ، ولم يتأّخر برهة العرب من الزمان الى ان مات ، وشرب شراب الآفات ، وشاع الخبر عند جميع الناس ،

<sup>(</sup>١) ش الى عند - (٢) ش باق - (٣) ع متسلم - (٤) ش وصحبت -

<sup>(</sup>ه) ش زاد واصحب - (٦) ش معه - (٧) ش ليحضروا - (٨) ش اسقطها

<sup>(</sup>٩) ش يخرج - (١٠) ش برعة

## [وكان سبب موته هدأم مقام مار الياس] (١).

وبعد موت (٢) أبو الدّهب رجعت عساكره الى مصر في الذلّ (٣) والقهر ، وحملوا جسكه في تابوت ، وبعد وصولهم لمصر (٤) عملت ماليكه مناحه (٥) ، ودفنوه في الجامع الذي كان بناه ، وجلس مكانه ابراهيم بيك ، شيخ على البلد ، وطاعته إخوته (٦) وعشيرته ، وقد مسيت هذه العيلة ، محمديه كونها عيلة [٣٩] محمديك أبو الدّهب .

#### 119.

ثم العلية وفاة أبو الدهب ، فتجه تزعاري حسن باشا الجزايولي ، مع العلية وفاة أبو الدهب ، فتجه تزعاري حسن باشا الجزايولي ، مع الدونانمه الهمايوني (٧) و حضر الى مدينة يافا . وكان الشيخ ضاهر العمر حين بَلغه موت أبو الدهب ، رجع الى (٨) عكيا . فبعد وصول حسن باشا الى يافا ، أرسل الى الشيخ ضاهر فرمان ان يورد ما هو مكسور عنده من الأموال الميرية ، حسب تعهده السابق الى الدوله (٩) عن دفع المكسور بطر فه من حين توليه على تلك الأياله ، ويكون له الأمان والاطمئنان ، حيث يقد م الطاعة الى السلطان وتكون الأياله بيده كما كانت . فاما وصل الفرمان الى الشيخ (١٠) ضاهر جمع أولادك وخواصه ومشيريه (١١) ، وعقد ديوان ليستشيرهم بهذا الشان ، فبعد ان تفاوضوا وتداولوا ، فالبعض أعطى الراي بدفع (١١) المال (١٣) ، وغيرهم استحسن رد الجواب وعدم العطا واختار القتال والحصار . وأهما

<sup>(</sup>۱) [ ] ش اسقطها – (۲) ش ان مات – (۳) ش بالذل – (٤) ش الى القاهرة – (٥) ش مناحات وافرة – (٦) ش الحيايونية – (٨) ش زاد مدينة – (٩) ش زاد العلية – (١٠) ش لشيخ – (١١) ش ومشيره – (١٢) ش في دفع – (١٣) ش الاموال

أحمد آغا الدنكزلي الذي كان متسلماً على مدينة صيدا، من قبل الشيخ ضاهر ، كما تقد م الشرح ، قال ان الأوفق لنا والأحسن لسلامتنا، طاعة السلطان وان نوضي حسن باشا [٤٠] بجانب من المال ، ونوتاح من الحرب والقتال . فقال الشيخ ضاهر : هذا هو الصواب ، وها انا قد صرت طاعناً في السن ، وما عاد لي (١) بَجَلد على القتال ، ولا على المسير في الجبال ، والأولى لي ان أموت في طاعة السلطان بهدو البال .

وقد كان عند الشيخ ضاهر رجل من نصارة عكًّا يسمَّى ابراهيم (٢) الصبَّاغ وكان متسلِّم زمام أمره ، وجميع أمواله وإيراداته تحت يده ، وهو يقوم بمصروفه ومصروف أولاده وحريمه ، وكان يميل اليه جدًّا (٣) ، ولا يتعاطى (؛) بشيء (ه) بدون علمه وخاطره . فقال لهُ: يا ابراهيم دَبُّو لنا جانب من المال لـُنوضي خاطر الدوله ، ونرتاح من هذا الجال ، ونكون بأمانٍ من الحرب والقتال . فأجاب ابراهيم انَّهُ لا يوجد عندنا مال يوفي المبري ، المكسوره علينا ، واذا كان عندنا وأعطينا كثيراً فلا تقنع (٦) الدوله منًّا ، ولا تكفُّ شرَّها عنًّا . فقال الدنكزلي لابراهيم : انت ديّر لي ماية الف غرش فقط ، وانا اسير بها وقابل حسنن باشًا ، ولا اعود إلا" بالرضى وأوامر العفو عمًّا مضى من قـديم الزمان الى الآن ، وبهذا 'نزيل عنَّا العصيان ، واعلم يا براهيم ان سيف الدوله طويل (٧). فقال ابراهيم: إن الشيخ ضاهر ما عنده مال ، بل عنده أ بارود ورجال ، وحرب وقتال ، وقام خارجاً من الديوان بذلك المقال. فلما نظر الدنكزلي اتَّهم غارقون في بحر الغرور ، خشي من عاقبة هذه الأمور، وايقن ا"نهم ولا 'بـــد" يقعون [٤١] في المحذور، فخرج من أمامهم ، وتَضمَر على تنكيس أعلامهم ، وأخبر المفاربه الذين متسلمين

<sup>(</sup>١) ش في – (٢) ع ابرهيم – (٣) ش زاد ويوتمنه في كل اموره. – (٤) ع يتماطاً – (٥) ش شيء – (٦) ش تقتنع – (٧) ش زاد وامدادها جزيل

الأبواج ، ان "الشيخ ضاهر وأولاده مقصودهم العصيان [ومحاربة عسكر] (١) السلطان ، وقال لهم : اننا نحن وم مسلمين ، وفي طاعة الدوله مقر ين (٢) ، ولا يجوز المسلم الموحد محاربة عسكر السلطان بأي نوع كان . فلما سمعت المغاربه من الدنكزلي ذلك الخطاب ، وأوه صواب ، وفي الحال سدوا 'بر م المدافع (٣) ولا يجاربوا العساكر العثمانية ، ولملل أبطوا على حسن باشا بالجواب (٤) ، تقد م بالعماره (٥) ، والمراكب السلطانية وأرسل الى محمد باشا العضم ، والى والى القدس حتى يحضروا مع عساكرهم في البر " ، ثم وأرسل من قبله باشا الى مدينة صيدا ، نقال له محمد باشا ، فتسلم البلد ونادوا باسمه .

ولما اقبل حسن باشا الى مدينة عكا ابتدى يضرب عليها الكال والقنابر (١) ، فأرسل الشيخ ضاهر آلى الأبراج ليضربوا المدافع على المراكب ، فأجابه العسكر اننا نحن مسلمين ، وفي طاعة السلطان مقرسين . فلما فهم خيانتهم وعدم محاربتهم ، ضاقت به الحضيره ، ولم يرى سوى الهرب ، ففيا هو خارجاً من باب المدينه [٢٤] ، ضربة أحد المغاربه رصاص (٧) بصدره أعدمه وعيه وبالحال سقط على الأرض قتيل . أسما أولاده ، فكانوا خارج البلد لأجل جمع الذخيرة والعسكر ، فلما بلغهم (٨) الحبر هربوا لعند (٩) الشيخ على الدرويش وترك كل (١٠) الاموال ، والتحف (١١) ، فدخل حسن باشا قوبدان (١٢) الى عكا ، وضبط والنوا ضاهر العيم الني كانت تحت يد ابراهيم الصباغ . وقد قيل انها خزاين ضاهر العيمر التي كانت تحت يد ابراهيم الصباغ . وقد قيل انها

<sup>(</sup>۱) ش والحمارية الى العسكر – (۲) ش زاد والى اوامرها طايعين – (۳) ش زاد وصموا على هذه النية ، اي ان لا يحاويوا – (٤) ش الجواب – (٥) ش زاد الهمايونية – (٦) ش القنبر – (٨) ش في رصاص – (٨) ش زاد هذا – (٩) ش الى عند – (١٠) ش زاد تلك – (١١) ش زاد الغوال – (١٢) ش قبودان

كانت اثنين و ثمانين الف كيس من الأموال ، عدا القطع والتحف والبضايع الثمينة . واخبروا (١) ان لماً حسن باشا آمر بنقل صناديق الاموال للمراكب ، فأنزلوا أحد صناديق الحديد ، فاجتمع (٢) اناس كثيرين ، ولم يتمكنوا من سحبه ، إلا ً بعد عنا عظيم ، بعد ان كثيرين ، ولم يتمكنوا من سحبه ، إلا ً بعد عنا عظيم ، بعد ان كثيرين ، ولم يتمكنوا من سحبه .

وبعد دخول حسن باشا الى عكيًا ، وصل محمَّد باشا العضم (٣) بعساكره ، ثمَّ إنَّ حَسَن باشا ، أرسل الأمان من طَرَفه إلى ولاد (٤) الشيخ ضاهر العمُر ، وانَّه هو (ه) يرتبهم (٦) مكان أبيهم ، بشرط ان يكونوا طايعين الدوله (٧) وبخدمتها مقيمين ، وهم آمنوا بتلك المراسيم وعزموا على الحضور والتسليم [٣٦]. أسما الشيخ ناصيف النصَّار ، فحذ رهم ان لا يلقوا ذواتهم في هذه الأخطار ، ويتجنّبوا أُسباب الهلاك (٨). غير أُسْنِهم لم يمتثلوا كلامه ، بل قاموا بالأمان ، ودخلوا على تحسين باشا القبودان ، وهذا بعد ان قابلهم أُدمى عليهم الترسيم ، وكان عددهم أربعه : عثمان ، وسعيد ، وأحمد ، وصالح . وأمَّا أخيهم الخامس وهو علي ، فكان مقيماً في عمارة دير مار (٩) يوحنا ولم محضر لعند (١٠) والدُّهِ الذي كان يبغضهُ لشراسة أُخلاقه . وحين وقع الترسيم عليهم فأحدهم وهو سعيد ، أساء (١١) بكلامه وأقبح بخطابه بحقًّ الدوله ، لاجل خيانتها ، فأمر تحسّن باشا في قتله . وأمَّا اخوته ْ فإنَّهُ ْ أرسلهم للمراكب التي جابتهم الى اسلامبول . وبعد ان وصلوا أنعمت عليهم الدوله بالحياه ، ثم العطت طواخ الى عثمان وو سجهت عليه منصب [جدُّه وكذلك الى أحمد ووسَّجهت عليه ِ منصب] (١٢) في الروم إيلي .

<sup>(</sup>١) ش وفد اخبروا – (٢) ش واجتمع – (٣) ش عضم – (٤) ش الاولاد –

<sup>(</sup>ه) ش اسقطها – (٦) ش سيرتبهم – (٧) ش للدولة ( قبل طايعين ) – (٨) زاد والبوار

<sup>(</sup>٩)ش ماري - (١٠) الى عند - (١١) ش ساء - (١٢) [] ش اسقطها

وأمًّا ابوهيم الصبّاغ قبض عليه الشيخ علي الدرويش ، الذي كان نزيله وأرسله الى تحسن باشا . وبعد ان وضعه تحت العذاب شنقه في صادي المركب ، وهكذا فإن هذا الرجل البخيل فقد حياته وماله الكثير من سوء التدبير .

وفي تلك الغضون وصلت [ع] هدايا الأمير بوسف الى تحسن باشا، وكانت عدَّة من الخيل الجياد ، فقبلهم ومال نحو مرسلهم الامير بوسف بمحبّة عظيمة لاسيَّما حيث كان بَلغَه كلما وقع بين الامير يوسف والشيخ ضاهر ، وبنو متوال ، وتحقَّق انَّ الامير المومى اليه هو أميناً لجهة الدوله ومقيماً بطاعتها .

### 1191

ولماً كانت سنة ١٩٩١ ( ١٧٧٧ م ) انعزل محمَّد باشا المار الذكر من مدينة صيدا ، وتوسِّجهت على أحمد باشا الجزَّار ، وهـــذا الأمر صعبُ جدًّا على حَسن باشا (١) الذي كان لم يزل مقيماً في تلك الأمصار ، لأنهُ هو أحال المنصب على محمّد باشا كما قدَّمنا الخطاب ، وعظمت عليه حركة الدوله وتحريك الجزَّار ، وأضمر له الأذسة ، والأضرار ، اذا فرغ من نظام تلك الأمصار (٢) .

أُمَّا الجَزَّار فإنَّهُ شرع في جمع العساكر ، وترتيب الايالات ، والأمير يوسف أُرسل له التقادم والتهاني ، فقبلهم وطيّب خاطره . ثمَّ بعد ذلك تحضر تحسن باشا الى مدينة بيروت وأرسل للأمير يوسف بطلب الاموال الميريه ، عن السنين السبع الماضيه ، من عهد تملُّك بطلب الاموال الميريه ، عن السنين السبع الماضيه ، من عهد تملُّك

<sup>(</sup>١) ش زاد قيبودان – (٢) ش الاقطار

الضاهر على مدينة صيدا ، وهذا أظهر له وصولات خلاص من عثمان باشا الكرجي [63] ودفع الباقي عنده من الاموال ، فقبلها حسن باشا وانشرح خاطره على الأمير يوسف بزياده عن الأول ، وو جه له تقرير الحكومه على جبل الدروز ، ومدينة بيروت وبلاد جبيل والبقاع . وان والي صيدا لا يتسلَّط عليه بشيء غير في طلب وقبض الأموال (١) حسب المعتاد . ومن ثم وجع حسن باشا الى عكا ، وقتل احمد آغا الدنگزلي ضد العدل والانصاف (٢) .

أمّا أحمد باشا الجزار ، فإنه بعد رجوع حسن باشا الى عكا أرسل ضبط مدينة بيروت ، وجميع أملاك بيت شهاب الموجودة بها ، وطلب من الامير يوسف الأموال (٣) عن ثلاث (؛) سنين . وقبل تلك الايام كان حضر الى عند الجزار ، ستاية خيال قاب سز ، فهذا كان اوجاق في الدوله 'يسمى لاوند ، وهم الذين يلبسون الطرابيش الطوال ، وكان عددهم ست عشر الفا ، وقد صار بحقهم خط شريف نفر عام ، وقد أقتلوا جميعهم ولم يسلم منهم غير العدد ، الذي وصل لعند الجزار الآن . وهم من المنتخبين من جميعهم لا يفزعون من الموت ، ولا يخشون الفوت ، ولا يخشون الفوت ، ولا يخشون الفوت ، وما فيهم إلا كل ليش مغوار ، وبطل كرار ، والمتقدمين فيهم هذه العاميهم : بيوق عبدالله [٢٤] ، أوزون علي ، أوزون ابرهيم ، أمير خليل . ثم من هذا الأوجاق ايضاً كان علي آغا القيسرلي الذي تحت يده ثلث ماية خيال ، فهذا تعين عند محمد باشا عضم والي الشام ، وكان بينه وبين بيوق عبدالله مناظره . وهذه العساكر مرسله (ه) من الجزار لضبط بيروت .

فسمع الأمير يوسف حركة الجزار ، وإرساله العسكر ، وأذ ذاك

<sup>(</sup>۱) ش زاد الميريه – (۲) ع النصاف – (۳) ش زاد الميرية – (٤) ش ثلاثــة (٥) ش هي المرسلة

أرسل ليلا (١) مشايخ بيت أبو نكد ، ومعهم (٢) مايتين تنفر ، ربطوا الطريق بقرب نهر الدامور بمكان يقال له السعد يات . وعند الصباح وصلت الحيل اليهم ووقع الجصام بينهم ، أهما عسكر بيت أبو نكد كانوا يظنون (٣) ان في ارض السعد يات لا تسلسك الحيل ، إلا من الطريق الذي بجانب البحر ، فهجمت عليهم خيل القاب سز الى الوعر ، وأدر كوهم فلم (١) كان (٥) يسلم منهم (١) إلا القليل (٧) ، و قتل الشيخ أبو فاعور ، و قبض على ولده الشيخ محمود ، وعلى الشيخ واكد ابن الشيخ كليب ، و توكوا أخيه الشيخ بشير مجروحاً (٨) بين القتلى (٩) ما بين حي وميت ، ورجع عسكر الجزار ] (١٠) الى صيدا .

وأماً الامير يوسف فاعرض (١١) الى قبودان تحسن باشا، ان أحمد باشا الجزار أرسل كبس [٧٤] أطراف بلاده ، وقتل و تهب بغير ذنب ولا سبب ، بل لمجراد اننا أوردنا الاموال الميريه الى سعادتكم (١٢) وكان تحسن باشا يبغض الجزار ، لا سيها لأنه مع ان نظام عرب بستان ، محال له من قبل الدولة العليه ، فقد و جهت منصب صيدا على الجزار بغير علمه ، ولأجل ذلك فإنه من حنق على الجزار . ولما وصله عرض الأمير يوسف اغتاظ (١٣) بالزايد (١٠) من الجزار ، وبالحال قام من عكا وركب يوسف اغتاظ (١٣) بالزايد (١٠) من الجزار ، وبالحال قام من عكا وركب قد منه ، وخنجره مم في وجه الجزار وجه للبر تقدام الجزار لتقبيل أياديه ، فنفر منه ، وخنجره مم في وجه الجزار والدروز (٢١) اعترضوه بالطريق على انه هو أرسل العسكر لبيروت (١٥) والدروز (٢١) اعترضوه بالطريق

 <sup>(</sup>١) ش زاد بعض من - (٢) ش وصحبتهم - (٣) ع يظنوا - (٤) ش ولم

<sup>(</sup>ه) ش اسقطها - (٦) ش اسقطها - (٧) ش زاد وقد - (٨) ع مجروح

<sup>(</sup>٩) ع القتلا - (١٠) [] ش ثم ان عسكر الجزار رجع - (١١) ع أعرض

<sup>(</sup>١٢) ع لسمادتكم - (١٣) ع اغتاض - (١٤) ش بالازيد - (١٥) ش الى

بيروت - (١٦) ش فالدروز

وجرى ما جرى .

ثم ان حسن باشا بعد ان أكمل مأموريته ، سافر الى اسلامبول موعداً الامير يوسف ان بعد وصوله يعزل الجزار من منصب صيدا.

فبعد ان تو جه حسن باشا ، ارسل الامير يوسف يطلب من الجزار ، اطلاق بيت ابو نكد [ الذين محبوسين ] (١) عنده في قلعة (٢) صيدا ، والجزار طلب ماية الف غرش لأجل اطلاقهم ، وأرسل (٣) مصطفى آغا ابن قرائم لا ، ومعه اربعماية خيال قاب سز لدير (١) القمر [٤٨] برسم حواليّه على المبلغ . وبعد ان أقاموا اربعة ايام ، خاف الامير يوسف من غدرهم ، فكاتف مصطفى آغا لكي يصرفهم ، وانه هو يوسل المبلغ من طرفه الى صيدا ، فقبل مصطفى (٥) طلبه ، وآمر العسكر بالرجوع وبقي هو مع نفر قليل ، لأجل تحصيل المبلغ .

[ ثم في هذه السنة ( ١١٩١ هـ - ١٧٧٧ م) بعدما جرت حروب كثيرة فعاد] (١) الامير يوسف [ التزم ووز ع] (٧) الماية الف غرش على البلاد ، وأمرا بيت أبو (٨) لمع ما رضوا (٩) يدفعوا ما يخصهم من ذلك ، وصار الخبر للجز ار ، وهذا أمر عسكره أن يسير ليبوت (١٠) لأجل (١١) مقاصرة (١٢) بيت أبو لمع ، بارزاقهم الموجوده هناك . وكذلك مصطفى آغا (١٣) نزل من الدير لبيروت (١٠) بهذا (١٠) الفرض ، وبعد ان بقي بها مدة ، رجع الى صيدا ، ومنها تو جه بعسكر الى البقاع ، فضبط الأغلال (١٦) ، وأحرق البيادر التي للدروز .

<sup>(</sup>١) [ ] ش المحبوسين – (٢) ش القلمة – (٣) ش زاد كتخداه – (٤) شالى دير

<sup>(</sup>ه) ش الكتخدا – (٦) [] ش اما – (٧) [] ش فانـــه وزع – (٨) ش ابي

<sup>(</sup>٩) ش زاد ان – (١٠) ش الى مدينة بيروت – (١١) ش حتى – (١٢) ش يقاصر

<sup>(</sup>۱۳) ش زاد الکتخدا – (۱٤) ش الی بیروت – (۱۵) ش لهذا – (۱٦) ش الفلال

وهناك صار اتفاق سري ، بينه وبين عبدالله آغا ، ومتقدمي العساكر انه يرجع لعكت (١) ، ويقتل الجزار ويتسلط مكانه . فبلغ مسامع الجزار هذا الاتفاق السري الصابر عليه من الأمير خليل ، احد متقدمي (٢) القاب سز" ، وحالاً أرسل قطع خر ج (٣) مصطفى آغا [٤٩] وأعاد العسكر الى عنده ، والتزم مصطفى (٤) ان يسير نحو بلاده حيث منشاه من جبل الكراد القريب ، الى مدينة جلب . وبعد وصوله قيل ان وقع خصومه بينه وبين اولاد (٥) عمه وقتلوه (٢) . وكان بَطل عظيم في الحرب ذو شجاعه ومكر وخداع ، يحب شفك الدما ، وكان طويل القامه ، وقيق الجسم ، أصفر اللون ، بلحية سودا صغيره ، وكان مغرم بالصيد واللعب على الخيل ، [ وقد كان ] (٧) بلغ من العمر (٨) خمسة وعشرين سنة .

[ثم عاد جرى حرب بين] (٩) الشيخ علي ابن الشيخ ضاهر العُمَر، وعسكر (١٠) الجزار حتى اتصلوا انهم تملاً حوا بلاده وقتلوا أولاده نفصار الشيخ علي ينتقل من مكان الى مكان، الى ان اوانه آن . فقد أوردنا آنفا (١١) ان احد متقدمي القاب سز المسمى علي آغا القيسرلي (١٢) ان يرسل للشيخ علي الضاهر (١٣) سرا يوضح له رغبته ، [ بأن له اله اله الله على الله على قتال عساكر اراده] (١٤) ان يتعان عنده ويلتصق معه ، ليعينه على قتال عساكر الجزار . ولما وصلته هذه الرساله قرح لذلك وأرسل أظهر له فبوله ، وكاله وأركن به جدًا ، لأنه كان يعلم ان بينه وبين عبدالله آغا مناظره وكالحة وأركن به جدًا ، لأنه كان يعلم ان بينه وبين عبدالله آغا مناظره

<sup>(</sup>۱) ش الی عکا — (۲) ش المتقدمي — (۳) ش زاد کتخدا — (٤) ش زاد المرقوم (٥) ش بني — (٦) ش فقتلوه — (٧) [ ] ش ولم يکن — (٨) ش زاد اکثر من (٩) [ ] ش ثم في هذه السنة ( ١٩١١ ه — ١٧٧٧ م ) بعدما جرت حروب کثيرة بين المشليخ — (١٠) ش وعساکر — (١١) ش بما تقدم — (١٢ ش قيسرلي وزاد تعين عند محمد باشا عضم والي الشام ، فهذا امر القيسرلي — (١٣) ش ضاهر — (١٤) [ ] ش انه يريد

وأحقاد ، ومع ذلك فانه [00] طلب منه عهد وميثاق ، وذاك عاهده ان لا يخونه ، فسار علي القيسرلي الى عند الشيخ (١) على الضاهر ، وبعد ان واجهه خان العهد و غدر به و قتله ، وقطع رأسه وعاد به الى الشام . ومحمّد باشا عظم (٢) سرَّ جدّاً بذلك ، وبالحال أرسل (٣) الراس الى اسلامبول ، وصار له [قبول زايد] (٤) عند الدوله العليه ، لهذا السبب ، بعد ان كان الخاطر متغيّر عليه لأجل الشكايات الصايره ضدّه ، من أحمد باشا الجزار ، ومن جملتها انَّ اقامة الشيخ على ضاهر في بلاد نابلوس ، هي بأمره .

ومن بعد قتل الشيخ على الضاهر ، فني اسم بيت ابو زيدان ، والجزار تملئك اراضيهم وبلادهم ، وتجمّع منها اموال وافره (٥) ، ثم وَسَمَ مكوث ومظالم جديده شا قه في تلك البلاد ، ور تب عوايد لم تكن جرت حتى ذلك الوقت ، وصار ياخذ عوايد من القرى والبلاد (١) بأنواع شتى حتى من التبن والدجاج والبيض وهلم جراً .

وقيل ان شفا عمر ضمنها بالف وماية كيس ، وقد استخدم البعض من اهالي تلك البلاد ، مثل ابرهيم ابو قالوش ، وبيت السكروج وغيرهم . وقد كان حبيب ابن ابرهيم الصبّاغ ، واخوته مربوا [٥٦] سابقاً حين فقتل والدهم الى بلاد الدروز ، وقطنوا خفية في بلاد كسروان ، الى ان الوقت ضاق عليهم وضجروا من الغربه ، فتو جه حبيب الى عكّا ، ولمّا واجه الجزار قبله وأعطاه الأمان ، واستخدمه ، وأحبّه محبه عظيمه ، وسلتّمه دايرته ، لأنه كان حيّد النظر في الحسابات والأمور ، وشجيعاً في مقابلة الوزر . ومن ثمّا فتداخل الحسد عند بيت السكروج ، وصاروا بوشون ضدّه منه منه الجزار ،

<sup>(1)</sup>  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

<sup>(</sup>ه) ش لا تحصى – (٦) ش والبلدان – (٧) [ ] ش ولم يغلنوا

وبعد أن بقي محبوساً مدَّة مات في الحبس. وبعده ُ تسلم ً باب الجزاّل جميعه ، ميخايل سكروج ، وأُخيه بطرس ، وهذين كانا من بعض خدَم (١) ابرهيم الصبَّاغ في أيَّام الشيخ ضاهر العُمْرَ (٢).

## 1195

وفي سنة ١١٩٢ (١٧٧٨ م) وقعت الخلفه بين الامير يوسف ، ومشايخ بيت ابو نكد لعدم عطاه المايه الف غرش ، لأجيل خلاص اولادهم المحبوسين في قلعة صيدا ، ومن ثمَّ فاتفقوا مع الامير سيد أحمد والامير افندي اخوة الامير يوسف ، وكذلك وازروهم سرّاً ، مشايخ بيت جنبلاط . ولما تحقيق ذلك الامير يوسف خاف من غدرهم (٣) وارتحل من دير القمر [٥٢] الى غزير من مقاطعة كسروان .

فبعد رحيلهِ أعرضوا للجزار [أهالي البلاد] (٤) وطلبوا منه أن يوسجه التزام جبل الدروز ، وحكمه الى سيد (٥) احمد والافندي الأميرين الماران الذكر ، وانهم يخدموه بمبلغ خمسين الف غرش . والجزار تقبيل ذلك منهم ، ووسجه لهم الخلع والشرطنات (٦) على حكم جبل الدروز كما طلبوا مكان أخيهم الامير يوسف .

وفي تلك الأيّام هربوا (٧) بيت ابو (٨) نكد المحبوسين في قلعة صيدا (٩) بواسطة أحد الفيّلاحين ، من تلك الارض لأنهُ كان يتردّد عليهم . فهذا بعد ان فك قيودهم في احدى الليالي ، أنزلهم من طاقة القلعه الى البحر (١٠) وفازوا بالخلاص ، فبلغ ذلك الجزّار (١١) وحصل على (١١) غمر عظيم ، وأمر العسكر ان يتوجّه لغزو عَبل الدروز ،

<sup>(</sup>۱) ش خدام – (۲) ع عمر – (۳) ش زاد : ومن ثم فانه ارتحل – (٤) [] ش اسقطها – (ه) ش السيد – (۲) ش والشرطنامات – (۷) ش اسقطها – (۸) ع بو (۹) ش زاد: هر بو امنها–(۱۰) ش زاد: وهكذا فازوا–(۱۱) ش للجزار–(۱۲) شلايهمنه

وقد صادفوا بطريقهم الشيخ كليب أبو نكد ورجاله ، وصار الشر أبينهم في نهر الحمام (١) ودام الشر (٢) حتى المساء (٣) ، واجتمعت عساكر البلاد ، والتزم عسكر الجزار أن يعاود الى صيدا . ثم بعد ثلثة أيام ، خرج (٤) عسكر الجزار ثانيه وسار (٥) الى اقليم الحروب ، والتقوهم بيت أبو نكد الى قرية [٥٦] البرجين ، وصار بينهم شر عظيم ، وصارت الكسره الى رجال بيت أبو نكد ، وقنتل منهم اكثر من ثلث ماية نفر ، واذ ذلك فالتمسوا من الأمير سيد احمد والأمير افندي ، أن يستعطف لمم خاطر الجزار ، ويطلبان عفوه ، وجعلوا له خدمه من قبلهم خمسه وعشرين الف غرش . وهاذان قابلا الجزار ، وأرضياه بذلك وكف شر أه عنهم ،

أمًّا الامير يوسف فانه بعد حضوره لقرية (١) غزيو (٧) صار يراسل البعض (٨) من اكابر البلاد ويستميلهم لجهته ، واخوته لمَّا شعروا (٩) بذلك ، أعرضوا (١٠) للجزَّار التشكيّ من حركة اخيهم ، وانه قاصد تفنيد البلاد وتعطيل [ مال الميري ] (١١) ، والتمسوا منه ان يرسل عساكر كافيه لطرد اخيهم الأمير يوسف . وهذا فانه بالحال ، وجه العساكر الى بيروت ، وهو حضر بذاته بحراً من صيدا لبيروت (١٢) ، والأمير سيد (١٣) احمد حضَّره لعنده وقابله ، والجزَّار طيَّب خاطره وأوعده بعدم التغيير معه ، وانه لا بُدَّ (١٤) ينتقم من اخيه الأمير يوسف ، لأجل تعطيله الأموال الميريه ، وآمر العساكر ان تسير صحبته وتكون تحت [٥٠] طاعته فساد الامير احمد مع العسكر الى نحو مدينة جبيل وحاصرها ،

<sup>(</sup>۱) ش زاد الذي دام – (۲) ش اسقطها – (۳) ش مساء ذلك النهار – (٤) ش زاد عسكر الدولة اي – (ه) ش صار – (٦) ش الى قرية – (٧) ش عزير – (٨) ش البعض -- (٩) ش شعرا – (١٠) ش اعرضا – (١١) [ ] ش الاموال الميرية – (١٠) ش الى بيروت – (١٣) ش السيد – (٤) ش زاد من انه

وكان المتسلم بها اخاه الأمير حيدر ، من قِبَل اخيه الأمير يوسف ، وأقام الحصار عليه (١) مدَّة .

أمًّا الامير يوسف فانه من حينا بَلَغَه صفور الجزَّار الى بيروت ، رَحَلَ من غزير (٢) الى قرية بسكنتا ، ولمًّا سمع رجوع الجزَّار الى صيدا ، فوسَّط واحد في باب الجزَّار ، يُقال له اسعد بيك (٣) ابن طوقان ، وعن يده أوعد الجزَّار بماية الف غرش ، لأجل حكم البلاد ، والجزَّار تقبِل ذلك وأوعده بتتميم ذلك (٤) . فحضر الامير يوسف الى قرية بعقلين ومعه أمر من الجزَّار برجوع العسكر عن حصار جبيل .

أمَّا اخوته الامير سيد احمد والامير افندي لمَّا سمعا ما كان هربا الى المتن . والجزَّار وجَّه الخَلع (٥) الى الامير يوسف ، وهذا بعد ذلك حضر الى دير القمر ، واتفق مع اخوته المذكورين . وأمَّا بيت ابو نكد فانهم هربوا لعند (٦) الشيخ ناصيف النصّار ، والأمير يوسف أرسل ضبط ارزاقهم وعماراتهم .

### 1195

وفي سنة ١١٩٣ (١٧٧٩ م) عَوْمَ الجِزَّارِ على الاقامة في مدينة عكا، ولذلك شرع ان يصلح اسوارها ويتقن بنيانها ، وآمر لاهالي القرى (٧) من تلك البلاد انهم محضروا بالنوبه في الجمعه ثلاثة (٨) ايام بالسخره لأجل العمار (٩).

## 1190

ثمَّ في سنة (١٠) ١١٩٥ (١٧٨١ م) الموافق الى شهر كانون الشاني في

<sup>(</sup>۱) ش وضعها بعد اقام – (۲) ش عزیر – (۳) ش بك – (٤) ش مراده – (ه) ش زاد وشرطنامات الالتزام – (۲) ش الی عند – (۷) ش القرا – (۸) ع ثلاث– (۹) شزاد هنا ثم في سنة ۱۹۹۶ زار الجزار جميع المكوثات والمغارم في كل بلاد حكمه حتى ان الرعايا ضعفت احوالها وصارت تشكو منه – (۱۰) ش شهر محرم

تلك السنه ، عَدَرَ الامير يوسف [٥٥] باخوته (١) ، سيد احمد (٢) وافندي ، فالثاني 'قتل ، والأول بواسطة هربه (٣) الى الشوف خلص (٤) ، والتجى الى بيت جنبلاط ، واستجار بهم من ظلم اخيه (\*) ، وهؤلا، قبلوه بكل اكرام ، وجعوا رجالهم وجيَّشوهم معه ختى يكبسوا (٥) دير القمر ، فبلغ ذلك الامير يوسف ، وصار يتحسَّب لانه لاحظ ، ان ما عاد له صديق في كل البلاد ، بل انهم بغضوه وكرهوه لأجل ما فعلكه مع اخوته من الحيانه . واذ رأى صعوبة النوبه ، افتكر ان يتوجَّه الى عكا ، ويلتجي بالجزَّار ، ورحل من دير القمر ليلًا فوصل الى عكا وواجه (٦) الجزَّار ، وهكذا تقبيله وطيَّب خاطره .

وأما الامير سيد احمد فانه وصل مع عسكر بيت جنبلاط لدير (٧) القمر ، واكابر البلاد جميعها مع مشايخها حضروا لعنده ، واتفقوا معه على مقاومة اخيه الامير يوسف ، وقبل كل شيء (٨) حراروا عرض حال (٩) للجزار (١٠) وأظهروا له عدم رضاهم بالامير يوسف ان يكون حاكماً [عليهم اي] (١١) على البلاد بعد الآن .

<sup>(\*) ...</sup> وتواثب الرجال من الكمين فقبضوا على الامير افندي وادخلوه الى اخيه الامير يوسف وفي دخوله عليه نهض اليه من مجلسه وقتله بيده . وفر الامير سيد احمد هَلماً من ذلك المعرك فتبعه مقدم المغاربة المذكورين . وكان يقال له العم علي ، وسار في طلبه وفيا هو راكض فهزم في طريقه حفرة فسقط فيها فانحدر العم علي اليه يريد القبض عليه ، فادركه بعض غلمان الامير سيد احمد من تلك احمد فضربه بحجر وقع في رأسه فأوهنه وأرماه غائباً عن دنياه وانتشل الامير سيد احمد من تلك الحفرة وفر به الى دار الامير افندي وصعد منها الى القبة التي فوقها ، فأدركه بعض غلمانه بحجرة من خيل اخيه فركب وسار منهزماً الى بيت جنبلاط ... (كتاب الغرر الحسان في اخبار ابناء الزمان ، القسم الاول ، للامسير حيدر احمد الشهابي ، طبعة الدكتور اسد رستم وفؤاد افرام البستاني ص ١٢٨٠ ، المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٣٣)

<sup>(</sup>١) ش زاد الامير – (٢) ش زاد الامير افندي ــ (٣) ش فراره ــ (٤) ش فاز بالحياة (٥) يكبسون ــ (٦) شزاد احمد باشا ــ (٧) ش الى دير ــ (٨) ع كاشيء ــ (٩) عرضحال (١٠) ش الى الجزار - (١١) [] ش اسقطها

١٤ والامور با وقاتما مهونت، وسيعلم الذب اللهوا اتى منقل ينقلون، والمعك والاقوَّة الابالله والمنسنا بالله، وتوكلنا علم الله، وكمنه عن قصم الشيخ الذيري ونستم المه، وسكنتم وادس، وكفينا وفضلة شامنا وعزة ربه فانكان للم فهم ورشد وهدى يكفيكم هذا القدرمن الكلام مختطا فالمجمعا اليه اوطائهم كاكنتم وكفي شركم مزقرب وبعيد فلاماس والدُّ فنقد سيوفنا فيكم، والمسنا بالله عليكم ، فالنمن فقاتلي التي تغيمتي تغللهم ق الله وعزا الذن لسعون في الدغيم الموافق الحسام

الصفحة الاخيرة من مخطوط الاب شبلي

أمًّا الجزّار ، فليس انه لم يود لهم جواباً عمَّا كتبوه ، بل انه سيّر الامير يوسف الى صيدا مع عساكر وافره من طرقه ، وكان بيت ابو نكد لمَّا سار الامير يوسف الى عكا، اغتنموا [٢٥] الفرصه وتو جهوا برفقته ، وقد سر جدًّا بقدومهم (١) ، وبعد ان وصل الامير يوسف الى صيدا ، انتقل مع العساكر من هناك لقرية (٢) عانوت ، لكي يقاتل اخيه السيد احمد ، الذي كان جمع عساكر البلاد الى دير القمر وو جههم الى قتال اخيه ، ومع ان الجميع ما كانوا راضيين من الامير يوسف ، ومتقصدين الحيانه معه . فحين صارت الموقعه ، انكسرت عساكر الدروز ، وتلف منهم كثيرين مصابين (٣) ومقتولين . والامير يوسف طلع مع عساكره الى الشوف ، ومن ثم فالتزم الامير سيد احمد ومشايخ بيت جنبلاط ان يهربوا الله البقاع ، والامير يوسف ، ضبط اموالهم ورزاقهم وهدم عمارهم (١٤) .

وأمّا اكابر البلاد الذين كانوا قبل هنيهة (٥) تعصّبوا ضدّه من فإنهم حضروا لعنده (٦) وانقادوا له وأظهروا خضوعهم لأوامره ولما وصل الامير سيد احمد ، والذين معه الى البقاع أرسلوا قاصداً من قبلهم الى محمّد باشا عضم والي الشام ، والتجوا اليه وطلبوا منه ان يردفهم بعسكر من قبله ، وبما ان البغضه كانت موجوده بين عضم والجزّار فقبل طلبتهم ، وبالحال كمّل مرغوبهم فيه (٧) [٧٥] بارسال العسكر المطلوب منهم . وقد بلغ ذلك (٨) الامير يوسف سريعاً وحالاً ورجه عساكر الجزّار ، التي كانت عنده لقاومتهم . والسرّعسكر المعيّن على تلك الجنود كان سلم باشا مملوك الجزّار ، الذي كان حضر معه (٩) من مصر فوصلت عساكر الجزّار الى البقاع ، والتقى العسكرين مع بعضهم ،

<sup>(</sup>١) ش زاد : و تطیب خاطره من جهتهم – (٢) ش الی قریة – (٣) ش منصابین (٤) ش اعمارهم – (٥) ع هنیة – (٦) ش الی عنده – (٧) ش اسقطها – (٨) ش زاد الی – (٩) ش صحبته

وانفتح الحرب بينهم (١) في ارض قب الياس ، و ُقتلَ من الفريقين (٢) عدد وافر (٣) ، وبعد ذلك رجعوا عن بعضهم ، وارتحل الامير سيد احمد الى وادي التيم ، وعسكر عضم رجع الى الشام ، والامير يوسف مع عساكر الجزار ، انسحبوا الى دير القمر وبقي النصر لهم ، وراقت الأحكام الى الامير يوسف . والجزار ارسل أمراً (٤) الى عساكره ليحضروا (٥) الى عكا ، بعد رواقة الامور ، وهكذا فان الامير يوسف حصل غالباً وخشي سطوته (٦) الجميع ، ولأجل تحصيل الست ماية كيس التي تعهد بها للجزار ، راتب المظالم على كل البلاد .

### 1197

وفي سنة ١١٩٦ (١٧٨٢م) توجّه منصب الشام على احمد باشا الجزّار من قبل الدوله بعزل محمد باشا عضم ، فسار الجزّار بعساكره الى الشام ، وترك مكانه معربًا سليم باشا . وفي تلك السنه سار بذاته مع ركاب (٧) الحاج وعاد سالماً ، ولكنّاه بعد عودته من الحاج ، عزل من قبل الدوله ، وتوجّه منصب الشام الى محمد باشا عضم .

## 1194

وفي سنة ١١٩٧ ( ١٧٨٣ م ) بعد رجوع الجزَّار الى ( ٨ ) عكمًا ، جعل يسعى ويهتم مفتكراً ان يمتلك ( ٩ ) بلاد بشاره ، كما تملك بلاد صفك . أمًّا مشايخ بني متوال الذين كانوا عارفين قصده وتدابيره ، فإنهم تحصّنوا في القلاع ، واستعدوا الى القتال . وهولاء المشايخ فقد كانوا

<sup>(</sup>۱) ش ما بینهم – (۲) ش الطرفین -- (۳) ع عدداً وافراً – (٤) ع اس (ه) ش ان یخروا – (٦) ش صطوته – (٧) ش رکب – (٨) ش زاد مدینة – (۹) ش یتملك

ثلاثة عهد ، من ثلات عيلات: بيت علي الصغير الشيخ ناصيف النصار واخوته .

وبيت منكر الشيخ محمد الحسن وعيلته . وبيت الشيخ حيدر الفارس.
فسارت عساكر الجزار ، وجرى مواقع شتى وحروب صعبه تشيب (۱)
الأطفال . وكان عسكر الجزار مركباً (۲) من عدد وافر ، وكذلك الشيخ ناصيف البَطَلَل الفتاك ، كان بَمَع رجاله وفرسانه ، واحتمعت الى عنده فرسان بني متوال من الثلثة (۳) عهد ، فاشتد الحرب بينهم وكثر الصرب عليهم ، واقتحموا على الموت بجنان قوي ، الحرب بينهم وكثر الصرب عليهم ، واقتحموا على الموت بجنان قوي ، وفتك في ابطالهم ، ولاجل نفوذ الاقدار ، والشيخ ناصيف التقاهم ، وفتك في ابطالهم ، ولاجل نفوذ الاقدار ، وقصر (٤) الاعمار [٥] نفذت به مشية الواحد القهار ، و قتل من رصاص وقع في رأسه ومات . فقدت به مشية الواحد القهار ، و قتل من رصاص وقع في رأسه ومات . مقدام في وقت الصدام .

وبعد موت هذين البطلين هربت بني متوال جميعها وأخلوا البلاد وتفرّقوا في كلّ نشعب وواد، وعساكر الجزّار دخلت بلاد بشاره(۱)، وتسلّموا [ القلعة اي] (۷) قلعة هونين وقلعة يونين، وأقاموا بها (۸) متسلّمين، وحاصروا قلعة شقيف أرنون الذي كان بها الشيخ حيدر الفارس. وبعد مدّة من الحصار، ملكها عسكر الجزّار، وقتل من كان بها، ثمّ تسلّم قلعة جباع. وهكذا فان الجزّار نملتك جميع تلك الديار وباد اسم بيت علي الصغير واسم بيت منكر، ولم يبق (۹) لهم ذكر " يُذكر، وهرب (۱۰) اولادهم وعيالهم الى بلاد عكار، واستولى احمد باشا الجزّار على مدينة صور، وجميع تلك البلدان وراق له الوقت والأوان.

<sup>(</sup>۱) ش زاد منها – (۲) ع مر کب – (۳) ع الثلثا – (٤) ش او قصر – (٥) ع ابو حمد – (٦) ش زاد بقوة و جساره – (٧) [] ش اسقطها – (٨) ش بهها – (٩) ع يبقى (١٠) ع هر بوا

وفي سنة ١١٩٨ ( ١٧٨٤ م ) توفي محمد باشا عضم والي الشام ، وكان والي (١) جليل ، ذو فطنة وتدبير ، وتوجّه المنصب الى (٢) محمّد باشا عثان (٣) زاده الكرجي الذي تقدّم عنه الشرح ، إلا " انه لم يمحث غير (٤) ثلثة (٥) [٦٠] أشهر ومات ، فتوجّه المنصب بعده على اخيه درويش باشا ، وهذا بعد ان استوى بالشام ، وجّه عسكر (١) على مدينة بعلبك وكبسها ، وقبض على امارة (٧) بيت الحرفوش ثم نهب اموالهم وسبى حريهم واقام (٨) متسلّماً بها من قبله .

وفي تلك الغضون ، وقعت الحلفه بين الامير يوسف ، وخاله الامير السمعيل حاكم وادي التيم ، وهذا فإنه أرسل الى الجزار طالباً منه ، ، ان يحكمه على بلاد الدروز ، وانه يقد مله خدامه ، ثلث ماية الغه قرش (١) . وهذا بالحال وجه له الشرطنامه (١٠) ، [فبعدما] (١١) وصلته ، راح الى عكا وقابل الجزار الذي أكرمه ، وأصحبه بعساكر كثيرة (١٢) ، فحضر بها الى صيدا . وحضر الى عندم الامير سيد احمد واتفقا واشتركا بالحكم (١٣) .

أمًّا الامير يوسف فجمع عساكر البلاد ، وارسلهم الى قرية خبرين ، وصار (١٤) بينهم وبين عسكر الجزاد جملة مواقع . ومن كون بعض مشايخ البلاد تظاهروا في الحيون ، فقبلوا ال يكون الامير اسماعيل حاكماً عليهم (١٥) ، فتوجَّها الاميرين لدير (١٦) القمر ، وسار (١٧)

<sup>(</sup>۱) ش وزیراً - (۲) ش علی - (۳) ش زاد باشا - (٤) ش زاد نحو - (٥) ع ثلث (٦) ش عساکر - (٧) ش الامرا - (٨) ع وقام - (٩) ش غرش - (١٠) ش الشرطناما - (١٠) آ ش التي بعد ان - (١٠) ش زاد هنا : وجيوشي غزيره التي حضر

اسرقعاها = (١١) [ ] ش التي بعد ان = (١٢) ش زاد عمل ، وجيوس عربيره التي تحصر (١٣) ش في الحكم – (١٤) ش حدث – (١٥) ش زاد : ومن ثم – (١٦) ش الى دبير

<sup>(</sup>۱۷) ش وضما بعد بلاده

الأمير يوسف مع (١) أكابر [٦٦] بلاده هارباً لنواحي (٢) بلاد عكاد ، والقطع والاميرين مع عسكر الجزار جداوا في اثره الى اطراف البلاد ، وانقطع عنه الامداد . وكان الجزار حضر لبيروت (٣) وطلب المال من الامير اسمعيل (٤) ، الذي كان عاد الى قرية (٥) غزير (١) ، فشرع يرمي المظالم والاثقال على البلاد ، لاجل جمع الثلث ماية الف كيس (٧) المطلوبه منه للجزار .

أمًّا المتقدّم وقتيذ في باب الجزّار فكان المعلّم ميخايل سكروج ، وهذا فانه ارسل الى الامير يوسف سرًّا ، وعرَّفه ان (٨) يرجع في الحال الى بلاد جبيل ، ومنها بحضر الى عكا ويواجه الجزّار ، وانه اذا رضي بدفع ما تقاعد به خاله من المال (٩) ، فهو الكفيل له في اصلاح الاحوال . وقد كان الجزّار يرغب ذلك التدبير ، لان طبعه (١٠) مايل (١١) الى التغيير ، ويشتهي ان يجمع من بلاد الدروز مالا كثيراً (١١) الى التغيير ، ويشتهي ان يجمع من بلاد الدروز مالا كثيراً (١١) . أمًّا الامير يوسف فإنه لم يتأتّر ، حين وصله هذا الحبر ، بل انه بالحال رجع الى بيروت ، ودخل للجزّار (١٣) وبعد ان أضافه ثلثة (١٠) الأمان ، فقبله ألى الكرام، ] (١١) اكواردين معه ، وسافر بحراً المامن ، أخذه معه ، (١١) مع الثلث (١٧) اكواردين معه ، وسافر بحراً الى عكا . غير ان الامير يوسف و من معه كانوا خايفين جدًا من [٢٢] غيدر الجزّار ، وثاني الايام سافر سعد الحوري كاخية (١٨) الامير مع غد مه ضافر بعض خد مه والحوف في قلب بعض خد مه (١٩) قاصداً (٢٠) عكا ، فدخل الرعب والحوف في قلب بعض خد مه (١٩) قاصداً (٢٠) عكا ، فدخل الرعب والحوف في قلب

<sup>(</sup>١) ش زاد بعض – (٢) ش الى نواحي – (٣) ش مدينة بيروت – (٤) ع سماعيل

<sup>(</sup> ٥ ) ش قويز - ( ٦ ) ش أغزير - ( ٧ ) ش أسقطها - ( ٨ ) ش أنه - ( ٩ ) ش الأموال

<sup>(</sup>۱۰) ش زاد کان - (۱۱) ش مایلا - (۱۲) ع کثیر - (۱۳) ش عملی الجزار

<sup>(</sup>١٤) [] ش بالاكرام - (١٥) ع ثلث - (١٦) ش صحبته - (١٧) ش الثلاثة اتباع

<sup>(</sup>۱۸) ش کتخدا - (۱۹) ش خدامه - (۲۰) ع قاصد

الامير اسماعيل (١) ، عند سماعه هذه الاخبار ، وأرسل كتابة للجزار بها يقرس لديه ان عدا الست ماية كيس التي سبق وعده بها وهو مديونها ، فيقبل كلما يدفعه عليه الأمير يوسف من المال ، وعدا (٢) ذلك فانه يدفع له خمسين الف غرش ، اذا آمر بقتل الامير يوسف ، والجزار أجابه ان يكون طيب القلب والخاطر وانه لا يمكن ان يتغير عليه كلياً ، فقط يُسرع في ايراد الاموال . فبدا الامير اسماعيل (١) يغرس (٣) كلياً ، فقط يُسرع في ايراد الاموال . فبدا الامير يوسف ، ونيم لخزينة (٤) الجزار مبلغاً وافراً (٥) من المال .

أمّا الامير يوسف فانه فد ملى الجزار بعد وصوله الى عكا سَنك يتضمّن تعهده في ينفه الجزار ، عايتين الف غرش ، يدفعها ايواد عد تلثة أشهر لاجل حكومته بلاد الدروز ، والجزار قبل ذلك منه للله أشهر لاجل حكومته عساكره ، بعد ان أبقى عنده الشيخ سعد الحوري كاخيته رهنا على تلك الاموال [٣٣] . وهكذا سار الامير يوسف من عكا ، في اواخر شهر ذي الحجمة الموافق الى ٧ (٦) تشربن الثاني ، وأوصل سير الليل بسير النهار ، ووصل الى دير القهر عند الصباح ، بغير ان يكون خبر (٧) بذلك لأحد في كل البلاد ، بل ان الصباح ، بغير ان يكون خبر (٧) بذلك لأحد في كل البلاد ، بل ان يوسف آمر العسكر واحتاط (٩) بالدير وقبض على خاله و من معه ، يوسف آمر العسكر واحتاط (٩) بالدير وقبض على خاله و من معه ، ووضعه في السجن وأقام عليه العذاب ، ورسف ، ووضع الأيدي ووضعه في الليل والنهار ، فقرت الاحكام للامير (١٠) يوسف ، ووضع الأيدي على كل من ر١١) نظاهر بالغرض مع خاله وغرسمهم (١٢) . ولمنا هابته أي كل من ر١١) تظاهر بالغرض مع خاله وغرسمهم (١٢) . ولمنا هابته أ

<sup>(</sup>۱) ش اسمعیل – (۲) ش زاد کل – (۳) ش یحرم – (٤) ش الی خزینة – (٥) ش معتبراً – (٦) ش اسقطها – (٧) ش خبروه – (٨) ع مطمان – (٩) ع واحطات (١٠) ش بالامبر – (١١) ش . کلمن – (١٢) ش جرمهم

البلاد جمع منها مالاً كثير (١) ودفع للجزَّار (٢) المبلغ الذي (٣) وَعَدَّ بِهِ . والامير اسمعيل بعد ان استمرَّ في الحبس (٤) مدةً مات ، وشرب كاس الآفات .

#### 1199

وفي سنة ١١٩٩ (١٧٨٥ م) حضر منصب الشام من قب ل الدولة العليه الى الجزار ، وحيث ان سليم باشا مملوكه الذي كان حضر معه من مصر ، ومات (٥) بالطاعون ، فأرسَل استدعى من الدوله ان تنعم بالطواج (١) ، على مملوكه الآخر سليم الصغير ، و توسّجه عليه منصب صيدا ، وهكذ التمس الى مملوكه سليمن ، منصب طرابلوس [٦٤] الشام ، ثم سار الى الشام وحيث كان قرب (٧) وقت الحاج ، فسافر برفقة الركاب (٨) .

## 17 ..

وفي سنة ١٢٠٠ (١٧٨٦م) بعد ان عاد الجزَّار من الحاج ، آمر باطلاق الشيخ سعد الخوري كاخية الامير يوسف ، بعد ان كان أورد المال المتعبّد به ، وبعد ان عاد سعد الخوري الى بلاد الدروز ، عدَّةً قليلة مات في مدينة جبيل (\*) .

<sup>(</sup>١) ش جزيل – (٢) ش الى الجزار – (٣) ع إليّ – (٤) ش بالحبس – (٥) ش مات – (٦) ش الطواخ – (٧) ش دنى – (٨) ش الركب

<sup>(\*)</sup> كان الشيخ سعد الخوري ( ابو فارس ) رجلًا شهماً شجاعاً كريم الاخلاق صحيح الوجدان مشهوراً بفطنته وذكائه ووجاهته ورسوخ عقيدته وحسن تدبيره في سياسته . لقد ادار شؤون الحاكم الامير يوسف شهاب باخلاص ونزاهة ومهارة ، فكان مرجعاً لكل ابناء الطوائف اللبنانية فأجلوه وأحبوه وركنوا اليه واعتمدوا عليه في حل عقد المشاكل والصعاب لانه كان محباً للجميع وامسى الاسف على فقده شاملا ، على ما شهد بذلك الخوري حنانيا المنير الزوقي الراهب

وفي سنة ١٢٠١ (١٧٨٧ م) غضب الجزَّار على كلَّ المعلَّمين المقامين منه ' بخدمة مقاطعته عنه وهما ميخايل وأُخيه بطرس سكروج ، وآمر

الشويري الكاثوليكي في تاريخه الذي نشرناه في ذيل هذا الكتاب ، ومن حفدة الشيخ سعد ، المغفور له حبيب باشا السعد احد رؤساء الجمهورية اللبنانية الذي تخلق باخلاقه الكريمة ونهج نهجه في سياسته الرشيدة للبنان حتى اصبح محبوبا من جميع ابناء لبنان وصدق فيه قول القائل : « ان هذا الشبل من ذاك الاسد » وكان بيت السعد وما زال رفيع العماد ، ومقصداً ومرجماً لطلاب الحاجات من كل اللبنانيين فسمى : « بيت الأمة » .

وللشيخ سعد الخوري مآثر بيضاء في جنب الرهبانية المبنانية المارونية تذكرها له بالشكر والفخر على انقضاء الدهر. ومن عهده نشأت العلاقات الودية بين هذه الرهبانية وبيت السعد، ولا تزال الى يومنا نفرة مزدهرة متجددة بكرور الزمن، توارثها الاحفاد عن الاجداد حريصين على ارث السلف الثمين. ولما كان الشيخ سعد الخوري قد توفي في جبيل ودفن في كاتدرائية مار يوحنا مرقس المعنف البينانية المبنانية المناخورة، حملت المجبة والاقرار بالجميل احد رؤسائها العامين السابقيين قدس الاباتي اغناطيوس داغر التنوري على ان يرصع ضريح الشيخ سعد الحوري بصفيحة كبيرة من الرخام حفر عليها تاريخ شعري جميل بخط نسيب مكارم الشهير، عهد الاب العام بنظمه الى الشاعر البليغ المرحوم الحوري الياس الحائك ( بجه – جبيل ). ثم احيا الاب العام المتنوري قداساً وجنازاً حافلين في كاتدرائية مار يوحنا مرقس جبيل عن نفس الشيخ سعد، دعا لحضورهما حبيب باشا السعد والحوانه وسائر افراد الاسرة السعدية، حتى غصت الكاتدرائية بالكهنه والرهبان والوجوه والاعيان. وفي نهاية الصلاة ركزت صفيحة التاريخ على القبر. وهذا نصه:

# هنا يرقد بالرب الثيخ سعد الخورى

المولود في رشميا سنة ١٧٢٧ والمتوفى في جبيل في ١٥ شباط سنة ١٧٨٦

قضى ابو فارس سعد وعاش له ذكر يظل له الدهر انسانا خط الخلود له آثاره كفلت وقام فيها لنا التاريخ صوانا سعد الامير شهاب العصر تم به وعهد يوسف من تدبيره ازدانا بكت طوائف لبنان اخا هم كانت تراه على الايام معوانا بكى الموارنة الشهم الذي نظروا تاريخهم منه بالاحسان ملة

جبسهم فأذاقهم (١) عذابات شديدة وضبط جميع الموالهم (٢) ، وقد بلغت الى خمسهاية الف غرش ، وتركهم في الحبس . ثمّ قبض على كثيرين من الكتبه ومتسكتمي القرى (٣) ، ومن الجله على كاتب خزنته ، وهذا بعد ان أخذ منه خمسة عشر الف غرش أطلقه أ. وهو بعد ذلك غيد از أخذ من كاتب الحسبه خمسة عدر (١) خدمته وهرب الى مصر ، ثمّ أخذ من كاتب الحسبه خمسة الآف قرش (٥) ، وقرار له خدمته أ. وبعد مدة أخرى قبض عليه (١) ثانية وحبسه أخرجه وقطع مناخيره وأطلقه أن ومره ثالثه قبض عليه و قتلك أ. وكذلك رفع كاتب الكلار وعذابه ألى المنه وأخذ منه أعشرة آلاف غرش ، وأطلقه أوأعاده (٧) الى خدمته ، وبعد مدة يسيره عاود رَفعه ألى الحبس وأذاقه أمن العذابات انواع ألى انه مات في (٨) العذاب (١) . ثمّ قبض على قصاب الملحمه وأخذ منه خمسة مات في (٨) العذاب (١) . ثمّ قبض على قصاب الملحمه وأخذ منه خمسة عليه ثانية وقطع راسه أ.

ثم بعد أن قبض الجزار على اولاد السكروج ، تقدام الى الخدامه المعلم ابرهيم أبو قالوش والمعلم يوسف مارون اللذان كانا قبلًا ملتزمين بعض مقاطعات ، وكل منهم قصد أن يتولا مكان السكروج ، ولاجل ذلك فكانا مضادين بعضهما ، غير أن الجزار قدام يوسف مارون وتولا مقاطعات الحزينه ، وصار يوشي على أبراهيم (١٠) إلى أن قبض عليه مقاطعات الحزينه ، وصار يوشي على أبراهيم (١٠) إلى أن قبض عليه مقاطعات الحزينه ، وصار يوشي على أبراهيم (١٠) إلى أن قبض عليه مقاطعات الحزينه ، وصار يوشي على أبراهيم (١٠) إلى أن قبض عليه المنافقة المناف

(ه) ش غرش – (٦) اسقطها – (٧) ش واعاد – (٨) ش بين – (٩) شالمذابات

(۱۰) ع ابرهیم

<sup>(</sup>۱) ش واذاقهم – (۲) ش زاد وتعلقاتهم – (۳) ش القرا – (؛) ع اخذ يغدر (د) ثر شر (د) التمال (د) ثر المالة

<sup>&#</sup>x27;جبیل' متحف' آثار العصور لها من رمسه تحفیه ' جلیّت به شانا هذا الضریع' رجاهٔ البعث ظلیّه' وفیه برقید' قلب فیاض ایمانا علیه آیهٔ تاریخ برون بها کیف انطوت صفحه ' من سعد لبنانا سنة ۱۷۸۲

الجزَّار ووضعه في السجن ، مدَّه طويله ، ثمَّ أَطلقه وأَعاده الى خدمته السابقه . ولمَّا استقرَّ صار يوشي عليه (١) يوسف مارون [حتى ان] (٢) الجزَّار رَفعَه وضبط (٣) كلما كان يملكه من خيل ومواشي واغلال . وبعد ان بقي في السجن مدَّة طويله كَتْلَه .

وبعد موت هذا تقدَّم في باب الجزَّار الياس ابن ابرهيم ادَّه وتسلَّم حساب (٤) [٦٦] الحزينه مكان السكروج، ولأجل انه كان فهيماً (٥) وذو دربة أُحبَّه الجزَّار ، غير انه كان عاقلًا ولذلك كان يتحسَّب دايماً من خيانة الجزَّار ، لنظره ما جرى بمن تقدَّموه في خدامة هـذا الوزير الظالم .

### 17.7

[ وفي سنة ١٢٠٢ ] (٦) (١٧٨٨ م) في هذه السنه انعزل الجزار من منصب الشام ، وتواجهت الحكومة بها الى أوزون ابرهيم باشا .

أمّا الياس ادّه بعد ان استمر " بخدمة الجزار مداّة ، طلب منه [اذن لكي يتو جه لبيروت] (٧) وبجيب اعياله معه الى عكا ، وصار له الاذن كا طلب . أمّا هو بعد ان وصل لبيروت (٨) أخذ عياله (٩) وفر هارباً الى جبل الدروز . والامير يوسف تعبله باكرام ، ولما علم الجزار بذلك اغتم " جدا . وقد كانت العاده ولم تزل ان الذين يلتجون الى جبل الدروز ، لا يقدرون ولاة الامور ان يطلبوهم او يلحقوا بهم ضرراً البته ، والحكام في الجبل لهم ان يجيروا من يستجار (١٠) بهم .

<sup>(</sup>١) ش على - (٢) [] ش الى ان - (٣) ش ظبط - (٤) ش حسابات - (٥) ش فيهماً

<sup>(</sup>٦) [ ] ش : سنة ١٢٠٢ في هذه السنة – (٧) [ ] ش أن يأذن له ليتوجه الى بيروت

<sup>(</sup> ٨ ) ش الى بيروت – ( ٩ ) ش زاد معه – ( ١٠ ) ش استجار

وبعد هرب الياس للجبل (١) تسلم مكانه باب الجزار يوسف القرداحي الذي كان كاتباً في الخزينه وتعاطى جميع الاشغال ، إلا انه من خوفه على نفسه من [٦٧] غدر (٢) الجزار ، فترصد الفرصه وهرب بحراً مع عياله (٣) الى بلاد الافرنج .

وفي هذه السنه ذاتها ارسل الامير يوسف كتاباً الى خاله الامير بشير الذي كان حاكماً على بلاد حاصبيًا ، يتضمّن عهد وميثاق وتطمين له ، وطلب ان يحضر لعنده (٤) في دير القمر لانه كان هارباً الى بلاد حوران من حين قبض الامير يوسف على اخيه الامير اسمعيل . ولمّا آمن بالعهد ووصل لدير (٥) القمر عَدرَ به و قتله أ . ثمّ أرسل قبض على أخيه الامير سيد احمد (٦) ، وهكذا ظن الامير يوسف انه بعد ان ظفر بأخصامه تروق له الاحوال ، ويصفى له الدهر ، والجزّار لا يعود يقدر عليه ، ولذلك فانه منع ايراد الاموال المعتاده لجهة الجزّار وأظهر العصاوه .

## 17.4

[وفي سنة ١٢٠٣] (٧) (١٧٨٩ م) توفي (٨) السلطان عبد الحميد ، ابن احمد خان بعد ان استوى على سرير المـُلك بالقسطنطينيّة ، ستة (٩) عشر سنة ، وهو التاسع والعشرون من ملوك آل عثان ، والحادي والعشرون (١٠) منهم بعد تملتُ كهم مدينة القسطنطينيّة . وبعد وفاته جلس مكانه 'السلطان سليم ابن مصطفى خان الوارث شرعاً .

<sup>(</sup>۱) ش الى الجبل - (۲) ش غضر – (۳) ش اعياله -- (٤) ش الى عنده – (٥) ش الى دير – (٦) ش زاد وشمل عينيه – (٧) [] ش سنة ١٢٠٣ في هذه السنة – (٨) ش توفا (٩) ع عشرين

وفي هذه السنه [ ٦٨ ] تو جه الامير علي الشهابي ابن الامير اسمعيل حاصبيًا الى عند الجزار ، وهو قبله أن باكرام وطمّن خاطره أن والامير يوسف (١) تحسّب من ذلك ، لانه كان يعرف (٢) الجزار وسرعة القلابه من وندم على ما بدا منه أن من العصاوه ، وتو قفه عن دفع المال (٣).

أُمَّا الجزَّار فانه في هذا الوقت ، أظهر نتايج غيظه (؛) من الامير يوسف ، وو َّجه كاخيته ( ٥ ) سليم باشا الصغير . وسليمنن باشا ، والمعلمة طلوع العساكر من عكا ظهرت للجزَّار خيانة بين بماليكه وسراريه ، ومن ثمَّ فاحتمى بالغضب وخرج الى الخزنه ، [ ومعــه فو الله ] (٦) الذي كان عددهم ثلَّين ، وهم بشانقه ، فربط أناختار (٧) أغاسي ومماليك الحزنه ، وقطع راس السرادار (٨) ووضع (٩) المماليك في السجن . فلما نظرت بقيَّة المماليك ما جرى عـلى البعض منهم ، وأن الباشا مراده ُ يقبض على جميعهم ، فبالحال تقلُّدوا السلاح ، وانحدوا سويَّة وحاصروا في السرايا ، وكان عددهم سبعين تفر (١٠) ، فهم الرا) عليهم الجزار صحبة (١٢) القوَّاسه ، والمماليك وقفوا في [ ٦٩ ] وجهه (١٣) ، وحمواً ذواتهم بالسلاح ، وضربوا عليه أُربع قواسات ، وقيل انهُ انجِرح جرحاً خَفَيْفًا ﴾ فصار محتال حتى بملكهم . وإذ كانوا في هذا الشان توسَّحه الحزندار الذي هو أَخَا سليم باشا ، وأُخْرَج المهاليك من الحبس وأتى بهم الى الخزنه ، وأغلقوا الابواب . وكانت وقتيذ الخزنه في البرج الكبير ، فداروا المدافع على السرايا حتى ان المدينه ارتجَّت في سكَّانها (١٤) ، وهربت النَّاس

 <sup>(</sup>١) ش زاد فقد - (٢) ش زاد اطوار - (٣) ش الاموال - (٤) ع غيضه

<sup>(</sup>۱) ش والقی – (۱۰) ش مملوکاً – (۱۱) ش فهجم – (۱۲) ش وصعبته – (۱۳) ش بوجه – (۱۶) ش بسکانها

و سُحَرِّت الاسواق (١) والحانات. وكان يوم محوف بمدينة (٢) عكا، فعضر قزلار اغاسي، والمفتي لعند (٣) الجزَّار، وصاروا في صدد الصلح بينه وبين المهاليك. غير ان الباشا لم يرتضي بذلك، ومن ثمَّ طلبوا منه ان يطلق سبيلهم ليسافروا. ولمَّا تحقيَّق الجزَّار انه لا يمكنه ان يقبض عليهم، آمر بانصرافهم، فهيئوا(٤) خيولهم ولوازمهم وسافروا جميعاً من عكا، وتوَّجهوا لعند سليم باشا، ولم يبق (٥) منهم إلاَّ الاولاد الصغار فقط، وقد قبض الجزَّار على هؤلاء، وقطع مناخيرهم وآذانهم، ونفاهم الى مصر، ولم يبقى منهم غير ثلاثة فقط. ثمَّ عاد الى السراري والعبيد وقتل كثيرين (٢) منهم.

أمّا الماليك والحزندار (٧) حين وصلوا لعند سليم [٧٠] باشا وأخبروه على المجرى ، فحر وعرض حال (٨) الى الباشا وترامى عليه والتمس لهم العفو . غير ان الجزار [لم يقبل الهاس] (٩) بوجه مما ، وبعد ان كر الكتابات بهذا (١٠) الشان تخلق الجزار وجاوبه بخشونة ، وآمره ان يطردهم من عنده ، فصعب جواب الجزار على سليم باشا ، وعظم لديه عدم قبول (١١) رجاه ، وهو مع سليمن باشا تغيرت وعظم لديه عدم قبول (١١) رجاه ، وهو مع سليمن باشا تغيرت منها القلوب على الجزار ، وبالحال اجتمعوا مع متقد مي العساكر ، والمعلم ابرهم ابو قالوش ، وتعصبوا جميعاً ان يرجعوا الى عكا ويقتلوا الجزار ، ويضبط عكا سليم باشا . وبعد ان قرا الحال بينهم هكذا ، الجزار ، ويضبط عكا سليم باشا . وبعد ان قرا الحال بينهم هكذا ، كتب سليم باشا الى الامير يوسف واصطلح معه ، ، ثم كتب ايضاً الى الجبوري الذي كان كبير عسكر المغاوبه ، ومتسلماً في مدينة بيروت ، وأخبره ، عاموا الى على حور ، وأخبره ، عاموا الى صور ، وأخبره ، المساكر جميعها الى مدينة صيدا ، ومنها ساروا الى صور ،

<sup>(</sup>۱) ع السواق – (۲) ش في مدينة – (۳) ش الى عند – (٤) ش فهيوا – (٥) ع يبقي – (٦) ع كثير – (٧) ش الخزنهدار – (٨) ش عرضعال – (٩) [] ش لم ينثنى ولا قبل التاسه – (١٠) ش في هذا – (١١) ش القبول

وحاصروها وملكوها بالسيف ونهبوها وسبوا [حريمها من نسا وبنات](١)، ومن هناك توجهوا (٢) نحو عكما .

أمّا الجزّار التي كانت عنده فده الأخبار [ ٢١] بهامها ، فلم يكن باقي عنده من العسكر (٣) ، سوى قليل من الارناؤط ، مع كبيرهم اسمه جواق (٤) عثمان ، فمع ذلك صار يستعد للحصار ، واهالي (٥) البلاد (٢) ، الذين كانوا يميلون الى سليم باشا ، لما شاهدوا النوبه فرحوا جميعاً ، وترّجوا بانقضا مدّة الجزّار ، الذي كان أورثهم الدمار . وحين اقتربت العساكر الى نواحي عكما ، فالجزّار جمع الفعول والبنّايين الذين في الورشه ، وقلدهم السلاح (٧) ، وسركل جميع الباقيين عنده من (٨) قوّاسه وغيرهم ، و قتل عبد المعطي افندي الذي كان عربي كاتبي ، و قتل سليمن أبو قالوش أخا ابرهيم ، فاحتاطت عساكر سليم باشا في المدينه وحضرت اليه جميع الملتزمين وأرباب المقاطعات ومشايخ البلاد ، وقد موا له الذخاير والتحموا معه سويّة .

ولماً كان ثاني الايام خرج الجزّار الى باب المدينة ، وآمر العساكر التي رَّتبها بالخروج ، بعد ان أوعدهم بالجوايز ، وأعطاهم اموالاً زايده ، وآمرهم ان يكبسوا عسكر سليم باشا ، وكان قد استحضر المراكب في المينا وصَبَرَ لينظر ما يتو "قع بينه وبين سليم باشا ، وسليمن باشا حتى اذا [٧٢] انكسرت عساكره ينزل للمراكب ويفوز بالنجاه .

أَمَّمَا العسكر الجِمَّع لمَّا أَطاع الجِزَّار، و كَبَسَ أُوردي (٩) الباشوات (١٠) الذين كانوا مطمأنين وغافلين ، لعلمهم بقلَّة عساكر الجزَّار ، فظفر بهم

<sup>(1)</sup>  $[\ ]$  m limit of limit of limit of least  $[\ ]$  m for a form  $[\ ]$  m limit of  $[\ ]$  m limi

وشتئتهم ، حتى التزم سليم باشا ، ان يهرب الى الشام ، ومنها سافر الى السلامبول ، وسليمن باشا حضر الى دير القمر وصحبت ابو قالوش ، وعساكر الجزاد رجعت الى عكا بالانتصار .

ثم بعد ذلك أخرج اولاد السكروج من السجن ، ورجعهم (١) الى خدامته كما كانوا اولاً ، ثم عين عساكر جديده ، ولم يبق (٢) له امانه من كل دايرته . وبعد هذه الحادثه صار كالحيوان الغير الملجوم (٤) حتى ما عاد أحد يقدر يقف قد ًامه ، وتصور في محيلته ان الدنيا جميعها ضد أن ، ولاجل ذلك فانه داس كل الشرايع وتوطى النواميس ، وصاريقبض على الناس من دون ذنب وينتقم منهم ، وقتل المفتية والقضاء وكثيرين من اهل عكا وصيدا ، وكلمن (٤) اشتهر انه كان راضياً من سليم باشا . وكان المعين على الحبوس رَبحل ظالم جد ًا اسمه نانو آغا ، وهذا كان يضيق على المحبوسين ويعذ بهم بقساوة مربعة . وقد سلم وهذا كان يضيق على المحبوسين ويعذ بهم بقساوة مربعة . وقد سلم ودام على هذه الحال حتى خافته ميع الناس ، الذين كانوا في كرب ودام على هذه الحال حتى خافته ميع الناس ، الذين كانوا في كرب شديد ، من شر هذا الحبار العنيد ، لانه طال بالظلم (٥) وسلب من شديد ، من شر هذا الحبار العنيد ، لانه طال بالظلم (٥) وسلب من الناس الاموال ، وصير الغني فقيراً والفقير غنياً (١) [ ٣٣] وهذا كاله .

ثم في هذا الاثنا وقعت الفتنه بينه وبين قنصل الفرنساويه الكاين بعكا ، وذلك فانه نبه على القناصل في صيدا وعكا ، لكي يخرجوا من بلاه مع كل اتباعهم ، والتجار الفرنساويه ايضاً ، وارسل تنبيه حتى يسكسروا الخانات . فذهبت القناصل والفرنساويه الى يافا ، وأعرضوا أمرهم الى إلجيهم الموجود أمام الدولة العلية .

<sup>(</sup>١) ش وارجعهم – (٢) ع يبقا – (٣) ش ملجوم – (٤) ش وكل من – (٥) ش زاد واستطال – (٣) ش ميتاً – (٧) ش الله

ثم بعد مد مح في حضر فيوجي باشي وبيده خط شريف وأوامر من وكلا الدوله ، تتضمن بان القناصل والجميع يرجعون الى عكا وصيدا ، كل لمحلته كل في السابق . غير ان الجزار لم يرتضي بذلك ، وما أطاع الاوامر ، وجاوب الدوله مظهراً (١) اسباب لعدم فبوله المطرودين منه ، وانه اذا حضر غيرهم عوضهم فانه يقبلهم ، وهكذا القبوجي (٢) باشي رد (٣) الجواب (٤) ولم يعود احد من الفرنساويه .

ثم انه بعد ان رجعت عساكر الباشوات (٥) عن جبل الدروز ، كم شرحنا آنفاً ، فالجزار عين غير عساكر (٦) وارسلها لجبل (٧) الدروز ، وكذلك ارسل بعض عساكر الى صيدا وقرية جباع ، وارسل [٧٤] غيرهم صحبة الامير علي ابن الامير اسمعيل الى وادي التيم ، وكان قصده أن يستملك جبل الدروز وايالاته ، حيث الامير يوسف كان قد اشتهر بالاتفاق مع الباشوات (٨) المقد م (٩) ذكرهم ، والامير علي عسكره (١٠) حول وادي التيم ، وامتد الى البقاع وضبط (١١) جميع الحنطه والاغلال الموجوده هناك .

وأثما الامير يوسف فجمع عساكر البلاد ، وعلها ثلاث (١٢) فرق مقابل عساكر الجزار . ففي ٢٥ من شهر غوز صارت اول موقعه بين الفئتين في البقاع فانكسر عسكر الدوله ، و قتل منهم ، ما ينوف عن الستين نفر ، وكان (١٣) سليان باشا بعد حضوره لدير (١٤) القمر سار مع عسكر الدروز الى البقاع ، وأظهر مراجل بهذه (١٥) الموقعه . ولما انتقل عسكر الدروز الى وادي التيم التزم الامير على والباقيين ان

<sup>(</sup>۱)  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

تكسمن منلااسمعيل مت لريرتميل نيده بعث وي للحيل، والمشار اليه غضع في للال باغر للذكورة قطم فرمه ، ونعد قام مثلا اسمعدلين طالوس سمع الجزار سغ الدمير بشر لمصر، وان اخس والذي معه باقعت في حسل، فأعمل ولاد الدمد بوسف بأن سمول الهم بعساكن، ولذلك سار الامرمسين والعسكر منيري للحيل، وسمع الامرحسي ان عسك الخار وصل الى المترون، فهل الع بلاد عكار ومنها للطورهافينا يفي مناك للانه سعم طلوم العسكم من ميل ممنذ عادرج لإبلاد عكارة واستعام ضاك منتظر عوية الرس شراض واما اولاد الامريوسة فاعراف طوافى رمى الاثقاك وللظالم وخذوا مبالغ وافره مترافقوا السكان وضطوا الارزاق للعموره بصعبذ الدمه بشرك وذاد على لرعايا الفلا العظم الذي حيل لك السنه والذي تركة العساكرمن الظلم والنب كله القعط متى لخمه العم ملان عوض ، وهكذا فيقت الاهكام بد اولادالوس توسف في مبل للاد الدروز وللاد مبل <u>171 ني</u> بعدة وع الامر نشرون فل لي استقام سته وحري بعم في الجره ولعظم الح الخالف ما المتنابطال ال عرض مع بل طلع له اسكندريه بعدان احتمل

يهربوا (١) الى عكا، والجزّار أردفهم من جديد بمقدار الفين عسكري خيّاله، ورجعوا طردوا عسكر الدروز من وادي التيم الى البقاع. والامير يوسف عيّن مايتين خيال هوّاره من الذين كانوا مع سليم باشا. وفي ذلك الوقت [٧٥] وصلوا الى البقاع والتحموا مع عسكر الدروز.

وفي شهر آب صار ثاني جنك بين الفئتين . وكان عظماً قاسا ، خمسين نَفَر ، ورجع سليان (٢) باشا والدروز الى دير القمر ، وعسكر الجزَّار أَحاط اطراف البلاد (٣) وجرى بينهم حروب هايله ، فتحقَّق الامير يوسف انه ُ لا يقدر على مقاومة الجزَّار ، ولاجل ذلك فانه ُ جمع اهالي البلاد ، وقال لهم ان مختاروا واحداً من اولاد عمَّه ِ حاكماً عليهم، لان حكَّام جبل الدروز هم الامرا من بيت شهاب (٤) ، والحكم ينتقل بينهم من الواحد الى الآخر . وهذا الحكم قد انتقل بطريق الارث الى بيت شهاب من بيت معن ، لانه الما مات الامر احمد ان اخا الامير فيخر الدين المعنى ، فكان هو خاتمة سلالة بيت معن ، كما قدَّمْنا الشرح في تاريخنا الكبير عن انتقال الدول ، وحيث كان له ابنة مزوَّجة مع احد امراء بيت شهاب حكَّام وادي التيم ، فابنها الامير حيدر ورث حكم جبل الدروز وكان ذلك في سنة ١١١٧ (١٧٠٥م) وهو جدُّ هؤلاء الأمرا الموجودين (٥) في وقتنا هـــذا . وقد شرحنــــا ما حدث [٧٦] من الحروب في وقت بين القيسيّة واليمنيّة ، سكَّان جبل الدروز ، الى ان اليمنيّة انقرضوا على يد الامير حيدر المذكور ، وبعد انقراضهم خشي سطوته (٦) الجميع ، ومهَّد الأحكام ، وكانت حكَّام المقاطعات التي بتلك الديار جميعهم من تحت يده مشل الشيخ ضاهر

<sup>(</sup>۱) ع يهر بون – (۲) ش سليمن – (۳) ش بلادهم – (٤) ش اشهاب – (٥) ع الذين موجودين – (٦) ش صطوته

العُمْرَ ومشايخ بني متوال وغيرهم.

ولما توسق الامير حيدر في سنة ١١٤٦ (١٧٣٣م) تولتى الحكم مكانه البنه الامير ملحم، والرعايا لم توجد براحة في ايامه ، لان الحكام في تلك الديار خرجت عن طاعته وجرى ما (١) بينهم حروب كثيرة، المتدت الى حين وفاته (٢)، ولكنه انتصر عليهم وخرب بلادهم. وبعد وفاته (٣) تولتى الحكم مكانه أخاه الامير منصور الذي تقدام ذكره في هذا التاريخ. وهذا بعد ان تقاعد تولتى مكانه ابن اخيه الامير يوسف بن الامير ملحم إلى وقتنا هذا. وقد كان في عيلة بيت شهاب وجل حديث السن يقال له الامير بشير، بن الامير قاسم، بن الامير محدر المتقدم الذكر. وأما والدته فكانت ابنة المدير منصور السابق [٧٧] الذكر.

ولنرجع الى سياق (؛) الحديث انه من طلب الامير يوسف من مشايخ البلاد ، ان يختاروا لهم حاكماً من اولاد عمّه ، فهم اختاروا الامير بشير المشار اليه ، وهذا مع (ه) كونه شاباً حدثاً بعد ، نكان متأصّلًا بالعقل (٦) والتدبير . ومن ثمّ أحضر والامير يوسف وقال له ، انه (٧) يتوجّه الى مدينة (٨) عكا ، وبموجب عرض البلاد ، يتسلم حكم الجبل مكانه ، فسار الامير بشير الى عكا ، والجزّار قبلة وأخلع عليه واعطاه شرطنامات (٩) الالتزام على حكم الجبل ، بشرط انه يطرد الامير يوسف من كل بلاد الدروز ، ووجّه معه عسكراً (٧) لأجل هذا الغرض ، فرجع الامير بشير من عكا لدير (١٠) القمر حاكماً

<sup>(</sup>۱) ش فیا – (۲) ش وافـــاته – (۳) ش موته – (٤) ش لسیاق – (ه) ش فمع (۲) ش فی المقل – (۷) ش اسقطها – (۹) ع شرطانامات – (۱۰) ع عسکر – (۱۱) ش الی دیر .

على جبل الدروز ، والامير يوسف بعد ان قطع خَرْجَ عسكر الهواره الذي كان عينه ، رحل ومعه (١) بعض اولاد عنه ، وكام واحد من الأكابر ، وذهب من دير القمر الى بلاد جبيل ، والهواره رافقوا سليان (٢) باشا الذي توجّه الى طرابلوس ، ومنها ذهب الى حلب . والمعلم ابرهيم ابو قالوش التجا الى المشايخ اولاد موسى الحنا حكام وادي راويد وبقي هناك مختفياً .

وبعد وصول الامير بشير مع عسكر [٧٨] الجزار لدير (٣) القمر، حضر اكابر البلاد لمواجهته، وقد موا له التهاني، وأظهروا انقيادهم له (٤). وبعد ذلك حضر له أمر من الجزار، ان يسير بالعسكر ويطرد الامير بوسف من بلاد جبيل، والامير بشير اضطرا (٥) لذلك وسار حسب امر الجزار، ولما وصل الى بلاد جبيل صار حرب بينه وبين الامير بوسف، وكانت الكسره اولاً على عساكر الجزار، و قتل منهم نحو ماية نفر. غير ان الامير بشير لما رأى هذا الحال، هجم مع متقدمي العسكر ورد وا الجنود الى الميدان واشعلوا نار الحرب ثانية ، حتى انه بعد ان قتل البعض من عسكر الامير بوسف انهز موا الباقين، والتزم بعد ان قتل البعض من عسكر الامير بوسف انهز موا الباقين، والتزم الامير المذكور ان يرتحل من هناك الى جرد جبيل، ومنها وصل الى البقاع، ما المنام، وكان الوالي بها يومئذ أورون ابرهيم باشا فاستجار به الأمير يوسف، وكان بينهما معرفه قديمه، فقبله المشار اليه وطمن خاطره، وعين له ان يقيم في قرايا (٢) الشام، لانه وقتئذ كان مهتما بالمسير الى الحاج.

وبعد أن رحــل الامير يوسف من بلاد جبيل ، رجع الامير بشير

<sup>(</sup>۱) ش وصحبت - (۲) ش سلیمن - (۳) ش الی دیر - (٤) لامره - (٥) ش الطر - (٦) ش قرا .

لدير (١) [٧٩] القمر ، والعسكر الذي كان معه ُ رجع الى عكا .

### 17.5

سنة ١٢٠٤ (١٧٩٠ م) في هذه السنة بعد رجوع اوزون ابرهم باشا من الحاج ، أنعم على الامير يوسف بحكم بلاد جبيل ، وتوجّه بمن معه الى على حكومته ، فسمع الجزّار بذلك ، وارسل بالحال بعض عساكر ليبروت (٢) وكتَب الى الامير (٣) بشير ، انه عسكر الجزّار طالبه ، ويتوجّه لطرد الامير يوسف . ولمنا علم هذا ان عسكر الجزّار طالبه ، وحم حالاً الى الشام ، وآمر الذين معه الانصراف ، وسار مع أنفار قليلة (٤) الى بلاد حوران ، ومنها ارسل عرض حال للجزّار ، يلتمس منه الصفح ويطلب الامان ، وانه اذا طلبه المحضر (٥) لمواجهته (١) بعكا . أمّا الجزّار فانه اعطاه الامان بعهد وميثاق عظيم (٧) وطلبه ان يحضر لعنده ، والامير آمن بتلك العهود ، وسار حتى وصل لعكا (٨) ، والجزّار قبله أن أرا باكرام وطيّب خاطره ، وبقي عنده في احسن مقام .

اما الامير بشير لمسًا بلغه ُ تو ُجه الامير يوسف لعكا (١٠) تحسّب ، [حيث انه ُ يعرف تغيير الجزّار] (١١) وكا تبه ُ بهذا (١٢) الشان . غير ان الباشا جاوبه ُ ، وطمّن خاطره ُ ، وحقق له ُ انه ُ لا يتغيّر معه ، فبقي الامير يوسف بعكا نحو خمسة اشهر [٨٠] . وفي ذلك الغضون

<sup>(</sup>۱)  $\hat{m}$  الى دير – (۲)  $\hat{m}$  الى بيروت – (۳)  $\hat{m}$  للامير – (٤)  $\hat{m}$  قليلين – (٥)  $\hat{m}$  يحدر – (۲)  $\hat{m}$  الى مواجهته – (۷)  $\hat{m}$  عظام – (۸)  $\hat{m}$  الى عكا – (۹)  $\hat{m}$  زاد بعز و(اكرام) – (۱۰) الى عكا – (۱۱) [ ]  $\hat{m}$   $\hat{m}$  لا يعرفه من الجزار من سرعة التغيير – (۱۲)  $\hat{m}$   $\hat{m}$  في هذا .

طلب منه الجزار ، ان يستدعي كاخيته الشيخ غندور الحوري ، ليحضر الى عكا ليكون عنده بقدام رهن لدفع الفين كيس بمدّة سنة أتورد مشاهره ، وانه ينعم عليه برجوعه الى حكم بلاد الدروز . وحرار الجزار من طرفه كتابه للشيخ غندور بهذا الشان . وهذا كان متسلماً تدبير الامير يوسف مكان أبيه . فلم وصلته الكتابه (١) قام وحضر لعكا (٢).

وفي هذه السنة انعمت الدولة على الجزَّار بمنصب الشام ، و ُسرَّ من ذلك سروراً لا يوام ، وارسل محمد آغا (٣) امينه (٤) متسلَّماً الى الشام ، وكان رجلًا ظالماً جداً (٥).

وقد ذكونا ان المعلِّم ابرهيم ابو قالوش ، بعد رحيله من دير القمر ، التي الى حصن الاكراد الى قلعة الحصن الصاينه في وادي راويد ، والتجا الى بيت موسى الحنَّا (٦) حكَّام تلك المقاطعه ، فبعد ان وصل منصب الشام للجزَّار (٧) ، ارسل امراً (٨) الى بيت موسى الحنَّا ، لكي يقبضوا على نزيلهم ، وهؤلاء اطاعوا امره ، وقطعوا راس ابو قالوش وارسلوه من للجزَّار ، وهذا وضعه على رمح وتركه أمام باب المدينة اي عكا ، ثلثة ايام ، دلالة [٨] على انه لا يقدر ان يعصى عليه احد . وهذا الفعل مُحسِب خيانة عظيمة على بيت موسى الحنّا الذين قتلوا نزيلًا كان عندهم ، ضد قوانين حكام الجبل (٩) التي (١٠) تعلن ان نزيلهم لا يضام ، ولا يقدر احد يطوله (١١) . وقد شاهدنا حمايتهم المعلّم الياس اده الكاتب ، واحمد آغا قولطقجي ، وغيرهما كثيرون ، الذين التجوا الى حكام جبل الدروز ، واحتموا عن المقتدرين والورُزر .

<sup>(</sup>۱) ش الكتابات – (۲) ش الى عكا – (۳) زاد اريبه – (٤) ش امينى – (٥) ش افينى – (٥) ش فوق المرام – (٦) ش حبل الدروز (١٠) ع الذي – (١١) ع يطولهم .

وفي هذه السنه حضر الى باب (١) الجزار ، احمد اغا ابن الزعفرنجي الذي كان آغت القبوقول بالشام . ولماً كان اوزون ابرهيم باشا والياً على الشام ، صار بينه وبين احمد اغا المرقوم نزاع ، وحاصره الباشا في القلعه ، وبعد ان صار بينهما جنك طويل فرا هارباً احمد اغا الى حلب ، وبقي الى ان سمع بعزل (٢) ابرهيم باشا وتوالي الجزار ، فقام وحضر اليه وهذا قبله وعمل له اكراماً وافراً (٣) ، ثم ارسله متسلماً (٤) الى مدينة حماه .

ثم حضر لعند الجزار ايضاً في هذه السنه احمد البغدادي ، الذي كان قبل تفنكري (٥) باشي في الشام ، وهذا تقبلة واوعده بانه سيعمله مشايخ القبوقول (٦) [٨٢] ومتسلم قلعة الشام . وحضر ايضاً اليه مشايخ بلاد نابلوس ، وبلاد حارته ولبسهم الخِلع على حكومة بلادهم حسب عوايدهم .

وأمرًا الشيخ يوسف الجرّار متسلم جنين لم يرتضي ان محضر معهم خوفاً من الجزّار، ولكنّه ارسل التقادم والهدايا، وطلب الخلعه حسب المعتاد، للجاري (۷) له من ولاة الشام، فالجزّار لم يقبل ذلك، بل مر بحضوره حتميّا. ولمرّا لم يطع الجزّار (۸)، فجهّز عليه (۹) عسكراً (۱۱) لمحاربته . أمّّا هو فتحصّن في قلعة سانور وحاصرها (۱۱) وعسكر الجزّار حاصره وبدا يضرب القلعه بالمدافع والقنابر (۱۲) واستقام الحصار مدّة خمسين يوماً، وقد كانت القلعه حصينه جداً.

[وفي سنة ١٢٠٥] (١) (١٧٩١ م) في هذه السنه أنعم الجزار على الامير يوسف في حكم بلاد الدروز ، الذي كان مقيماً في عكا حتى الآن كا تقدام الشرح ، وارسل مكاتيب الى اكابر البلاد تعلن انعطاف خاطره على الامير يوسف ، ويأمرهم بالطاعة له . وحين بلغ ذلك الى الامير (٢) بشير ، توجه بالحال لعكا (٣) وزاد عما [٨٣] كان دَفعَه الامير يوسف خدامه ، والجزار قبل ذلك وأخلع عليه ، واعاده الى بلاده ، يوسف خدامه ، والجزار قبل ذلك وأخلع عليه ، واعاده الى بلاده ، بعد ان حرار عليه سند ببلغ ٥٠٠٠ (٤) كيس يدفعها قسوطه (٥) ، وآمر ان يوضع الامير يوسف وكاخيته في السجن . والامير بشير بعد ان وصل لدير (٦) القمر فرض المبلغ على (٧) البلاد ، واجتهد في جمعه وارساله الى عكا ، والجزار صار راضيا منه .

وفي هذه السنه (٨) قبض الجزار على اكثر النصارى من بيروت، وبعد ان اشبعهم ضرباً وعذاباً أملى منهم الحبوس وسلب جميع اموالهم، ولتخفيف العنذابات القاسيه جداً، التزموا ان يبيعوا أمتعتهم (٩) ويوتهم (١٠) وكل مقتناهم، وسلسّوا الثمن للجزار، وكان وقتلذ فارس الدهان هو ضابط الكمرك، والمعين من طرفه لجميع هذه الأموال فغضب عليه. وبعد اطلاق المحبوسين من النصارى وَضَعَهُ في السجن وضبط منه اكثر من ١٠٠٠ كيس وتركه مسجوناً حتى مات في الحبس. وما ان الحصار طال على قلعة نابلوس ، فسار الجزار بذاته مع بقية عساكره و تصب أورديه مقابل القلعه وحاصرها بشدة [٨٤] وضايقها عساكره و تصب أورديه مقابل القلعه وحاصرها بشدة [٨٤]

<sup>(</sup>١) [ ] ش سنة ١٢٠٥ – (٢) ش للامسير – (٣) ش الى عكا – (٤) ش ٢٥٠٠

<sup>(</sup>ه) ش تقاسیط - (٦) ش الی دیر - (٧) ش زاد رعایا - (٨) ش زاد عینها

<sup>(</sup> ٩ ) ش اسقطها - ( ٠٠ ( ش زاد و اثاثهم ·

بالقنابر (١) والمدافع نهاراً وليلًا.

وبهذه السنه ذاتها انفقت اهالي جبل الدروز، وتعاهدوا جميعاً على العصاوه للامير بشير، وان لا يقبلوه (٢) حاكماً عليهم، والسبب لزيادة المبلغ الذي فرضه عليهم وضايقهم بسببه ، لاجل ما صار (٣) للجزار. وحين سمع الجزار ذلك احتمى بالغضب و قتل الشيخ غندور الخوري (\*) وبعده قتل الامير يوسف اللذين كانا عنده في الحبس (٤)، لانه ظن أن قيام اهل الجبل كان مسبب من قبلهما. غير ان تعصر اهل الجبل

#### (١) ش بالقنبر – (٢) ش يقبلوا – (٣) زاد مديونه – (٤) ش بالحبس

(\*) أن الشيخ غندور الخوري هو أبن الشيخ سعد الخوري صاحب المروءة والشهرة الواسعة والكلمة النافذة الذي كان مدبراً لامور الامير يوسف شهاب. وقد جادت ارادة الملك لويس السادس عشر على الشيخ غندور المذكور برتبة القنصلية للدولة الفرنسية في بيروت سنة ١٧٨٧ بناء على طلب السيد يوسف اسطفان بطريرك الموارنة ، والامير يوسف شهاب حاكم لبنان ، وما لبث أن غدر به الجزار وقتله ظلماً وعدواناً كما قتل الامير يوسف شهاب . وقد ترك الشيخ غندور وصية ثمينة تنبيء عن شجاعته وتمسكه بدين آبائه واجداده القويم ، وهي النسخة الاصلية الموجودة بين اوراق المؤرخ المشهور الطيب الاثر الاب لويس بليبل مؤلف تاريخ الرهبانية المارونية . وهذا نص الوصية المؤرخ المشهور الطيب الاثر الاب لويس بليبل مؤلف تاريخ الرهبانية المارونية . وهذا نص الوصية كتبها خلال الايام المخمسة الاولى من حزيران سنة ، ١٧٥ :

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد آمين.

هذه وصيتي بخط يدي ، انا غندور ابن سعد الخوري بوجود الخطر الحـــاصل عــلي من كل الحات حتى اذا سمح الله بوفاتي يكون العمل بموجبها :

اولا: اعترف لله الاب بالايمان المسيحي على مذهب الكنيسة الرومانية الجامعة الرسولية، ابارك كل ما تبارك واحرم كل ما تحرمه . وعلى هذا الايمان المقدس اسلم روحي بيد مريم البتول سيدتي واطلب شفاعتها . اولا اطلب الساح من الجميع واني اسامح لكل من اخطأ الي ومسلم الحكم لله بكل شيء .

ثانيًا : جميع مالي ورزق واثاثي لاولادي راجي وحبيب مناصفة من كل شيء ، والوكيل عليهم

ضد الأمير بشير، لم يصطلح بموت الأمير يوسف وكاخيته ، بل بقيوا (١) مصر" بن على عدم دفع المال المطلوب منهم . ومن ثمَّ فالأمير (٢) بشير أعرض للجزَّار ، وطلب منه أن يوسل له عسكر ، وهذا ارسل له شرذمة من الأرناؤط لعنده (٣) ففيا هم سايرين نحو صيدا ، ربطت الدروز عليهم

(١) ش لم يزالوا – (٢) ش ذالامير – (٣) ش اسقطها وزاد بعدها: وعندما وصلوا الى ساحل بيروت صار بينهم وبين اهالي المتن جلة حروب ، وان نظر الامير بشير ظفر اهالي المبلاد على عسكر الجزار ، توجه الى صيدا وارسل طلب الارناؤط لعنده ، ففها ...

الله وعمنـا الحوري صالح وابن عمنـــا يوسف ضاهر الحوري واخونا سلوم الدحــداح حيث انا واثق بذمتهم .

ثالثاً . اوصي اولادي بخوف الله وحسن الديانة واطلب تهذيبهم وخلاصهم من الاب تادي الذي ارغب دوامه في بيتي لثقتي بحسن تهذيبه وديانته وعلم الاولاد والبنات ويلاحظ ويناظر ويكمل وظيفته . ووالدتي تكون مكرمة ومعزوزة وتضل مصرفة في مزرعة طرزا معاش لها ولاختي الكبيرة وبعد موتهم ترجع لاولادنا ولا نسمح توقف منها شيء .

بنت عمي ام حبيب واختي ام منصور اقسم عليهم بمحبتي لهم ان يكونوا حال واحد باتفاق واحد لا يفرق بينهم شيء ولا اسمح الى اولادي ولا الى الوكلاء ان يدقروا خاطرهم او يقافوهم بشيء بل رأي البيت وتدبير الاولاد بيدهم ، وان بقيت بنت عمي ام حبيب عند اولادها فهي صاحب البيت ومعزتها لا تنقص وابني راجي يطيعها كاكان يطيعني ، وان رادت تطلع تتزوج لها مصاغها وملبوسها المختص لها . وبناتي فوته وراجينا يجهزواكل واحدة بثلاثة آلاف قرش . ومتى ترملوا ينعطى لكل واحدة نعمف رطل بزر معاش ما دامها طيبة وان ماتت يرجع لاخوتها ، والتي تنقطع ترجع تعيش في البيت ويكون لها استحقاق البنوة بكل معزة ، وامرأة عمي ام انطون حيث لها تحب وخاطرها مكسور ارجو مجابرتها من الجميع .

جميع القداسات التي تصير في كنيسة مار يوحنا وهي الكنيسة الكاينة بعين تراز ينعطى اجرتها وتكون القداسات عن نفسنا ونفس والدنا دائماً دائماً . ومزرعة محمود وطاحون البلاط الى ابن اختي منصور وفاء القرضة البي كانت جواتي من مال والده ، وعواد شاهين جميمهم ، وعواد اولاد بو حاسب شركة اخونا انطونيوس جبور ، وعواد بيروت التي مع ابن خالتنا انطون تكون لاختي ام منصور نظير استحقاقها ومحبتها وتعبها لكيا تعيش فيهم كيفا ارادت تصرفهم لا احد يعارضها، وجل المحري شركة اولاد بو هاشم الى بنت اختنا استير هبة منا ، وطاحون البلانة انكانت انباعت

الطريق في السعديّات ، قرب نهر الدامور ، وقتلوا منهم اكثر من مايتين نفّر . ولمَّا سمع ذلك الجزّار ، الذي كان لم يزل محاصراً الشيخ يوسف الجرّار في قلعة سانور ، وكان تحقّق (٤) انه لا يستطيع يمتلكها [٨٥] ، فأرسل جملة من العسكر الذي كان معه لمحاربة الدروز فاحتاطت عساكره أ

(۱) ع متحقق

ينعطي عواضها الى ولدنا منصور في مزرعة عطايا .

وبنتي فوته ان ارادت تتزوج لاولاد عمنا راشد او قرياقوس حسبا تريد لا احد يلزمها حتى تبلغ الست عشرة سنة من عمرها . وان ارادت ان تذهب للرهبنة يعطى لها الف قرش فقط ، لا رزق ولا غيره . وبنتي راجينا كذلك ، ما نسمح لاحـــد يغصب ارادتهم . واذا اولادنا لا سمح الله غدرهم الزمان واعتازوا ، يتصرفوا بنصف رزق اولاد عمنا يوحنا ، حصتنا من جدنا، وحسب وصية المرحوم والدنا . وان لم يعتازوا لا نسمح لهم يعارضوا اولاد عمهم بشيء .

وبو شبلي انطونيوس الحج ، حيث انه حر وامين يبقى كلارجي في الحارة . وامـــا يوسف القهوجي ينعطى له مائة قرش وينصرف لانه يسكر . وام حنا غزير ينعطى لها مائة قرش وتنصرف لان لسانها فتن .

وبنت عمنا ام نجم تبقى في البيت ، ومتى توفت والدتنا يتقدس لها بالف قرش ومزرعة حالات لنا ونحن دفعنا ثمنها ، وحجتها من المشايخ اولاد خازن ، فهذه جميعها مدخولها كسوة للنساء والبنات . ومزارع الوقف الذي بيد اخونا بو صعب يضلوا على حكمهم ويصوغ مدخولهم للفقراء حسب وقفهم . وامرأة عمنا ام انطون متى توفت يتقدس لها الفين قداس . وجميع رزقنا ما احد له عليه دعوة لاننا ربيناه بدم والدنا وتعبه ودمنا وتعبنا . دفعنا من مالنا ستين الف كيس قيمتها لافندينا ( الامير يوسف شهاب ) . منها ثلاثين كيس بريان ذمة وثلاثين نترجا افندينا واولاده وافنديتنا اخوته يعوضوها على اولادنا ، ويكون نظرهم عليهم ولاينسوا خدماتنا وخطرنا وتعبنا قدامهم . وافندينا الامير حيدر يلزمه النظر الحصوصي على اولادنا عوض حبنا الروحي . وافندينا الامير قعدان كذلك يلزمه النظر والمساعده عوض محبنا وتعبنا . ونطلب ذلك منهم يوم الله .

واما الذين ( الذي له ) يتفرق عن نفسي . اولا : خمساية قرش لكهنة الجبة ليقدسوا بها عن نفسي ، وخمساية لكهنة الزاوية وبلاد البترون ، وخمساية قرش للخوري حنا رشوان نظير تعبه ، وخمساية لكهنة بلاد جبيل والفتوح والعاقورة وقرطبا ، والف وخمساية قرش للكهنة كسروان ، وخمساية قرش للسيد البطريك يوسف ، والسادة المطارين خمساية قرش ، لبطرك الكواتلة والمطارين

البلاد من كل جانب، وكانت الايام وقت طلوع الاغلال (١) في البقاع، فضبط العسكر جميع الاغلال المختصه باكابر الجبل. والامير بشير حضر بجانب من العسكر لساحل (٢) بيروت، وهكذا اجتمعت ايضاً اهالي الجبل، وكان مقدامهم الامير حيدر اخا الامير يوسف الشهابي وابن اخيه

#### (١) ش غلال الحنطة - (٢) ش الى ساحل

خساية قرش مع كهنة العوام ، خساية قرش للرهبنة الشويرية ، وخساية قرش للرهبنـــة المخلصية ، المجيع يقدسوا قداسات ، وخساية لكهنة رشيــا وجيرانها مع كهنـــة الشوف واقليم جزين ، وخساية للرهبنة البلدية، وخساية للرهبنة الحلبية مار اشعيا ، وباقي القداسات التي في المجمع اللبناني يصرفها السيد البطريرك بمعرفته .

وفي كل سنة اولادنا يعطوا للفقراء مائة كيل قمح بيروتي عن نفسنا من غلة البقاع والطواحين ، والم في واربعة الاف قرش تتفرق على الفقراء والمحتاجين : منها الف في بلاد جبيل والبترون ، والف في الجبة والزاوية ، والف في رشيا وجيرتها ودير القمر ، والف في كسروان . ولنا الف قرش ديون في مار الياس الراس ، منها خمياية قرش تعطى لاختنا الراهبة هيلانة لاجل كسوتها ولوازمها كون جسمها مريض ، وخمياية يقدسو منها بمائة قرش والاربع مائة كل سنة يتفرق منها للفقراء بمائة خبز عن نفسنا كمالة الاربع سنين .

واطلب المغفرة والساح من الجميع كما اني سامحت واودعت كل ما جرى لي في جنب مخلمي . واولاد عمي يوحنا يقدسوا عن نفس عمتهم ام ناصيف مائة قرش واودع حياتي بيد مريم المذراء طالباً شفاعتها واموت معترفاً بايمان يسوع المسيح على امانة الكنيسة الرسولية . والحسابات جميعها مسطرة تجري كما هي . واوصي اولادي بخوف الله وبتجنب البشرة السيئة وعدم القراية في كتب الغزل . بل كل ما عندنا من كتب الغزل فلتباع . ولتكن قرايتهم في الكتب الروحية والتواريخ والحكمة . وليتجنبوا السكر والنساء ويتدرعوا في العفاف . وهذا خطي وختمي . يعطى لعمتنا ام شديد كل سنة خمين قرش ما دامها طبية .

#### عرره غندور ولد سعد الخوري

 الامير قعدان الذين اختيروا حكّاماً. وجرى بينهم حروب كثيره باماكن متعدده من اطراف البلاد ، بين الدروز وعسكر الدوله ، وكانت الغلبه لاهالي البلاد ، بعدما (١) مات من الفريقين اناس كثيرين ودامت تلك الحروب مدّة نحو اربعة أشهر . فادرك الجزّار المسير الى الحاج . واضطره (٢) الحال ان يرجع (٣) من قلعة سانور الى عكا . ولمّا وصل الى عكا ، ارسل الحال ان يرجع (٤) عساكره ان ترجع اليه . والامير بشير مع اخيه الامير أوامر لجميع (٤) عساكره ان ترجع اليه . والامير بشير مع اخيه الامير والجزّار فانه ومن كان معهما من اهالي البلاد رجعوا الى صيدا وبقيوا هناك . والجزّار فانه رحل من عكا الى الشام ، وقد كان قبض على احمد آغا حيمور حاكم بلاد بشاره ، وابرهيم غرّام وابنه وقتلهما (٥) .

ولماً [٨٦] وصل الى الشام كماً وعده الى احمد آغا البغدادي وجعله آغت قبيقول في قلعة الشام ، ثماً ارسل قبض على نونو (١) آغا الذي كان وكيلًا على السجن و قتلكه ، وهكذا قبض ايضاً على احمد آغا الزعفر نجي ، الذي كان التجى اليه وأقامه متسلماً على تحاه ، كما تقداً م الشرح و قتلكه من دون ذنب ، وبعد ان كماً هذا التدبير سافر الى الحاج . ثماً بعد مسيره حضر الامير حيدر والامير قعدان ، لدير (٧) القمر ، واهالي البلاد قباوهم حكاماً ، وطاعوهم ونادوا باسمهم .

ولمناً قرب قدوم الجزار من الحاج ، توجه الامير بشير لملاقاته ، الى صحرا المزاريب ، وقابل الجزار (٨) وهناه معودته سالماً . وهذا طهنه م

<sup>(</sup>١) ش بعد ان – (٢) ش واضبطوه – (٣) ش زاد بالخيبة – (٤) شاالى جميع (٥) ع قتلهما – (٦) ش نوبو – (٧) ش الى دير – (٨) ش راد في الرمتا

عليهم يخلصوا ذمتي ويكون نظرهم وغيرتهم على اولادي . اطلب ذلك منهم يوم الاخير . حررت ذلك وانا متوجه لعكا .

محرره غندور ولد سعد الخوري

وأوعده (١) انه لا بُد من ان يلتّكه جبل الدروز ، ويعيده الى على حكل حكومته . وقد كان الجزار ضامراً (٢) ان يتمليّك جبل الدروز كما من الله من على ملتك بلاد صفد ، وبلاد بشاره ، ويجعل (٣) به المتسلّمين من تحت يده .

فدخل الجزار مع الحاج الى الشام فرحاناً (؛) مسروراً ، وقد زالت عنه ثرب الحمر عنه منه تلك الحالات التي كان يعملها مع الناس . وقد امتنع عن شرب الحمر وكف عن اللوط ، وداوم الصلاة (ه) الحمس ، وفرحت [۸۷] الناس وحماً له من باصطلاح احواله ، ثم آمر عساكره (١) ان تسير صحبة الامير بشير الى (٧) صيدا ، وان ياخذهم لغزو بلاد الدروز ، وامتلاكها على اي حال كان ، وكتب بيوردي الى اهل البلاد .

# وهذه صورتها

صدر المرسوم المطاع ، الواجب القبول والاتباع ، الى أمرا ومشايخ عقل وعقاًل ، ورعايا وسكان جبل الشوف والمتن وكسروان، بوجه العموم ليحيطون علماً.

نعو فكم انه لماً عزمنا على المسير لطريق (٩) الحاج الشريف و وزيارة نبيّنا السيّد البشير النذير ، عليه افضل السلام (١٠) والصاوة والتسليم من العلي القدير . لقد كشف الله لناً عمّا لا بُدّ ان يتوقع ويصير (١١) ، فأنذرناكم (١٢) غاية التنذير (١٣) قبل تحريك ركابنا من صحرا المزاريب

<sup>(</sup>۱) ش وواعده – (۲) ع ضامر – (۳) ع و يجعله – (٤) فرحاً – أ(٥) ش الصلوات (۲) ش العساكر – (۷) ش زاد مدينة – (۸) ش صورته صورة البيوري – (۹) ش الى طريق – (۱۰) ش اسقطها – (۱۱) ش ويسير – (۱۲) ش زاد وحذرناكم – (۱۳) ش التعذير . وزاد وذلك

وبيُّنا (١) لَكُم الافعال الرديَّه، والطرايق المعوجَّـه والغير المرضَّـه، السالكين بها، وسايرين بشوارعها (٢) وأمَّا انتم فأخذتم المشتري وهاروت عقيدة ودين ، وابعدتم عن القول المبين . يا ايها الذين آمنوا طيعوا الله والرسول، واولياء الامور، فتزحزحتم عن ذلك بغرور أنفسكم، واقتفيتم اثار الظالمين بمن تقدُّ مكم ، ونسيتم ما حلَّ بهم من العذاب الاليم ، وأشهرتم الفجور والاعتساف، وتركم الصواب [٨٨] والانصاف، وسعيتم بالارض بالفساد ، وسهوتم عمَّا اصاب من تجنَّبون السداد ، مِن قتلهم وصلبْهِم ، وقطع ِ اياديهم وأرجلهم ، وروى الله الذين كفروا لم ينالون خيراً . وكذلك انتم أبديتم نحسكم بجنسكم ، وتواكمت عليكم النحوسات ، وازددتم شروراً وآفات. وقد كنا نظن أن في حلول ركابنا السعيد من طريق الحاج الشريف، يتغيَّر الحبث الذي بأنفسكم، لان الله لا يغيّر بقوم حتى يغيّروا ما بنيَّتهم ، فبقيتم على ما انتم عليه من الطغيان ، ومزيد البهتان، لأن في غيابنا طلب منكم افتخار الامراء الكرام ولدنا الامير بشير الشهابي الحدامة حكم قولكم ، فاذا انتم بمعزل عنها ، وصدق عليكم يا ايها الناس ان بغيكم على انفسكم. فقد تلزمكم الطاعة الى خليفة (٣) وسول الله مالك ذَّمة الحقيقة ، شمس فلك الدولة العثمانية ، والسلسلة الخاقانية ، ملك البرَّين والبحرين اسكندر ذو القرنين. فان اظهرتم التباعد والتنافر قبلًا ، وكان ذلك لظنكم اني من هذه المسافة لست واجع ، فالآن قد رأيتم باعينكم، ان كلَّ منجَّم كذَّاب، فاعلموا [٨٩] وتحققوا، ان سلكتم في أقدَّم الطاعه ، وكنتم خاضعون الى ولدنا الامير بشير (٤) ، فعليكم من طَرَفينا امان الله وامان رسوله (٥)، ثمَّ وأماننـــا (٦)، ولا تشاهدون منَّا إلا " المسرَّه ، وان بقيتم على حالكم وسؤ اعمالكم ،

<sup>(</sup>١) ش وبيننا – (٢) ش في شوارعها – (٣) ش لحليفة – (٤) ش زاد المشار اليه (٥) ش الرسول – (٦) ش اماننا ( بدون الواو )

فبعناية الملك القهّار اني بكم الظاو ولاتركنّا كالامس العابر (١) ، سلسموا تسلموا ، وان عاندتم تندموا ، ولا تدخلوا في حيّز قوله تعالى : من نكث لا ينكث إلا على نفسه . فاياكم المكر ومخالفة الصواب ، وايقاع انفسكم في هلكات الحساب ، واعتبروا قول ربّ الارباب : ما مكروا وحبّوا يا آل فرعون أشد العذاب ، والباغي بغيه يرجع في نحره . فانهضوا الى الاطاعه والتسليم ، تحظون ان شاء الله بالمرام والتكريم ، وغيّروا من انفسكم هذا الوسواس الاليم (٢) ، وتوكلوا على الله ، واني مفوض امري الى (٣) الله .

واذا تنحيّم (٤) عن الطاعة ، 'تنشر اعلام الحرب نحوكم ، ونوسجه عساكرنا المتكاثره (٥) ، كالبحور الزاخره ، ساليّن بواتوهم باياديهم ، ونسمر القنا ساحبين ، وللدما سافكين ، فمن 'قتل منهم الى جنيّة رضوان خالدين ، و من 'قتل منكم في سعير جهنم متقلسّين ، فانظروا الى [٩٠] انفسكم الحلاص . واذا كنتم من اهل السنيّة والجماعة ، فادخلوا في حيّز الطاعة ، ويد الله مع الجمهاعة ، وان آبيتم تروا أوشم الاحوال والتنكيد . والله حسبنا ونعم الوكيل .

حُر د في ٧ صفر سنة ١٢٠٥ انتهى



ثمَّ ان الجُزَّار بعد دخوله الى الشام بمدَّة يسيرة انقلبت اطباعه ورجع الى اعظم ما كان في الاول ، من شراسة الاخلاق حتى ما عاد احد يقدر

<sup>(</sup>١) ش زاد ولادمرنكم بكل دامر - (٢) ش اللَّيم - (٣) ع حذفها - (٤) ع نحيتم (٥) ش الزاخره

يقف أمامه'، وصار كالوحش الضاري، والسبع الكاسر، وابتدى ان يظلم اهالي الشام. فقبض اولاً على السيّد عبيد واولاده ووضعهم في السبحن، ثمَّ اخذ منهم ستين (١) الف غرش وأطلقهم، وهم بالحال تركوا وطنهم وسافروا الى حلب. ثمَّ بعد ذلك قبض على ثلاثين كفر من اتباعه ، ورفعهم الى القلعه، والتزموا ان يقطعوا غرمهم (٢) بمبلغ مايتين وخمسين الف غرش، وبعد ان استورد منهم الكمية في ذات ليله قتلهم جميعاً. ثمَّ قبض على خزنداره ، وثمانية بماليكه وقتلهم، وضبط موجوداتهم (٣)، وجميع هؤلاء لم يكن لهم ذنب يوجب ذلك. ثمَّ ارسل قبض على متسلسه بعكا، وبعد ان ضبط كل [٩٦] موجوداته أنفاه الى مصر. ثمَّ قبض على السيّد وفا القدسي الذي كان جعله مفتياً بعكا، وكذلك على إمامه بعكا، السيّد وفا القدسي الذي كان جعله مفتياً بعكا، وكذلك على إمامه بعكا،

ثم بعد ذلك حضر من الشام لعكا (٤) وترك متسلماً بالشام مكانه محد آغا امينه (٥) الرجل الظالم ، حتى انكان (٦) الجزار نسي احداً من الهالي الشام وما طَلَسَمة ، يُفكر فيه متسلمه . ثم بعد وصوله الى عكا بعشرة ايام ، خرج باكراً الى باب السرايا قبل طلوع الشمس ، وآمر بتكسير أبواب المدينه ، وجعل يوسل غلمانه يقبضوا على ممن يأمرهم عنهم من العمال والكتاب ، واهالي عكا ويحضروهم اليه . وبعد قليل استاقوا لبين (٧) يديه اكثر من مايتين نفر ، فارسلهم جميعهم (٨) الى السجن . ثم قبض على النواب ايضاً وحبسهم . وكان كائم رأى انسان يدعوه أليه وينظر في وجهه ويكشف راسه وينظر (٩) به ، فالذي يقول ان به نيشان يوسله ألى الحبس ، والذي [ما يجد] (١٠) به نيشان يطلقه .

<sup>(</sup>۱) ش ستون – (۲) ش جرمهم – (۳) ش موجودهم -- (٤) ش الی عکا – (ه) ش الربه امینی – (۱) ش ان کان – (۷) ش الی بین – (۱) ش جمیعاً – (۱) ش ویتطلع (۱۰) [] ش یقول ما

وبعده ُ أَحضر الفعاله (١) وعمل بهم هكذا. وقبض على جُملةٍ منهم ومن النجاً دين (٢) وأَدباب الصنايع الأخر ، حتى امتلأت الحبوس من الناس.

وفي ثاني الايام [٩٢]، دعى عسكر المغاربه وآمرهم ان نخرجوا جميع المحبوسين (٣) الى خارج البلد ويقتلونهم (٤)، ففعلوا ما أمرهم به حتى صار يوم مهول لا نيسمع فيه غير اصوات [عويل وبكا، وند ب] (٥) من الأمهات، والعيال (٦) والاولاد والبنات والاخوه، الذين تر ملوا وتيت من المقتولين ولا نيرى فيه (\*) غير جثث قتلى كالغنه مطروحين خارج البلد، صابرين طعاماً (٧) لوحوش الارض. ثم عند المساء آمر المنادي [ان ينادي في شوارع المدينة في عكا] (٨)، ان كل يخرج يدفن ميته على الصمت، وان الامرأة التي تبدي عويلاً تقتل حالاً ، فضرجت الناس ودفنت اوليك المساكين المقتولين ظلماً ، وصارت الناس (٩) في كرب شديد، وخوف ما عليه (١٠) مزيد.

ثمَّ بعد ذلك ارسل جنوداً وقبضوا على أُهـــل البَرِّ ، من الفلاَّحين والمشايخ واصحاب المقاطعات ، وهولاء قتل البعض منهم ، والبعض كان يقطع آذانهم وأنفهم ويطلقهم .



وامًّا ما كان من الأَّمير بشير ، فقد ذكرنا ان بعد دخول الجزَّار

<sup>(\*)</sup> الضمير عائد الى اليوم المهول.

<sup>(</sup>۱) ش زاد والعمله – (۲) ش زاد والحمالين – (۳) ش المسجونين – (٤) ش ويقتلون جميعهم – (٥) آ آ ش ويقتلون جميعهم – (٥) آ آ ش العويل والبكا والندب – (٦) ش والاعيال – (٧) ش زاد هنا: لطبر السما وفريسة – (٨) ش من قبله في شوارع عكا – (٩) ش الخلق – (١٠) ش زاد من

الى الشام، أمر عساكره أن تسير صحبة الامير بشير وتملك جبل الدروز. فسار (١) الامير المذكور في ١٤ تشرين الاول الى حاصبيا، والأماره الموجودين هناك فر وا هاربين، واتتحدوا مع الامير حيدر اخو الامير بوسف [٩٣] وابن أخيه الامير قعدان، الذين وقتية كانوا هم المنتخبين من اهل الجبل للحكومه. والامرا الذين اتوا من وادي التيم كانوا بني اعمام (٢) بيت شهاب الساكنين (٣) جبل الشوف، وهم الحكام على بلاد وادي التيم، قاطنين (٤) قرية حاصبياً. فلما سمع الامير بشير هرب الأمرا واهالي البلاد من أمامه ، فأبقى الف عسكري ارناووط لاجل عافظة حاصبياً، واخذ بقية العساكر وتوجه بها الى مدينة صيدا.

وفي ٦ (٥) تشرين الثاني سار نحو جبل الشوف قاصداً ان يتملكه .

وقد نزل (١) بقرب صيدا عند قرية علمان ، لكي يجهّز (٧) امره . فبعد خمسة ايام وصله خبر ، ان اهالي البلاد وافت على الارناؤط الذين بحاصبيا وحاصرتهم ، والتزم ان يترك غزو الشوف ، ويطلب نجدة الارناووط ، فقو م طريقه نحو حاصبيا مع العسكر . وحيث نبعد المسافه ، فبات اول ليله في بلاد المتاوله ، [ وثاني ليله ] (٨) في مرج عيون ، وثالث يوم وصل اليله في بلاد المتاوله ، [ وثاني ليله ] (٨) في مرج عيون ، وثالث يوم وصل الى حاصبيا ، والتقى مع عسكر الدروز بقرب البلاد ، وَبَدى (٩) بينهم القتال ، فاستقام (١٠) ساعتين ونصف ، فانكسرت عساكر الجزار حتى التزم [٤٩] الأمير بشير (١١) ان يعود راجعاً لنواحي (١٢) مرج عيون والدروز تبعت اثارهم ، وكسبوا (١٣) منهم كثيراً من الخيل والسلاح (١٤) . وحين وصلت عساكر الجزار الى قرب الخان المسمّى خان حاصبيا ،

<sup>(</sup>۱) ش زاد بهم – (۲) ش زاد امرا – (۳) ش القاطنين – (٤) ش وقاطنين – (ه) ش ٥ – (٦) ش زاد باورديه – (۷) ش يجهر – (۸) [ ] وثانيها – (۹) ش وبدا – (۱۰) ش الذي استقام – (۱۱) ش البشير – (۱۲) ش الى نواحي – (۱۳) ش و كثبوا – (۱٤)

ش الذي استقام – (١١) ش البشير – (١٢) ش الى نواحي – (١٣) ش وكثبوا – (١٤) ش زاد والاسلاب

توقّف الامير بشير والبعض من روسا العساكر ، ثمَّ عادوا راجعين على عساكر الدروز ، الذين كانوا تفرَّقوا فكسروا الباقيين وطردوهم من تلك الارض ، بعد ان قتلوا منهم ما ينوف عن ماية نَفَر . وهكذا فان الارناؤط الميُحاصرين في حاصبيا ، خرجوا وتبعوا اثار الدروز وهزَّموهم ورجع كلُّ الى محلة .

ومن ثمَّ فنزل الامير بشير وعسكر الجزَّار على خان حاصبيا ، بعد ان حرق (١) حاصبيا ، وتلك القرى التي حولها (٢) . والعسكر نهب كليًا وجده من المواشي وغيره (٣) . وثاني (١) الايام ارسل روس المقتولين المجزَّار (٥) ، وأخبره بما حصل لعسكره من الانتصار ، وانهم ثمَّ (٦) المتخلصوا (٧) العسكر المتحاصر الذي كان أشرف على الهلاك من عدم (٨) الماء .

ثم ان الامير سار في ذلك اليوم الى (٩) البقاع ، وقصد الدخول الى بلاد الشوف من نواحي الجبال (١٠) . غير انه لم الم وصل الى أوى البقاع ، حضرت له أوامر من الجزار ان [٩٥] يرتد راجعاً الى صيدا ، لان حرب الدروز من نواحي صيدا أسهل ، وأقرب مسافه لوصول الذخاير له . فرجع حالاً بمن معه كم آمره الى مدينة صيدا من الطريق التي ذهب بها .

#### 17.7

[في سنة ١٢٠٦] (١١) (١٧٩٢ م) بعد وصول الامير بشير وعساكر

<sup>(</sup>۱) ش زاد قریة – (۲) – ش هناك – (۳) ش والامتعة – (٤) ش وفي ثاني – (٥) ش الى الجزار – (٦) ش اسقطها – (۷) ش زاد الى – (۸) ش عدم – (۹) ش زاد بلاد (۱۰) ش زاد ان امكنه ذلك – (۱۱) [] ش سنة ۲۰۰

الجزار الى صيدا، سار طالباً تمليك بلاد الدروز، ونزل بالقرى التي باور البلاد، وعساكر البلاد تجميعت، وقد المهم الامير حيدر، وابن الخيه الامير قعدان، في قرية غسال تجاه (۱) عساكر الجزار، وكانت المسافه بين العسكرين نحو ساعتين، فانتخت (۲) عساكر الدروز وابتدت في محاربة (۳) عساكر الجزار بهمة (٤) قوية، وعسكر الجزار تلقاهم بجسارة، وحدث بينهما عدة مواقع و فقد من الجهتين عدد ليس بقليل. ثم ان عسكر الدروز كبس عسكر الجزار ليلا، حيث كان فرقة من العسكر نازلاً في قرية شجيم، وهم من الدالاتية، والمتقد معليهم قرامحمد، وبعد ان الشبعوهم (٥) ضرباً كدوهم الى قرب صيدا. واذ كانت تلك الارض عوره جداً اضطراً عسكر الجزار (٦) ان يترك الحيل والسلاح، التي صارت غنيمة للدروز. وصار راجة عظيمة تلك الليله بين عسكر الجزار [٦٦] النازل بالقرى القريبه [ وخافت منه ] (٧) الدروز. وفي اليوم الثاني حدث بين الجهتين موقعه عظيمه، وعساكر الجزار هجمت على بلاد الدروز، وفي البلاد وحرقت جملة قرى، بعد ان اهل البلاد حاربت بشجاعة (٨)، فدخلت البلاد وحرقت جملة قرى، بعد ان اهل البلاد حاربت بشجاعة (٨)، فدخلت البلاد وحرقت جملة قرى، بعد ان اهل البلاد حاربت بشجاعة (٨)،

وبعد تلكّة أيّام كبّست عساكر الدروز أوردي الجزّار الذي بقرب عانوت، واشتعلّت نار الحرب بين الجهتين بالظلام، وكانت ليله مظلمه [ شتي أي مطر كثير ] (٩)، ومات من الفريقين (١٠) عدد وافر، لأنّ القتال دام الى الصباح، وحينتُذ انسحبت الدروز، ثمّ بعده مدث موقعه أخرى وعساكر الجزّار دخلت الى و سط بلاد الشوف، غير ان اهل البلاد ردّتهم [ الى خلف ] (١١) ولم تملّكهم (١٢) من قصدهم الذي

<sup>(</sup>١) ش تجات -- (٢) ش فتنخت -- (٣) ش بمحاربة -- (٤) ش بمهمة -- (٥) ش اثخنوهم

<sup>(</sup>٦) ش الدولة – (٧) [ ] ع وخافة من – (٨) ش بجسارة – (٩) [ ] ش ممطرة

<sup>(</sup>١٠) ش الفرقتين – (١١) [] ش اسقطها – (١٢) ش تمكنهم

هو تمليُّك جبل الشوف ، فرجعت عساكر الدوله الى الوطاق ، وهناك كبستهم الدروز مرَّة أُخرى ليلًا ، ودام القتال بينهم الى الصباح .

وقد (١) ذكرنا انه كان بوفقة الامير بشير ، بعض مشايخ بيت جنبلاط المتسلمين جبل الشوف ، وبعض أمرا بيت أبي اللمع المتسلمين بلاد (٢) المتن . فهو لاء ارسلوا [٧٥] البعض لاستجلاب الموجودين في البلاد وقد ملكوا أربهم ، حتى ان اكثر اهل (٣) الشوف والشيخ قاسم جنبلاط ذاته صاروا يوغبون دخول الامير بشير الى البلاد والتمليك عليهم . وكان للشيخ قاسم جنبلاط ابناً [حديثاً بالسن ] (٤) اسمه الشيخ بشير (٥) ، فهذا توك جنبلاط ابناً [حديثاً بالسن ] (٤) اسمه الشيخ بشير (٥) ، فهذا توك والده وثبت بوفقة عسكر البلاد ، وأظهر شجاعة وفروسيه في تلك الحروب تفوق الوصف ، وكان يقاتل بذاته في تقدمة العساكر ، وينخي أرفاقه على الجهاد ، حتى أحبيته اهل البلاد ، لاجل شجاعته وغيرته على العيال (٦) والولاد (٧) . وقد دامت الحروب وطالت ، والدروز تقد مت والدروز بالقتال ، لان طرقاته عسره ، وسكانه وسحورين ومتعودين الكفاح . وينئد ارسل امراً الى الامير بشير ان يعاود الرجوع بمن معه من العسكر الى صيدا . وكان الامير قد (٧) عيي من التعب فاطاع الأمر المنتظر منه .

#### \*\*\*

وفي ٢٣ ادار من هذه السنه (١٢٠٦) قامت العساكر بأمر الجزّار عن جبل الدروز، وعادت الى صيدا، وفرّقهم الوزير في الحصون والقلاع التي في بلاد المتاوله، وبلاد صَفَد، حيث كانوا قاطنين اولاً، وآمر الامير

<sup>(</sup>١) ش زاد كنا - (٢) ش جبل - (٣) ش اهالي - (٤) [] ش حديث السن - (٥) ش البشير - (٦) ش الاعيال - (٧) ش والاولاد - (٨) ش اسقطها

بشير [٩٨] ان يقطن في صيدا مع اعياله ، وأخيه الامير حسن الذي هو صحبته يقطن في بيروت ، ومن ثم ارسلوا (١) جابوا اعيالهم الذين في (٢) ذلك الوقت كانوا في البلاد عند اقاربهم بيت شهاب . واهل (٣) البلاد فرحت حين رجعت عساكر الدوله عن محاربتهم ، ورجع الامير حيدر والامير قعدان لدير (٤) القمر ، وكل المجتمعين من اكابر الدروز ، تفر قوا الى مواضعهم (٥) . والجز ار ارسل استدعى الى عكا لعنده الشيخ قاسم جنبلاط ، الذي ترك بلاده ورافق الامير بشير في أسفاره ، وبعدما (٢) حضر اعتقله في السجن . ثم وضع أمراً (٧) على الامير (٨) بشير والامير (٩) حسن ان لا يخرجا من مدينة صيدا ، وحصل بغم عظيم و كدر جسم ، حيث لم يقدر ينال أربه من تملك جبل الدروز .

وحيث ان اهافي الجبل هم تحت حكم الجزار ، ولا يمكنهم ان يكونوا دايماً في العصاوه والحروج عن (١٠) الطاعه ، والذي بدا منهم كان من فرط المظالم ، التي ما عاد لهم امكان ان مجتملوها ، فلأجل ذلك حراروا له عرضاً (١١) وطلبوا منه الصفح عماً مضى ، وان يرتضي ان يقيم الاميرين حيدر وقعدان حكاماً عليهم ، ولاجل نوال هذا الانعام من جهته (١٢) فانهم [٩٩] يقد مون الى اعتابه أربعة الآف كيس ، يدفعوها قسوطه (١٢) في ست (١٤) سنين الى خزينته . وقد أمضى هذا المحضر وختمه عمن عمن المروز ومشايخها ، وأرسلوه مع قاصدين من طرفهم للجزار (١٥) . ولما وصلوا وقد موا العرض سألهم الباشا : ما الذي أوجب اهل تلك البلاد الى ذلك العناد . فشرحوا له الاحوال (١٢)

<sup>(</sup>۱) ش فارسلوا – (۲) ش الی – (۳) ش واهالی – (٤) ش الی دیر – (٥) ش المکنتهم – (٦) ش وبعد ان – (۷) ع امر – (۸) ش الامبرین – (۹) ش اسقطها (۱۰) ع من – (۱۱) ع عرض – (۱۲) ش جهة – (۱۳) ش تقاسیط – (۱۶) ش ستة – (۱۰) ش الی الجزار – (۱۲) ش احوال تلك البلاد

وفقر الرعايا (١) [ والظلم الذي صاير عليهم ] (٢) ، وانهم لاجل راحة الرعايا (٣) يوغبون ان الامير حيدر والامير قعدان يكونا الحكام. وعا ان كان قرب زمان رواح الجزار الى الحاج ، فارتضى بطلبهم وو جه الحِلاَع والتزم (٤) الاميرين المذكورين بذلك (٥) ، وطلب منهم ان يسرعوا بوفا ما وعدوا به ، وقد موا (٦) له المبلغ حسب الميثاق وبعد ذلك فانه سافر من عكا الى الشام ، وتو جه الى الحجاز ، بوفقة الركاب (٧).

#### 17.4

سنة (٨) ١٢٠٧ ( ١٧٩٣ م ) لمنا غاد الجزار من الحاج ، التقى به حسين باشا والي طرابلوس ، في الجرده حسب المعتاد في المزاريب ، فخطر في بال الجزار ان حسين باشا مراده من يغدر به ويقتله ولمجراد ظنه هذا احتمى غضاً وأسقاه سما ومات ، والجزار ضبط جميع (٩) أمواله (١٠) وبعد ذلك دخل للشام . ولمنا سمع (١١) بقدومه الاميرين حكام الجبل أرسلوا يهنوه بالسلامه (١٢) [١٠٠] وأنفذوا له ماية الف غرش تبريك القدوم ، فسرا بذلك وانشرح خاطره ، وواجه لهما خلع الرضا وقرار لهما الحكومه حسب المعتاد .

#### 14.7

سنة ١٢٠٨ (١٧٩٤ م) في هذه السنه لمَّا نظر الامير حيدر والامير قعدان انَّ اهالي البلاد خرجت عن طاعتهما (١٣) ، وتحسَّبا ليلاً يطلبون

<sup>(</sup>۱) ش رعایاها – (۲) [] ش لاجل المظالم التي طرت علیهم – (۳) ش الرعیة – (٤) ش الالتزام الی – (٥) ش اسقطها – (٦) ش وفي سنة – (٧) ش الرکب – (٨) ش وفي سنة – (٩) ش اسقطها – (١٠) ش زاد جمیعها – (١١) ع سمعوا – (١٢) ش بسلامت (١٣) ع طاعتها

عزلهما، ويولتوا الامير بشير عوضهما، وان الجزار [ يرغب ذلك ] (١) ، فتشاوروا مع البعض من مشايخ البلاد، واتفق رايهم ان يرسلوا للجزار (٢) ويطلبون منه أن يكونوا الحكام (٣) اولاد الامير يوسف الشهابي، وبما ان هولاء حدثين ولم يبلغون سن التمييز بعد ، فيكون المدبر لهم في الأحكام كاخيتهم جرجس باز، ابن اخت سعد الخوري كاخية والدهم، وان يقد مون للجزار خدامه الفين كيس تقسيط على ثلاث (٤) سنين، وهكذا فاتنهم أعرضوا للجزار، وارتضى بما طلبوه ، ووجه للامير يوسف مخلع الالتزام. فقر اذاً حكم جبل الدروز على ابناء الامير يوسف، وتقلد تدبير (٥) الأحكام الى الاميرين حيدر وقعدان وجرجس باز، وصادوا يثقلون على رعايا المشايخ (٦) بيت جنبلاط، وزادوا بالظلم حتى وقعت المنافره بينهم وبين الشيخ بشير جنبلاط (٧)، ولزود الاختلال وقعت المنافره بينهم وبين الشيخ بشير جنبلاط (٧)، ولزود الاختلال وتفريق الاراء في البلاد، فالجزار [١٠١] قلد الحكومه الى الامير بشير، وسسره مع عسكر من طرفه .

ولما تو عبه الامير بشير من صدا التقى به الشيخ بشير جنبلاط، مع اكبر الشوف، وقد مواله التهاني والسرور، وهكذا مر بالبلاد. وقبل وصوله لدير (٨) القمر هربت اولاد الامير يوسف الى بلاد جبيل. ثم انتقل بالعساكر الى المتن، وطاعته كل (٩) البلاد قهراً عنها، وبقي بالمتن ثلثة أشهر وَجمع الاموال التي تعهد (١٠) بها للجز ار، وبعد ذلك رجع في عساكر (١١) الجز ار الى ساحل بيروت. فصار بخاطر الجز ار ان يغدر به ، وارسل أمراً الى روسا عساكره ان يقبضوا على الامير بشير وأخيه الامير حسن والشيخ بشير جنبلاط و يحضروا بهم لعكا (١٢)،

<sup>(</sup>۱) [] ش يود ذلك ويرغبه – (۲) ش الى الجزار – (۳) ش زاد عوضهم – (٤) ش ثلاثة – (٥) ش بدير – (٦) ش زاد من – (٧) ش زاد والذي قدمنا ذكره – (٨) ش الى دير – (٩) ش اسقطها – (١٠) ش تعاهد – (١١) ش بعساكر – (١٢) ش الى عكا

ووَّجه حَمَّ البلاد الى اولاد (١) الامير يوسف. فوصلوا الى عَمَّا ورتَّب ثَلاثتهم في الحبس أي الاميرين والشيخ بشير (٢) ، وكان والدهُ قد مات في حبس الجزَّار من ذي قبل.

#### 17.9

وسنة (٣) ١٢٠٩ ( ١٧٩٥ م) في هـذه السنه رجعوا اولاد الامير يوسف حكّاماً على جبل الدروز. وقد ذكرنا ان الجزّار بعد ان كان قبض على حبيب بن ابرهيم الصبّاغ ، تقدّم في بابه ميخايل سكروج واخيه بطرس ، وتعاطوا جميع الايرادات الداخله والخارجه ، وصار كلّ شي (٤) بيدهم. واذ ذاك قبض عليهم وضبط كلّ موجوداتهم [١٠٢] واملاكهم ، بيدهم. واذ ذاك قبض عليهم وضبط كلّ موجوداتهم وأطلقهم ، فقتل كما انه في ذلك الوقت قبض على كثيرين من الذين كانوا بخدمته ، فقتل البعض وقلع (٥) أعين البعض وقطع آذانهم ومناخيرهم وأطلقهم . وقد أطلق اولاد السكروج وأعادهم لحدمته (٢) كالسابق . ففي هذه السنه قبض عليهم وقتلهم .

#### 171.

سنة ١٢١٠ (١٧٩٦م) بعد ان عاد (٧) الجزّار من الحاج حضر له خبر عزله من الشام، وصار المنصب على (٨) عبدالله باشا عضم زاده، فرجع الجزّار لعكا (٩) وراق خاطره على الامير بشير وأخيه ، وأخرجهم من الحبس، وأنعم عليهم مجكم الجبل وأخلع عليهم وعلى الشيخ بشير جنبلاط، ورجّع لهم ما كان ضبطه منهم من الخيل والسلاح. ولمسًا حضروا الى

 <sup>(</sup>١) ش ابناء - (٢) ش زاد جنبلاط - (٣) ش سنة - (٤) ع كاشي - (٥) ع وأقلع
 (٦) ش الى خدمته - (٧) ش اسقطها - (٨) ع حذفها - (٩) ش الى عكا وزاد:
 ومن ثم راق

البلاد قدَّمت لهم الطاعه كلُّ المشايخ والاكابر، وزال ما بهم من الاحقاد، حتى انَّ الجميع (١) فرحوا قلبيًّا بقدومه ِ.

وأمَّا اولاد الامير يوسف رجعوا بمن معهم الى بلاد جبيل، والتجوا الى عبدالله باشا والي الشام، وخليل باشا والي طرابلوس، وهولاء أسعفوهم بالعساكر، وكذلك الجزَّار ارسل عسكره الى الامير بشير، وصار جملة مواقع بين الفريقين، وصار النصر لعساكر (٢) الجزَّار، وهولاء طردوا عساكر الشام من بلاد جبيل والبقاع. واولاد الامير يوسف هربوا الى [١٠٣] الشام، وراقت (٣) للامير بشير الأحكام، وطاع أمره الحاص والعام، وأحبَّته اهل البلاد لما أسدى نحوهم من الرافة والوداد، لانه نساهم (٤) كلما توقع بينه وبينهم من البغضه والعناد.

وقد رمنا الاختصار بهذا الايراد، عن كلّ ما (٥) جرى من الحوادث تفصيلًا، لأنَّ القصد ايراد اخبار احمد (٦) باشا الجزَّار لا غير ذلك.

#### 1711

سنة ١٢١١ (١٧٩٧ م) في هــذه السنه بعد حضور المشايخ بيت ابو نكد الذين كانوا برفقة الامير يوسف ، فقبض عليهم الامير بشير وقتلهم ، وهم الشيخ بشير ابن الشيخ كليب واخوت الاربعه ، والذي بقي من اولادهم واولاد عمّهم هربوا للشام (٧) ، وبرفقة اولاد الامير يوسف ساروا الى عكا والتجوا للجزار (٨) ، وهذا تقبلهم بمحبّة ووداد ، وطيّب منهم الحاطر والفؤاد .

<sup>(</sup>۱) ش زاد مالوا اليه – (۲) ش الى عساكر – (۳) ش ومن ثم راقت – (٤) ش انساهم – (ه) ع كلما – (٦) ش محمد – (۷) ش الى الشام – (۸) ش الى الجزار

وفي هذه السنه بعد رجوع عبدالله باشا من الحاج، خرج في طلب الميري من جبل نابلوس حسب عادة وزير الشام، فو جه الجزار عسكره وربط عليه الطريق. ولما سمع عبدالله باشا هذه الحركه فتصناع وكبس عسكر الجزار وقتل منه [عدد وافر] (١).

#### 1717

سنة (٢) ١٢١٢ ( ١٧٩٨ م ) في هذه السنه وردت الاخبار الى الديار الشاميه ، انَّ مراكب الفرنساويه تملَّكوا الاسكندريه ، فتحسَّب الجزَّار (٣) من ذلك (٤) ، وابتدا يهتمُّ بتحصين عكا (٥) للحصاد . ولمَّا [١٠٤] تأكدت الاخبار انَّ الفرنساويه ضبطوا مصر ايضاً ، وان مراد بيك وبقيَّة الغزَّ هربوا ، فحينتُ في (٦) آمر الجزَّار بتحصين المدن التي تحت الغزّ هربوا ، فحينتُ في (٦) آمر الجزَّار بتحصين المدن التي تحت حكمه ، وان النصاري تخرج من كل البلاد . ثمَّ منع ورود المراكب الى الساكله ، ولذلك فانَّ جلنب البضايع المصريه انقطع عن (٧) الشام .

وفي تلك الغضون وردت مراكب الانكليز لعكا (^) وطرابلس (٩) وصحبتهم فرمان الدولة العليَّه.

## وهذه صورته

اقضى (١٠) قضاة المسلمين نايب افندي بطرابلوس واعيانها عموماً ، زيد قدرهم .

<sup>(</sup>۱) [] ش مقتله عظیمه – (۲) ش وفی سنة – (۳) ش زاد جداً – (٤) ش لذلك (۵) ش ویستحضرها – (۲) ش حینیذ – (۷) ش زاد بر – (۷) ش الی عکا – (۹) ش وطرابلوس – (۱۰) ش اقتضی

المنهى البكم انه لا مخفاكم بهذا العام قد هجم الكفرة الطغاة والفَجرة البغاة ، الفرنساويه على أُخذ الاسكندريه ومصر القاهره وما يليها. والآن قد استفلسوا يافا وغزَّه والرمله وتوابعهم ، وعلى عزمهم الفاسد الخايب [الغير الصايب تدمير أمَّة المسلمين المومنين] (١) وبوجدانية ربِّ العالمين مقرِّين ، وبرسالة رسوله معترفين . ولذلك اقتضى حيث وجود الصداقة الصادقة؛ والمحبَّة الواثقة ، وحسن معروف سيادة المحبُّ الصادق والصدوق (٢) ، والخُلِّ الموافق الموثوق، أجلُّ الاحباب، وسمهري الانساب (٣)، سعادة أُخْنَا الْمُعْتَرِم [١٠٥] سلطان الانكابن المفخَّم، المتَّحد معنا بالارتباط سوَّية ، على تدمير الأمَّة الفرنساويَّة ، ولغزير مراحمه ، ووفور مكارمه ، سمح وجاد بجوده في الوداد، وسائير من فيض كرمـه سرّعسكر، ثمَّ ومن لدننا سرَّعسكر لعمارة العثانيه، والمراكب البحريه، صحبة افتخار الأمرا الكرام، في الطايفة المسيحيَّة، وعظيم الكبرا الفخام، في المليَّة العيساويّة ، مصلّح مصالح جماهير الأمّة النصرانيّة ، جناب محبّنا المحترم سنبور سمت الاكرم. وهو بالتفويض الخاقاني مشير مطلق، مشد مو "فق ، ناظم ومنسِّظم قطب تلك الديار ، بوجه المناظره والاعتسار . فليعلم كلُّ منكم تفويض محبَّته بالالتفات، من لدننا من ساير الجهات، فهما مرَّ عليكم من مراكبه واتباعه ، فسـُسّروا له ُ الاكرام الزايد والانعام الوافر. وليعلم الخاص والعام، زود صداقته مع الاسلام، والاعانة لنا منه على الدوام ، على تدمير الفرنساويه الليام ، تعلموا ذلك وتعتمدوه ، ، غايه الاعتاد والسلام.

ُحرّر في ٨ جماد الاول سنة ١٢١٢

مُ تَحضَرَ فرمان الى ساير البلدان ، من السلطان سليم خان .

<sup>(</sup>١) [ ] ش اسقطها - (٢) ش الصدوق - (٣) ش الانساب

## وهذه صورة

أمًّا بعـد ُ يا جماعة الموحَّدين وملَّة المسلمين ، اعلموا انَّ الطايفة الفرنساويّة ، جعل الله ديارهم دارسة ، وأعلامهم ناكسة ، لا تنهم الكفرة الطغاه ، والفَحَرة البغاه ، لا يؤمنون بوحدانيَّة ربِّ السما والارض ، ولا برسالة الشفيع يوم العرض ، بل تركوا الاديان كلَّها ، ونكروا الآخره وشدُّتها ، ولا يعتقـدون بيوم الحشر والنشر ، ويزعمون انَّ لا يهلكنا إلا ً الدهر ، وما هي إلا أرحام تدفع وأراضي تبلع (١) وليس وراء ذلك نكث ولا حساب، ولا بحث ولا عقاب، ولا سوال ولا جواب، حيَّى اتنهم نهبوا اموال كنايسهم وجملة (٢) صلبانهم ، وغاروا على قسوسهم ورهبانهم ، وزعموا ان الكنتب التي جاءت بها الانبيا، هي كفر مريح، وليس القرآن والتوراه والانجيال إلاً زور وأقاويل ، وللمعتبرين (٣) الانبياء (٤) كموسى ، وعيسى ، ومحمَّد ، وغيرهم ، وليس هو صحيح ، وما جاءً على الدنيا نبيُّ ولا رسول، بل هم مفتريون على الحق جهول، والناس كلُّهم متساويين بالانسانيَّه ، متشاركين في البشريَّه ، ليس لاحد على احد ٍ فضل ولا مزَّيه ، وكلُّ منهم [١٠٧] في ذاتـــه ِ يدَّبر نفسه وامر معاشه في حياته ِ • وعلى هذا الاعتقاد الباطل ، والراي الهازل ، بنوا قواعد جديده ، وقوانين اكيده ، وثبتوا على ما وسوس لهم الشيطان ، وهدموا قواعد الاديان، وحليَّلوا لانفسهم ساير المحرَّمات، وباحوا لانفسهم ما تميل اليه الشهوات ، وضلُّوا في شقاقهم العوام ، الذين هم كالهوام .

<sup>(</sup>١) ش تبلغ – (٢) ش تجملات – (٣) ش والممتبرين – (٤) ش انبيا

وقد أفتنوا بين الملل ، وألقوا الفساد بين الملوك والدول ، وبالكتب (١) المنورة ، والاباطيل المزخرفة ، مخاطبوت كل طايفة بقولهم (٢) : النا منكم وعلى دينكم وملتكم . ويوعدوهم بالمواعيد الباطلة ، ويحذروهم بالتحذيرات الهايله ، وقد انهمكوا (٣) بالفسق والفجور ، وركبوا مطيّة الغدر والغرور ، وخاضوا في بحر الضلال والطغيان ، واتتحدوا تحت راية الشيطان ، فلا دينهم بجمعهم ، ولا حاكم يرعاهم ، وقد قهروا من لم يطيعهم ويتبعهم ، فبقيت ساير طوايف الافرنج من جورهم في هرج ومرج وهوج وموج ، وهولاء يهر ون كهرير الكلاب ، وينهشون نهش الذياب . وقد جمعوا على تلك الطوايف الجماهير ، قاصدين تخريب قواعد ديانتهم ، ونهب نساهم واموالهم ، فجرى الدما بينهم كالماء ، وقد نالت منهم الفرنساويه المراد ، وحكموا بهم بالجور والفساد . ثم اتصل فسادهم وشرور قصدهم الله الأمة المجمد به ، والملقة الأحمد به . وقد وقع بيدنا بواسطة بعض جواسيسنا الكثب التي كتبها لهم مد بر جمهورهم ، وريس [١٠٨] عساكرهم بونابارته ، فأسمعوا خرافاته وما يقوله الفساد المبين .

ننهي اليكم ان ركن العالم قوي متين ، ذو الصلابة في الدين فاذا وصلتم الى اقطارهم ، و مُلت كتم ديارهم ، ينبغي عليكم ان تعاملوهم بمقتضى حالهم ، فالضعيف منهم بادروه أبالحرب والقتل والنهب ، والقوي أنصبوا له شرك الحيل والمكر ، ولاغنياهم (؛) وكبارهم بعدم التعرض لدينهم وعرضهم وأموالهم ، والقوا الفتن بهم ، وسلطوا [ الد ني بهم ] (ه) على الشريف (١) ، والقوا الفساد والنفاق بالحيل والاتفاق ، وعلى الخصوص خاقانات العجم بينهم وبين بني عثمان ، بأي وجه كان ، ليقع النزاع والجدال ، والشرور والقتال ، وتخرج الناس من طاعة السلطان ، والرعايا

<sup>(</sup>۱) ش والكتب – (۲) ش اسقطها – (۳) ش انهكموا – (٤) ش ولغنيهم – (٥) آس الاداني – (٦) ش الاشراف

من أوامر الحكام، فيخرب بذلك نظامهم، وينقطع انتظامهم، فيتشتّت (١) شملهم و تنقصد خزاينهم واموالهم، وحينئذ تملكون قيادهم. ولاجل اخلالهم ينبغي ان تعيّنوا الضعفا منهم على الأقويا، لان اذا تضمحل حال الاقويا باعانة الضعفا، هانت عليكم إبادتهم، لكون بين الفرنساويه والاسلام اختلاف تام، وبمقتضى صلابة دينهم لا يمكنهم موافقتنا [١٠٩] قطعا، وبغير رفع الاديان جميعاً لا يجوز لنا الاركان (٢) اليهم والاعتاد عليهم. وبعد ان نظفر بهم بسبب الحيل التي تقدّمت، فنهدم كعبتهم، وبيت مقدسهم وجميع مجامعهم ومساجدهم (٣)، ونقتلهم تمام، سوى [ النسا الفتيان والصبيان ] (٤). ثمّ نقتسم بيننا ديارهم واملاكهم، ونحوسل بقيّة الناس الى احوالنا، وهكذا تمحى قواعد الاسلام وتندرس رسوم آثارهم من وجه الارض قاطبة عرباً وعجماً غرباً وشرقاً. انتهت عبارتهم (٥).

فعلى الله تعالى دايرة السو عليهم ، فيلا يستطيعون داراً ونصراً . فهذا قصد الفرنساويه من إلحادهم ومكرهم ، وشرسهم وكفرهم . فكيف لا يكون فرضاً على كل واحد من المسلمين ابداء المراوة . فيا غزاة الموسحدين ، ويا ابطال الحرب والضرب ، ورجال الغزو والنهب . ويا اركان الشريعة المحمدية ، وقواعد الملية الحنفية ، بل يا كل المسلمين المومنين بالله وبرسوله ، اقرنوا القواة مع الهمية المحمدية ، لحرب هذه المليّة الفرنساوية ، لأن في زعمهم ان زمرة الموسحدين ، كالكفرة الذين حاربوهم ، وحوالوهم الى اعتقادهم ، ولم يعلموا [11] الملاعين ان دين (٦) الاسلام مغروس (٧) في قلبنا ، يعلموا [11] الملاعين ان دين (٦) الاسلام مغروس (٧) في قلبنا ، والايان ممزوج بدمنا . أكفران (٨) بعد ايمان ، وضلال بعد هذيان .

<sup>(</sup>۱) ش زاد بذلك -(7) ش الركون -(4) ش ومسجاداتهم -(3)[] ش الصيبان والفتيان من النسوان -(6) ش عباراتهم الحبيثة سطراً فسطراً -(7) ش اسقطها -(7) ش معروز -(6) ع اكفراً

قال الله تعالى في كتابه المين : لا يخدم المؤمن الكافرين ، أو ليامن دون المومنين . وكونوا (١) على حذر من كيدهم وتزويراتهم ، ولا تخافون تهديدهم (٢) لأن الأسد لا يبالي مجميع الثعالب، ولا الباز ساير الاغارب. وكونوا على قلب واحد بعضكم مع بعض ، كما قال الصادق المؤمن الى المومن: كالمنان يشدّ بعض، بعض . وتغايروا في الخبّ والاشفاق، وارفعوا من بينكم الاشرار واهـل النميمة والنفاق في ان ما كنتم ونحو ما 'وجدتم قريباً أو بعيداً. قفوا كلُّكم سويةً بالاسلام، وحقيَّقوا ان الطابقة الفرنساو "لة بقوة المال ، يفسدون كمن دينه ضعيف وعقله خفيف والمجبول على النفاق، ويعلموا مثل هولاء (٣) الحسل والفساد، للقوها بن العباد. فعلم أن تباشروا رفعهم (٤) وطردهم. وكونوا متفقين على تقوية الدين المبين ، وعلى حَذَرٍ من الكافرين ، لانَّ كلَّ مفسد بين الانام هو من الكفرة [١١١] الليام. ولتكن سيوفكم بارقه ، وسهامكم راشقه (٥) ، ونبالكم في ابدانهم متسابقة ، والفرسان في حومة الميدان (٦) تجول (٧) ، لأن عون الله معكم ، وعينه ناظرة السكم ، وانتم بنظر الله العلى محفوظين ، وبروحه تهدمون الجميع مجندلين ، ونحن في طرق (٨) السنيَّة ، أشهرنا الاوامر العليَّه ، في جميع العساكر والاجناد على سابر البلاد ، بحول الله وقو"ته ، وعظم قدرته . فعن قريب تجتمع عساكر وافره ، وجنود متكاثره ، وسفن كالجبال تمشي بقدرة الملك المتعال ذو الجلال ، ومدافع كالرعد القاصف ، والبرق الخاطف ، وشجعان لا يبالون بالموت حباً في دين الله . فلعل تعالى (٩) يأمر في ديارهم ويجعلها كالهبا ، كأتبا لم تكن بقدره الحي" القيُّوم، وقد خاب من حمل ظاماً، وقطع

 <sup>(</sup>١) ش فكونو - (٢) ش زاد وتخويفاتهم - (٣) ش زاد جميع - (٤) ش دفعهم
 (٥) ش زاد واسنتكم في الطعن مثلاحقة - (٦) ش زاد وتلقى الكفرة في النيران - (٧)
 ش وضعها بعد الفرسان - (٨) ش زاد السلطنة - (٩) ش الله



من حجج الامير حيدر الشهابي في دير السيدة بشملان



دابر (١) القوم والسلام .

\*\*\*

فامًا وصلت هذه الفرامين ما احد انتبه من المسلمين لضعف العثانلي وخوفاً من الافرنج.

ثُمَّ بهذه السنة ذاتها حَضَرَ فرمان ايضاً من الدولة (٢) الى (٣) الجزَّار.

## وهذه صورة

دستور مكرًم، مشير مفخَّم، نظام العالم، مدّبر الجمهور بالفكر الثاقب، متممّ مهمَّات الانام [١١٢] بالراي الصايب، مهمَّد بنيان الدوله والاقبال، مشيّد اركان السعاده والاجلال، المتحوف بصنوف عواطف (٤) الملك المتعال، والي صيدا الحاج احمد باشا الجزَّار، أدام الله اجلالهُ.

نعو فك بخصوص الكفره ملسّة الفرنساويه الليام ، جعل الله دايرة الأسواء عليهم ظلام . عام اول هجموا على اخذ مصر القاهره ، والآن قد استغلسوا يافا ، وغز والرمله ، فلزم اننا بمشية الله تعالى باري البرسّة ، صمّمنا النيّة والتوفيقات الرياسيّة بقيام سعادة الدستور الوقور المحتوم ، صاحب الامر الاعظم ، وزير مطلق ، مشيّد مو قق ، مظهر الحق الأشرف الفاخر ، وتاج الوزراء العظام ، مالك زمام العالم ، صاحب التدبير الحسن ، والمفوض كافة تدابير المملكة العثانيّة الحاقانيّة الحلام ، ولأجل ذلك المكرسّم ، أدام الله اجلاله وخليّد في السعادة اقباله (ه) . ولأجل ذلك

<sup>(</sup>١) ش داير – (٢) ش زاد العلية – (٣) ش زاد احمد باشا – (٤) ش عو اطيف (٥) ش زاد وبلغه من الدنيا اماله

واصل دفتر مهور بطلب زخره (١) ، فيلزم ارسالها على اوفق حال واسرع مجال ، من دون امهال وانكال .

ثمَّ وعند وصول أمر سعادته اليك ، يجب ان تباشر في القيام ، الى مواشكة الفرنساويه (٢) ، والى [١١٣] غزوهم وتدميرهم (٣) ، والتذخير بوجه السرعة مصحوباً بالعسكر الغزير ، والجمع الغفير (٤) ، من دون تأخير . عرَّفناك ذلك ، فاعتمده عليه الاعتباد ، والسلام .

وصحبة هذا الفرمان تحضر للجزَّار امر من يوسف باشا الوزير.

## وهذه صورته

صاحب التدبير الحَسَن والمهتم (٥) بأمور خالصه، اخيـــا الاكرم دام بالتكريم وفي طاعة الدوله مقيم.

من بعد ما وجب ولاق من واجبات الاتحاف بكل شوق واشفاق ، وتحنين وانعطاف . نعو فك انه سابقاً تقد منك لدى السد (٦) الدولة العلية ، والعواطف الملوكية ، بخصوص المواشكات مع اخواننا امير الحاج عبدالله باشا عضم زاده ، زيد قدره ، والحاج ابرهيم باشا ، ورفع تصر فهم باما كنهم ، واهمالهم لغير اماكن ، مع تفويضكم ملاحق ايالت كم ، وكفالت كم بوفع يد الكفره الفرنساويه من مصر القاهره ، والدوله العلي دامت محروسة من كل بليه ، قد أنعمت عليكم ، في التفويض التام ملخصة ورجع ذلك للخاص والعام ، وساير الانام . والآن قد صاد الامر مجلاف ، ورجع

<sup>(</sup>١) ش زاد تصال سريعاً من غير تفنيد – (٢) ش زاد الليام – (٣) ش زاد بالحازات (٤) ش الوفير – (٥) ش المهتم ( بدون الواو ) – (٦) ش سدة السعادة

الزعم الصايب اسراف ، فلذلك حصلتم لدى الهمايون العالي بمنوعين الاطراف ، وحيث ذلك اقتضى ضد الاختيار [١١٤] ومعارضة للاقتدار ، اننا قصح صمّمنا النيّة ان بنصف نيسان المبارك ، يتحرّك ركابنا السعيد لمواشكة الفيجر و البغاه ، والكفره الطغاه ، وان شاء الجبّسار ننكلهم وندسّرهم أحسن (١) دمار بحول الواحد القهّار المعين الاسلام . فواصل دفتر ممهور مفترّد بطلب ذخيره حسب الأمر السلطاني ، للعسكر المنصور العثاني تباشروه بوجه السرعه ، ولا تحجبوا اعلامكم عنا ، والسلام .

## 1717

سنة ١٢١٣ ( ١٧٩٩ م ) في هذه السنه بعد تملتُك الافرنج بمصر ابتدا الجزّار بالتحصين واعداد كلما يلزم للحصار وبَمَع (٢) (ما) محتاج اليه الحال ، وعيّن العساكر ومَنع الوارد مجراً من مصر ، لأنه كان خايفاً جدّا من شرّ الفرنساويه . وقد ذكرنا وصول مراكب (٣) الانكليز لأجل محافظة الاساكل وربطوا في مدينة عكا .

وفي ١٤ (٤) اذار حضرت عساكر الفرنساويه الى عكا ووضعوا عليها الحصار . وقبل وصولهم كانوا ملكوا يافا بالسيف بعد حصار ثلثة ايام ، وقد كان ضمن يافا اكثر من اثني عشر الف عسكري من الاسلام ، فما سليم منهم إلا "القليل ، وقتلوا النسا والاولاد [١١٥] حتى ان الدم جرى في شوارع يافا كالماء . ولما وصلوا لعكا (٥) حضر لعندهم مشايخ المتاوله ، وهم سلمهوهم (٦) الحكم الذي كان بيدهم في بلاد بشاره . وحضر صالح ابن ضاهر العنمر فأعطوه حكم بلاد صفد .

<sup>(</sup>١) ع باحسن - (٢) ش زاد كلها - (٣) ع المراكب - (٤) ش ٤ - (٥) ش الى عكا - (٦) ش فسلموهم

وأُمَّا اهالي الجبل فرحوا بقدومهم ، بأمل اتَّهم (١) يتحرروا من الجزَّار وظلمه ِ، ووافت اليهم بالخر والبضايع (٢) واللوازم واشتروهم باضعاف الثمن .

أمًّا مشايخ جبل الدروز والعقاًل فإ "نهم خافوا جدًّا من استيلا الافرنج على عربستان ، وعزموا على الرحيل الى نواحي حلب والجبل الاعلا وحوران .

ثم إن الجزار انفذ امراً للامير (٣) بشير بطلب اسعاف وعسكر والامير لم كان (٤) يقدر على ذلك ، فرد (٥) له الجواب (٦) ان البلاد ما هي بيده ولا تطبيع أمره .

فاقامت (٧) الافرنح الحصار على عكا وشد دوا عليها (٨). وأماً الاسلام السكان في المدن التي على البحر هربوا الى نواحي الشام، والاكثر نقلوا اموالهم للجبل (٩). وعندما كانت عكا 'محاصره، وصلت للجز الرعساكر (١٠) من الشام اسلام (١١) وأتت على طريق جبل الدروز لصيدا (١٢) وقد ملم الامير بشير الذخاير وكل (١٣) الاكرام (١١)، وكان معهم البعض من سناجق مصر.

ثم ان متقدم الفرنساويه [١١٦] المسمّى بونابارته ارسل نحريرات الامير (١٥) بشير، والامير ما رد كه الجواب (١٦)، فحر ر (١٧) له ثانية يعاتبه بعدم الجواب على رسالته الأولى. وهذه التحريرات وقعت

<sup>(</sup>۱) ش ان – (۲) ش والبدايع – (۳) ش الى الامير – (٤) ش السقطها – (٥) ش ورد – (٦) ع جواب – (٧) ع فقامت – (٨) ش به – (٩) ش الى الجبل – (١٠) ش وضعها بعد الشام – (١١) ش الاسلام – (١٢) ش الى صيدا – (١٣) ش زاد اللوازم – (١٤) ش بالاكرام – (١٥) ش الى الامير – (١٦) ش زاد ولما اعتاق عليه الجواب حرر (١٤) ش حرر

في يد متسلم (١) صيدا وأرسلها الى الجزار ، والمشار اليه انسر جدا ، حيث الامير بشير ما اسعف الافرنج ، وأرسل كتابات للامير تدل على رضا خاطره من تصرفه ومدحه اياه . وثانية طلب منه الامداد وايضاً (٢) الاسعاف ، غير ان الامير لم يقدر على ذلك .

ثم إن الفرنساويه ضيَّقو على عكا وهدموها ، حتى ان الافرنج صارت تدخل المدينه . ثم نصبوا عليها السلالم وملكوا برج علي وبعض اماكن ، لان عساكرهم لا تهاب الموت ، ووضعوا الخنادق حول المدينه وصور (وسور) لأجل المدافع ، حتى انه ما عاد عمار في عكا (٣) إلا القليل جدا من ضرب المدافع والقنابر .

وفي تلك الغضون وصل نحو عشرين الف عسكري من طرك الشام نجده الى الاسلام (٤)، والتقوهم الف نَفَر من عساكر الفرنساويه، فقتلوا منهم مَقْتَلَه عظيمه وهربت الباقين من عسكر الشام، حتى ان [١١٧] الجزار ذاته وكل قواته لولا عسكر الانكليز ما كان ثبت (٥) في الحصار الى الآن. غير ان سراعسكر الانكليز هو الذي مَنَع الفرنساويه بحرب عن اخذ عكا جملة أمرار.

وبعد (٦) ان مر سبعين يوماً في هذه الاحوال (٧) وكان وقع الطاعون في عساكر الفرنساويه ، حضر لهم أمر (٨) من مصر بطلبهم وأخبروهم انه وأخبروهم انه والله مصر عساكر كليه [بر وبحراً] (٩) ، فالتزموا ان يقوموا عن عكا ويحضروا (١٠) الى مصر حسب الأمر . وكان رحيلهم في ١٦ عَنُون .

<sup>(</sup>١) ش المتسلم – (٢) ش اسقطها – (٣) ش زاد قايم – (٤) ش للاسلام – (٥) ش سبت – (٦) ش ومن بعد – (٧) ش الاهوال – (٨) ش اوامر – (٩) [] ش بريه وبحريه – (١٠) ش ويرحلوا

فاميًا نسمع امر توسّجههم من الاطراف خاف الامير بشير واكثر (١) الناس من الجزَّار لعدم سعفتهم له ، والمتاوله هربوا وحضروا لعنــد (٢) الامير بشير وهذا ما تَقبِلتهم خوفاً من الجزَّار. وفي تقادير (٣) الله تعالى صار ان قبل قيام الفرنساويه عن عكا ، كان المسك رجل" نصراني في ساحل بيروت كان محمّل خمر الى الافرنج، فأخذوه لبيروت (٤) ومنها أُنزلوهُ في شختور [ وأرسلوهُ لعكا ] (٥) . وفي طريقـــه التقي بمركب انكليزي قادم الى بيروت ، فاستغاث بقبطان المركب بصوت عالي ، والقبطان لميًّا سمع صوته ولم يفهم كلامه أمر باطلاقه وأُخذه الى مركبه. وبواسطة ترجمان سأَلهُ عن [١١٨] حالهِ وقصَّتهِ ، فأُخبرهُ انهُ رجلٌ نصراني من جبل بيت معن ، حيننذ القبطان أُخذه لمواجهة السنبور سميث . ولمَّا تواجه مع [ الكومندا المذكور] (٦) سأله عن [ حاله وعن ] (٧) الحاكم في جبل الدروز (٨) ، فأخبره عن (٩) الامير بشير ، وَوَصَفَ لهُ كُرَّمَهُ ومناقبهُ وحلمهُ وعقلهُ الفريد ، وانهُ ممشَّى الطرقان (١٠) ، ومحامي (١١) الاسلام، وانه منه قدام ذخاير للعساكر (١٢) الوارده الى مساعدة (١٣) عكا ، وان الجزَّار متحبّر (١٤) عليه . فلمَّا فهم ذلك الكومندا ، كلُّم الجزَّار انه نوسل الى الامير كتابه تدلُّ على صفو خاطره ولا يتغيّر علمه فما بعد. والجزّار اعتمد على هذا الشان، وأوعد الكومندا [ اي السنيور ] (١٠) بما طلبه منه .

ثمَّ-إن الكومندا سيَّر الرجل الممسوك لدير (١٦) القمر ، وحرَّر

<sup>(</sup>۱) ش واغلب – (۲) ش الى عند – (۳) ش وبتقادير – (٤) ش الى بيروت – (٥) ش وردوه الى عكا – (٦) [] ش المقطها – (٨) [] ش وودوه الى عكا – (٦) [] ش الكومندا المشار اليه – (٧) [] ش المقطها – (١٦) ش الى ش زاد وهذا – (٩) ش انه – (١٠) ش الطرقات – (١١) ش زاد عن – (١٢) ش الما المساعدة – (١١) ش متغير – (١٥) [] ش اسقطها – (١٦) ش الما دير

كتاب من طرقه للامير (١) بشير يعرض له عبية وخدمته وانه ضروري ان يوسل له من يعتبد عليه لكي يبدي له بواسطته ما هو بخاطره وليًا وصلت هذه الرساله للامير بشير ، كانوا الفرنساويه ارتحلوا عن عكا ، فحالاً الامير حرّر جواب رسالة للكومندا ، وأظهر له حظيه من هذا الاتفاق ، الذي ساقه اليه سعد و وشكر [١١٩] فضله عن عبيته ، وسيّر كتابه صحبة رجل من خاصته وميّن يعتمدهم اكثر من غيرهم . فوصل المرسال وواجه الكومندا وانحظ المومى اليه من الامير وأكرم الرسول غاية الاكرام ، وأوعده انه لا بد له من مباشرة وأكرم الرسول غاية الاكرام ، وأوعده أنه لا بد له من مباشرة بابن اخته الذي كان مجروحاً (٢) .

ولماً وصل هذا لديو (٣) القمر أكرمه الامير اكراماً لا يوصف وقداً مه [هدايا من الخيل والسلاح] (٤) وعان له دايره خصوصه لواحته وخدام لمناظرة صحته (٥). ثم بعد ذلك بايام قليلة خضر الكومندا بمراكبه (١) لبيروت (٧)، والامير بشير لما سمع قدومه طلب من ابن اخت الكومندا الموجود عنده ان يذهب لبيروت (٨) ويطلب اذناً من خاله حتى الامير يواجهه . فسافر هذا بغاية الانشراح وواجه الكومندا في بيروت، وكلمه صسب مطلوب الامير الذي اجاب بالقبول (٩). وبالحال ارسل خبر للامير ان (١٠) يحضر الى قرب بيروت لكي يخرجا هو وخاله لقايه (١١) والامير من غير تأخير خرج من دير القمر وحضر الى قرية عين عنوب، ومنها ارسل خيل مزاينه لبيروت (١٠)

<sup>(</sup>۱) ش الى الامير – (۲) ش زاد لاجل تغيير المناخ – (۳) ش الى دير – (٤) [] ش هدايا غوال من السلاح والخيل – (٥) ع صعبته – (۲) ش اسقطها – (۷) ش الى بيروت – (۸) ش الى بيروت – (۹) ش السقطها – (۱۲) ش الى بيروت – (۹) ش السقطها – (۱۲) ش الى بيروت ش الى بيروت

لاجل مركوب الكومندا وكمن معه ..

[وفي ٨ من شهر حزيرات] (١) ركب الكومندا هو [١٢٠] واتباعه من بيروت على تلك الحيل ، وحضر الى قرية عين عنوب وواجه الامير بشير وصار بينهما محبة زايده ، وأوعده أن لا يترك الجزار يتغير معه أ. وبعد أن فاوض الامير طويلًا ودّعه وعاد الى بيروت ، ثم (٢) الى عكا وتكام مع الجزار فلم يقبل سواله في الامير بشير ، وبعد أن أفرغ مجهوده ولم يلين الجزار ، فسافر الكومندا مغضاً . وبعد أن وصل المحلة ارسل تحريرات قويه للدوله (٣) وعرافهم بما كان وأورد أن اذا بدا من الجزار تغيير مع الامير فتكون العهود [ باطله ما بين الدولتين] (٤)

هذا ما كان من الكومندا بحق الامير بشير. وأمَّا ما كان من (٥) الجزَّار، فانه بعد ذهاب سميث من عكا، ارسل عسكر الى صيدا وعزم ان يوسل اولاد الامير يوسف الذين وقتئذ كانوا عنده في عكا، ويجعلهم حكَّاماً (٦) على جبل الدروز. فلمَّا بلغ الامير بشير وصول عسكر لصيدا (٧) من قبل الجزَّار، جمع أهل بلاده جميعاً (٨) دون مشايخ بيت عماد، لأنَّ هولاء كانوا أشهروا الخيانة بحقّة ، والصداقه مع اولاد الامير يوسف.

## 1712

وفي (٩) سنة ١٢١٤ (١٠٠٠م) في هذه السنه تواردت الاخبار بقدوم وزير الصدارة (١٠) العثمانيَّة وسرَّعسكر الاسلام، ووصوله الى

<sup>(</sup>١) [] ش ففي شهر حزيران في ٨ – (٢) ش ومنها وزاد وسافر – (٣) ش الى الدولة العلية – (٤) [] ش والاتفاق ما بين الدولتين جميعها باطله – (٥) ش اسقطها – (٦) ع حكام (٧) ش الى صيدا – (٨) ش جميعها – (٩) ش الصداقة

نواحي [١٢١] مدينة (١) حلب لأجل حرب الفرنساويين (٢) ، فانشغل (٣) بال الجزَّار من تلك الاخبار، وتوقَّف (٤) عمَّا كان عازم عليه من التدبير (٥) ضد الامير بشير.

وأمًّا الامير (٦) لمَّا بلغه في قدوم الصدر الاعظم الى نواحي حلب ، حرَّر له عرض حال وأرسل له هدايا خيل مفتخره مع (٧) رجل من بلاد الدروز اسمه (٨) كستن ورد ، فالتقى بالوزير قرب حلب وأعرض له ظلم الجزَّار ، والاموال التي سَلبَها من جبل بيت معن ، والاثقال التي رتَّبها على الرعايا من ابتدا توليه . وقبل ان يواجهه كانت وصلت كتابة (٩) من الكومندا لطرف سعادته ، يعرض له عن ظلم الجزَّار وما صدر منه بحق الانكليز بعد اسعافهم وحمايتهم له ، وحصف لم يجيب سؤالهم في شان (١٠) الامير بشير (١١) . فبعد ان تحقَّق الوزير ما ذكرناه ، أخمر على الجزَّار في (١٢) الانتقام ان ساعدته العنابة وصفيت له الايام .

ولماً وصل الصدر الى حماه ، و عبه له الامير بشير الزخيره التي [كان يبلغ ثمنها مايه] (١٣) الف غرش ، فانشرح خاطره على الامير بشير . وبعد ان وصل للشام (١٤) ارسل الى الامير كتباب وطيب خاطره ، وطلب منه أن يوزع له عبلى قرى (١٥) البقاع الف غرارة حنطه ، والامير (١٦) ارسلها حالاً الى الشام . وأماً الصدر الاعظم و عبه له 'خلع وانعامات وقر (١٨) له حكم [١٢٢] جبل الدروز ، ووادي التيم ، وبعلبك ، والبقاع ، وبلاد جبيل ، وان تكون تلك المقاطعات تماكماً له ، وبعلبك ، والبقاع ، وبلاد جبيل ، وان تكون تلك المقاطعات تماكماً له ،

<sup>(</sup>۱) ش اسقطها – (۲) ش الفرنساوين – (۳) ش فاشتغل – (٤) ش وتوفق – (٥) ش التدمير – (۲) ش زاد الشيخ – (۹) كتابات – (۱۰) ش اسقطها – (۱۳) [] ش مبلغها كان (۱۰) ش اسقطها – (۱۳) [] ش مبلغها كان ينوف عن الماية – (۱۲) ش الى الشام – (۱۰) ش قرية – (۱۲) ش زاد ارسل حالا مباشرين لجميع تلك الغلال وارسلها – (۱۷) ش وقرر

ولا ترجع لاستيلا ولاة صيدا ، ولا يكون لهم عليها تسلُّط ، بل ان الاموال الميريه تنورد منه في كلّ عام الى طَرَف الدوله العثمانيه ، كما كانت في زمان بيت معن الذين كانوا متملّكين على جبل الدروز وتلك الايالات قبل تملنّك بيت شهاب . والذي أتى (١) بالحنُلَع من طرّف الصدر لدير (٢) القمر ، كان عبدالله آغا مهردار صدر أعظم . فالتقاه الامير بشير بكلّ قبول وشرع بايراد الاموال الميريه الى المهردار المذكور .

ثم ان الجوار عاله لم يبالي (٣) في قدوم الوزير ، ولا (٤) قد م له الذخاير (٥) والاكرام ، فغضب الصدر من ذلك وازداد حنقه (٦) على الجزار وأضمر له الأذية والأضرار ، [ ان قدر عليه ] (٧) ، وعزم اذا نصَرَه الله على الافرنج وتماك مصر ، مجول عساكر الاسلام على الجزار .

ثم حضر الى عند الصدر عبدالله باشا عضم وولا "ه على الشام وأوصاه في اسعاف ومساعدة الامير بشير. ثم بعد ذلك رحل الوزير من الشام بعساكر الاسلام الى طرف مصر ، وكانت عساكره تبلغ (٨) الماية الف.

وأُمَّا الامير بشير ظن أن بعد وجوده بنظر صاحب الدوله [١٢٣] لم يبقي للجز الر (٩) تسليُّط عليه ، ولذلك فانه تو جه من دير القمر بلمع (١٠) [مال الميري] (١١) من البلاد حسبا جرت العادة (١٢) . فحين وصل الى قرى مشايخ بيت عاد ، هربوا من قد امه الى نواحي البقاع ، واتتحدوا مع الامير قاسم الشهابي حاكم حاصبيًّا ووادي التيم ، وجميعهم واتتحدوا مع الامير قاسم الشهابي حاكم حاصبيًّا ووادي التيم ، وجميعهم

<sup>(</sup>۱) ش اجا – (۲) ش الى دير – (۳) ش لم يكترث – (٤) ع ولم – (٥) ع الزخاير (٦) ع حنق – (٧) [] ش ان اسعفته الاقدار – (٨) ش زاد الي – (٩) ش الى الجزار (١٠) ش ليجمع – (١١) [] ش الاموال الميريه – (١٢) ش العاداة

أرسلوا الى الجزار يطلبوا منه عسكر ، بشرط النهم يكونوا مسعفين الى اولاد الامبر بوسف.

أُمَّا الجَزَّار حين (١) وصلت (٢) هـنه التحريرات أُرسل بعض عساكره لحاصبيًّا (٣) وساروا برفقة بيت عماد الى البقاع، ولما بلغ للامير (٤) بشير ما ذكرناه ارسل عسكر الشوف (٥) مع الشيخ بشير جنبلاط الى غربي البقاع، وبدا الحرب (٦) بـين الجهتين ودام للمسا (٧) ثمَّ رجع كلُّ منهم الى مكانه.

ولماً وصلت هذه التحريرات من عبدالله باشا الى منلاً اسمعيل الدالي باش حضر حالاً بعسكره الى البقاع ، وعند وصوله وعجه خبر الى قايد عساكر الجزاً ال الموجود (١٦) هناك كي يرجع (١٧) مع عسكره من

<sup>(</sup>۱) ش فعين – (۲) ش وصلته – (۳) ش الى حاصبيا – (٤) ش الى الامير – (٥) ش زاد ما – (٧) ش الى المسا – (٨) ش ابشير – (٩) [ ] ش والمشار اليه حرر – (١٠) ش زاد ما – (١١) [ ] ش وكل دايرته – (١٢) ش وقد – (١٣) ع اسعاف – (١٤) [ ] عايده لصالح – (١٥) ش الى الدولة – (١٦) ش والموجود – (١٧) ش ليرجع

حيث أتى ، وبما انه مو المتقدة منى وجاق الدالاتيه ، واكثر اوليك الظنيط (١) هم جراقاته ، فرجعوا حالاً الى حاصبيًا ، والشيخ بشير جنبلاط حضر لملاقاة (٢) منلا "سمعيل وقد م له الخيل والزخاير ، وجمله قاموا وتو جهوا الى نواحي حاصبيًا ، فالتزم الامير قاسم وبيت عماد ان [يذهبوا الى ] (٣) من ثم الى مرج عيون ، ثم ساروا (٤) الى عكا . ومنلا (٥) الى عكا . ومنلا (١) رجع الى البقاع .

فلمنا وصلوا بيت عماد الى عكا احتمى الجزار غيضاً (٧) وغضباً وآمر بتو بجه كل عساكره صحبة الولاد الامير بوسف واخوه الامير حسين ، واخوه الامير سعد الدين على جبل الدروز ، بعد ان ألبسهم الخاكع وأبقى أخيهم الصغير عنده في عكا رهناً . ثم [١٢٥] انقسمت (٨) عساكر الجزار الى فرقتين ، وتو جهت فرقت (٩) الواحده صحبة الامير سعد الدين الى صيدا ، والفرقة الثانيه مع (١٠) الامير حسين وكاخيته جرجس باز الى البقاع ، [والقرى التي هناك] (١١) . والامير بشير النا (١١) بلغه ذلك الرسل ابن عم الامير حيدر مع عسكر الى قرية غريفه ، تجاه الفرقة الواحده الوارده من صيدا .

ثم كتب عوض حال (١٣) الى صدر اعظم الذي كان وقتئذ في يافا ، وأرسله مع عبدالله آغا المهردار (١٤). والامير بشير توجه الى الشوف وأرسل حريمه الى المتن ، وطلب منلا اسمعيل الدالي باش ان يحضر لعنده (١٠) بمن معه . وهذا ما تعبيل ذلك ، بل رجع (١٦) الى حماه . والامير سعد الدين و من معه من العسكر فإنهم طلعوا الى

<sup>(</sup>۱) ش الضبط – (۲) ع لملاقات – (۳) [] ش يولوا – (٤) ش صاروا – (٥) ش ملا – (١) ش زاد فانه – (٧) ش غيظا وزاد واشتاط غضباً – (١٨) ش فانقست – (١٩) ش اسقطها – (١٠) ش صحبة – (١١) [] ش اسقطها – (١٢) ش اسقطها – (١٣) ش عرضحال – (١٤) ش زاد وهو اي الامير – (١٥) ش الى عنده – (١٦) ش كرر راجعاً

دير القمر . فلمَّا تحقَّق الامير بشير خوف اهل البلاد من عسكر الجزَّار ، وإَنهم لا يستطيعون القتال حيث أكثرهم تظاهروا في قبول حكم اولاد الامير بوسف عليهم ، فرحل من الشوف صحبة (١) الشيخ بشير (٢) جنبلاط وبعض رجاله ومن اولاد عمّه الى البقاع الى قرية قب الياس . وبعد رحيله وصل الامير حسين وعسكر الجزَّار الى البقاع ، والتزم الامير بشير أن يتوَّجه ليلًا الى المتن ، وكان ذلك في ٢٧ تشعرين الثاني .

وفي ثاني الايام سار من المتن قاصداً بلاد جبيل ، ولم يتبعه من اهل البـــلاد غير (٣) بيت جنبلاط ومعهم [١٢٦] خمسماية تنفَر ، ثمَّ أُخوهُ الامير حسن وابن عمَّه الامير حيدر ، وثلاثة غيرهم من اولاد عمّه .

ولمنا كان الامير بشير (٤) في بلاد جبيل ، وصل له تحريرات من سرّعسكر الانكليز الذي كان حضر لبيروت (٥) ، وسأل عن احوال الامير بشير وأخبره أن الجزّار موسّجه عساكر لطرده من بلاده (٦) لأنّه أقام الحكّام عوضه اولاد الامير يوسف . فأرسل كتاباً للامير (٧) بشير يطيّب خاطره ، وبالحال سافر من بيروت الى غزه ليخبر يوسف باشا بما توقيّع من احمد باشا الجزّار .

# وهذه صورة مكتوب الكومندا للامير (٨) بثير:

من سميث سرّعسكر السلطان لوكا (٩) سلطان بلاد الانكليز، ونايب حضرة السلطان سليم، الى الاخ الحبيب الكلي الشرف والاحترام الامير بشير.

أَمَّا بعد انني لمَّا وصلت الى مدينة بيروت فسألت عن احوالك

<sup>(</sup>۱) ش صحبته – (۲) ش ابشیر – (۳) ش سوی – (٤) ش ابشیر – (ه) ش الی بیروت – (٦) ش بلاد الدروز – (۷) شالی الامیر– (۸) ش الی الامیر – (۹) شلوکان

يا ايها الصديق والآخ المحبوب، وبلغني ما توقّع معك من احمد باشا الجزار، وانه نصّب مكانك حكام اولاد الامير بوسف، وطردك من الولاية التي أنعمت بها عليك الدولة العثانيه، ولأجل هذا السبب فاني متوجه الى غزه لمواجهة سعادة اخينا الصدر الاعظم قائم قام (١) للدولة (٢) العليه. فان شاء الله تعالى عن قريب يصل لك مني اعلام [١٢٧] تسر ك سرورا زايداً. ولا تظن يا اخي الحبيب ان انقطاعي عن مكاتبتك مسبّب عن شيء آخر، غير عن اتعاب الحروب التي احتملتها في بوقير واسكندريه، وذلك بعدم (٣) اسعافي من (٤) الجزار الذي قد تعهد (٥) لي ان يشتي فحوي الاسعاف من الزخاير والجباخانه (١) بالمراكب أوقد نكث [العهد وخان في وعده] (٧)، وقد صار عدوا لي وللدوله (٨) لأن العهود بيننا تقتضي، ان عدوا الدولة عدوا الدولة ، والصديق نحو الواحده يكون صديق الجهين.

وانت يا اخي كن في راحه بال، ان شا الله قريباً يتم (٩) كلما يزغبه '. وانا قد تركت ' مركباً من مراكبي في بيروت لاجل كلما يلزمك من الجباخانه (١٠) وغيرها ، وان شاء الله لا اتأخر عنك في الاعلام . واني (١١) اعلم ان بعض الوشاه في دولتك يوصلوا كتابتي هذه الى جزار باشا ولكن فليعلم ان بحال وصولها اليه يحل ' به الندم ، وتنزل به النقم . وقد حرارت ' لك هذا من ظهر الدامور في كانون ، ولا بدا دايماً تخبرني عن صحتك . والسلام .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) ش مقام – (۲) ش الدولة – (۳) ش بعد – (٤) ش زاد احمد باشا – (٥) ش تعاهد – (۲) ش والحبه خانه – (۷) [] ش في وعده وخان عهده – (۱) ش زاد العليـــه (۹) ش يتمم – (۱۰) ش الجبه خانه – (۱۱) ش وانني

ثمَّ حَضَرَ ايضًا مرسوم من عبدالله باشا والي الشام للامير (١) بشير .

# وهذه صورته

صدر المرسوم المطاع، الواجب القبول والاتباع الى امرآ ومشايخ عقل وعقاًل، ورعايا جبل الشوف، بوجه العموم يحيطون علماً.

انه مرامع البديتوه من العصاوه في قبول الولاد الامير بوسف [١٢٨] حكاماً عليكم ، وان البعض منكم ماشين معهم ، مع انكم محققين ، بان جناب افتخار الامرا الكرام ، ولدنا الاعز الابجد الامير بشير الشهابي المحترم ، هو منصوب من لدن الدولة العلية ، أعز الله انتصارها ، ورفع شوكة اقتدارها ، وان من منكم خرج من تحت أوامره ، فيكون وقع تحت غضب مولانا السلطان ، نصر ، العزيز (٢) الرحمان (٣) ، فلأجل ذلك اصدرنا أمرنا لكم (٤) هذا ، فعال وقوفكم عليه وتأملكم معانيه تتركوا ما عندكم من العصيان وتفتكروا في جبلكم من سالف الزمان ، وكيف سبت الحريم ، و فتلت الصبيان لما عصى الدوله الامير فخر الدين المعني ، في زمان حيجاك (٥) احمد . وان لم ترجعوا لطاعة (٦) ولدنا المشار اليه وتسمعوا أوامره ، كيف تورك اليكم ترجعوا لطاعة (٦) ولدنا المشار اليه وتسمعوا أوامره ، كيف تورك اليكم العساكر مثل البحور الزواخر ، فتحققوا انه هو المؤيد عليكم . وقد صاد من بعض رجال الدوله (٧) . فيجب على العقال منكم ان يفتكروا في عواقب الأمور ، ولاتكونوا مثل قوماً غدروا بأنفسهم . وأن لم

 <sup>(</sup>١) ش الى الامير - (٢) ش العزير - (٣) ش الرحمن - (٤) ش اسقطها - (٥) ع
 رجز - (٦) ش الى طاعة - (٧) ش زاد العليه صانها رب البريه

تفعلوا ما آمرناكم به فتندموا ولا ينفعكم الندم (١)، وتكون خطيَّه النسا والاطفال في [ اعنافكم أي ] (٢) اعناق الكبار منكم والعقيَّال. والحذر من الحلاف (٣) [١٢٩].

ولمناً وصل هذا البيورلدي من عبدالله باشا أرسله الامير بشير الى جبل الدروز. وحيث علمه أن (؛) اهالي الجبل لا يقدرون على مقاومة الجزار ، لأجل الحوف والبغضه التي بينهم ، فلذلك سار (ه) الى الكوره التي بالقرب من مدينة طراباوس.

وامًا أولاد الامير يوسف فاتهم بعد مسير الامير بشير من بلاد الدروز، دخلوا في (٦) عسكر الجزّار الى البلاد، وفرّقوا حوالاتهم على جميع القرى التي في الجبل، وجمعوا مالاً جزيلاً. ثمّ توّجه الامير حسين أحدهم ومعه كاخيته جرجس باز، وبرفقتهم عسكر الجزّار الى بلاد جبيل لأجل طرد الامير بشير. ولمّا علم ذلك الامير المومى اليه، وفكر انه لا يقدر على المقاومه لقلّة ما معه من الرجال، سافر ليلاً قاصداً بلاد الشام من طريق الجرد. فوصل الى الهرمل، بعد ان قاسا هو ومن معه مشقّة عظيمة من الثلج والبرد وصعوبة الطريق و بعد المكان. فاستراح ذلك (٧) اليوم في الهرمل وهي (٨) قرية قريبة من نهر العاصي الذي يمر خراب من طول الزمان. وثاني يوم سار الى مدينة بعلبك [١٣٠] ومنها خراب من طول الزمان. وثاني يوم سار الى مدينة بعلبك [١٣٠] ومنها حواب التحريرات المنفده منه الى صدر اعظم، بواسطه عبدالله آغا المهردار حوراب التحريرات المنفده منه الى صدر اعظم، بواسطه عبدالله آغا المهردار

<sup>(</sup>۱) ش زاد اذا زل بكم القدم – (۲) [] ش اسقطها – (۳) ش زاد والسلام – (٤) ش زاد والسلام – (٤) ش زاد ش بان – (٥) ش صار – (٦) ش الى – (٧) ع ذاك – (٨) ش وهذه – (٩) ش زاد اسمها شيجر

كما قد منا الشرح. وبما أن عسكر الجزار نهب (١) قرى (٢) بلاد جبيل بعد وصوله اليها صحبة الامير حسين ، وما عادوا وجدوا زخره ولا اغلال (٣) لأجل معاشهم ، فالتزم أن يرجع في العسكر (٤) ألى بيروت واستقام خارج البلد.

#### \* \* \*

فيعد وصول الامير بشير الى الزبداني أعرض الى عبدالله باشا ، وطلب منه أذناً ليسير الى بلاد حوران . وحيث كان الباشا مهتمًا في مسير (٥) الحاج ، فلم يساعد طلبة الامير ، بل عرقه أن يرجع الى بلاد جبيل . وأرسل له أوامر الى حكًام بلاد عكّار وبلاد صافيتا ، ووادي راويد ، وآمرهم ان يجبّعوا رجالهم ويكونوا صحبته الى اين ما توجه . وإذا اراد الاقامه يقد مون له الذخاير واللوازم (١) .

ثم و تجه له ايضاً منلا اسمعيل الدالي باش ، ومعه الف خيّال (٧) ، فالمزم الامير بشير ان يطيع أمر عبدالله باشا ، وساد راجعاً من الطريق التي أتى بها على الهرمل ، ومنها سار الى (٨) عكيّار [١٣١] فاقتبله علي بيك الأسعد بكل اكرام . وثاني يوم وصوله حضر له ساعي من السنيور سميث كومندا مراكب الانكليز مع كتابة يعرقه بها ان محضر لعنده الى عريش مصر لاجل يواجهه مع صدر اعظم . ومرسل له غليون (٩) [اي مركب] (١٠) ليسير به . وأمّا الامير بشير فإنّه حالاً قام من بلاد عكار وذهب الى قرية المني بالقرب من طرابلوس ، وحضر قنصل عكار وذهب الى قرية المني التي بالقرب من طرابلوس ، وحضر قنصل

<sup>(</sup>١) ش نهبت – (٢) ش قرا – (٣) ش غلال – (٤) ش بالعسكر – (ه) ش امر المسير الى – (٦) ش وكل اللوازم – (٧) ش زاد ومن ثم فالتزم – (٨) ش زاد بلاد – (٩) ش زاد الى مينا طرابلوس – (١٠) [] ش اسقطها

طرابلوس وقبطان المركب لمواجهته.

وفي ٣٣ كانون اول (١) الموافق الى ٥ شعبات نهار السبت سافر الامير بشير في مركب الانكايز، بعد ان حرَّر كتابه الى عبدالله باشا عضم يعلمه بسيره لمواجهة صدر اعظم ويطلب منه ان يسعفه بتوصياته وكتاباته، وانه (١) يكون نظره الشريف على اخيه الامير حسين والذين معه أي اولاد عمّه، ومشايخ بيت جنبلاط و مَن معها الذين بعد سفر الامير ساروا من المنا (المني) الى الكوره.

ثم لما وصل المنلا اسمعيل بعسكره لطرابلوس (٣) فطلب منه الامير حسن ان يسير معه الى بلاد جبيل فلم يرتض (٤) بذلك، ومن ثم فو جه له خمسة واربعين كيس التي استحقها من المانضا ورجع الى حماه . والامير حسن أعرض الى عبدالله باشا [١٣٣] تشكيه من منلا اسمعيل، حيث لم يرتضي ان يذهب معه الى جبيل، والمشار اليه غضب على الدالي باش المذكور (٥) وقطع خر جه أ. وبعد قيام منلا اسمعيل من طرابلوس سمع الجزار سفر الامير بشير لمصر، وان أخيه والذين معه أقيين في جبيل، فآمر اولاد الامير يوسف بان يسيروا اليهم بعساكره . ولذلك سار الامير حسين مصع العسكر من بيروت الى بعساكره . ولذلك سار الامير حسين مصع العسكر من بيروت الى جبيل، وسمع الامير عصن ان عسكر الجزار وصل الى البترون، فرحل بعسل، وسمع العسكر من بيروت الى بلاد عكار، ومنها الى بلاد صافيتا، وبقي هناك الى بلاد عكار، واستقام هناك منتظراً عودة الامير بشير اخيه .

وأَمَّا اولاد الأَمير يوسف فإ "نهم أفرطوا في رمي الاثقال والمظالم،

<sup>(</sup>١) ش الاول – (٢) ش وان – (٣) ش الى طرابلوس – (٤) ع يرتفي – (٥) ش السقطها – (٦) ش السقطها

وأخذوا مبالغ وافره حتى أفقروا السكتّان، وضبطوا [الأرزاق الموجوده] (١) بصحبة الامير بشير. وزاد على الرعايا الغلا العظيم الذي حصل تلك السنه. والذي تركته العساكر من الظلم والنهب كمَّله القحط حتى بلغ مد القمح الى ثلاثة (٢) غروش. وهكذا فبقيت الاحكام بيد اولاد الامير يوسف في جبل بلاد (٣) الدروز وبلاد جبيل.

## 1710

سنة (٤) ١٢١٥ (١٨٠١ م) بعد خروج الامير بشير من طرابلوس ، استقام ستة وعشرين يوم في البحر ، ولعظم الريح المخالف ما امكنه ايصال (٥) الى عريش مصر ، بل طلع الى اسكندريه ، بعد ان احتمل [١٣٣] مشقًات كليّه في البحر ، ومنها أقبل الى العريش ، وتواجه مع الكومندا الذي سرَّ جدًّا لقدوم و استقبله [بكلّ اكرام] (١) . وثاني يوم الذي وصل] (٧) اخذه صحبته وسار به الى أوردي الاسلام وقابل الوزير الاعظم وذاك (٨) التقاه بكلّ بشأشة واكرام ، وأحبّه محبيّة الوزير الاعظم وذاك (٨) التقاه بكلّ بشأشة واكرام ، وأحبّه محبيّة اليام . والصدر أوعده أن يبليّف المرام واراد ان يوسل معه احد البشوات (١) مع عشرة آلاف عسكري لأجل الانتقام من الجزّار ، فلم يوتضي بذلك الامير لعلمه (١٠) ان هذا العدد ليس بكاف لمقاومة الجزّار ، ومن ثمّ فان الوزير أوعده ان بعد نهاية مادة مصر ، لا بُدّ يسوق كلّ العساكر ويحضر هو بذاته كي ينتقم (١١) من الجزّار .

وفي تلك الايام كانت واقعه مراسله (١٢) بين الفرنساويه والاسلام في

<sup>(</sup>١) [ ] ش ارزاق كل الموجودين – (٢) ع ثلاث – (٣) ش اسقطها – (٤) ش وفي

<sup>(</sup>ه) يصال – (٦) [] ش باكرام جزيل – (٧) [] ش وصوله – (٨) ش اسقطها (٩) ش الباشاوات – (١٠) ش يعلمه – (١١) ش لينتقم – (١٢) ش والمراسله

أمر الصلح بواسطة سر عسكر الانكايز المومى اليه . وحضر من الفرنساويه (١) بعضهم للأوردي ، والصدر أنعم عليهم وأكرمهم ، ورجعوا الى مصر بأمان لاجل كمال الصلح ، ولأجل ذلك فان الوزير عزم على القيام بعساكر الاسلام من العريش الى نواحي مصر ، وقال (٢) للأمير بشير ان يسير معه . وأمنًا الامير فالتمس (٣) من الوزير ان [١٣٤] يأذن له الملسير بحرا صحبة الكومندا ، وذاك أنعم عليه (٤) بذلك ، فرجع معه (٥) سميث ونزلوا في المراكب ، وسافروا طالبين مصر ، ولكنتهم بقيوا شهرين ولم يستطيعوا الدخول الى بحر النيل لشدة الأرياح . وبما ان الامير ما هو معتاد على اهوال البحر قاسا (١) مشقيات (٧) عظيمه ، وأهوال (٨) جسيمه .

وفي (٩) ع اذار استقبلوا الاسكندريه وهناك بلغتهم الاخبار ان وقع الاختلاف بين الفرنساويه الذين بمصر وبين عساكر الاسلام، لان بعد تمام الصلح بشروطه المعينه، فالاسلام نقضت بعض تلك الشروط، فمنها (١٠) اقتضا تجديد الحرب، والفرنساويه كسروا عساكر الاسلام وقتلوا منهم كثيراً (١١). وبعد ان دخلوا لمصر [أخرجهم منها خارجاً] (١٢) بعدما (١٣) كبسوهم (١٤)، حتى ان الوزير التزم ان يرجع الى يافا. فحين سمعوا هذا الحبر طلب الامير من الكومندا ان يأذن له حتى يرجع الى طرابلوس وهذا أجابه ، فركب البحر (١٥).

وفي ١٦ ائيار دق مينا طرابلس (١٦) والتقى بأخيه و مَن معه في نهر البارد ، وجميعاً تو جهوا الى بـلاد الحصن ، واستقاموا عنـد علي بيك

<sup>(</sup>۱) ع الفرنسرية – (۲) ش وامر – (۳) ع النمس – (٤) ش له – (٥) ش صحبة (٦) ش فقاسا – (٧) ش مشقة – (٨) ش واخطار – (٩) ش فقي – (١٠) ش ومنها (١١) ش كثيرة لا تحص – (١٢) [] ش اخر جوهم منها – (١٣) ش بعد ان – (١٤) ش

الأسعد في وادي راويد.

وقد كان حضر من قبل الجزّار الف خيّال دالاتيّه الى البقاع حواليّه على الامير [١٣٥] حسين بطلب الغرش المتعهد به للجزّار (١) ، فأورد له عشرين الف غرشاً (٢) وطلب رفع تلك الحيل. والجزّار آمر الدالاتيّه فقاموا (٣) وأرسل عوضهم ست ماية خيّال هوّاره لأجل قبض غلاقـة المطلوب من الامير حسين ، ثمّ بطلب ثلاث ماية غرارة قمـح ، والف راس غَنَم ، و ثلَت ماية والس بقر ، و ثلت ماية قنطار بارود. وكان قصده نهذه التطليّبات أمر واحد لاغير ، اي خراب جبل الدروز . وأمّا أولاد الامير يوسف فاعتذروا للجزّار ان مطلوباته لا توجد في الجبل . وهو أجاب ان يقد مون الماني على الهام ، ولاجل هذا الشان زاد (٤) الطلب واشتدً اللزز ، حتى لم يبقى (٥) للناس اطاقة (٦) ولا امكان وتمنّوا اهل الجبل ان يكونوا في العد م.

#### \*\*\*

أَمَّا الامير بشير بعد رجوعه من مصر واقامته في وادي راويد ، أرسل كتابات سرّيه الى بعض [اناس متقدمين] (٧) في باب الجزّار ، قصده (٨) ان يستميحوا (٩) له العفو ان امكن ذلك . فرجع الجواب بالايجاب وزادوا بتوجيه الحكم ، بشرط ان يزيد عمَّا متعهدين به اولاد الامير بوسف بناءً يدفعوه لخزينة الجزّار .

أمًّا الامير بشير فآبى قبول هذا التكليف لانهُ رآهُ عديم الامكان. وقد اختار ان يقيم في الغربه ولا يتعرَّض لظلم الرعايا بهذا المقدار.

<sup>(</sup>١) ش الى الجزار – (٢) ع غرش – (٣) ش فارتحلوا – (٤) ش فزاد – (٥) ش يبقا – (٦) ش اطاقة – (٧) [] ش المقبولين – (٨) ش وقصدهم – (٩) ش يستميحو<sup>ن</sup>

وأمًّا اهل الجبل [١٣٦] من غير ان يعلموا بما كان من الامير بشير، فقد اجتمعت الأكابر والمشايخ، واتفقوا مع بعضهم سرًّا، وعزموا ان يسيروا الى بلاد الحصن ويأتوا بالامير بشير، ويطردوا اولاد الامير بوسف مع العساكر (١) التي عندهم من قبل الجزَّار. وعملوا عهد وميثاق على هذا الاتفاق، وانهم ما عادوا يرضوا عليهم حاكماً (٢) غير الامير بشير ما دامه حياً، وانَّ معه يقاتلون الجزَّار حتى يفنون عن بكرة أبيهم. وهكذا توَّجه البعض منهم الى بلاد الحصن وتواجهوا مع الامير بشير، وطلبوا منه أن يتوَّجه معهم (٣) الى جبل الدروز.

فلمًا تحقّق الامير قيام اهالي البلاد واتفاقهم على القتال والعهود (٤) التي قدّ منا ذكرها، ومن الجهة الأخرى لأحظ ان الجزّار ما عاد يملك خاطره ولا على الله وعزم (٥) على خاطره إلا عالم لا طاقة به ولا امكان عليه المنتخار الله وعزم (٥) على الحرب مع الجزّار ولو كيف ما (٦) صار . وهكذا فإنّه توّجه صحبة المراسيل الذين حضروا بطلبه .

وفي (٧) ٣ تشوين اول (١) وصل لجبل (٩) كسروان، وارسل اعلام (١٠) لجميع (١١) اهالي البلاد (١٢) الذين كانوا [منتظرينه] (١٣). ثمَّ حضر الى المئن وحضروا (١٤) اكابر (١٥) [١٣٧] البلاد حضروا لاستقباله مسرورين بقدومه .

وحين فهم اولاد الامير يوسف وكاخيتهم جرجس باز بان البلاد خرجت من الطاعة ، تو جه جرجس الى مدينة صيدا وأعرض للجزار

<sup>(</sup>١) ش والعساكر – (٢) ش زاد على المدا – (٣) ش صحبتهم – (٤) ش زاد المواثيق

<sup>(</sup>ه) ش وعول - (٦) ش كيفها - (٧) ش ه - (٨) ش الاول - (٩) ش الى جبل

<sup>(</sup>١٠) ش اعلامات – (١١) ش الى جميع – (١٢) ش بلاد الدروز – (١٣) [ ) ش في الانتظار – (١٤) ش اسقطها – (١٥) ش واكابر

ما ذكرناه ، وطلب منه ُ سعفة عسكر . والجزَّار حالاً ارسل له ُ الفين من الارناوط ، وباز اخذهم وتوجَّه بهم الى دير القمر .

امنًا الامير بشير في ٢ تشرين ثاني (١) سار طالب الدخول لدير (٢) القمر ، وفي وصوله الى 'قرى بيت عماد التقوا به المشايخ وسلسَّموا لأمره (٣) واتسَّحدوا معه '، وسمح لهم بما كان بدا منهم من العصاوه .

وقد كنا ذكرنا آنفاً اتحاد بيت عاد مع اولاد الامير يوسف. والامير بشير بات تلك الليلة في قرية كفرنبوخ. والشيخ بشير جنبلاط سار الى الشوف، وبوصوله سمع خبر عن قدوم عسكر الجزّار الى دير القمر. فأخذ صحبته خمسماية خيّال وتوجه لملاقاتهم، وتصادفوا في نهر الحيّام. ولمّا رأوا الحيل كفّوا راجعين وانهزموا الى صيدا، بعد ان اكتسب منهم الشيخ بشير خيل وسلاح. وبرجعوهم (٤) تصادفوا مع قرا محمد الذي كان دالي باش عند الجزّار، وكان يقارف منلا اسمعيل بالرتبه والقروز، ومن [١٣٨] العسكر المهزوم فَهم حضور الامير بشير لجبل الدروز، وانه معتمد الحرب الى (٥) الجزّار مع اهالي الجبل كافيّة (٢). وهكذا فإن هذا ايضاً رجع الى صيدا [وسار معهم] (٧) وصار عندهم خوف عظم من اهل (٨) الجبل.



وبعد ان رحل الامير بشير من كفرنبرخ بَلْنَعَهُ خبر (٩) ان الامير حسين وكاخيته باز تحصَّنوا في دير القمر مع عسكر الارناووط. ومن ثمَّ

<sup>(</sup>١) ش الثاني – (٢) ش الى دير – (٣) ش الى امره – (٤) ش ويرجموهم – (٥) ش مع – (٦) ش قاطبة – (٧) [] ش اسقطها – (٨) ش اهالي – (٩) ش اسقطها

عرف انه لا يمكنه الدخول لدير (١) القمر إلا بعد حرب شديد ، و فقد كثيرين من البلاد . فلأجل ذلك غير الطريق وعراج الى قرية بعقلين التي مقابلة دير القمر . وبعد وصوله ارسلوا (٢) مشايخ بيت عماد خبر الى جرجس (٣) باز ليرحل من دير القمر مع العسكر ، وان الاتفاق والصلح يتم بين الامير بشير واولاد الامير يوسف فالأول يكون حاكماً على جبل الدروز ، [ والاولاد المذكورين ] (٤) على بلاد جبيل ، وصار الرضى بينهما على هذا المنوال .

وثاني الايام رحل الأمير حسين مع كاخيته والعسكر من دير القهر ، وقصد طريق بيروت ، مظهراً لمن معه أنه يرغب ان يواجه عسكر الجزار الراجعين الى صيدا لكي يتفق معهم ، لان الارناووط الذين معه ، ليسوا [ ١٣٩] بكافيين لمحاربة الامير بشير ، ويخشى من اهالي الجبل ان تكبس دير القمر فيهلكون جميعاً . وكذلك أرسل الى الجزار يعلمه ، بذلك ، وطلب منه (٥) ان يمده ، بالعساكر والذخاير .

واف بلغ الجزار ان الامير بشير وصل لدير (١) القمر غضب غضباً شديداً، وفي الحال وجه كل العساكر الموجوده عنده للاقات الاميير حسين وجرجس باز. وقد كان الاتفاق السري بين مشايخ بيت عماد وباز انه حين يصل لساحل (٧) بيروت يترك عسكر الجزار ويعرج الى قرية الشويفات وهناك يلتقي في الامير بشير ويتاجدوا سوية على مقاومة الجزار. غير ان باز لماً وصل لساحل (٨) بيروت نقض عهده وخان اتفاقه ، وغاير رايه واعتمد على محاربة الامير بشير بسير عمد والجزار.

<sup>(</sup>١) ش الى دير – (٢) ش وضعها بعد عماد – (٣) ش اسقطها – (٤) [] ش والثانيين

<sup>(</sup>ه) ش اسقطها - (٦) ش الى دير - (٧) ش الى ساحل - (٨) ش الى ساحل

وامّا الامير بشير بعد دخوله دير القمر حسب الاتفاق ، سار طالباً (١) قرية الشويفات لأجل المواجهه كما قد منا . فوصل ولم يرى احداً (٢) وعرف ان جرجس (٣) باز خان (٤) واعتمد على القتال ، فعاد جَمَع ما يحنه من اهالي البلاد و صَبَر لينظر (٥) ما يكون من التقادير .

وفي ثاني الايام تقدَّم باز بعساكره طالباً (٦) الصدام والتقت العسكرين بقرب الشويفات [ وانتصب الحرب وهمي الطعن والضرب وهممت عساكر الجزَّار على [١٤٠] الشويفات ] (٧) ، والموجودين بها وقتئذ ردّوهم على الأعقاب بعد ان مات منهم كثيرين .

ثم عسر الله بيسر التي كانت مفر قة (١) بتلك الاماكن ، وزادوا عليهم بالضرب ، فهرب اكثرهم ولم مفر قة (١) صحبة الامير غير القليل (١٠) ، حتى التزم (١١) هو بذاته نزل الم حومة الميدان وأحسن الضرب (١١) وأظهر فروسية وشجاعة (١٣) ، وما ترك الاعدا ان تتقد م إلا أن مضى (١١) النهار وأقبل الليل (١٠) . أما الفرقة التي قاتلت الموجودين بالشويفات لما رأت ان [الفرقة التي بالقرية و] (١١) القرية حصينه [وطرقاتها عسره] (١٧) ، ونظروا شجاعة المقاتلين لهم ، انصد و اراجعين ولقتال الامير (١٨) طالبين . ولما اجتمعت (١٩) عساكر (٢٠) الجزار سواية ، احتاطوا عسكر الامير بشير من كل جانب . والامير خرج من المعسكر (٢١) عند الظلام ، وعساكر الجزار

<sup>(</sup>۱) ع طالب – (۲) ع احد – (۳) ش اسقطها – (٤) ش زاد الاتفاق – (٥) ش ليرى – (٦) ع طالب – (٧) [] ش اسقطها – (٨) ش متفرقة – (٩) ع يبقى – (١٠) ش جاعة قليلين – (١١) ش زاد انه – (١٢) ش زاد والطمان – (١٣) ش فروسيته وشجاعته (١٤) ش ولا – (١٥) ش زاد بالاعتكار – (١٦) [] ش وعسرة الطرقات – (١٥) ش زاد بشير – (١٩) ش استمعت – (٢٠) ش العساكر – (٢١) ع العسكر

رجعت أورديها الكاين بقرب بيروت. والامير تلك الليله نزل في قرية عاريًا الكاينة في اول جبل المتن ، واجتمعت اليه الهالي البلاد وجدَّدوا بينهم العهود على الثبوت في محاربة الجزَّار.

\*\*\*

وبعد ثلثة ايام عاد الامير حسين وجرجس باز مع العساكر ثانية وقصد القتال، والامير بشير [١٤١] التقاهم بعساكره، وجرى بينهم في ذاك النهار ما قد شيَّب الاطفال، وانكسر عسكر الدروز وتقهقر بعد ان تقتل منهم عدد كثير. و قتل واحد من مشايخ بيت عماد وهو كبيرهم ومدبّر أمورهم، ودخلت عساكر الجزار الى جبل المتن وايقنوا في تمليُك البلاد وحرقوا القرى التي مراوا بها.

فلمًا عاين ذلك الامير بشير ، ارتد عليهم بمن بقي معه من عسكره ، وصد م تلك المواكب التي حازت الغلبة و فتك فيهم و كسر هم كسره عظيمه ، وأعاد الباقيين على الأعقاب لمكانهم (١).

ولماً تحقّق جرجس باز ان عساكر الجزار لا تقدر ان تملك البلاد ، فأرسل الى الامير بشير سراً يطلب (٢) الاتفاق السابق الذي كان أوعد (٣) به قبلًا بعد ان اعتذر ، (١) وائه اذا حصل له [ الأمان والاطمان بصدق العهود ان لا يحصل له ضرر ] (٥) فيا بعد فيترك عسكر الجزار ويحضر ، والامير بشير أرسل له الأمان وأجاب الى كلما طلبه على المام ، ولما تأكد لديه هذا الشان اجتمع بروسا عساكر الجزار وقال لهم : ان اهل الجبل أرسلوا يدعوه بقولهم ان حصلوا على الطمانينه

<sup>(</sup>۱) ش الی مکانهم – (۲) ش زاد منه – (۳) ش اوعده – (٤) ش اعتزر – (۵) [] ش ضرراً

الحامله من قبله ، فيقبضوا على الامير بشير ويسلسموه لنا . وبما ان الدوله لا تعرف محر (١) وحيل اولاد العَرَب صدَّقوا ما أورده لهم باز . ومن [١٤٢] ثمَّ رَحل هُو والامير حسين ومن كان معهم ودخلوا الى (٢) الشويفات ، وهناك صادفوا الامير حسن ، والبعض من أكابر الدروز ، وصار فرح عظيم (٣) .

ولماً سمع عسكر الجزّار ذلك التدبير ، وان الدروز اتفقوا سويّة خافوا خوفاً عظيماً ، وبقيوا تلك الليله في وَجل لئلا يكبسوهم . وبالحال أرسلو أخبروا الجزّار بما صار ، فغضب من تلك الاحوال وخاف على (؛) عسكره من الانكسار ، لأنه كان يعرف جيّداً ان اهل (ه) الجبل اذا كانوا مع بعضهم متفقين ، لا تقدر عساكر الدوله ان تسطي عليهم (٢) ، ولاجل ذلك [فعاد أرسل] (٧) عساكره لعنده (٨) .

أَمَّا جرجس باز فانه بات تلك الليله في الشويفات ، وبالغد التقى بالامير بشير وساروا جميعاً لدير (٩) القمر . وقد تم الاتفاق بينهم وزالت من القلوب الاحقاد ، وحكَّما اولاد الامير يوسف في بلاد جبيل ، والامير بشير في بلاد (١٠) الدروز . وجرجس باز استقام بخدامته (١١) ، وكان يستشيره في كلّ مهماً ته .

### 1717

سنة (١٢) ١٢١٦ (١٨٠٢ م) [قد أحاط الخوف والغم العظيم على

<sup>(</sup>۱) ش فن – (۲) ش اسقطها – (۳) ش زاد وحراقات – (٤) ش اسقطها – (ه) ش اهالي – (٦) ش زاد او تطا بلادهم – (۸) [] ش فارسل – (۸) ش الى عنده – (۹) ش الى دير – (۱۰) ش جبل – (۱۱) ش في خدامته – (۱۲) ش وفي سنة

الجزار] (١) ، بسبب الاتفاق الذي صار بين أمرآ بيت شهاب حيث [عرف انه خاب أمله ] (٢) من تملك بلاد الدروز (٣) ، فابتدا يعمل (٤) الوسايط والحيل الموصله [١٤٣] لالقاء الفساد جديداً بين الأمرا المرقومين ، واستجلاب أحدهم لكرفه ليقيمه ضدا للآخرين عسى يبلغ أربه من الامير بشير الذي كان يكرهه ويبغضه اكثر من الآخرين .

وقد كان مشايخ بيت عماد بعد ان 'قتل كبيرهم الشيخ جهجاه في وقعة عاريًا كما ذكرنا ، كفرت قلوبهم وتغيّرت نيّاتهم ، واذ كانت المناظرة بينهم وبين مشايخ بيت جنبلاط قديمه ، والبغضه مستديمه ، اتفقوا مع أحد أمراء بيت شهاب الذي يدعى عبّاس ، الذي كان شاباً حدثاً ، وأوعدوه أن يساعدوه بكلّ مكنتهم ويحكّموه جبل الدروز ، لعلمهم ان الجزّار من المستحيل ان يروق خاطره على الامير بشير واولاد الامير بوسف ، ويرضى ان يكونوا هم الحكّام في البلاد . وبهذا العزم ساروا الى عكا وقابلوا الجزّار ، وطلبوا منه الاسعاف وهو (ه) لم يكن يرجو (٢) لكثر من هكذا اتفاق . كورح بذلك (٧) لأنه أيقن ببلوغ المراد ، وحالاً لبس الامير عبّاس خلوع (٨) الالتزام على حكم البلاد ، وأرسله مع العساكر والاحناد .

وقد كان سليمن باشا الذي تقدَّم ذكره (٩) بهذا الكتاب ، ان بعد قيام الامير بوسف من الجبل ، سار الى نواحي حلب ، ثمَّ انتقل الى [١٤٤] الحجاز ، وقضَّى في هذه المدّه مشقات وأتعاب زايده الى ان الجاه الحال ان يعود الى الجزَّار ، الذي ولو انه من بعض مماليكه ، فقبله [ مترسّحباً

<sup>(</sup>١) [] ش اما الجزار الذي استحود عليه الغم العظيم والوجد الجسيم – (٢) [] ش جنبوبة اماله – (٣) ش زاد بعد الاتحاد – (٤) ش يستعمل – (٥) ش والجزار الذي – (٦) ش يرجوا – (٧) ش زاد الامير – (٨) ش خلع – (٩) ش الشرح عنه

به ] (١) ، وجعله متسلماً في صيدا. ولمنّا سنّير الامير عبَّاس الى الجبل وأُدسل معه عسكر ، فجعل سليمن باشا سرّعسكر وآمره أن يطرد الامير بشير ، واولاد الامير يوسف من البلاد .

ففي اليوم العاشر من آب لهذه السنه دخل الامير عبّاس لديو (٢) القمر ، والتزم الامير بشير ان يقصد جبيل ، وصحبته الشيخ بشير (٣) جنبلاط . وثاني يوم (٤) ركب الأمير عبّاس مع عساكره وأتوا الى ساحل بيروت لكي يطردوا (٥) أمرا بيت شهاب من جبيل ، حسب امر الجزّار . ولمّا وصل لقرب بيروت و به العساكر صحبة أخيه الى جبيل . غير ان اكابر البلاد جميعها لم ينشرحوا (٦) من الامير عبّاس ، وبكل (٧) غير ان اكابر البلاد جميعها لم ينشرحوا (٦) من الامير عبّاس ، وبكل (٧) الرادتهم يرضوا (٨) الامير بشير ، فلذلك أرسلوا له ان يحضر من جبيل ، واحتهم ين لحاربة اعداه بكل قواهم ، كما حاربوا في المرّه الأولى . وهكذا فانه ورحل عن معه من جبيل الى المتن ، واجتمعت اليه (٩) كل البلاد .

وحين بلغ الامير عبَّاس ذلك التدبير، خاف على [١٤٥] عسكر الجزَّار، ورجع لدير (١٠) القمر صحبة سليمن باشا، وبما ان الأهالي لم تمكّنه من الدخول، بقي سايراً الى البقاع صحبة مشايخ بيت عماد.

امًا العساكر المرسوله من عبّاس الامير الى جبيل، حين سمعت قيام الهالي البلاد واتفاقهم مع الامير بشير، وان الطرقات مُسكَت عليهم، فساروا الى نواحي طرابلس (١١) الى بلاد عكتًار، وجازوا الى (١٢)

<sup>(</sup>۱) [] ش بالاسترحاب – (۲) ش الی دیر – (۳) ش ابشیر – (٤) ش الایام – (ه) ش یطرد – (۲) ش ینشرحون – (۷) ش قبل ش یطرد – (۲) ش ینشرحون – (۷) ش قبل اجتمعت – (۱۰) ش الی دیر – (۱۱) ش طرا بلوس – (۱۲) ش اسقطها

وادي راويد نواحي حمص، وارتد وا راجعين (١) على بلاد بعلبك الى ان وصلوا للبقاع بعد سبعة أيّام ، والتقوا في سليمن باشا والامير عبّاس، بعد ان قضوا مشقات عظيمه في هذا السفر لأجل 'بعد الطريق وعدم الذخره. والامير بشير جمّع عساكره الى المتن، واستعد للقتال (٢) مع (٣) عساكر الجزار (٤).

وفي ه ايلول وصلتهم اخبار بان الامير عبّاس وعسكر الجزّار ، قاموا بقصد الدخول الى البلاد قوّة واقتدار ، ولأجل ذلك أقام الامير بشير ايضاً مع عسكر البلاد والنقاهم في الجبل الذي بين البقاع وبلاد الدروز ، وبدا الحرب في المكان المسمّى خان مواد (ه) وهجمت عساكر الجزّار على متاريس الدروز والامير بشير صدّمَهم بالخيل التي كانت (٦) معه ، وأشبعهم ضرباً (٧) حتى التزمت عساكر الجزّار التي كانت [١٤٦] ترّجلت لأجل الهجوم ، ان تعود الى ناحية خيلها . [ ولمّا شاهدت خيّالة الجزّار] (٨) هزيمة أرفاقها ، ولّوا [ وتاهوا] (٩) ، وعساكر الحيرالدروز تبعتهم حتى الى سهل البقاع ، وأخذوا منهم غنايم الحيل والسلاح . وعاد الامير بشير وعسكره منصورين الى قرية حمّانا التي في حبل المتن .

فامناً نظر الامير عبناس ما كان من الكسرة وان عساكر الجزار قد ذلت، والامير بشير ساد عليهم بسطوته القوبة، وهمته العلية، أرسل المجزار ان ينجده في العساكر. غير ان الجزار حيث اختبر انه لايقدر على تملنك الجبل بدون رضا اهله مرات عديدة، فأرسل

<sup>(</sup>۱) ش اجمعین – (۲) ش الی الفتال – (۳) ش اسقطها – (٤) ش زاد کما جرت له المادات – (٥) ش زاد وانتشب الفتال – (٦) ش زاد قجممت – (٧) ش زاد وسطا علیهم (٨) [] ش والحیالة من عسکر الجزار لما شاهدت – (٥) [] ش الادیار بالزل والاحتقار

بالحال (١) امراً (٢) الى عساكره ان ترجع اليه ، وآمر الامير عبَّاس ان يحضر ويقيم في قرية حاصبيًّا التي (٣) في وادي التيم . فرجعت عساكر الجزَّار وصاد فرح في جبل الدروز ، ورجع الامير بشير وجرجس باز الى دير القمر .

وامًا ما كان من يوسف باشا صدر اعظم فانه ُ بعد ان استولى على مصر وطرد الفرنساويه منها (١) ، رجع الى الشام ، ومنها سار الى حلب، بعد ان ترك محمد باشا أبو مَرك في مدينة يافا متولياً (٥) عليها .

أمَّا الجزَّار [بعد علمه] (٦) بوصول (٧) الوزير الى [١٤٧] حلب (٨)، وحَبَّهُ عساكر ووضع الحصار على يافا . والمشار اليه أعرض للدوله حركة الجزَّار ، وبالحال حضر أوامر من الدوله للجزَّار ، ان يوفع الحصار والتعرُّض عن يافا ، [فلم كان يطبع] (٩) ، وبقي مصرًّا على غيّه ، ولمَّا أعرض أبو مَرَق ثانية عن عصاوة الجزَّار ، فعضر فرمان من الوزير الى المدن (١٠) يعلن ان الجزَّار أضحى مغضوب الدوله (١١) ،

# وهذه صورة

افتخار القضا الفخام، معدن الفضل والكرام، القـاضي في مدينة طرابلوس الشام حالاً، افندي دامت فضايله، وعمدة العلما الكرام (١٢)، زيد علمه . و فرع الشجره الزكيه (١٣) افندي، زاد شرفه . وافتخار

<sup>(</sup>۱) ش في الحال – (۲) ع امر – (۳) ش الكاينة – (٤) ش زاد واعطى نظامها (٥) ع والي – (٦) [] ش فبعد ان – (٧) ش وصول – (٨) ش لحلب – (٩) [] ش غير انه لم يطع – (١٠) ش زاد اللايدة – (١١) ش زاد العلية – (١٢) ش زاد اللافتاء بها – (١٣) ش زاد نا الافتاء بها – (١٣) ش زاد نائب السعادة الاشراف

الأماجد والاعيان المتسلم بها مصطفى آغا، زيد مجده ُ. وفخر الصلحا والفضلا علماً و ُخطباً افندي (١) ، زيد صلاحهم. وقدوة الآغاوات ، آغاي ينكجاريه وميرالاي وساير أعيانها وآغوانها (٢) وجميع أهاليها وأرباب التكلم بوجه العموم ، زاد قدرهم ، محيطون علماً :

المنهي اليكم (٣) إنه منذ بلغ مسامع الدولة العلية ، نصر ها رب البرية ، ما اكمن (٤) في نفس الجزار من العصاوه والشقاوه ، والحروج والاعتراض ، والحيانه التي صدرت منه سابقاً مع الأوردي (٥) الهمايوني المنصور ، وجسارته في التعدي على البلاد العربيه [١٤٨] بالزور والفجور ، وارتكاب الأمور الناشي منها الفساد ، والمتولقد منها خراب البلاد ، فتحر كت الهمم السلطانيه ، بفيض العناية الصمدانيه ، وبركات الذات الشريفة المحمدية ، لترتيب عساكر وافره بوزراها العظام برا ، وتسيير الدونها الهمايونيه بحراً . وقد انتشرت الأوامر العلية على ساير الأطراف والأكتاف ، من جميع البلاد الرومية والأناضولية والعربية ، ان كل من من جميع البلاد الرومية والأناضولية والعربية ، ان كل من يتبع الجزار قد خرج عن الطاعه ووجب على (١) مسلم قتاله ، عين العلما مولانا شيخ الاسلام لجواز مقاتلته ووجوب مدافعته .

وبموجب الفتوى الشريفه صَدَرَ الخطُّ المباركِ الحَاقَاني ، والنطق الشريف السلطاني برفع وزارته (٧) وقتاله ، وشاع وذاع (٨) الى ساير الاقاليم الكاينة تحت لواء الدوله العليّه الابديّه . وفي هذا الآن حَضَرَ أَميو الأمراء الكرام ، وكبير الكبرا الفخام ، مقديّم جيوش الدونها القادم الى يافا اخونا اينجا محمد بيك كتخدا الترسانه (٩) العامره ، المعيّن من

<sup>(</sup>١) ش افندیه – (٢) ش واغاواتها -- (٣) ش علیکم – (٤) ع المن – (٥) ش الاورضي – (٦) ش زاد کل – (٧) ش وزراته – (٨) ش وذع – (٩) ش الترس انه

ويواديهم الجهة المحالية البي المعناد علاينه فوقية شمارة و المختف المعناد علاينه المعناد علاينه المعناد المعاومين عزجهار في القرية المذكرة وهرود لحذق المما في عاصية الما في القرية المذكرة وهرود لحذق المما في عاصية الماني وفي المامة الموالي الموالية المو المنفل وهر ورافذة عبالالالمان من الران والمنافية وري عينه فاحة المباعد وفرا المعالم الم المناسب المراسي والمالية المالية المال عَلَى عَلَى مَن الْمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن ال ومنهامة المن وفيارو الحنون الله رنعام في المرى عامودا مَا لِمُنَّامُ لِنُورِ فَي الْمِلْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ لِي فِي مِنْ لِي فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفُلِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ المالي الزاوه فالكناع وزيد المع المناولان المعالمة المناولان المنا معمن شون التالانمين الفين با حام وقبول وتعمل في المربط مل رفايا هم ما خال من المعالمة المعادلة ال مظير عذا ولوامهن الدوني لذك فيركناها الجهذ المقام تهم مابنا لديمة نما با عالم المعلمة وقد العالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة العالمة العالمة

من حجج الامير حيدر الشهابي في دير السيدة بشملان



طُرَف الوزير الوقور، والليث الجسور، قيبودان (١) المعظم، وصحبته خمس مراكب [١٤٩] همايونية مشحونه عساكر وافره، وجنود متكاثره مع المهممات الكاية، والآلات الحربية، وبقية العساكر المنصوره متواصله بر"ا وبجراً.

وقد حَضَر لنامي، عماتلة الجزّار، عليه غضب العزيز الجبّار، لتعدّيه والأمر العالي النامي، مقاتلة الجزّار، عليه غضب العزيز الجبّار، لتعدّيه وخروجه المستكنّ به قديماً وحديثاً والمجبول عليه من عدم الامتثال الى الاومر العلية، وان كلّ مَن تبع طُرْقَهُ من الرّعايا (٢) يُهدّر دمهُ، وتنسبى اولاده وحريمه ، ويثبت قتاله .

وبموجب الامر الموشيّح بالخطّ الشريف الصادر الى ساير البلدان، ان الانظار الملوكيه العاليه تحوّلت عن الجزّار، وصار مغضوب (٣) السلطان، بموجب الأمر القاطع في ساير الاحوال. وان المذكور في تاريخ هذا النطق، قد انطرد و بُعد من الدوله العليّه، و من وافقه فد عصى الله والرسول (٤). و من خالفه وقاتله دخل تحت طاعتنا، وفاز بنعمتنا بالدنيا والآخره.

فبوصول الاوامر العليّه انشروها على روس الاشهاد، حتى (٥) يشيع (٦) خبرها في البلاد والعباد، ويكون معلوم (٧) عند الجيع، انّ الجزّار مغضوب الله والرسول (٨) وقد حلّ قتالهُ وجاز (٩)، وقتال كلّ مَن يتبعهُ. وان شا الله قريباً بسيف الله الجبّار ترتاح منهُ ساير الاقطار. فمن الآن وصاعد اذا خاطبكم لا تجاوبوه، [واذا أَمرَكم [١٥٠]

<sup>(</sup>١) ش زاد ديراً – (٢) ش زاد والاساكل – (٣) ش مغضوباً – (٤) ش ورسوله العظيم وخليفته الاكرم – (٥) ش اسقطها – (٦) ش ويشيع – (٧) ش بعد الجميع – (٨) ش ورسوله الاعظم وخليفته الاكرم – (٩) ش قبل قتاله

لا تطيعوه ، بل اذا كان له مراكب اضبطوها ، ] (١) واذا كان له رجال القوا اليد عليها ، ولا تدعوا عر" احد عليكم من طرقه ، ولا منكم احد عر عليه ، واقطعوا عن عكا الجكب (٢) . ومهما وجدتم له ارزاق من كلتي وجزءي اضبطوها وقيدوها بدفاتر وارسلوها الينا . فقد عر "فناكم وأيقظنا كم لكي تكونوا على بصيره . وكل من خهر منه أدنى مخالفه لأمرنا هذا (٣) العالي ، لا بُد ما يُعاقب هو واولاده ويثبت قتاله حسب منطوق (٤) الفتوى الشريفه والعذر بذلك غير مقبول . ولأجل ذلك أصدرنا لكم هذا الحكم (٥) حتى بوصوله تعلمونه وتشهرونه على الخاص والعام من غير تكاسل (٢) . وشركنا ذلك لنصحكم ومرحمة لكم . اعلموا ذلك واعتمدوه عاية الاعتماد . والحذر من المخالفه والعناد . والسلام .

### 1717

سنة (٧) ١٢١٧ (١٨٠٣ م) فلما وصل هذا الفرمان الى تلك الديار اليقنت الناس بالفرح من شدَّة ظلم الجزَّار، لأنَّ الوزير الاعظم صار ضدَّهُ وأَمَرَ العام ان تقفوا اثرهُ . غير ان الجزَّار قدَّم للدوله (٨) الاموال واعتذر عمَّا كان منه من الاحوال وطلب الصفح والرضا .

وفي هذه السنة توجُّجه منصب الشام على عبدالله باشا عضم زاده.

وقد كان في باب الجزار رجل" من الاكراد يقال له الشيخ طه ،

وكان اكتسب [101] محبَّته منى صار يميل اليه ويصغي لكلامه ، وكان الشيخ طه يحب الامير بشير. ولمَّا شاعت الاخبار عن تغيير خاطر ُ الدوله على الجزَّار، فأرسل الشيخ طه الى الامير بشير ان يوسَّجه ولده الى مدينة صيدا حتى بواسطته يستميح له خاطر الجزار [ويعفي عنه ] (١) ويحصل عـلى الخلع والالتزام. فحضر الامير بشير وجرجس باز الى دير القمر واهتمُّوا في تدبير (٢) وتوجيه (٣) ماية كيس [كي يرسلوها مع] (٤) ابن الامير بشير. [فلمَّا عرفوا] (٥) ذلك مشايخ بيت عماد اتفقوا مع الامير سليمان ابن الامير سيد احمد الشهابي، ابن عم الامير بشير، الذين كان يرغب ان يكون حاكماً على البلاد. فتوجَّجه الى عكا، وحين دخوله على الجزَّار قبَلَهُ [بكل اكرام] (٦) ونقض ما كان وَعد به الامير بشير بواسطة الشيخ طه (٧) ، وأراد ان يحكيِّم الأمرا عبَّاس وسليمن . غير انه ' لاجل اهتمامه في حصار يافاً ، ما أمكنه ' ان يكمّل ما عزم عليه ، فد ام الحصار على أبو مرك في يافا حتى التزمت اهل (٨) المدينة ان تاكل لحوم الدواب، واضطر محمد [باشا المذكور] (٩) ان يهرب بجراً الى قبرص ثمَّ الى لادقيَّه وتوَّجه الى حلب (١٠). وتسلَّم الجزَّار مدينة يافا بالامان، ونَصَبَ بها متسلماً ورجع بعسكره لعكا (١١).

وحينئذ شاعت الاخبار بقدوم العساكر الكثيره من طرف الدوله للانتقام من الجزاد ، حتى شرع هو يهتم العصاد . وكان من حين قدوم قيام الفرنساويه عن عكا ابتدى في بنيان الاصوار [١٥٢] وأجرى الامياه في الخنادق بين الاصوار . ثم عزم على توجيه عساكره صحبة الأمرا عباس وسليمن ، لأجل طرد الامير بشير من البلاد .

<sup>(</sup>۱) [] ش وعفوه عنه – (۲) ش اسقطها – (۳) ش توجیه ( بدون الواو ) – (٤) [] ش صحبة – (٥) [] ش زاد کما تقدم [] ش صحبة – (٥) [] ش ولما سمعوا – (٦) [] ش بالاكرام – (٧) ش زاد کما تقدم الایراد – (۸) ش اهالي – (۹) [] ش المشار الیه – (۱۰) ش لحلب – (۱۱) ش الی عکا

وحينئذ تظاهر بالعصاوه يوسف الجرَّار صاحب بلاد نابلوس ، فالتَزْم الجزَّار ان يوسجه عساكره ُ لأجل حصار هذا في قلعة سانور . وجرى [من العسكرين] (١) حروب كثيره حتى (٢) تلف من عسكر الجزَّار كثيرة لا تُنصى .

### 1711

سنة (٣) ١٢١٨ (١٨٠٤ م)، وفي هذه السنه مشايخ بني يزبك الذين هم من حزب بيت عماد، وبينهم نسبة القرابه (\*)، تظاهروا في الميل والغرض نحو الامير عبّاس وابن عبه الامير سلمان ابن اخو الامير يوسف، وطلبوا من الجزّار ان يرسل لهم الاميرين المرقومين الذين كانوا (٤) وقتئذ في عكا، بعد ان ينعم عليهم في التزام الأحكام،

<sup>(\*)</sup> حاشية : ان اهالي جبل الدروز حزبين ، وكان من قديم الزمان بينهما قيس ويمن ، فقوي حزب بني قيس على حزب اليمنيه وقرضوهم ، وهلك هذا الحزب من كل بلاد الدروز . ثم بعده نشا حزب الجنبلاطي مع حزب القيسي ، وروسا هذا الحزب القيسي كانوا مشايخ بيت عماد ، وروسا الآخر مشايخ بيت جنب لاط . وكل طوايف الموجوده ينتسبون الى هذين الحزبين من الاكابر والاصاغر . وأمرا بيت شهاب المتوليين الأحكام على جميع الاحزاب ، كا مر بتاريخنا هذا . وقد كان الامير بشير يميل الى حزب الجنبلاطيه، لأن هولاء أكبر في الرتبة وأصدق في العهود . وكانت المناظرة [ ٣ ه ١] بين الحزبين داياً ، حتى الى يومنا هذا ( ان هذه الحاشية هي للمؤلف وضعها في صلب المتن وعنونها بلفظة حاشية . ولما انتهت عاد الى الاصل واشار اليه بهذه الكلمة : النص ) .

<sup>(</sup>۱) [] ش بین عساکر الجزار والجرار – (۲) ش و – (۳) ش وفی سنة – (٤) ش کانا

وتعهَّدوا لهُ ان قبل خروجهما من عكا يطردون الامير بشير من بلاد الدروز ، كما قر مجمعهم الذي صار لأجل هذا الاتفاق .

واذ بلغ الامير بشير ما دَّبُروه اليزبكيّة ، سار اليهم بمن تجمّع عنده في دير القمر ، وهم وقتئذ كانوا في قُرى الغرب والجرد . ولميّا علموا بقدوم الامير بشير وبيت جنبلاط هربوا الى (١) بيروت . وحين وصل الامير الى خان الحصين اجتمعت اليه اهالي البلاد من الحزبين ، وأظهروا له الطاعه وأذعنوا لأمره ، ولم يبق (٢) خارجاً (٣) عن الطاعه سوى مشايخ بيت عماد . ومن ثمّ فالجميع حرّروا عرض حال (٤) للجزّار (٥) ، وطلبوا منه انعطاف خاطره على الامير بشير ، واتّنهم لا يقبلون عليهم حاكماً [سوى الامير المرقوم] (١) . وبما ان الجزّار كان عاجزاً عن توجيه العساكر لأجل اشتغاله في حصار قلعة صانور ، فأجاب عاجزاً عن توجيه العساكر لأجل اشتغاله في حصار قلعة صانور ، فأجاب سؤالهم وورّجه كتاباً يتضمن انعطاف خاطره على الامير بشير .

# وهذه صورته (۲)

افتخار الأمرا الكرام، مراجعي الكبرا الفخام، ولدنا الأعز الاكرم الامير بشير الشهابي، زيد مجدهُ.

بعد التحية والسلام ، بمزيد العز والاكرام . انه فد وصل الينا عرض حالك وتراميك لدينا ، فلأجل صدوقيتك وخدامتك السابقة لدينا ، صفحنا عن خطاك وعفونا عنك . فالمراد تكون طب الخاطر ومُقر

<sup>(</sup>١) ش زاد مدينة - (٢) ع يبقى - (٣) ع خارج - (٤) ش عرضحال - (٥) ش الى الجزار - (٦) [] ش سواه - (٧) ش صورة الكتابة

الناظر . وأن ثبت على صدق الخدامه ، أن شا الله ، تشاهد كاتم يسرك . أعلم ذلك واعتمده علية الاعتماد ، والسلام .

### نحر د في ۱۲ و ۱ (تشرين اول) سنة ۱۲۱۸

فلماً وصل مكتوب الجزار، أرسل الامير بشير ستة روس خيل بعدد هم هديه وصحبتهم خمسين الف غرش للجزار (١). فانشرح (٢) خاطره ووجه نظع الرضا وحكم بلاد الدروز على الامير بشير وفرحت البلاد.

وأُمَّا الاميرين ومشايخ بيت عماد بقيوا في عكا عند الجزَّار ، وكانوا أولاد الامير بشير ايضاً رهناً في عكا من سنة ١٢٠٨ (١٧٩٣م) ، والامير سليم كذلك من سنة ١٢٠٩ (١٧٩٥م) .

وفي تلك الايام حضرت الأوامر من الدوله (٣) تتضمن العفو عن الجزّار ، واحالة منصب الشام له . وكان عبدالله باشا عضم وقتئذ في مدينة طرابلوس . فلمّا بلغه عز له من الشام وتولّي الجزّار ، ارتحل حالاً من طرابلوس وتوّجه للشام (٤) [١٥٥] قاصداً الدخول اليها ، فلم تمكّنه الهلها ، وعسكره تخانه حتى التزم انه (٥) يهرب الى (٦) بغداد .

وأمَّا الجزَّار فأرسل (۷) متسلّمه الشام (۸) ونادى بالأمان. وبعد دخول المتسلّم للشام (۹) أرسل قبض (۱۰) على ابن (۱۱) الشيخ مراد. وهذا كان من أكبر العلما والمفتيّه بالشام، ثمَّ قَتَلَه الأنه كان يظن انه يوشى ضدَّه الدوله (۱۲). ثمَّ قبض على جملة أنفارٍ غيره من اهالي

<sup>(</sup>۱) ش الى الجزار (بعد هدية ) – (۲) ش زاد فقبلهم وانشرح – (۳) ش زاد العلية (٤) ش نحو الشام – (٥) ش ان – (٦) ش زاد نواحي – (٧) ع ارسل – (٨) ش الى الشام – (١٠) ش الى الشام – (١٠) ش فقيض – (١١) ش اسقطها – (١٢) ش الى الدولة

الشام وسلب اموالهم وقتل البعض منهم.

و لماً صار زمان الحاج دعى سليمن باشا المار الذكر وأرسله عوضه في الحاج . لان الجزار كان عجز عن المسير . وسليمن باشا توجه بعسكره من غير حجاج خوفاً من الوهابين .

### 1719

سنة (١) ١٢١٩ ( ١٨٠٥ م) في ابتدا هذه السنه ، اي في شهر محرّ م ، الموافق الى ٢٩ نيسان مات (٢) الجزّار ليلة الثلثا في عكا . وحين وفاته ، كان من جملة المسجونين عنده رجل اسمه اسمعيل باشا ارناووطي الأصل . وهذا كان من جملة عساكر صدر اعظم ، حين حضر لاستخلاص مصر من الفرنساويه . ولما قامت الافرنج على الاسلام وأجوا (٣) ( وجاءوا ) أخرجوهم (٤) من مصر ، وتاهت (٥) تلك العساكر في كلّ (٦) الاقطار ، أخرجوهم (١) من مصر ، وتاهت (٥) الجزّار فقده م له الاكرام . وحين وجه الجزّار العساكر الى حصار يافا فجعله [ سرّ عسكر ] (٨) . وحيث ظهر منه أخيان العساكر الى حصار يافا فجعله [ سرّ عسكر ] (٨) . وحيث ظهر ووضعه ألى المبنانه مع محمد باشا أبو مَر ق ، فلأجل ذلك قبض عليه الجزّار ووضعه ألى المبنان مع عمد باشا في السجن الى ان آمر الله بوفاة الجزّار ، ونقلك عليه . وبقي اسمعيل باشا في السجن الى ان آمر الله بوفاة الجزّار ، ونقلك أوفاة الجزّار آمر ان يُغرّقوا (٩) في البحر .



<sup>(</sup>١) ش وفي – (٢) ش زاد احمد باشا – (٣) ش اسقطها – (٤) ش واخرجوهم (ه) ش وتشتت – (٦) اسقطها – (٧) ش الى عند – (٨) [ ] ش صارى عسكر

<sup>(</sup>٩) ش زاد اولايك المسجونين

ولمنا اراح الله تلك الديار من ظلم الجزار، أرسل الشيخ طه اليزيدي الذي قداً منا ذكره أنه كان متقداماً في باب الجزار، وابنته كانت من جملة (١) حرامه ، فأخرج اسمعيل باشا من السجن قاصداً مساعدته وعونه على ضبط دايرة الجزار تحسناً ليلا العساكر الموجوده تمد يدها للنهب.

أمَّا اسمعيل باشا الذي ما كان له علم بموت الجزَّار ، فامَّا وَخلَت عليه الجنود ليخرجوه بياً مر الشيخ طه خاف خوفاً عظيماً وظنَّ ان الجزَّار مرسل الجنود ليقتلوه كما فعلوا بغيره ، لا سيّما من كونه عرفهم المنهم (٢) اتباع الشيخ طه ، والمعيّنين من قبله على تعذيب المحبوسين . غير انه لما أخبروه بموت الجزَّار سكن روعه ، وأخذوه الى السرايا خفية ، وألبسوه مين ثياب الجزَّار ونادوا باسمه في المدينه ، كأنَّ الجزَّار جعله وليّ عهده وأراده بيسائط من بعده .

مُ إِنَّ الباشا وزَّع على العساكر ما كان لهم كسر من علايفهم من أَ يَّام سالفة التي بلغت الى سبعة الآف كيس. وأُرسل بيورلديَّات الى جميع المتسلمين ، وأَرباب المقاطعات يخبوهم بانه صاد المتملك مقام

<sup>(</sup>١) ش اسقطها – (٢) ش من – (٣) ش وقطع اذنه

الجزَّار ، وان كلَّ منهم يتعاطى اموره كالسابق .

وصار فرح وسرور عظيم في كل الاقاليم ورجعوا الهاربين ، وخرجوا المسجونين ، وظهروا (١) المختفيين (٢) . وبعض الشعرا نظموا اشعار تشير الى ظلمه وغدره وقساوته.

### وهذه هي

وافا السرور وصح " ترجيح الأمل عين المظالم والمآثم والردى أحمد ولكن ليس يُحمّدُ في الورى[١٥٨] ملعون في ثوب المساوي قد رَفَلُ حز "ار لكن للفضايل حازر" بحساته كان الغلاثم الوبا وعوته زال العنا يا حــّـذا حاز المقدّر عند مالك بغندي (٤) لله در ال ما منون لقد بدت فازوا الأنام وأرَّخوهُ عقصد

بهلاك غاشم لا يعادله مُشَل شر العوالم ان تفكَّر أُو عَمَلُ مهدي ولكن بالرذايل قد حفل ال والقحط والحور الذي لا نحتَمَلُ هذا المني (٣) غاب التعدي والوَجَلُ فيض المالك في جمم لا يزل منك الحياة وطاب حكمك واعتدل هلك الشقي والى جهنَّم قد رَحَلُ

### غرها

وافا الاقال بالأمن الوفير ومأثور القبول يسوغ (٥) نشراً فـ دع وقتاً نشاه طلم باغ

فطب نفساً وكن صاف قرير روى عن عطر ورد في عبير وَفُنْوْ فِي أَمِن عسر (٦) لا يسير

<sup>(</sup>١) ش اسقطها – (٢) ش المختفين (٣) ش المنا – (٤) ش يجتدي – (٥) ش يصوخ

<sup>(</sup>٦) ش عصر

سعيداً لا يعارضه نظير وبتنا في ربا روض نضير اتى فرجاً قريب من القدير [١٥٩] فما أعجب مناجات السميو بعلم هـــلاك ذيّاك الوزير بجورٍ طال مع ظلمٍ خطيرٍ وهام السوء والفعـــل النكير هوت للنَّار في أعجل مسير يُرى زاه لطالعه المنير من الشطوين تاريخ منهيو سقَر بسعير يڪمل' في زفير

لقد وهبت لنا الايام حظا وزال الهمُّ والانرّاح عنَّا فَعُدُ شُراً وزد لله شكراً وَ مَل مطف الى ندب سمير فقد اطرب بما اعجب (١) وأغرب لحاه الله من غاش تجنَّا وقُلُ بشراك باد إمام عُدرٍ فــــلا يرحم لهُ الرحمن روحاً وَ بُجِد \* فِي نظم (٢) تاريخ يبيت byole' eason' ed" فأضعى احمد الجزار حاوي

### غرها

دار اللظامع (٣) الرجيم قد اشتوك ·

يا آل بر" الشام بشراكم فقـد مات الذي انشا المظالم وانهتك الخاين الغدَّار سفَّاك الدما كمن كان في قتل النفوس قد انهمك [١٦٠] عكم تنادي اللطف يا مولاي من هذا الظلوم فكم دم قد سفك على بل كم يتيم بالورى ويتيمة منه وكم بالحي أرملة ترك لا يرحم الرحمان تلك الروح ما دار المدار وطال ما دار الفلك لـ احتسى كاس المنية واصطفى انشدت مسروراً بتاريخ عاء هو ذلك الجزار احمد قد هلك (٤)

#### \*\*\*

(١) ش اغرب - (٢) ش اسقطها - (٣) ش ومع - (٤) ش زاد: بشراً لكم جملة الانام بالفرج بهلاك من كان ذي بغي وذي عوج من كان معتسفاً بالجور ملتحف ً بالظلم متصفاً لم يخشى من حرج امًا اهالي بيروت فقد تداخلهم خوف عظيم من اهالي جبل الدروز. لأجل الحيانات الصايره مجقهم في ايام الجزاًر.

والامير بشير استدرك الامر ، وحالاً (١) ارسل محافظين لكل (٢) الطرقات برفع الاثقال عن اهالي المدن والمسافرين . وفي الوقت ذاته حضر كتابات الى الامير المشار اليه من متسلتم الشام الذي كان من قبل الجزار ، يستنجده في الحمايه والصيانه الى اهالي المدن والمسافرين ، ويستشيره أباً مر (٣) التدبير . والامير جاوبه أن المدن والطرقات اللايذة به والقريبه اليه ، بادر الى حمايتها [١٦١] بكل جهده ، وانه أ يعتني بها الى حضور (١) الدولة (٥) ، وأما الى حضور اوامرها ، ] (٢) و من تولتيه مكان الجزار فعلينا له الطاعه والاكرام . وأما اسمعيل باشا الآن فلا نذعن لأوامره الى ان تأتيه انعام الدولة العلية . وهذه الكتابه كانت سبباً لرضا الدولة العثانية على الامير بشير ، كما سيأتي ايراده في محلة (٧) .

ثم م بعد ايام قليلة حضر كتابات من ابرهيم باشا قطراغاسي والي حلب للأمير (٨) بشير ، بها يخبره أن الدوله العليه قبل وفاة الجزار بستة

لا شك ان اللهين الرجز طينت والده والابن يتبع على كان والده لا رحمة تدرك الجزار حيث اتت وكم فضايع ابداها مخيشة الى انسه قد هوى قمر السمير وفي واضحى قرينا لفرعون سليلت فجاء تاريخ فرج لنا اسداً

من ضيفى الفسق والاجنان والخلج يجري على نسق يسري على نهج منه البلايا وكم اخنى عالى مهج وكم شنايع اسداها ولم يفج وسط الجحيم غدا في اعظم الوهج من الحطيمة والحجاج ذي الحجج فيا له فرج لله من فرج

<sup>(</sup>١) ش وبالحال – (٢) الى جميع – (٣) ش في امر – (٤) ش زاد اوامر – (٥) ش زاد العلية – (٦) [] ش اسقطها – (٧) ش اوانه – (٨) ش الى الامير

وثلاثين (١) بوماً (٢) ، أنعمت عليه في استيلا (٣) كل الايالات الموجوده بيد الجزار ، أي الشام ، وعكا ، ويافا ، وبيروت ، وصيدا ، وطرابلوس . ثم وحضر (٤) هكذا كتابات ايضاً منه الى متسلم الشام ، وكل متسلمين المدن يخبرهم بذلك وبوصيهم بالغيره والاهتام ، وضبط المقاطعات والطرقات ، وحسن التدبير بكل (٥) الامور . وكان السبب بهذا الانعام من الدوله العليه على ابرهيم باشا محصل حلب وواليها وإحالتها له مكم الجزار ، هو العليه عن ارد عجز الجزار عن المسير للحاج (٧) ، وارساله سليمن باشا مكانه ، وانه ويباً من الموت . فأرسلت له الأوامر سراء ، حتى اذا مات الجزار ، يتملئك مكانه ويضبط كل خزاينه ومتروكاته .

وقد صَدَفَ موت الجزّار بعد وصول هذه [١٦٢] الاوامر الى ابرهيم باشا بأَيّامٍ قليلة ، ولذلك فانه مضر من حلب الى الشام . وبعد ايام حضرت أوامر الدوله (٨) الى جميع الايالات والمدن وللامير بشير (٩) ذاته تتضمَّن تصديق اوامرها المنفده قبلًا الى ابرهيم باشا .

## وهذه صورة الامر الوارد للامير بثير:

قدوة الاماجد والاقران، قاطن ايالة صيدا الامير بشير (١٠) الشهابي، ويد رشده .

يكون معلومك من هذا التوقيع الهمايوني الواصل اليك، ان في (١١) رحيل احمد باشا الجزار الى دار البقا، قد و جهنا ايالة صيدا، والشام، وطرابلوس، وامرية الحاج الشريف، وسر عسكرية الحجاز، الى الدستور

الوقور المكرام ، المشير المفخم لنظام العالم ، الوزير المحترم ، الحاج ابرهيم باشا ، دام اجلاله ، وآمرناه ان يسير على جناح الاستعجال الى تلك الجهات ، لأجل ربط وضبط المهالك ، و دفع و رَفع شرور اهل الفساد . فعاد يلزمك يا أثيها الامير المومى اليه ، ان تكون تحت راي وأمر الوزير المشار اليه ، و 'تظهر حسن الخدامه والصداقه . بناء على ذلك أصدرنا لك المشار اليه ، و 'تظهر حسن الخدامه والصداقه . بناء على ذلك أصدرنا لك تكون انت والمشار اليه يد واحدة ، وراي واحد في ساير الاحوال [١٦٣] ساعياً بحسن الغيرة لما يآمرك به . واحدر من المخالفة على الوجه المشروح ، واعتمد هذه العلامة الشريفة غايه الاعتماد .

### ُحوّر في شهر صفو الخير سنة ١٢١٩

وكذلك حضر مكتوب من صدر اعظم الى الامير بشير.

## وهذه صورته

قدوة الأماثل والأقران ، ساكن إيالة صيدا ، الامير بشير ، زيد قدره .

بعد السلام التام ومزيد الاكرام ، ننهي اليك ، ان في اثنا انتقال احمد باشا الجزّار الى دار البقا ، تو جهت إيالة صيدا والشام وطرابلوس وامريّة الحاج الشريف على سعادة اخينا الحاج ابرهيم باشا والي حلب سابق . والمشار اليه حسب الأمر يحضر سريعاً لتلك (٤) الايالات ، ويستقيم لأجل ضبط وربط

<sup>(</sup>۱) [] ش امرنا هذا الشريف – (۲) ش اسقطها – (۳) ش زاد وارسلناه – (٤) ش الى تلك

المملكة ، ورفع شرور أُرباب الفساد .

وانت يا (١) اثيها الامير المومى اليه ، نرغب منك ان 'تظهر حسن الصداقه ، وتكون براي وأمر المشار اليه بكهال المسعى (٢) وحسن الخدامة المرضية السابقه (٣) ، بالغيرة الواجبه بموجب الأمر العالي الوارد اليك . فانشآ الله بوصوله تظهر كهال الغيره والسعي من غير خلاف .

### 'حر"ر في نصف (؛) صَفَر الخير سنة ١٢١٩

#### \*\*\*

وبعد وصول ابرهيم باشا الى الشام ، تحضر سليمن باشا من الحاج ودخل الشام سالماً ، وصار اتفاق بينه ، وبين ابرهيم باشا . ثم [ ١٦٤] حضر يوسف الجرار صاحب قلعة سانور ، وانعطف خاطر سليمن باشا عليه ، وقلده أحكام جبل نابلوس حسب عاته .

وفي تلك الايام اتفقت روسا عساكر اسمعيل باشا، وقتلوا الشيخ طه وولدَهُ وجملة من اتباعه الاكراد، لسبب انه اختلس جانب من اموال الجزار، وأرسلها صحبة اولاد عمه [في مراكب] (٥).

وأمًا مصطفى بوبر متسلم طرابلوس استوسق عليهم وشاعت الاخبار في عكا، ان الشيخ طه عازماً على الهرب (٦)، فحينئذ قبضوا عليه وقتلوه أن وكان وجلًا ظالماً واتباعه أن يعذ بون المسجونين بعذابات (٧) مختلفه ، بقساوة عظيمة .

في هذه السنه ( ١٢١٩ ) أُرسل الامير بشير الشيخ جرجس باز الى

الشام ، فأكرمه ابرهيم باشا غايه الاكرام . وقد كان ابرهيم باشا اوثق اغاوات الينكجاريه الذين حضروا صحبته من حلب ، وأصحبهم (١) ليغدرهم (٢) بعد دخوله الى الشام . وكان كبيرهم اسمه احمد آغا محمصه ، وهذا كان هرب من حلب قديماً والتجي الى الجزار ، وبعد موت الجزار التجي الى الامير بشير . ولما قبض ابرهيم باشا على رفقته ، فهذا تكلم مع الامير متمني (٣) ابرهيم باشا باطلاقهم ، والباشا أجاب لطلبة (٤) الامير وأطلقهم ، وحضروا الى [١٦٥] دير القمر . وكان عددهم ثلاثة (٥) عشر ، وأطلقهم ، وبقيوا عنده مدا مدا قد مم الحيل والسلاح ، وسيرهم وأكرمهم ، وبقيوا عنده مدا مدا ولافضال الامير شاكرين .

وفي ذلك الاثناء حضر أوامر من الدوله العليّه الى ابرهيم باشا ان يسير بالعساكر ومجاصر مدينة عكا ، ومعه ( ٨ ) أوامر الى الامير بشير ان يكون مسعفاً له .

# وهذه صورة

قدوة الأماثل والاقران ، ساكن جبل إيالة صيدا الامير بشير الشهابي ، زيد رشده .

يكون معلومك من هذا التوقيع الرفيع الصادر اليك ، انه من قبلًا لما القدرت وفاة احمد باشا الجزار ، قد وجاً من الله صدا ، والشام ، وطرابلوس ، وامراً ية الحاج الشريف ، وسراعسكر الى جناب الدستور

<sup>(</sup>۱) ش وقد اصحبهم – (۲) ش ليغدر بهم – (۳) ش يتمنى – (٤) ش لطلبته – (٥) ع ثلث – (٦) ش اسقطها – (۷) ش بعد متقدمي – (۸) ش ومعها

المكرَّم، والمشير المفَّخم، الوزير الحاج ابرهيم باشا، دام جلالهُ، وأبرزنا أمرنا الى المشار اليه انه بادر في القيام لعكا (١)، لأجل ضبط وربط المملكه. ولذلك أنت الها المومى اليه ، شرَّفناك بصدور أمرنا العالي الشان، انك تقوم بحسن الخدامة المرضية وكال الغيره، وتكون تحت طاعة الوزير المومى اليه.

والآن قد تقرار الى شوكتنا الهمايونية من [١٦٦] تواتر تحريرات المشار اليه ، [والآن ما هو] (٢) بك ومنك انك أظهرت الصداقه ، والحركات المرضية الى دولتنا العلية بكل لياقه واستقامه . وحصل لنا من ذلك الحظ" الكليي ، فليبارك الله في اهتمامك ، وليكن رضاه تعالى علىك .

وانا انظر لك ايضاً بعين الرضا. فالمراد منك ان تبدي حسن الخدامه والصداقه ، كما منطوق (٣) امرنا المنيف العالي الذي تقدَّم اليك ، وكن براي المشار اليه . وأمرناه (٤) بما مجرّره لك وبوصيك به ، ولأجل زيادة اهتمامك والتأكيد عليك أصدرنا لك أمرنا هذا الشريف. فغاية ملحوظنا منك كما هـو عـن حسن أنوارك في الحدامة المرضيّه ، ان تعمل بموجب أمرنا وتصدّق حسن ظنّنا واعتادنا عليك بكمال سعيك واقتدارك المشهور. ويازم [ان تتجنّب] (٥) المخالفه ، ولأجل هـذا الغرض أصدرنا لك (٦) أمرنا هذا (٧) العالي. فحين وصوله وتشرّفك بمعناه السامي تمثل وتتبع أمره . فاعتمد هذا العالم الشريف غاية الاعتاد . والسلام .

### تُحرّر في وبيع الاول سنه ١٢١٩

<sup>(</sup>۱) ش الى عكا – (۲) [ ] ش ما هو الامـــل – (۳) ش منطوب – (٤) ش وامره (ه) [ ] اتتجنب – (۲) ش بعد امرنا – (۷) ش اسقطها

ثم محتوب الى الامير بشير من صدر اعظم.

# وهذه صورة

صدَرَ مرسومنا المطاع ، الى ذروة الأماثل والعشاير ، وعمدة الاصدقا والمفاخر [١٦٧] الامير بشير امير جبل الدروز حالاً ، زيد رشده ُ.

المنهي اليك انه عير خافي عنك وفاة احمد باشا الجزار ، والي صيدا بهذه الايام . وعند وقت (١) المقدار تواجهت إيالة صيدا ، والشام ، وطرابلوس ، لجناب والي حلب سابق أخينا ابرهيم باشا . وصدرت الارادة السنية والأوامر السلطانية بضبط جميع متخلقات (٢) المشار اليه ، ونقوده ، وبحوهراته (٣) ، ومقاطعاته . وكل هذه المتخلفات (٤) تعود الى راغب افندي التوقيعي السلطاني ، المتواجه سريعاً الى ذلك النادي . فان شا الله بعد وصوله السريع الى المحل المرقوم بموجب مأموراً اليه (٥) يضبط المتخلفات (٢) جميعها .

ولكن قد بلغنا خبر ان اسمعيل باشا قد تحصّن في قلعة عكا، وينشر أراجيف وأكاذيب بانني حرّرت الى الدولة العليّه اطلب ايالة صيدا، وسوف 'تنعم عليّ الدولة (٧) بذلك. ولهذا السبب تصدّ الضيّط تلك الأطراف والنواحي حتى اتصل انه دعاك الى معاونته واتباعه . لكنّك لأجل فطنتك الزايده ردّيت عليه جواب ضد قوله ، ولأظهار ثباتك برضا الدوله العليّه حرّرت الى متسليّم الشام، وتحريرك ذاته أعرض علينا برضا الدوله العليّه حرّرت الى متسليّم الشام، وتحريرك ذاته أعرض علينا

<sup>(</sup>١) ش وقته – (٢) ش زاد المرحوم – (٣) ش ومجهوراته – (٤) ش المخلفــــات (ه) ش مأموريته – (٦) ش المخلفات – (٧) ش زاد العلية

من طرَف ابرهيم (١) باشا. ولأجل اتباعك الدولة العليه، صرت سبباً لحيظنا بغاية النهايه فقد صار معلوماً منا مقدار (٢) استقامتك، كما ان صدقك مجرَّب لدينا. فنرغب منك ونطلب لك ان شا الله تكون مظهراً الى العناية (٣) الجليلة، والمكارم الجزيلة، لأن ابواب عناية الدولة العلية مفتوحة الى كهل المجبول بالصداقة مثلك، لأنك قد [١٦٨] أبرزت قبل هذا في سَفَر مصر حسن الحدامة، وكمال السعي والصداقه. ومن ذلك الوقت تأكدنا ذلك، كما الله قد تأكدت ايضاً ميلنا اليك بحبة.

وأمًّا الآن فقد تحققنا ما سبق ايراده من الكتابة المرسوله منك الى متسلّم الشام. ولا شك انك بوقت قريب انشا الله تكون أهلًا للمكافاه. المراد الذي نرومه منك الآن ، والواجب عليك بموجب حميَّتك وصداقتك ان تتبع ارادة ابرهيم باشا المشار اليه على الدوام ، وفي كلّ الأحوال ، لأنه والي تلك الايالات. وامتثال أمره واتباع ارادته فهو عايد الى الدولة العلية .

وان بقي اسمعيل باشا في عناده وما خرج من القلعه الخاقانية ، فإبرهيم باشا مأمور بإخراجه عنفاً ، وبضبط جميع مخلطفات الجزار بأي وجه كان . فان دعاك الى اسعافه (٤) بادر اليه بالعساكر الوافره ، وكما قلنا أتبع ارادته وامتثل أمره . وابذل جهدك وطاقتك لتنفيد هذه الارادة السنية ، لتكون بعد ذلك انشا الله تعالى مظهراً للمكارم الجليله الحاقانية وتحصل على الفوز العظيم . ولأجل هذا الشان أصدرنا لك مرسومنا هذا .

تحويرا في ربيع الاول سنة ١٢١٩ [١٦٩]

 <sup>(</sup>١) ش برهيم - (٢) ش بمقدار - (٢) ش للمناية - (٤) ش في اسمافه

فقد أشرنا آنفاً الى الكتابه التي ارسلها متسلم الشام الى الامير بشير بعد موت الجزّار، والجواب الذي اجابه عليه انه (۱) مجتفظ (۲) على المدن والطرقات الى ان تنفد أوامر الدوله. فهذه الكتابه عينها أرسلها الى المتسلم الى ابرهيم باشا قبل خروجه من حلب، والمشار اليه ارسلها الى الدوله، وعنها أشار الوزير بمكتوبه (۳) الذي أوردنا صورته . وقد صار (٤) سبباً لحظ الدوله من الامير، وارسالها له هذه الأوامر.

ثم ان الدوله (٥) ارسلت راغب افندي لأجل ضبط متروكات الجزار، وبعد وصول هذا الى الشام حضرت اليها الاخبار بوصول العماره العثانية الى يافا. وكانت تحوي على اربعة عشر مركب بيكلر. ولأجل ذلك نهض ابرهيم باشا وأخذ معه مليمن باشا بعساكر كثيرة لأجل تملنك عكا.

وقد كان بلغ الخبر الى اسمعيل باشا ان الدوله العلية أنعمت على ابرهيم باشا بمنصب تلك الايالات والمدن التي كانت في تصر أف الجزار. ولذلك أظهر العصاوه وتحصن في مدينة عصا واستعد للحصار والقتال. فوصل ابرهيم باشا الى صيدا [وسلسمت له ] (٦) المدينة حالاً بدون قتال. وقد كان [١٧٠] الامير بشير جمع عساكر بلاده وحضر بهم الى قرب صيدا. ولما سمع ابرهيم باشا بقدومه انشرح خاطره حداً ، ولما واجهه الامير فأكرمه غاية الاكرام.

مُمَّ انَّ الوزيرين أي ابرهيم باشا وسليمن باشا تقدَّما طالبين استخلاص عكا من يد اسمعيل باشا المقدِّم ذكره ، براً. وحضرت مراكب العاده ووضعوا الحصار على عكا برا وبحراً ، وجرى حروب كثيرة بين تلك

<sup>(</sup>۱) ش ان \_ (۲) ش يتحفظ \_ (۳) ش زاد للامير بشير \_ (٤) ش صارت \_ (ه) ش زاد العلية \_ (٦) [] ش وسلمته

العساكر. وبما ان عكا هي حصينه ، والجزّار زادها تحصيناً بعد تو به الفرنساويّه ، و بَنا لها صورين الواحد ضمن الآخر ، ووضع تواباً بين تلك الاصوار ، وزرع اشجار وبساتين . وقد كان عزم ان يسترجع الماء الذي كان قد أجلبه من مسافة بعيدة ، وتكلّف عليه أموالاً غزيرة . وقد كان الفرنساويّه (۱) هدموا قناياته وخربوها ، وهكذا قطعوا هذا الماء عن عكا ، فدام الحصار على عكم من الوزيرين . وبعد اربعة أشهر أدرك ابرهيم باشا المسير الى الحاج ، لأنه كان والى الشام ايضاً ، فلذلك قام عن عكا ورجع الى الشام ، ثم سافر الى الحاج حسب المعتاد ، وأبقى سليمن باشا مداوماً على الحصار . وحضر اليه محمد باشا أبو مَرق الذي مرق الدي المسلم المنا أبو مرق الذي مرق الذي مرق الذي مرق الذي مرق الذي مرق الدي مرق الدي المسلم المنا أبو مرق الذي مرق الذي مرق الذي المنا أبو مرة علما على المسلم عساكر .

غير ان اسمعيل باشا، احتال وربح محبّة سرّعسكر العهارة العثمانيّة بواسطة الاموال الغزيرة والهدايا الوافره التي قدّمها له ، حتى انه أوعده أن يستعطف خاطر الدوله عليه .

ولماً بلغ هذا الامر الى راغب افندي مباشر الدوله ، فقصد الرجوع الى القسطنطينيه . وهكذا نزل في احدى المراكب وعاد الى اسلامبول ، وبمعيّته المراكب المشحونة من الاموال والذخاير التي كان تسلّمها سرّعسكر العماره من اسمعيل باشا من اموال الجزّار . غير انه بعد مرور (٢) اربعين يوماً (٣) رجع راغب افندي من اسلامبول ، وبيده فرامين وأوامر تعلن تو به منصب صدا وكل ايالاته على سليمن باشا ، وان ابرهيم باشا يكون والي الشام .

وكذلك حضر مكاتيب من صدر اعظم الحاج يوسف باشا الى الاميو

 <sup>(</sup>١) ش الفر نساويين - (٢) ش زاد مرور - (٣) ع يوم

# وهذه صورتها

افتخار الامرا الكرام ذوي القدر والاحترام محسوبنا القديم الامير بشير (١) الشهابي زيد بجده .

بعد التحيّة والتسليم بمزيد العزّ والتكريم ، والسوال عن الحاطر السليم . فنهي اليك (٢) ان عرض حالك (٣) وصل لدينا وجميع ما [١٧٢] أبديته من (٤) العروضات ، ونتيجة الاحوال صار مفهوماً ومعلوماً عندنا . فمن جهتنا لنا حسن نظر عليك قديماً وحديثاً ، والعهد الذي سبق منا لك لمّا كان الأوردي الهابوني في دمشق الشام ، هو بخاطرنا . ولم نزل نحن على كلامنا وواقفين عند عهدنا ، وبما ان الامور مرهونة بالأوقات اقتضى تأخير ذلك ، وانشا الله تعالى قريباً يوافق الوقت لتيسير مراحمك (٥) ، ولأجل طمانينتك (١) ودليلا لحسن انظاران نحوك ، حتى (٧) تعلم ان مطلوبك لا بُدَّ يتوجَّه ، أصدرنا لك هذا المرسوم . ونوغب منك ان تكون في رضا الدستور الاكرم أمير الحاج ابرهيم باشا ، وبكلتها يقتضي تكون في رضا الدستور الاكرم أمير الحاج ابرهيم باشا ، وبكلتها يقتضي غيرتك . ولا تقطع عنا اعراض حالك وشرح احوالك ، واعتمد ما حرَّرناه غاية الاعتاد . والسلام .

### 'حرّر في ٢٧ جا (جمادي الاول) سنة ١٢١٩

<sup>(</sup>١) ش ابشیر – (٢) ش الیكم – (٣) ش عرضحالك – (٤) ش مزایا – (ه) ش مرامك – (٦) ش طمانيتك – (٧) ش وحتى

ثم ان روسا عساكر اسمعيل باشا قامت وألزمته ، ان يخرج بهم لحرب سليمن باشا ، ولذلك فاضطره الامر في الحروج الى قرية شفا عمر . وقد كان في قرية الصيفورية بعض عساكر من جنود سليمن باشا من جنس الارناووط فانشبكت الفتنه بينهم ، واستظهر عسكر اسمعيل باشا [۱۷۳] على اوليك الارناووط وقتلوا منهم كثيرين .

ولماً سمع ذلك سليان باشا تقدام الى تلك الجهه بعساكره ، وبعد وصوله اشتدا القتال ، وظفر بجنود اسمعيل باشا ورمى منهم الف قتيل واكثر . وحين رأى اسمعيل باشا كسرة (١) جنوده وشعر بضعفه ، وان ما عاد يمكنه الدخول لعكا (٢) بعد خروجه منها ، فتنكر (٣) ولبس زي دالاتي ، ومرا من بين تلك العساكر هارباً . ولما كان مارا (١) باحدى القرى ، نظره ورجلا من اهالي القريه وعرفه ، حيث كان محبوس باحدى القرى ، نظره ورجلا من اهالي القريه وعرفه ، حيث كان محبوس معه سواية عند الجزار ، فأخذه الى بيته وسأله عن احواله فأعلمه انه يريد الذهاب لمصر ، غير ان الرجل (٥) قبض عليه ، وأرسل أخبر (٢) سليان باشا . والمشار اليه أرسل من أحضره أمامه وشيعه وحمة احدى السفن الى اعتاب الدولة العلية . وقيل انهم قتاوه في الطريق . وقد أجاد من خين خيه هذه الابيات :

### ئعر

قصدي وأشفيت قلباً كان محزوناً أُلحقت فيه رجيماً كان ملعونا أرّخ وأضعى بك اسمعىل مسجونا

ما حلت يا حول حتى نلت فيك منى فتكت في ذلك الجزار ثم وقد ذلك الجزار ثم وقد ذاك البزيدي طه من طغا وبغا

<sup>(</sup>۱) ش كسرت – (۲) ش الى عكا – (۳) ع فتفكر – (٤) ع مارقاً – (٥) ش زاد بالحال – (٦) ش زاد به

وبعدما هرب اسمعيل باشا فان عساكره مجيعها [١٧٤] التصقت في سليمن باشا. والمشار اليه ضبط عكا واستولى على ما كان باقياً من متروكات الجزار.

#### 177.

سنة ١٢٢٠ (١٨٠٦م) في هذا العام، رجع ابرهيم باشا في (من) الحاج حسب العاده ، غير ان الحجَّاج قضَّت مشقة عظيمة من الجوع والغلا، والحوف من العرب الوهَّابين الذين كانوا محاصرين المدينه ، ولم يدعوا الحجَّاج ان يمرّوا بها بدون اخذهم عشرة غروش من كلّ واحد منهم . وكذلك ابرهيم باشا التزم ان يدفع عشرة غروش (١) عن ذاته كأحد العامّة . وكذلك بعد دخوله الشام عزلته الدوله ، ووجَّهت المنصب على عبدالله باشا عضم (٢) .

وأَمَّا سليمن باشا فانه ' بعد دخوله عكا أعتق اولاد الامير بشير الشهابي ، والامير سليم ابن الامير يوسف الذين كانوا رهناً عند الجزَّار ، كما تقدَّم [ ذكره \* آنفاً ] (٣) .

#### \*\*\*

فهذا ما انتهى الينا من اخبار احمد باشا الجزّار، من حين دخوله مصر وحضوره لهذا (٤) الديار، وما حصل في ايام تملُّكه [ من تملُّكه البلاد ] (٥) من البؤس والاضرار، وما انشا من المظالم، وما سفك من دما العوالم، الى ان أراح الله منه العباد، وقد عمرت بعد موته تلك

<sup>(</sup>١) ش زاد ايضاً – (٢) ش زاد زاده – (٣) [] ش الايراد في هذا المختصر – (١) ش الى هذه – (٥) [] ش اسقطها

البلاد بعد خرانها . وسكّانها ارتاحت بعد ضيقاتها . وسليمن باشا قد [١٧٥] عدل في حكمه بعد تملُّكه في عكا وراقت له الاوقات ، ورجعت مشايخ بني متوال الى اوطانها وتملّكت بلادها وامنت على ذاتها (١) واموالها . وكثرت في بلاد صفد الرعايا والفلاّحين ، والارض اعطت غلاّتها (٢) ، وزادت مداخيل سليمن باشا وكثرت امواله ، ومع اهل جبل الدروز استراح سرُّه وهدي (٣) باله . وكان الامير بشير طايعاً لاوامره مؤدّياً (٤) له الاموال المير "به المطلوبه منه في كل عام حسب المعتاد .

#### 1771

سنة (٥) ١٢٢١ (١٨٠٧م) بعد قلتُك عبدالله باشا عضم زاده على الشام، ومسيره مع الحجَّاج حسب المعتاد، وقعت الفتنه بين ينكجارية الشام [ والقبيّقول ، ومات من الفريقين عدد وافر ] (٦) والقبيّقول عاصروا في القلعه من كونها في يدهم، وكانوا يخرجون وقت الفرصه وينهبون المدينه وأحرقوا الاسوار والعاير، وتلفت (٧) بهذا الحريقة (٨) اموال عظيمه، وآلت الشام الي الدمار. واستقام هذا الحال حتى (٩) رجوع الحاج.

### 1777

سنـــة (١٠) ١٢٢٢ (١٠٠ م) [ بعـــد قلتُك البـاسًا المشار الله عن عن الله عن الله عن دون ان يصل الله عن الله عن دون ان يصل الله عن الله عن دون ان يصل الله عن دون ان يصل الله عن دون ان يصل الله عن الله عن الله عن الله عن الل

<sup>(</sup>۱) ش ذواتها – (۲) ش اثمارها – (۳) ش ورکن – (٤) ع مأدیاً – (ه) ش وفی سنة – (۱) آ آ ش العطها – (۷) ش وتلف – (۱) ش الحریق – (۱) ش الع – (۱۰) ش وفی سنة – (۱۱) آ آ ش اسقطها – (۱۲) آ آ ش اسقطها

الى مكته حسب العوايد. والسبب لذلك هو ان قبل وصوله ارسل الموهب سعود ابن عبد العزيز كبير الوهابين ، الى عبدالله باشا انه [١٧٦] يرجع في طريقه ولا يتقدام فرجع حالاً ، والتزم الحجاج ان يتكبدوا المشقات لنفود الزخره ، ولانهم لم علكون الوصول الى المحل الذي منه ياخذون ما يكفي لرجوعهم . وكان ذلك من عجايب الدهر ، حيث لم يكن جرى قط من ظهور الاسلام ، ان الحاج يعاود من طريقه قبل الوصول للمكان المقصود .

وفي هذه السنه توجّه منصب الشام على كنج يوسف باشا حتى يسير في الحاج كما جرت العادات. وأَمّا كنج (١) [ المشار اليه ] (٢) فكان ابتداه من مدينة تحماه. ولمّا كان صغيراً فكان مر "تباً (٣) بجندمة منلا" (٤) اسمعيل كبير الدالاتيّه الذي مر" ذكره أنفاً (٥). ثمّ كبر وارتقى عنده ألى ان صار باش دالي التي هي من بعض الرتب في اوجاقهم. ثمّ بعده أر1) صار دالي باش عند عبدالله باشا ، وصار له جملة انفار واتباع ، بعده أر1) صار دالي باش أنعمت عليه الدوله بثلاثة اطواخ. ولمّا (٧) منها انه يقدر ومن كونه دالي باش أنعمت عليه الدوله بثلاثة اطواخ. ولمّا (٧) منها انه يقدر منصّب (٨) الشام (٩) تعليم من شجاعته ، وظن (١٠) منها انه يقدر وكسّر (١٠) شوكتهم القويه ، وأظهر العدل والامان ، وأنهى عن المنكرات ، وتجنّب الملاهي والمسكرات ورفع [١٧٧] جميع الحرّمات.

ثمَّ بعد ذلك سار بالعساكر لأجل حصار طرابلوس ، لأن مصطفى بوبر متسلّمها كان أَظهر العصاوه من مدَّة سنين سابقه . وقد دام هذا الحصار

 <sup>(</sup>١) ش زاد يوسف باشا – (٢) [] ش اسقطها – (٣) ع مرتب – (٤) ش ملا

<sup>(</sup>ه) ش في هذا المختصر – (٦) ش زاد ترقى الى ان – (٧) ش اسقطها – (٨) ش ومنصب

<sup>(</sup>٩) ش زاد لما – (١٠) ش وظناً – (١١) ش وكثر

اربعة اشهر ، الى ان افتتحها وتمليَّكها بالامان · والمتسليّم بربر مصطفى هرب لعند سليمن باشا و تبلّه اكرام .

### 1774

سنة (١) ١٢٢٣ ( ١٨٠٩ م) في هذه السنه بعد ان كنج يوسف باشا مُلِيَّكَ مدينة طرابلوس لبَّس متسلتًا عليها علي بيك الاسعد حاكم بلاد عكَار ، ثمَّ رجع الى الشام ، وبعد وصوله غيرٌ طوره السابق ومدَّ يده لظلم الرعيّه وسلب امولاً وافره .

وبهذه السنه الدوله العثانية كانت مشتغله في تقليب الاحوال من خلع السلطان سليم من الملك ثمَّ قتله ، وتنصيب السلطان مصطفى ابن عبد الحيد خان . نمَّ تنزيله وقتله ، واقامة اخيه السلطان محمود مكانه .

### 1772

سنة (٢) ١٢٢٤ (١٨١٠م) في هذه السنة لاجل عدم راحة الدولة واشتغال بالها، قرَّد كنج يوسف باشا بالأحكام وزاد في الظلم (٣). وعمَّالهُ ظلمت الرعايا وسكَّان القرايا.

وفي هذه السنه حضوت كتابه من الموهب الى كنج يوسف باشا

وهذه صورتها (١)

بسم الله الرحمن الوحيم

من الموسمب لله الى يوسف باشا حاكم الشام [١٧٨] وطرابلس (١). السلام التام والتحيَّة والاكرام. يهدي الى سيَّد الانام محمد عليه السلام (٢).

وبعده ُ ننهي الى جناب المكرام ، والمحب المحترم ، يوسف باشا ، بلّغه ُ الله من الحيرات ما شآء .

فقد وصل الينا كتابكم ، وفهمنا ما حواه خطابكم صحبة الركب القادمين الى بيت الله الحرام ، اذ وصلوا بالسلام (٣) ، وحصل لهم ما أرادوا من مشاهدة تلك الأماكين العظام ، وقضوا المناسك وبلغوا المرام ، ووقع لهم منا ما شاؤا من حسن الرعايه والاحترام ، وعاملناهم عا استحقوه من الاكرام ، وتأملوا ما نحن عليه من اقامة الشرايع الدينية وإحياء السنن النبويه ، والحمد لله الذي بنعمته نتمة الصالحات ، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله . لقد جاءت رُسل ربنا بالحق ، وكنا قبل منة الله علينا في هذا الدين في غاية الجهل والضلال المبين ، فهدانا الله الى دين الاسلام ، فأنقذنا به من الضلالة ، وأبصرنا بعد العاية ، وأظهره (٤) في العباد والبلاد ، وأزال به الشَّر لا ثمَّ والفساد ، ومكن دينه وأظهره (٤) في العباد والبلاد ، وأزال الظلم من بينهم والعناد ، وَمَنَّ الله علينا في إلى ألمية علينا في إلى المنت السُّبُل من الظلم والفساد . فالحمد لله على ما فاطمأنت البلاد وأمنّت السُّبُل من الظلم والفساد . فالحمد لله على ما فاطمأن والشكر لله على ما اعطانا .

وقد بلغكم ما نحن عليه ِ، وندعو (٥) الناس اليه ِ، ولكن رَّبما يقع

<sup>(</sup>٢) ش طرابلوس – (٢) ش زاد افضل الصلات والسلام – (٣) ش في السلام – (٤) ش وظهره – (٥) ش وندعوا

مِن نقل الاخبار زياده ونقصان. فنذكر الآن لكم حقيقة (١) ذلك (٢) لتكونوا من معرفة دعوتنا على يقين ، وعسى ان تكونوا لنا من المسعفين على إقامت هذا الدين. فيقيننا الدين (٣) نحن عليه وندعو (٤) الناس اليه ، هو الاخلاض لعبادة الله وحده ، ولا نذبح القربان إلا " لله وحده ، ولا نرجو إلا " هو ، ولا نخاف إلا " منه ، ولا نتوكل إلا " عليه . واننا نتبع الرسول (٥) ونوجب طاعته على جميع المكاتفين ، ونستسن بسنته ونهتدي بهداية الله ، ولا نعبد إلا " الله (٢) ، ولا نقترب إلا " اليه ، عا شرع على لسان رسوله (٧) مما دلت عليه النصوص القرآنية ، والسنن النبوية ، وهذان الأصلان هما حقيقة شهادة لا إله إلا الله وشهادة ان عليه وسول الله ، ولا إله معمود إلا " الله .

فهن حرّف شيء من العبادة لغير الله فقد اتّخذ إله [١٨٠] مع الله ، والله سبحانه قد أرسل رُسُله الدعوة الى التوحيد ، وقال الله تعالى : لقد أَلقينا في كلام الرسل ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغيون . وقال تعالى : وما ارسلنا من قبلك من رسول ، إلا " يوحى اليه ان لا إله إلا "تعالى : وما ارسلنا من قبلك من رسول ، إلا " يوحى اليه ان لا إله إلا " الدين الله فاعبدوه . وقال تعالى : فاعبدوا الله مخلصين له الدين ، إلا " الدين الخالص فادعوه الى التوحيد هو دين الرئسل . فلا أيدعى إلا " الله (٨) وحده كما قال تعالى : وان المساجد لله فلا تدعو (٩) مع الله احداً .

وفي الحديث عن الصادق والمصدوق ، رحمة الله عليه وسلامه : ان الدعا منح العبادة . ثم ً قرأ رسول الله قال : رابكم إدعوني فاستجب (١٠) لكم . ان الذين يستكبرون على عبادته سيدخلون جهانم ، وآخرين فمن

<sup>(</sup>١) ش حقیقته علی وجهه – (٢) ش اسقطها – (٣) ش الذین – (٤) ش وندعوا

<sup>(</sup>ه) ش زاد صلى الله عليه وسلم – (٦) زاد وحده – (٧) ش زاد صلعم – (٨) ش لله

<sup>(</sup>٩) ش تدعوا - (١٠) ش فاستجيب

دعا غير الله واستغاث بغيره في كشف الشدايد وجلّ الفوايد فقد أشرك بالله والله لا يغفر لمن يُشرك به ، ويغفر ما دون ذلك إلا لمن يشا . وقال نحكي عن المسيح ، عليه السلام ، من يُشرك بالله فقد حرّ م الله عليه الجنّة . وقال تعالى : والذين تدعوه من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ، إلا كباسط كفيه [١٨١] الى الماء ليبلغ فاه وما هو بالغه ، وما دعا الكافرون إلا الضالتُون (١) . وقال تعالى : ومن يدّعي مع الله الها آخر لا برهان له به ، فا تما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون . فمن دعى الها غير الله أو سأل ميّناً واستغاث به في قضا الحاجات ، وتفريج المكربات ، قد اتخذ الها مع ربّ الارض والسموات . وكذلك من ذبح القربان لغير الله أو سجد له ، أو خافه والسموات . وكذلك من ذبح القربان لغير الله أو سجد له ، أو خافه إلا " لله وحده . وقال تعالى : فالآن صاواتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب وخافوني ان كنتم مومنين . وقال : لم يُخش (٢) إلا " الله فاعبدوه وتوكلوا عليه ان كنتم مومنين . وقال : لم يُخش (٢) إلا " الله فاعبدوه وتوكلوا عليه ان كنتم مومنين .

فالتوحيد [هو أصل] (٣) دين المرسلين ، فاول ما تدعو (٤) الناس اليه ، فمن استغاث بالله وحده وأخلص له العبادة وعمل ما أفرض عليه ، فهو اخونا المسلم ، له ما لنا ، وعليه ما علينا ، ومن لم يصغي لذلك بل أقام على شر كه كفرناه وقاتلناه كما آمرنا الله بذلك بقوله : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله . ونأمر باقامة [١٨٢] الصلوات في اوقاتها ، بأركانها وأحيانها ، ونكر م جميع رعايانا ومن هو تحت طاعتنا بذلك . ونأمرهم في اثبات (٥) الزكاه وصرفها في مصارفها

<sup>(</sup>١) ش بضلال - (٦) ش يخشى - (٣) [] ش افضل - (٤) ش تدعوا - (٥) ش باثبات

الشرعيَّة المذكورة في صورة البرآءة (١) ، وفي صيام رمضان وحاج بيت الله الحرام. ونأمرهم ان يعرفوا فضل الله ومنَّته (٢) وننهى عن المنكر من الزنا ، والسرقة ، وشرب الحمر ، والحشيشة وما يشاكلهم ، وأكل اموال الناس بالباطل. وناخذ الحق من القوي للضعيف وننصف المظلوم من الظالم. وننهى عن ساير المنكرات ، و'نزيل البيدع والسيئات (٣) المحدثات.

ونحن في الاعتقاد على عقيدة السَّلَف والصواب، السَّلَف الصالح من الصحابة وتابعيهم. ونوصف الله تعالى ونقد سه عا وَصَفَ به نفسه في كتابه ، وعلى لسان رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ، ولا تحريف ولا تعطيل. ونثبت لله تعالى ما ثبَّت لنفسه من الصفات، وننفي عنه ُ مشابهة المخلوقات ولا نكفّر احداً من اهل الاسلام بذنب. ولا تخرجوا منهم بعمل. ولا 'نكفّر إلا" من كفَرَ بالله ورسولهِ وَمَن أَشرك بالله وسأَّل من غير الله قضا الحاجات ، وتفريج المكربات ، واغاثة اللهفات . ولا نقتل [١٨٣] إلا " من آمر الله بقتاله من المشتركين ، و مَن ترك شرايع الدين. قال : قاتلوا المشتركين حيث وجدتوهم خذوهم واحصروهم واقصدوا لهم كلٌّ مرصداً ، فات تابوا وقاموا (٤) الصلاه ، وأدُّوا الزكاه واخلوا سبيلهم. وقال في الآيه الشريفة: فان تابوا وأقاموا الصلاه فاخوانكم في الدين وثبت في الصيحتين (٥) عن النبيِّ قال: أمرت (٦) اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا " الله ، ومحمد رسول الله ، ويقسموا الصلوات ، وبأتوا في (٧) الزكاة ، فان فعلوا ذلك عصموا مني دماهم واموالهم وحسامهم على رسم (١) فعليَّق رسول الله العصمة على الشهادتين اللتين هما أصل دين الاسلام ، وعلى اقامة الفرايض من الصلاه والزكاه. ومن لم يفعل ذلك لم 'يعصم

<sup>(</sup>١) ش براءة – (٢) ش زاد ومعروفة – (٣) ش السيآت ( بدون الواو ) – (٤) ش واقاموا – (ه) ش الصحيحين – (٦) ش زاد ان – (٧) ش اسقطها – (٨) الله تمالى

دمهم ، ولا مالهم ، ومن فعـل ذلك فهو المسلم لله ، له ما للمسلمين ، وعليه ِ ما على المسلمين .

فهذا الذي ذكرناهُ هو حقيقة ما نحن عليه ، وندعو (١) الناس اليه ، ونحمد الذي أهدانا الى هذا الدين ، وَمَنَّ علينًا باقتفاء اثر سيّد المرسلين ، وانت في حفظ الله وأمانه امين .

#### \*\*\*

ثم في هذه السنه ( ١٢٢٤) تحضر قبوجي باشي من الدولة العثانيه ومعه ومعه اوامر سلطانية ، تأمر يوسف باشا [ ١٨٤] والي الشام في القيام بالعساكر القويه والذهاب الى السفر لحرب الوهابي ، لأن الدوله كانت متضايقه من عظم الحروب وشد الغلا، وبظنها ان يوسف باشا ذو قوق في الرجال والمال.

غير انه في شهر جماد الشافي الموافق الى شهر تموز حضر جملة من العرب الوهابيين الى أطراف بلاد حوران ، لأجل ضيقة المعاش وعدم الماء في بلادهم هذه السنه ، ولذلك صار وسيله لاعتدار يوسف باشا عن المسير الى السفر . وحالاً أطلق التنبيه على جميع ايالات الشام ، وَجَمَعَ العساكر والعشاير ، و خرج من الشام قاصداً سحرا (٢) (صحراء) المزاريب . [ وقد كانت تلك العربان قصدت المزاريب ] (٣) ، فالتقاهم شملين آغا متسلم جبل أربد وعجلون وتلك النواحي من قبل يوسف باشا ، وصار بينهم موقعه عظيمه (٤) والتجى شملين آغا وعسكره الى المقاهم المزاريب .

<sup>(</sup>١) ش وندعوا -- (٢) ش سحراه -- (٣) [ ] ش اسقطها -- (٤) ش اسقطها

وحينئذ وصل يوسف باشا الى الصلما بالقرب من المزاريب ، ولما بلغه أن العربات محاصره الى عساكره أطلق المدافع ، وأشعل المشاعل ، وقام [١٨٥] ليلا بالعساكر لنجدة المحاصرين. فلما سمعت العرب اصوات المدافع ونظروا النيران ارتحلوا حالاً وارتدوا راجعين الى نواحي بلادهم ، وأحرقوا في طريقهم جملة 'قرى من بلاد حوران ، وقتلوا كثرة من النسا والرجال.

وأمًّا يوسف باشا حين وصل الى المزاريب ، ورأَى حيل (١) العَرَب بقي في المزاريب (٢) . وقد كان قبل طلوعه من الشام ارسل الى سليمن باشا يطلب منه المساعده على كل (٣) الوهَّابين ، لان كان الجميع يظنُّون ان سعود الموهَّب قادم بعساكره وغبه ً ان يتملَّك تلك البلاد .

وحين وصلت تلك الأخبار الى سليمن باشا بالحال سار بمن عنده من الرجال من مدينة عكا الى طبريه ، وأرسل للامير بشير يطلب منه النجده وان يُسرع اليه بالعساكر . والامير حالاً نبّه في جميع بلاده وجمع عساكره (؛) ، وخرج من دير القمر الى قريه جزين ، ثم الى مرج عيون ، وعدد عسكره صار خمسة عشر الفا (ه) ، ووصل بهم الى طبريه . وعند وصوله الى خان المننا التقته عساكر سليان باشا ، وساروا أمامه وبركابه في النوبه والزينات ، الى ان وصل أمام طبريه ، وكانت اكثر من اربعاية خيمه وصيوان . فنزل الامير وعسكره بالخيام المهيئة ، ورأوا من اربعاية خيمه وصيوان . فنزل الامير وعسكره ألخيام المهيئة ، ورأوا كلما يعوزهم حاضر لديهم بنظام ، حينئذ سار (٧) مع ثلتة من عبيده لأجل السلام . وسليمن باشا التقاه بالاكرام والانس وحيّاه بالسلام ، وقبّه وقيه وقيه وقياه وقياه

<sup>(</sup>١) ش رحيل – (٢) ش بالمزاريب – (٣) ش اسقطها – (٤) ش زاد واجناده – (٥) ع الف – (٦) ش قبل الحيام – (٧) ش صار

لْأَجْرُ حِمَارِطُوابِلُوسَ • لان مَعَطَعْي بربر منسَّلُهُ الكان اظهر العصاف ١٠٠٠ م ذرق سنين سِيا بقد . وقد رام هذا الحمار اربعة اشهر الى اندانتهما وتملكها بالامان - والمتسلم برومصطفي هرب الحينان سلمن باشا وقيلم بالإكرام هيء وف المركانة في هذه السن بعدان كنج يوسف باشا . ملك عدينة طرابلوس . ليترمنسام علما على بيك الاسمد مأكم بلادعكار . غُ رجم الوالشام وبعدومولد . غيرطور السابق ومترين لظلم الرعية • وسلب الوالأوافرع • ويعن السن الدولة العنمانيد كانت مشتفلد في قلب الاحوال . وخلع السلطان سلم من الملك ، غ قتله ، و تنصيت السلطان مصطفح ابن عبد الحيد خان تُ تَتَرُيلِهِ وَتُتَّلُّهُ وَ وَقَامَتُ اخْسِهُ السَّلْطَانُ عَمِودُ مِكَانَهُ ٥٠٠٠ ولا يعكم البر في هذف السند للجاعدم راحة الدولة العليد واشتفال بالها • تردكيج يوسف باشا بالاحكام • وزاد في المفالم والمكوساة وعمالة ظلمة الرعاياه وستكان القرايا مثه وفيها السند حضرت كتابه من الموهب الحركيج يوسف

الصفحة ١٠٨ من مخطوط المكتبة الشرقية

وبعد ساعة رجع الامير الى خيامه ، وعند الصباح حضر الوزير لعنده مسلسماً عليه (١) وقلده مجيع التدبير ، وصاروا ينتظرون ما يتجدد من طرف يوسف باشا من الاخبار ليكونوا له مسعفين على العربان الاشرار. فبعد ثلثة ايام وردت الاخبار عن رجوع الوهابين من تلك الديار وما فعلوه في بلاد حوران من الأذيه والاضرار ، وسبي الحريم ، وقتل الاطفال ، وحريق القرى ، والأغلال ، حتى قيل انهم أتلفوا ما ينوف عن خمسة الآف كيس . وكان كبير هولاء العربان وقايدهم الى هذه البلاد (٢) رجل اسمه عليان من آل ضبيب (٣) ، وكان متقدماً عند الامير سعود راس الموهبين ومنشى هذا الدين .

فلم المعير بشير في خلوة واستحلفه في كتم الاسرار، واشهر اليه ما كان الامير بشير في خلوة واستحلفه في كتم الاسرار، واشهر اليه ما كان عنده مضمر، وأعرض عليه اوامر سلطانية، حضرت له مسن الدوله العليه تتضمن احالة منصب الشام له في واستشار الامير كيف يكون التدبير، في هذا الامر العسير، لعلمه ان همة بوسف باشا علية وايضاً (٤) عساكره (٥) قوية، وهو غني في المال، وقادر على الحرب والقتال. فقال للامير: ان [قدرت انك] (٦) تساعدني على هذه الاحوال، وتسعفني في العساكر (٧) والرجال، وتنصح معي في التدبير (٨) فدعنا نسير الى الشام من غير عاقه (٩) ونغتنم الفرصه في غياب يوسف باشا، وان كنت لا تقدر على هذه الامور او تخاف (١٠) من الوقوع في المحذور، فانا أرجع الاوامر العليه سرا، ولا أدع ان يعلم بها احداً.

فلمًّا فهم الامير كلام سليمان باشا قو "ى عزمه على القيام الى الشام ،

<sup>(</sup>١) ش اسقطها – (٢) ش البلدان – (٣) ش الضبيب – (٤) ش اسقطها – (٥) ش وعماكره – (٦) [] ش استطعت – (٧) ش بالعماكر – (٨) ش زاد والقتال – (٩) ش مطال – (١٠) ش نخاف

وأوعده أن يسير قدَّامه بكلّ اهتمام ويبلّغه المطلوب والمرام. وحالاً حرَّر اعلاماً لجميع (١) الايالات التابعه للشام (٢) يعلموهم بذلك الاحوال ، وان يحضروا حالاً (٣) بالعساكر والرجال. وادعى سليمان باشا بروسا عساكره، وأعلمهم ما (٤) [١٨٨] بخاطره ، وآمرهم ان [يربطوا] (٥) الطرقات حتى انها (١) لا تشيع الاخبار في تلك الديار.

وفي الغد رجع الامير بشير الى مرج عيون ، وو على من سليمن باشا الى اصحاب ايالات الشام نظير ملا اسمعيل حاكم حماه ، وعلى بيك الاسعد متسلم طرابلوس ، وباقي حكام تلك المقطعات . ثم جد دوا اوامر الى البلاد بان محضر اليه كلمن تخلسف في الديار .

وكان الشيخ بشير جنبلاط حدث له مرض أعاقه عن المسير مع الامير ، فأرسل اليه الامير ان يحضر بالحال (٧). وهذا سار سريعا بجملة من الرجال والتقا الامير (٨) في مرجعيون ، وثاني يوم وصل سليمن باشا الى خان حاصبيًّا والامير سار اليه وجميعاً توجهوا الى دير الأحمر (٩) ، ثمَّ الى (١٠) قطنا .

أُمّا كنج بوسف باشا فكان قد استنشق عرف هذه الاخبار من رجل بدوي من بني صخر ، مضى (١١) اليه سرا (١٢) وأعلمه بما كان وتجدد من الاحوال . فقام من المزاريب بالحال ودخل الشام من غير الهمال . وسليمن باشا اذ كان في قطنا بلغه دخول يوسف باشا الشام (١٣) ، فأرسل بالحال اعلاماً الى اكابر الشام ، يخبرهم بما [١٨٩] قلدته الدوله (١٤) من الانعام ، والتولي على الشام ، وانه يطلب

<sup>(</sup>١) ش الى جميع - (٢) ش الشام - (٣) ش في عاجل الحال - (٤) ش اسقطها

<sup>(</sup>٥) [ ] ش ياحدوا الاهبة للسفو وربط كل – (٦) ش زاد حتى – (٧) ش في الحـــال

<sup>(</sup> ۱ ) ش زاد بشیر – ( ۹ ) ش القمر – ( ۱۰ ) ش زاد قریة – ( ۱۱ ) ش سار ً – ( ۱۲ ) ش سار ً – ( ۱۲ ) ش سار ً – ( ۱۲ ) ش علما – ( ۱۳ ) ش الی الشام واذ ذاك – ( ۱۶ ) ش زاد العلمة

الدخول الى المدينه حسب الاوامر السلطانيه .

فلم الخبر المسام خرج لعنده بعض اكابر المدينه وقضاة الأحكام، وأعرض عليهم الاوامر ليفهموا صدق ما قال، ويخبروا يوسف باشا بها، والامير بشير أشار عليهم بالطاعه (١) والتسليم لتلك (٢) الامور ولا يرموا (٣) الرعيه في الغرور والشرور، لأنه قال لهم انه ولا بد من انفاذ الاوامر العليه على التام ولو خربت الشام، واذا لزم فانني اجلب العساكر من بلادي مثل الغهام، ولا أحو لل أو الى ان أبلتغ سليان باشا المرام، فان كنتم الى الله والسلطان طايعين، ولاوامره (٤) سامعين، اطردوا يوسف باشا من دياركم، وأمنوا على احوالكم واعيالكم.

فلمًّا سمع اكابر الشام ذلك الاحكام (٥) والكلام، وشاهدوا صولة الامير بشير القويَّه، وهمَّته العليه، وقدوم عساكر بلاده متداوم، لأنه كان أُرسل الى اولاد عمّه [وقال لهم] (٦) ان يجولوا بذواتهم على جميع البلاد، ويوسلون اليه كلَّ من بقي من الرجال بغير اهمال. فبقيت العساكر اليه متواصله [من غير انقطاع] (٧).

امًا الوافدين من الشام طلبوا مهلة ثلثة [190] ايام. والامير اعطاهم ما طلبوه وأمَّنهم بما يرغبوه ، وهكذا عادوا راجعين من أمامه ، وهم متعجبين من عظم اهتمامه . ثمَّ دخلوا الشام واخبروا يوسف باشا بالأوامر السلطانيه ، وما شاهدوا من عظم همَّة الامير بشير القويه ، فعزم على العصاوه وان يحاصر في القلعه ، وأرسل كلما يحتاجه ، من لوازم الحصار .

وبعد ان عبوت الثليَّة ايام ولم يردُّون (٨) الجواب، قام سليان باشا

<sup>(</sup>١) ش في الطاعة – (٢) ش الى تلك – (٣) ش يرمون – (٤) ش ولا اوامره (ه) ش اسقطها – (٦) [] ش وامرهم – (٧) [] ش غير منقطعة – (٨) ش يرد

ومعه (۱) الامير بشير من (۲) قطنا الى قرية الجديده وداريًا، اللتان بقرب الشام. وعند وصولهم التقتهم بعض من عساكر يوسف باشا ووقع بينهم القتال، واستمر اكثر من ثلثة ساعات. ولما سمع يوسف باشا خرج بجميع عساكره، ولكنه لم ينجح، لان عساكر سليمن باشا والامير صدموه صدمة قوية، حتى التزم ان يهرب راجعاً الى الشام، بعدما فقيد بعض من جنوده (۳) وخيله ومهما اله ، وباتا سليمن باشا والامير تلك الليله في قرية الجديده مسرورين بالغلبه. وكان ذلك اليوم (٤) الاول من شهر وجب.

وأمًّا يوسف باشا بعد (٥) الكسره التي [١٩١] صادفته ، جَمَعَ المواله (٢) وعزم ان يخرج ليلا بعساكره ويكبس أعداه ، مفتكراً ان يظفر (٧) بهم فيكون (٨) بلغ المرام ، وإلا ً فانه يسير بامواله ويهرب في ذلك للبر (٩) والآكام . وقد بلغ الامير (١٠) ذلك التدبير ، ولأجله (١١) جهاً عساكره (١٢) وفراً ق الحيال تحت ظلام الليل ، وجعلهم ثلثة فرق ، والكل ً للقتال مستعدين ، ولهجمة العد و مترقين .

امًا جنود يوسف باشا لمـًا تأكدوا ما عزم عليه ، وانه اذا انكسر فلا يعود للشام ، ومن حيث كان مكسور لهم علايف وافره ، فبدأوا ينهبون اموال الباشا (١٣) . ولمـًا نظر يوسف باشا حركة العسكر ، اندهش وخاف من غدرهم ، ولذلك فانه مع نفر قليل من اتباعه فرًّ هارباً (١٤) من بينهم ، ولم يأمن على نفسه الى ان خرج من الشام ليلًا (١٥) .

<sup>(</sup>۱) ش وبرفقته – (۲) ش زاد قریة – (۳) ش اجنوده – (٤) ش زاد هو – (ه) ش فبعد – (۲) ش واثقاله – (۷) ش ظفر – (۸) ش یکون – (۹) ش البر – (۱۰) ش زاد بشیر – (۱۱) ش زاد فانه – (۱۲) ش زاد ورتب دساکره – (۱۳) ش زاد واثقاله (۱۲) ش بعد بینهم – (۱۵) ش زاد وصار فی ذلك الفدفد

وعند الصباح وافت البشاير الى سليمن باشأ والامير بشير بفرار عد وهم (١) وفرحوا (٢) بتلك الاخبار وحالاً دخلا الشام، واستقراً في مقام الأحكام، وطمئنا الخاص والعام، وفرحت بذلك جميع [سكان الشام] (٣). ثم حضر ملا اسمعيل وقد م له الطاعه والانقياد، وصارت كل الامور الصعاب سهله بارادة رب العباد.

ثم ان الامير بشير ابتدى [197] في النظام والتدبير براي الوزير ، لان كان لهما راياً واحداً ، وحباً صادقاً (٤) ، وشرع بتوطيد أصحاب الايالات كل برتبته ومقامه . فو جه مصطفى بربر متسلماً على طرابلوس، من دون ان يتسلم القلعه . وعين ملا اسمعيل على حماه وحمص وتلك البلاد . وحسين آغا كمر كجي بيروت أرسله متسلماً على اللادقيه . واماً على آغا الخزينه دار (٥) جعله (٦) قايمقام في عصا . والامير جهجاه الحرفوش على بلاد بعلبك . وأنعم الوزير على اولاد الامير بشير ، فالأمير قاسم ولا و نه على بلاد حبيل حسب العاده . والأمير خليل ولا و نه على (٧) البقاع . وهكذا فا نهم رتبا كل الأحكام بأحسن نظام . وبعد توطيد الامور عن الرميل .

أمَّا اهل (۱) الشام فانهم اجتمعوا واعتمدوا (۱) على العصاوه ، لانهم [ ذاقو منه اي ] (۱۰) من كنج احمد آغا الذي أقامه عليهم متسلماً [ احمد الجزَّار ، فظلَمَهُم كثيراً] (۱۱) وخافوا من شرّه (۱۲) ومن (۱۳) عدره (۱٤) ، فتعصَّبوا جملة القبيقول والينكماريه

<sup>(</sup>۱) ش زاد وتركه الديار – - (۲) ش وفرحا – (۳) [] ش السكان – (٤) ش طادقاً (٥) ش الحذرنادار – (٦) ش فجعله – (٧) ش زاد بلاد – (٨) ش اهالي – (٩) ش بعد العصاوة – (١٠) [] ش ما كانوا راضيين – (١١) [] ش لانهم ذاقوا منه الذل والظلم والهوان لما صار متسلماً ايام الجزار وخافوا ... – (١٢) ش زاد ميقنين انهم لا يامنون غدره (١٣) ش اسقطها – (١٤) ش زاد ولذلك

وجملة (١) من العوام، وولـتّفوا معهم العوام (٢) الباقين (٣) من عساكر يوسف باشا في الشام. وآغت القبّيقول الذي هو متسلّم القلعـه، أُغلق الأبواب وعزم [١٩٣] على الحصار ودار المدافع على السرايا.

فلما سمع ذلك سليمن باشا وفهم ما عزم عليه اهل (١) الشام من الفتنه والنفاق، حار من ذلك الأمر، وخاف على ذاته من الغدر. وفي الخال أحضر الامير بشير وشاوره (٥) في نوع التدبير لدفع هذا الأمر (٦). أمّا الامير فانه بادر وحضر (٧) وعزل كنج احمد آغا من المتسلسية بأمر الوزير، وأرسله متسلسماً (٨) الى القدس، وقام متسلسماً (٩) عوضه على الشام درويش آغا ابن جعفر آغا الذي كان (١٠) متسلسماً (١١) فهديت في ايام عبدالله باشا عضم. وهذا أعجب الاهالي وأرضاهم (١٢)، فهديت الفتنه واستكنت. ثمّ ان الامير شار على الوزير ان يعين عساكر يوسف باشا الباقيه في الشام، ويفر قها (١٣) على البلدان ليكون بأمان من هذه الجهة. والوزير صغى للكلام، وعين شملين آغا دالي باش وأرسله الى عكا، وكان هذا جمرة عساكر يوسف باشا. وهكذا عين بقيّة الضبّط وفر قهم على الإيالات وصار أمين من غدرهم مكتفياً شرّهم.

ثمَّ أن الامير استأذن الوزير وعاد الى بلاده مسروراً وبالغلّبه والنصر مشمولاً ، ولم يصل احد سلفايه قبل هذا العصر ، الى ما وصل اليه الامير بشير من العز [ ١٩٤] والفخر . وقد نَظَمَ له المعلم نقولا الترك الشاعر هذه الأبيات :

<sup>(</sup>۱) ش و کثرة – (۲) س اسقطها – (۳) ش الباقیین – (٤) ش اهالی – (٥) ش و استشاره – (۲) ش زاد الحطیر – (۷) – ش لحسن التدبیر – (۸) ع متسلم – (۹) ع متسلم – (۱۲) ش زاد قدیاً – (۱۱) ع متسلم ( ش زاد علی الشام ) – (۱۲) ش زاد وهو غایة مرغوبهم – (۱۲) ش وان یفرقها

عرا الكون خطب موله لا 'بقد"ر جموع حكت عدد الرمال خوارج" الى مذهب التوهيب ساروا وهم على ملوا ارض نجد والعراقين منهم وحاطوا بمكه ثمَّ في دار يثرب وحاقوا على القطر الحجازي بأسره وقاموا بهذا العام يبغوا عَلَّكاً فسارع والى أمرها الكنج يوسف" ومن حصن عكا همَّ للحرب والغزا ونادا باقطار البلاد الوحا الوحا فلتًا الندا بحر الندا قاهر العدا يشير الملا بالنصر والعز" والعــــلا وسار بغزوة آل قيس و حوله ' قوم ماديد نكود اماحد إمامهم الشيخ الذي ذاع بطشه هو الجنيلاطي البشير الفتي الذي لديه [شواهين وجال اذا] (٣)سكلت فقولوا لابن سعود برتد أن خاساً (٤) اذا ما خشى الهمجاء وانقض هاجماً

أثارته أوغاد من البدو 'فيحَّر' شرود" عصت همج" سوى الغنى ما دروا ضلال مبين حيث للكتب أنكروا فساداً وفي الطغمان للخلق هو "روا وهد وا القاب العالمات ودرمروا وبثوا مفاسد معتقدهم وأشهروا لشام العلا وعلى المزاريب جمهروا الى صدّهم لماً أَتَاهُ المُحْسِرُ (١) سلمين ذو البطش الوزير المو "قر ١٩٥] الى مشهد فيه الفتى ليس نخسر' شهاب الهدا (٢) ذاك السعيد المطفير أمير" بيه افتخر الولا والتأثير' رهوط" شداد" كالعرايين يزدروا أسود معاب للفرا قد تصدروا همام شديد البأس في الحرب مشهر هو الركن فه طود لينان يعمر ترى القوم منهم كالعصافير تنفر' عملى عقبه فقد أتاه الغضنفر أُمير ' لهُ في كلّ نقع (٥) وغارة فعال وأهوال الحالحشر تُذكر [١٩٦] على الحيش قالوا ما الدريد وعنتور

 <sup>(</sup>١) ش المخبروا - (٢) ش الهدى - (٣) [ ] ش رجال كالشواهين ان - (٤) ش خايساً - (٥) ش فقع

له في الوغى للفتك باع مشرَّع وساق الى خوض المنايا مشمَّر ا صبور "على الأهوال ان طال جورها حزوم "سديد الرأي رهط" مدبّر ' ملا في فوارسه وأبطال قومه سهول البحيرة واستعز المعسكر' فبات يذيع الحمد عنه ويشكر ومن بعد ما كانوا قادمين تأخَّروا (١) يفر الجراد اذا عراه السمرم (٢) سبوا واستباحوا من دم و کر وا

وطاب بلقياه فؤاد وزيرنا ولميًّا سرت اخماره العدا نأت وفر وا جزاعي من سطاه وهكذا وكم عند رحلتهم غزوا قريةً وكم

\*\*\*

فرامين خنكار تشير وتأمر (٣) لأمر قضاه الله و هو المقدَّر (٤) [١٩٧] ووافي له ُ الخطُّ الشريف ُ المقرِّر ُ ولم يبق من صدر سواه يدبر تقد الصخور وللجمال ] (٥) تنسّطر' سرا الانتصار لديهم إينا سروا ودُّقت مضاربه منادي المشرُّ وناجاه وهو على المزاريب منذر ا ومذ حل واخلها طفاه التكبُّوا ومن يعصى أمر مليكه ليس يُنصرُ ولم يدر أن الطالب الشر يكسر (٧) مظناً بأن سطاه للقوم يكسر [ ١٩٨] نوافد أبطال من الأسد أجسر

وما حال هذا الحول إلا واقبلت بعزل وزير الشام مع ضبط ماله وولتَّى سليمن على تخت جلَّق وسار على تلك التخوم بأسرها فهز " الركاب لنحوها في عزائم ا وسار الامير' أمامــه بعساكر وصف خيام جيوشه حول جاتق فأشعر والي أمرها في مصابه فقام مجدًا طالباً دار جلَّق وأُغراهُ للعصاف عظم عناده وبالغد قام بنفسه طالب (٦) الغزا وخاض الوغا بثلاث آلاف فارس فلاقته فرسان المنايا مغبرة

 <sup>(</sup>١) ش توفروا - (٢) ش السمرمروا - (٣) ش تأمروا - (٤) ش المقدروا - (٥) [] ش الجبال وللصخور – (٦) ش يطلب – (٧) ش يخسر

تنادي وهبي تصول من فوق ضمَّر على الباغي الجبَّار اللهُ اكبرُ وثار العجاج ولعلع السيف والقنا وغيَّطا الفريقينِ الغبار المحدّر وعان الآلهُ وفيئة (١) القوم أُدبرت وفي سهل داريًا الأعادي تقهقروا هنالك كنت ترى على ذلك الثرى مجاريحهم ملقاة والدم يفحر (٢) وكم من مقادمهم توامت جماجم م كأوراق أشجار على الارض تنثر وفرساننا ظنُّوهُ عيـــداً وموسماً فبـــاتوا بأعداهم يضحُّوا وينحروا فكم من دم قد أهرقوا بل وكم أتوا بخيـل وكم أسرُوا كماة وزنجروا وتم فم نصر من الله مقبل الله وولَّـوا العدا ووزيرهم كرَّ راجعاً ذليلًاوحاقبهِ الأسيوالتحثيرُ (٣)[١٩٩] ومن بعد كسرة (٤) قومه فر عارباً من الشام وهو مخبَّل الرأس مقهر وشال بأحمال من المال بادرت الى نهبها أقوامه وهو مدبر وسار بأنف ار قلب ل" عدادها وراح وقيع اليـــد ونزَّالة الفلا يروم من العربانِ نصراً ويؤثرُ ْ بهذا يُبِعازى من بخاص اميرنا وكمن يسعى طرق البغي لا بُدَّ بعثرُ

بوجه أبي سعدى وفيه تشروا وقد بات للأقفار بطوى وينشر

\*\*\*

وجاز الامير' مع الوزير بموكب عظيم لظيم مثله' (٥) ليس 'ينظر' وحاق الملا صفو" ملا القطر وانجلا قتام البَّلي عنه وزال التكدُّر ْ وشاع الثنا (٦) لأميونا الفاتح الذي لهُ نخوة ُ عن وصفها الناس تقصرُ وعهد اذا ما فاهَ فيه لملتج فَكُم يَسَّمَهُ (٧) قبايل مع عشايو وحازوا ونالوا منه ما قد تخـَّيروا وقرَّر أُرباب الولايات كلُّها على حكمها والكلُّ في ظلَّه اندروا

تزول الروابي وهو لا يتفيّر [ ٢٠٠]

<sup>(</sup>١) ش وفية – (٢) ش يفجروا – (٣) ش والتحيروا – (٤) ش كثرة – (٥) ش مسله - ( ٦ ) ش السنا - ( ٧ ) ش عته

فللقاسم المفضال قد و طد الولا وعادت جبيل شفه تزهو (١)وتزهر (٢) وقطر البقاع أضا (٣) بأنوار شبله خليل المفاخر والشهاب المنور و

\*\*\*

تجدُّد فيها حادثاً وهو مخطر' وتعصُّبُ قوم من بينها (٤) تجمهر وا من الهول واشتمل الوزير التفكُّر ' هیاج" مربع" وارتجاج" مکد"ر' وعقد رباطات عن الحل تعسر تعالت وقام لذلك الخطب يزجر ٢٠١٦] وطاع له منها صغيراً وأكبر وهاب سطاه ٔ حين وافاه نيهر ُ فذاع ثناه ٔ والوری فیه انذروا (۷)

واذرام بعد عَهَّد القطر عودة " عصاوة شردار (\*) بقلعة جلَّق وأُغلق باب الحصن وارتاعت الورى وكاد يخامر ذلك الأمن والصفا وتفضى الأمور الى انبرام مشاكل فجر "د سيف العزم والهمـــة التي وحلَّ مجسن الرأي ما كان مبرماً وأُخمد شر"ا كاد لولاه يصطلي وكان فتوحاً (١) آخراً لاميرنا

\*\*\*

ومن بعد أن أطفى لظي كلُّ فتنة وقد عاد كلُّ فيه يشدو (٨) ويشكر ُ وعاد لمربضه عزيزاً مظفَّراً بنصر وتأييد الى البعث يُذكر ' من الكوكب الوضَّاح (٩) أيهي واير به عند بيحتنا من الطير أطير' وانشا لها شاناً الى الدهر 'يذكر' (١٠)

تجلتي علينا منه اشراق طلعة بيوم سعيد فيه خلنا قلوبنا وشر"ف أوطاناً به طاب عبشها

<sup>(\*)</sup> السردار . فارسي من دار بمعني صلحب وسر العربية . فالمعني حافظ السر او كاتم السر .

<sup>(</sup>١) ش تزهوا – (٢) ش وتزهروا – (٣) ش اضي – (٤) ش بنيها – (٥) ش وتقضي

<sup>(</sup>٦) ش مفتوحاً – (٧) ش اندر – (٨) ش يشذوا – (٩) ش الفضاح – (١٠) ش

اوحيا الى الأحياءِ جاهاً مخلَّداً بذكراه كم تُطوى عصوراً وأدهر ُ وعبَّق في الآفاق من طيب صنعه عبير ُ ثناءٍ من شذا المسك أعطر [٢٠٢] وباتت عبون العالمين قريرةً به والقلوب أمينةً فيه تُجبرُ

وولَّى الهنا للخلق أَرَّخت كلَّما فوالوه مداً مستديماً وكرّروا

#### سنة ١٢٢٥

وامًّا ما كان من كنج يوسف باشا بعد هربه من الشام بنفر قلمل ، فانه ُ سار الى اللاذقيه (١) ومنها سافر الى مصر الى عند محمَّد على (٢) باشا ، واستقام عندهُ (٣) بالاكرام.

وبعد ان استقر عال سليمن باشا في الشام حضر كتاب من الموهب باسم يوسف باشا لعلمه انه (٤) هو صاحب الحكم في دمشق (٥).

## وهذه صورت

## يسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله معز" من أطاعه واتــّقاه ، و مُذلّ من أضاع أمره وعصاه ، الذي وفَّق اهل طاعته للعمل بوضاه، وحقَّق على اهل معصته ما قرَّره عليهم بقضاه . وأشهد ان لا اله إلا الله لا رب لنا سواه ، ولا نعبد إلا" إياه . وأشهد ان محمَّد عبده ورسوله أرسله بالهدى والحق ليظهره على الدّين كلُّه وكفي بالله شهيداً.

 <sup>(</sup>١) ش اللادقية - (٢) ش اسقطها - (٣) ش عند المشار اليه - (٤) ش ان - (٥) ش زاد الشام

#### من سعود الل عبد العزيز

الى جناب حضرة يوسف باشا وزير الشام ، سلام على كمن اتَّبع الهدى .

[ أمَّا بعد ُ ] (١) فاني ادعوك الى الله وحده ُ [٢٠٣] لا شريك له ُ كما قال النبيُّ في رسالته له : قل اسلم تسلم يؤتيك الله أُجرِكِ مرَّتين . والله تبارك وتعالى أُرسل محمَّد وأ كمل الدُّين على لسانه ، وأُخبر جلَّ جلالهُ في كتابه : من يطيع الرسول فقد اطاع الله ، وأول ما دعى اليه النبي ، عبادة الله وحده لا شريك له ، وتر "ك عبادة ما سواه . قال الله تعالى: ولقد بعثنا من كلَّ أُمَّة رسول، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغون. قال (٢) تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا " نوحى اليه ، أنه لا إله إلا " أنا فاعبدوني . وقال تعالى: وسأل من أرسلنا قبلك من رُسلنا أُجعَلَنا من دون الرحمان (٣) الهة " يُعبَدون . وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعون مع الله أحد. وقال تعالى: لهُ دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا 'يستَجاب لهم بشيء البتَّة. قال تعالى: ومن أَضلُّ مِن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، وهم من دعاويهم غافلون. وقال تعالى: يدعوا من دون الله ما لا يضرُّهُ ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعوا لمن ضرره أقرب من نفعه ، لبئس المولى ، ولبئس العشير . وقال تعالى : ومن يشرك بالله فقد [٢٠٤] حرَّم الله عليه الجنَّة ومأواهُ النار. وقال تعالى: ان الله لا يغفر لمن يشرك به ، ويغفر لمن دون ذلك لمن يشا. وآمر جلَّ جلالهُ بطاعة رسوله ، والدّين مبني على اتّباع أمر الله وأمر رسوله ، والاختلاف بيننا وبين الناس عند هذين الأصلين ، اي الاخلاص والمتابعة. فالأول

<sup>(</sup>١) [] ش اسقطها - (٢) ش زاد الله - (٣) ش الرحمن

أَنفى (١) الشرك ، والثاني نفى البدع . قال الله تعالى : فمن كان يوجو لقاء ربه (٢) فيعمل عملًا صالحاً ، ولا يشرك بعبادة رببه احداً ، وفصل النزاع بين المختلفين عند كتاب الله . قال تعالى : وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله . وأصل الدين الذي ندعو (٣) الناس اليه هو ما دعى اليه محمّد ، (٤) اخلاص العبادة لله ، واقامة الفرايض الذي افترض الله عليه ، ونفي الشرك وتوابعه من كلّ قبيح .

وهذه جملة تكفي عن التفصيل ، فان هداك الله فحيَّزتها لـك وتفوز بسعادة الدنيا والآخره . ولا نلزمكم إلا ما أوجب الله عليكم وشهدتم انه الباطل . انه الحق . ولا ننهاكم إلا عمَّا حراً م الله عليكم وشهدتم انه الباطل . فان أشكل عليكم الامر وطلبتم (٥) المناظره جاءكم منا مطاوعة [٢٠٥] وناظرنا كم ولا يقبلون علينا مطاوعتكم والمناظره عندنا . فان آبيتم إلا الكفر بالله (١) ، واخترتم الضلال على الهدى ، نقول كما قال جل جلاله : فان تقولوا الما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم . ونقول يا مالك يوم الدين إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ، فانه نعم المولى ونعم النصير .

ثم حضر صحبة هذه (٧) الكتابه كتابه ايضاً من عليّات الضيني الذي هو بمنزلة قايد الى عساكر الموسمين .

# وهذه صورتها بسم الله الرحمي الرميم

من عُليان الضبيني الى جناب عالي الجناب، والدستور المُهاب، عين

<sup>(</sup>١) ش نفى – (٢) ش به – (٣) ش ندعوا – (٤) ش زاد واصحابه من بعده فالذي دعي اليه محمد اخلاص – (٥) ش وطلبتوا – (٦) ش باله – (٧) ش اسقطها

الاعيان وعمدة الحبراء الفخام، ذوي القدر والاحتشام (١)، الوزير المكرَّم، والي الشام الحاج يوسف باشا سلمه الله تعالى من الآفات، وأهداه الى العمل بالصالحات الباقيات. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.

ثم بعده نخبرك الا خبرك الله بمكروه ، انشا الله تعالى ما نعرف إلا بالذي فيه الصواب. نعلمك بأحوال المسلمين ، حضر واعراب ويحكمون مطاوعتهم بموقوع كتاب الله المنزل بشريعة النبي محمّد ، وينصفون الضعيف من القوي ، وينهون عن الشينه ، ويهدون الى الزيّنه ، ولا يسلك عندهم مشل احوالكم هذه ، اي الافتخار في الملابس ، وكل يسلك عندهم مشل احوالكم هذه ، اي الافتخار في الملابس ، وكل الحوادث [٢٠٦] الغير المرضية لله فلا يقبلونها . ونحن أعراب ونتينا محمّد عربي ، وأصحابه أعراب ، رضوان الله عليهم اجمعين .

فسبب تسطير هذه الاحرف اليك فهو: اننا لمثّا كنا عندكم بهذا العام فأعلمناكم بالواقع، ولم أمكنّا نصلكم لمثّا لقينا على الأزرق وصارت المسلمين ووجهها لطرفكم لكي يطالعوا ما يجلب الخير، وما كان توجههم لحاربة، ونحن لم نزل نحقن دم الاسلام ما بيننا. والآن كتب إمامننا المكرّم سعود ولد عبد العزيز كتابته (۲) وهي واصله لكم (۳)، ومراده ترسلون علماوكم يقابلون علماونا، وكلّ منهم يوجب مسألته عما أنزله الله على رسوله، فإن اشتبهتم وأردتم ترسلوا لنا اربعة علما يكونوا ذوي فصاحة على الاربعة مذاهب، ويلفوا علينا في مدينة الكرك ونتسلّمهم فصاحة على الاربعة مذاهب، ويلفوا علينا في مدينة الكرك ونتسلّمهم نامان الله بالاحتشام والاكرام، حتى نوصّلهم ونردّهم سالمين بحيل (بحول) الله وقورّته، ولو اننا نشوف علماونا أيغلَبوا فهم مكرّمين ومعزوزين. وان ما اشتهيتم، فارسلوا لنا الأمان حتى نجيب علماونا لاننا نعرف امان الله. ثمّ سألكم صادق وكلّ من و قف على ديانة الحق انشا الله

<sup>(</sup>١) ش والاحتشا – (٢) ش كتابة – (٣) س واصلتكم

نتبعه [۲۰۷].

ونحن نعرض عليكم بزيادة على ما في محتوب سعود عن الاستواك في العباده ، وذبح القربان لغير الله ، وبنا المقامات على القبور ، والاعتقاد بالاوليا والانبيا والشهدا والصالحين ، واصحاب النوبه والاقطاب والفقرا والدراويش ، كل (١) هذا يرجوكم الشفاعه والتوسط ، فهذا كليّه من عندنا استراك . والذي نحن عليه كل من أرضا الله باعماله ، وبانت شواهده بالبر نحشمه ولا نستغيث به ، وزياده (٢) الخطايا (٣) الظاهره مثل شرب بالبر نحشمه ولا نستغيث به ، وزياده (١) الخطايا (٣) الظاهره مثل شرب الخر ، واللوط ، والنساء الخارجات ، وسب الدين ، والحلق بغير الله ، وشرب التوتون (الدخان) ، والاركيله (٤) ، ولعب المنقله ، والورق ، والحديث بالقهاوي ، وضرب الطار ، ولعب الفقرا والاستعار وكلما يلهي والحديث بالقهاوي ، وضرب الطار ، ولعب الفقرا والاستعار وكلما يلهي عن عبادة الله . فكل هذا مكروه ويبعد عن الله تعالى ، وظلم العباد والبلص (٥) واقتبال الرشوة من العلما ، ومراعاة الوجوه في الشريعة . والبلص (٥) واقتبال الرشوة من العلما ، ومراعاة الوجوه في الشريعة . هذا كليّه (١) ما يقبلوه المسلمين .

فهذا شرحنا لك فان كنت قاصد على الانتفاع عند الله ثم عند سعود، دايرتك مملكة لك، وكل مدخولها مع (٧) لوازمها مجقيقة الله لك، وبغير أمر منزل من السبع سموات ما نعمل شيء، وانت فاصل في رايك، وان كان لك خاطر في طلوع الحاج، ارسل لنا نتواجه (٨) [٢٠٨] انت وسعود، والذي يوجب الديانة الحقيقية نحن نتبعه، والذي يجنب عنها فهو ضعيف، ولا دين غير دين الاسلام. ونحن متوجهين عليك بقاطر السموات والارض تحقن دم الاسلام، باقبال العلما (٩) لبعضهم وتوسلوا لنا في المعتمد.

<sup>(</sup>١) ش وكل -- (٢) ش وزيادها -- (٣) ش لخطايا -- (٤) ش والارجيله -- (٥) ش والبلايص -- (٦) ش زاد بدعة وما -- (٧) ش و -- (٨) ش تتواجه -- (٩) للعلما

# صورة جواب

## الى سعود فايد العرب الوهابين

### من سلمِن باشا

من سليمن والي اقاليم الشام من طرف الدولة العثمانية ، ايدها الله تعالى الى يوم القيامة ، وثبَّتها على عقيدة اهل السّنتَّة والجماعة ، الى سعود ابن عبد العزيز

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على نبيّنا خاتم النبيّين والمرسلين ، وإله الطيّبين الطاهرين ، ومن يتبعهم الى يوم الدّين .

أمًّا بعد فقد وصل الينا كتابكم المرسل الى سالفنا يوسف باشا ، المنبي عن احوالكم كما لا يخفى ، وقراناه وفهمنا معناه وفحواه ، وما فذكرتم من الآيات القرآنيّة ، والاحاديث النبويّة ، فعلى غير ما آمر الله ورسوله من الخطاب الى المسلمين ، بمخاطرة الكفّار والمشركين ، وهذا حال الضاليّن ، وقسوة [٢٠٩] الجاهلين كما قال تعالى : وأمّا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة ، وأما نحن اهل السنّة والجماعة من المليّة المحمديّة نؤمن ونقر بتلك الآيات الشريفة القرآنيّة ، والاحاديث النبويّة ، ولكن نقروها (نقرأها) على الكفّرة الفجرة ، ولهنا على المليّة الاربعة . وبهذا تميّز ان اعتقاد كم غير اعتقاد اهل السنّة والجماع الايّمة الاربعة ، وبهذا تميّز ان اعتقاد كم غير اعتقاد اهل السنّة والجماع ، وكذلك فيما ارسله وبهذا تميّز ان اعتقاد كم غير اعتقاد اهل السنّة والجماع ، وكذلك فيما ارسله وبهذا تميّز ان اعتقاد كم غير اعتقاد اهل السنّة والجماع ، وكذلك فيما ارسله و

'عليًّان الضبيني الحاوي للفتراق (١) والتيهات. واننا لله الحمد والمنَّة على الفطرة الاسلامية ، [ واعتقادات صحيحة ] (٢) ، ولم نزل بحمد و تعالى وتوفيقه ، عليها نحيى وعليها نموت ، كما قال تعالى : يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة . فظاهرنا وباطننا بتوحيد و تعالى في ذاته وصفاته كما بيَّن في محليّ (٣) بمحكم (١) كتابه . قال تعالى : واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، ليس كمثله شيء وهو (٥) السميع البصير ، وطيعوا (٦) الله وطيعوا (٦) الرسول ، وأولى الامر منكم اوليك هم المؤمنون حقاً .

وقال عليه السلام: أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله الله [٢١٠]، فاذا قالوها عصموا مني دماهم واموالهم، إلا مجقها وحسابهم على الله. وكما قال نبي الاسلام: بني الاسلام على خمس (٧)، شهادة (٨) ان لا إله إلا الله، وان محمد رسول الله، واقامة الصلاه وايفاء الزكاة، وصوم رمضان، وحاج البيت من استطاع اليه سبيلًا.

فنحن بحمد الله وتوفيقه معاشرين اهل السنّة والجماعة ، متمسّكون بالكتاب والسنّة قايمون بالأركان الاسلامية (٩) آمننًا بالله وبما نزل الينا ، ولا نشرك به شيئاً ، نحلُ ما حلّ ، ونحرّ م ما حرّ م الله . وأطعنا على ذلك إمام المسلمين سلطاننا وولاتنا ، ونقاتل اعدا الدّين كاعداينا . فنحن مسلمين (١٠) حقّ وأجمع على ذلك اتّية المذاهب الاربعة ، ومجتهدوا الدّين المحمّدي من الكتاب والسنّة .

وأُمَّا طلبكم منا اربعة من علمانا ، او ارسال مطوعيكم (١١) لاجل

 <sup>(</sup>۱) ش للافتراق – (۲) [] ش والاعتقادات الصحيحة – (۳) ش اسقطها – (٤) ش
 عکم – (۵) ش هو ( بدون الواو ) – (٦) ش واطيعوا – (۷) ش زاد شهادات – (۸)
 ش اسقطها – (۹) ش زاد والايمانية – (۱۰) ش مسلمون – (۱۱) ش مطويعکم

المباحثة والمناظرة فقد وقع ذلك من غيرنا مرأات (١)، وقد تبيّن الرشد من الغي، وحصحص الحق، والحق أحق ان يتبع، وماذا بعد الحق إلاً الضلال، وهذا ما قيل ويقال (٢).

وأمًّا ما اعترانا وما ابتلينا من (٣) الذنوب، فليست او َّل قارورة كُسُرت في الاسلام ، ولا يخرجنا من دايرة [٢١١] الاسلام كما زعمت الحوارج (٤) الذين عقيدتهم على خلاف عقيدة اهل السنَّة والجماعة من المُّلة المحمديّة. وقد بشَّرنا الله بآيات كثيرة (٥) لا تُنحصي، وكذلك سنن الهدى ما يكفرها ومحوها، وما يوجب حدودها ورد مفاسدها. قال تعالى: أن الحسنات يذهبن السيئات ويدرؤن بالحسنة السيئة ، اولىك لهم عقبا الدار، أن الله لا يغفر لمن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن بشا ، وآخرون اعترفوا بذنومهم يعملوا عملًا صالحاً وعسر الله أن يتوب علمهم. وقال عليه السلام: شفاعتي لأصحاب الكباير من أمتي. وقد وقعت الحدود الشرعيَّة في زمان خير الورى ، وجرى الى زماننا هذا. ونحن بحوله (٦) تعالى نقيمها كذلك الى ما شاء الله ، ولا عصمة لغير الانبيا عليهم السلام. وهذا شان الملَّة الاسلامية وعقيدة اهـل السنَّة والجماعة. قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقصّر ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ، وكلُّ مسير لما تخلق له ، فسيركم الجهل والفتنة. قال تعالى: الاعراب أشدُّ كفراً ونفاقاً ، وأحبُّ ان لا يعلموا حدود ما انزل الله، اذ انتم أعراب سكَّات الباديه ، فئة نجدُّته ، وفئة مسلمَّة ، اعتقاداتكم محدثة ، وبدعة قوم جهلة بقواعد ايَّة الدين أهل السنَّة [٢١٢] والجماعة .

انتم طايفة باغية خوارج عن اعتقاد اهل السنَّة والجماعة ، وعن الطاعة

<sup>(</sup>١) ش بعد ذلك ــ (٢) ش زاد والتزلزل محال ــ (٣) ش زاد المعاصي والذنوب ــ (٤) ش زاد من الفرق الضالة ــ (٥) ش لا تعد ولا ــ (٦) ش بحول الله

السلطانية . فان كانت شهوتكم به اعانة الاسلام المقاتله والمعانده ، فقاتلوا اعدا الدين الكفرة الفجرة ، لا المليّة الاسلامية (١) . قال عليه السلام: المُسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه وكيف تخاطبون اهل الايمان والاسلام محاطبة الكفيّار ، وتقاتلون قوماً يؤمنون بالله وباليوم الاخير (٢) . قال عليه السلام : الفتنة ناعة لعن الله من أيقظها . وقال تعالى : افهن زيّن له سوء عله فرآه حسناً ، فان الله يضل من يشا ويهدي من يشا . وقد قال عن الناس هلكوا فهو أهلكهم كما في الحديث . فأي حالة سوء وأضل وأعظم ظلماً من قتال المسلمين واستباحة الموالهم ، وأعراضهم ، وأعراضهم ، وعقر مواشيهم ، وحرق قراياهم من نواحي الشام التي هي خيرة الله في وعقر مواشيهم ، وحرق قراياهم من نواحي الشام التي هي خيرة الله في أرضه وتكفير (٣) المسلمين ، وأهل القبلة ، والتجريّ ( والتجرو ) على ذلك وعلى مخاطبة المسلمين ، عا خوطب به الكفيّار . فلم يسمع ذلك من اعيّة الدّين إلا من الفريّ والضاليّة .

وكيف تد عون العلم وانتم جاهلون ، بل انتم خوارج في قلوبكم زيغ تبغون (٤) الفتنة وتريدون المالك بالحيلة ، وقد خلت امثالكم زايله [٢١٣] والأمور باوقاتها مرهونة . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، ولا حول ولا قو ق إلا بالله (٥) واحتسبنا بالله ، وتوكلنا على الله . ويكفيكم عبرة قصّة الشيخ النجدي ونسبتكم اليه ، وسكنتكم واديه ، وتكفينا فضيلة شامنا وعز ق ربه . فان كان لكم فهم ورشد وهدى يكفيكم هذا القدر من الكلام مختصراً . فارجعوا الى وهدى يكفيكم كنتم ، وكفّوا شر كم من قريب وبعيد ، فلا باس وإلا فنغمد سيوفنا فيكم ، واحتسبنا بالله عليكم . قال تعالى : فقاتلوا التي تبغي حتى تفي

<sup>(</sup>۱) ش زاد ولا افتتانهـــا – (۲) ش الآخر – (۳) ش و کفیر – (٤) ش تبغون (ه) ش باله

الى امر الله ، وجزا الذين يسعون في الارض فساداً ، ان 'يقتلوا في شريعة الله . والسلام على من اتبّبع الهدى ، وترك الفتنة والأذى ، ['حوّر في رجب سنة ١٢٢٥ الموافق الى ٨ ايار سنة الهوافق الى ٨ ايار سنة رومي ] (١) [٢١٤]

تغييه: اصدر الاستاذ كرم ملحم كرم ، الكاتب والروائي المعروف ، كتابًا عنوانه: « قهقهة الجزار » وقد سرد فيه الحوادث التاريخية باسلوب روائي جذاب . طبع في بيروت ، مطبعة المناهل – مكتبة صادر ١٩٥١ – ٣٦٥ ص ؛

<sup>(</sup>١) [] ش اسقطها - (٢) ش ختام

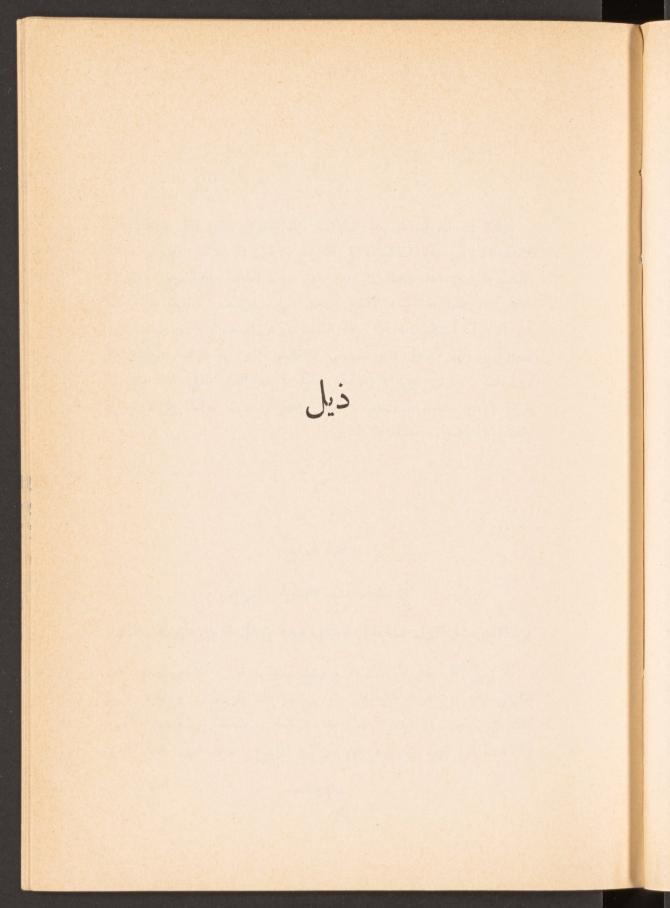



رأينا ان نضيف الى هذ الكتاب ذيلًا مجتوي بعض نبذ تاريخية ذات اهميّة لايستغني عنها المنقسّبون في التاريخ. منها ما دوّنه الحوري حنانيًا المنيّر الزوقي احد رهبات دير مار بوحنا الصابغ في الشوير، بتاريخه الحطيّ، ومنها ما كتبه الامير حيدر شهاب مؤلّف كتاب الجزّار هذا عن الامرآء الشهابيين، ثمّ ترجمة الشيخ مرعي الدحداح الذي لعب دوراً خطيراً في عهد الامير بشير شهاب الكبير، ونبذة تاريخية مسطّرة في روزنامة انطوش جبيل، ولائحة خطية بالمبلغ الذي أنفق عند وفاة قرينة الامير حيدر شهاب. وهي كلّها ذات فوائد جزيلة جديرة بالعناية والاعتبار، خليقة بالانتشار.

1

## نبذة ماريخية فى سلسلة نسب الاسرة الشهابية

من الامير بشير الاول سنة ١١١٠ هـ (١٦٩٨م) الى الامير بشير قاسم الكبير

لا يجهل كل من له المام بتاريخ بلادنا ، ان الامير حيدر احمد الشهابي كان من هواته المولعين بتدوين حوادث الزمان وعبره لاسيا تلك التي وقعت في عهده ، فيسردها متتابعة متلاحقة بعيداً عن الاهواء والنزعات التي يجب ان يسلم من شوائبها المؤرخ . وها ان هذا الامير

الخطير قد وضع نبذة تاريخية في سلسلة نسب اسرته الشهابية ، ومن ادرى منه منه بها ، عثر عليها الحوري ابراهيم حرفوش المرسل اللبناني بين مخطوطات خزانة الكرسي البطريركي في بكركي ، ونشرها في مجلسة « المنارة » الصادرة في جونيه – لبنان ، لسنتها الاولى ١٩٣٠ ، فرأينا ان نثبتها بنصها في ذيل هذا الكتاب لانها اثر شمين من آثار قلم الامير حيدر المؤرخ الامين ، وقد و طلً لها الاب حرفوش بهذه الكلمة وهي :

بينا كنا نقلت قماطر المخطوطات في خزانة الكرسي البطريركي وقعنا على كريريسة بقطع نصف يبلغ عدد صفحاتها ٢٤ صفحة ، غير ان ناسخها لم يتحفنا باسمه ولم يذكر تاريخ نسخها وكذا واضعها لم يشر الى اسمه بالتصريح ، وقد اودعها نبذة مختصرة في تاريخ الاسرة الشهابية من الامير بشير الاول الى الامير بشير الكبير. ويظهر من سياق مطالعة هذه النبذة ان واضعها كان يكتبها سنة ١٨٠٥ مسيحية وما قبلها بقليل لقوله مثلًا صفحة ١٢ في معرض كلامه على الامراء اولاد الامير يوسف وهم موجودون حين تاريخه سنة ١٢٢٠ هجرية حكاماً في بلاد جبيل » .

«اما واضع هذه النبذة ولئن ضن علينا باسمه تصريحا فقد عرفناه مما للمتّح به مراراً خلال سطور هذه النبذة ، وعليه فنرسجم انه الامير حيدر بن الامير المد بن الامير حيدر الاول الشهابي صاحب التاريخ الكبير ، المشهور بالامير حيدر شملان لسكناه في هذه القرية . وتاريخه الكبير الواقع في ثلاثة اجزاء قد مثله في الطبع سنة ١٩٠٠ نعوم افندي مغبغب (١) . ومما يرسجم ظننا بان النبذة هي للامير حيدر الموما اليه ان واضعها كثيراً ما يردد في سياق كلامه هذه العبارة : «كما اتى تصريح ذلك في تاريخنا الاكبر » ومعلوم لدى المولعين بمطالعة تاريخ الامير حيدر ان تاريخه المشار اليه قد اختصر مراراً ويؤيد ظننا ما ستراه في مقدمة ان تاريخه المشار اليه قد اختصر مراراً ويؤيد ظننا ما ستراه في مقدمة

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۱۲.

المؤلف. وضناً بهذه النبذة من الضياع رأينا اثباتها على صفحات مجلة «المنارة» بنصها الحرفي ، ولم نتعرض الى اصلاح اغلاطها الصرفية والنحوية الا ما دعت الضرورة الى اصلاحه ، فوضعناه في المتن بين معكفين. ولما كان صاحب النبذة اعتمد التاريخ الهجري فقد وضعنا ما يقابله من التاريخ المسيحي ، والحقنا بهذه النبذة بعض حواش تتمة للفائدة وانهاضاً لهمم ادبائنا لمتابعة درس تاريخ بلادنا ، وعلى الله الأتكال »

#### بسم الله الوحمن الوحيم وبه نستعين

قال العبد الفقير المقر" بالعجز والتقصير المحرر قصص الاخبار من بعض تاريخه الاكبر فنقول:

انه من حيث جرت عادت الاقدمين بان يترجموا اخبار من مر" من الامراء والسادات الكرام اصحاب الرتب الفخام، كترجمة حمزه ابن احمد الفقيه المعروف بابن شباط (۱) الى الامراء التنوخيين وايضاح سلسلتهم ووصف مزاياهم ونسبهم وثباتهم حين بعد حين فاثرت ان اقتفي بآثاره واخبر كاخباره، مترجماً من تخلف في هذا [هذه] الديار على سبيل الاختصار مورداً ما تقدم في تاريخه الاكبر اخبار الامراء الشهابيين بمفرد هذا الوجيز الاصغر وتملكهم على هذه البلاد بعد انقراض الامراء آل معن من تاريخ ١١١٠ (٢) الى يومنا هذا وكيف انتقل الحكم من الاول الى الآخر وما حدث من المهات والحروب في حين تملك الامير بشير الشهابي الاول الى تملك الامير بشير الثاني عسائر مقاطعات جبل الدروز كما ساتي شرحه فنقول:

انه من بعد وفاة الامير احمد المعني ١١٠٩ ، وهذا قد كان آخر حاكم

<sup>(</sup>١) كان قاضياً في عاليه من قرى لبنان – (٢) سنة ١٦٩٨

على جبل الدروز من آل معن ، ولم يخلف ولداً وهنا انقرضت الدولة المعنيّة فاقضوا [كذا ، ولعليّها فاقتضى] ان اعيان البلاد واجاويدها صدروا مجمع عام واختاروا الامير بشير الشهابي حاكماً عليهم. والموما [اليه] قد كان من ابنة الامير علي بن الامير فخر الدين المعني فاتى من ديشيّا وحكم البلاد كما أذكر مصرّحاً في تاريخنا الاكبر. واستقام حكمه سبع سنين وتوفي في بلاد صفد (١). وكان رحمه الله عليّ الهمم ذا رأي صائب وفكر ثاقب شجاعاً هماماً بطلًا مقدام وهذا الامير تخشاه ارباب الدول كما يترجم البطريرك اسطفان الدويهي في تاريخه الشهير.

ومن بعد وفاة الامير المذكور اختارت اعيان البلاد ايضاً الامير حيدر الشهابي ابن الامير موسى ابن ابنة الامير احمد معن (٢) فاقبل من حاصبيا وحريم البلاد. وكان وقتئذ الامير حيدر الموما اليه له ولدان من ام واحدة وهي ابنة عمة الست أم ملحم وهما الامير حيدر ملحم (٣) والامير احمد. ثم من بعد حضوره الى هذه البلاد اتجد له ابنة وهي الست ورد. وحين قويت شوكة الامراء بيت علم الدين رأس عشيرة يمن ، طردوا الامير حيدر وفر هارباً من قدامهم واختفى في مكان يقال له مغر عزرايل (١) وارسل عياله الى كسروان واحتجبوا في قرايا الجرد ، وقضوا هلعاً وارسا عالم ومشقات باهظة .

ومن بعد رجوع الامير حيدر الى حكم البلاد اصلى نار الحرب مع البيمنية في عيندارا (٥) ، وقد فاجتهم [فاجأتهم] الابطال والصناديد، وامتلأت من القيسية الآكام والبيد، واصطدم الجيشان وجردت السيوف،

<sup>(</sup>۱) سنة ۷۰۷ ودفن في صيدا في مدفن ال معن – (۲) ذلك كان سنة ۱۷۰۷ م ۱۱۱۹ هجرية – (۳) كذا والاصح وهما الامير ملحم والامير احمد – (٤) هذه المغاور هي في الهرمل، وكان المشايخ الخوازنة يرسلون له المؤونة سراً – (٥) موقعة عيندارا جرت سنة ١٧١٠م – ١١٢٢ هجرية

ودار على الفريقين كأس الحتوف. وهمهمت الابطال في حومة الميدان، وزنجرت الشجعان في موقف الطعان. وغلت الاحقاد في الصدور غلي المراجل، وحصدت السيوف سنبل الرؤس حصد المراجل (١)، فما كنت ترى الا رأساً طائراً ودماً فائراً وجواداً غايراً وشجاعاً زائراً. وضرب قسطل الحرب عليهم من الغبار رواقا، ونصب عثير الطراد على رؤسهم سرادقا. فلا زالوا في اخذ ورد، وطعن وهد. ومقابلة ومناصبة ونحاصمة وامواتبة ومواثبة الى ان تنكست اعلام اليمنية وطلبوا الهزيمة، ورأوا الفرار لمم اوفر غنيمة. ولكن سدت في وجوههم الطرقات والمسالك، وضاقت عليهم الارض بما رحبت فوقعوا في المهالك. وبادت ارجالهم واصناديدهم ارجالهم وصناديدهم وقلت افوادهم وفودهم وفور المجد والافتخار (١).

وفي غضون ذلك توفيت حرمة الامير حيدر اعني بها الست ام ملحم في قريه غزير. [ودفنت] في مدفن الامراء آل عساف حيث القبة الشهيرة لزم ان الامير المشار اليه تزوج من المقد مين بيت بللمع بعد ان تأمروا لمجرد فراستهم التي ابدوها في حرب عيندارا المذكورة. ومن ذلك الحين اطلقهم امراء واقترن بالست ام مراد ابن المقدم محمد فولدت الست المذكورة الامير عمر: ثم ان الامير حيدر زوع ابنته الست ورد المقدم ذكرها آنفاً الى الامير عساف ابن الامير حسين بللمع: ثم تزوج الامير حيدر الست بدر السما، وهي اخت حرمته الست ام ملحم المتوفية [المتوفاة] فولدت له خمسة اولاد وثلاث بنات وهم الامير منصور. والامير يونس. والامير معن. والست والامير على والست طفلا الى الامير طفلا. والست وطفا. والست بدورا. فزوع الست طفلا الى الامير

<sup>(</sup>١) الاصح المناجل – (٢) وصف بديع لهذه الموقعة ولكنه منتحل مبتذل منقول عما الغه الكتاب في مثل هذه المواقف من العبارات المسجعة .

فارس وكان قاطناً في قرية الشبانيّة ، فماتت من غير اولاد. وزوّج الست وطفا الى الامير عساف بللمع بعد وفاة اختها الست ورد، وتوفت [ وتوفيت ] ايضاً من غير اولاد. وزوّج الست بدّوره الى الامير سليمان بللمع فرزقت منه ولدان وهما الامير فارس والامير على الموجودان بوقتنا هذا سنة ١٢٠٠.

ثم تزوج ايضاً الامير حيدر الست شمس ابنة الامير نجم اخي الامير مسين بللمع الذي كان قاطناً في راس المتن ، فرزق منها الامير بشير . وكان ضخم الجسم كبير اللحية بزيادة . ومن بعد وفاة الامير حيدر رجعت الست ام بشير المذكورة الى المتن وتزوج بها الامير مراد بللمع واتلد له خمسة اولاد وابنتان .

ثم ان الامير حيدر تزوج من عرب الموالي آل بوريشه ، بواحدة يقال لها الست غرَّه واستقامت مدَّة وجيزة وهجرها ورجعت الى اهلها.

ثم ان الامير حيدر اشترى ثلاث جواري سراري وتزوج بهن . وهن : برزخان وصافيا وزليقا ولم يلدن اولاداً البتة . وفي ١١٤٦ ه [ ١٧٣٣ م] توفي الامير حيدر المشار اليه ، وكان رحمه الله حاكماً عادلاً استالت اليه قلوب الرعايا وادوا له الخضوع والامتثال . وحصل لهم بمدة حكومته مزيد الراحة والرفاهية ومزيد الامان والاطمئنان .

واما اولاده الذين ذكرناهم آنفاً تسع [تسعة] (١) اولاد واربع بنات. ونساؤه اللائي تزوج بهن اربع نساء وثلاث سراري: ومن بعد

<sup>(</sup>١) ان الامير حيدر في تاريخه الكبير ص ٧٦٦ ( طبعة نعوم مغبغب ) قـــال : ان الامير حيدر الاول رزق تسعة اولاد ذكور وعددهم فكانوا ثمانية ، وعليه فيكون سهي عن ذكر الامير يونس الذي ذكره صاحب النبذة : قابل بين النصين ومنهما يظهر تدقيق صاحب النبذة .

وفاة الامير حيدر (١) قد تولى حكم البلاد ولده الامير ملحم بالراي الصايب والفكر الثاقب وساد وافاد وارضى العباد. والامير ملحم المشار اليه قد تزوج بالست سعود ابنة دويعر (٢) من ريشيًّا ولم تلد سوى ابنتين وماتتا بعد وفاة والدتهما.

ثم ان الامير ملحم تزوج الست ام فاعور ابنة الامير محمد اخى الامير نجم شهاب حاكم حاصيا فلم يعش لهما ولد سوى الامير محمد . وبعد ان بلغ ولدها المذكور سبع سنين توجهت به من دير القهر الى بيروت وهناك طهرته وصنعت له نزينة وافراحاً عظيمة . وقيل ان فرح هذا الطهور تكلف [كليف] مقدار خمسه وعشرين الف غرشاً . وبيروت وقتئذ كانت في التزام الامير ملحم وارباب الوظايف والمغالق بها موقوفون من يده وتحت امره . وكان المتسلم حالاً يسين بيك والكمرك في يد بيت محيي الدين من اعيان البلدة (٣) . ثم ان الامير المذكور من بعد ان بلغ رشده كف نظره وثقل سمعه وعاش مدة حياته هكذا . والما كان رجلا تقياً رضي النفس متفرد الذات . وخليف الامير قعدان الموجود الآن . وولده المشار اليه افخر مثال . حليم . ودود . كريم الاخلاق جواد صافي السريرة حميد السيرة . وقد خليف الامير قعدان اولاداً وهم الامير حسن . والامير فاعور . والامير بوسف . وتوفي الامير محمد والده سنة ١٢٠٨ [١٧٩٧] .



وأما الست أم فاعور من بعد الامير محمد ولدت أربع بنات وهن ::

<sup>(</sup>١) سنة ١٧٣٠ – (٢) طالع تاريخ الامير حيدر شلان ( طيعة مغبغب ) ص ٧٤٩ ، في آخر الصفحة – (٣) لم يتسلم الامير ملحم المدينة الا سنة ١٧٥٨م اي ١١٦١ هجريه فعزل يسين بك وسكن الامراء الشهابيون في بيروت .

الست سلما [ سلمى [ التي تزوجها الامير فارس (١) عوض عمتها الست وطفا بالشبانيَّة وولدت له الامير سلمان وماتت. والست صفا الود تزوج بها ابن عمها الامير قاسم ابن الامير عر ابن الامير حيدر شهاب وماتت في قرية غزير ولم تخلقف ولداً. والست فطوم تزوج بها الامير نصر ابن مراد بللمع ولم تمكث معه سوى مدة وجيزة ونفرت منه ورجعت لبيت ابيها وماتت من دون زواج. والست نسيم تزوج بها ابن عمها الامير مراد ابن الامير منصور شهاب ولم تززق ولداً. ومات بعلها المذكور سنة مراد ابن الامير منصور شهاب ولم توزق ولداً. ومات بعلها المذكور سنة ملحم من الست ام فاعور وقد تجوز [تزوج] الامير ملحم بامرأة ثانية وهي الست امون ابنة الامير نجم شهاب حاكم حاصبيا، فاتلد منها اربعة اولاد وهم الامير بوسف (٢). والامير قاسم. والامير سيد احمد.

ثم ان الامير ملحم تزوج الست ضيا ابنة الامير حسن بللمع واتلد له منها الامير افندي والست ذلا. وتوفا [وتوفي] الامير ملحم المشار اليه سنة ١١٧٣ [ ١٧٥٩ م] في مدينة بيروت بعد ان تنزل عن حكومة البلاد الى اخويه (٣). والامرأة الرابعة التي تزوج بها (اي الامير ملحم) يقال لها الست ام يوسف ابنة الامير نجم بللمع من رأس المتن اتخذها عنوة بعدما كانت مخطوبة لاحد اولاد عمها وماتت ولم ترزق ولداً. وكان الامير ملحم ، رحمه الله ، بطلًا رئبالاً ماجداً مفضالاً ذا نيرة لمعينة ومزايا سنية. له مواقع حروب متكاثرة وانتصارات متواترة. ومما اشتهر [به] انتصاره على الشبعية في نصار (٤) وغيرها وظفره في عسكر الشام وعدة مواقع على الشبعية في نصار (١) وغيرها وظفره في عسكر الشام وعدة مواقع

<sup>(</sup>١) كان ذلك سنة ١٧٣٠ – (٢) ولد سنة ١٧٤٧ م – (٣) جرى هـــذا التنزل سنة ١٧٤٥ م الله الحويه الاميرين احمد ومنصور ، وانصرف الامير ملحم للعبادة وتورع في الديانة الاسلامية – (٤) نصار هي من قرى جبل عامل . ورد في تاريخ الامير حيدر شلان ذكر هذا الانتصار سنة ١٧٤٣ م و ١٥٦٦ هجرية .

واما اولاد الامير ملحم فكان وقتئذ ارشدهم، الامير يوسف والمرتبي له رجل يقال له سعد الخوري صالح من قرية رشما، فاخذه مرتبيه المذكور وسار به الى الشام وهو ابن اثنا عشر سنة فولاء عثان باشا (۱) الصادق مقاطعات بلاد جبيل (۲). ثم تنول عمه الامير منصور عن الحكم وحكم البلاد الامير يوسف عوضه (۳)، وقضى حياته في المتاعب والمخاصات مع اخوته واعيان البلاد. ومن سوء رأيه ومشير دائرته لاشي نظام البلاد وبدد شأنها واوجب خذلها من ارذل قوماً (كذا) ورفع الاسافل وخفض مقام عيلته واعيان البلاد وبالوشي [الوشاية؟] المحال والاغرا المحاذب قد ركب مطية القساوة الباهظة وقتل اخاه الامير افندي ظلماً مع ان اخاه المقتول قد كان جامعاً كمال الاوائل والاواخر، عنوان كتاب الاكارم حاوياً انواع المكارم وقد اجتمع والاواخر، عنوان كتاب الاكارم حاوياً انواع المكارم وقد اجتمع فيه من الكمال ما تضرب به الامثال: ثم بعد بوهة الامير يوسف فيه من الكمال ما تضرب به الامثال: ثم بعد بوهة الامير يوسف المذكور قلع عيني اخيه سيد احمد (٤). ايضاً وقتل خاله الامير اسماعيل. وخاله المور بشير عمداً (٥) مع كونهما حكما جبل

<sup>(</sup>١) الكرجي على ما ورد في تاريخ الامير حيدر . وعثان هـذا كتب الى ابنه محمد نائب طرابلس ليولي الامير يوسف – (٢) وذلك سنة ١٧٦٧، وطرد المشايخ الحمادية الذين كانوا متولين عليها من قبل والي طرابلس ورفضوا اداء المال الاميري فتعهد الامير يوسف بدفع المال المذكور للباشا والي طرابلس – (٣) وذلك في شهر آب سنة ١٧٧١. وفي شهر إيار سنية ١٧٧٢ حل على المتاولة في بلاد الشقيف وظفر بهم – (٤) في ٢٠ تموز سنة ١٧٧٦ ارسل الامير يوسف محمد اغا المغربي وجماعة معه قكبس اخاه الامير سيد احمد في الرمتانية وفقاً عينيه واتوا به الى دير القمر ثم ارسله الى بيته في عبيه (طالع تاريخ الامير حبدر ص ١٥٨) .

<sup>(</sup>ه) كان قتل الامير بشير خال الامير يوسف سنة ١٧٨٦ كتب له الامير يوسف كتـــاب اطمئنان فحضر من دمشق الى دير القمر وعند وصوله قتله الامير يوسف بيده .

الشوف من يد احمد باشا الجزّار. والغاية ان الامير يوسف المذكور كان رجلًا ظالماً غاشماً ، وأبدع للظلم مناهج لم يسلكها حاكم سواه. وقد كان مسلماً ذاته وكافة مهماته حتى تدبير حياته الى كتخداه سعد الحوري وولده غندور ولم يكن يعلم بشيء سوى الزاد والرقاد (١).

ثم انه قد حدث مع الجزار تغيير خاطر على الامير يوسف المذكور وعزله من البلاد وانتخب عوضه حاكماً الامير بشير ابن الامير قاسم الشهابي كما سوف يأتي شرح ذلك صرمحاً اعني ترجمة الامير بشير الموما [اليه] في هذا المختصر.

ولنرجع الى ترجمة الامير يوسف ، فان المذكور اتجد له ثلاثة اولاد وثلاث بنات وهم موجودون حين تاريخه سنة ١٢٢٠ [١٨٠٥] حكاماً في بلاد جبيل .

واما الامير سيد احمد الذي كف نظره اخوه اتجد له اربعة اولاد وثلاث بنات فتوفي احدهم صغيراً ، وتوفي الثاني وهو الامير منصور شاباً قبل وفاة ابيه بيوم واحد سنة ١٢١٤ [١٧٩٩] . وتوفي الامير سيد احمد في حدث بيروت بالتاريخ المذكور وقضى مدة حياته بالمخاصمة مع اخيه الامير يوسف كما اتى تصريح ذلك في تاريخنا الاكبر . وبقي للامير سيد احمد ولدان وهما الامير سليان والامير فارس الى يومنا هذا سنة ١٢٢٠ .

واما الامير قاسم وهو بالسن اكبر من اخيه الامير سيد احمد. وهو رجل متمسك بالدنيا محب مال. ليس له اخلاق رضية. وقد اتجدله ولدان وهما الامير بشير والامير كنج وهما موجودان عام تاريخه المذكور

<sup>(</sup>١) طالع حوادث سنة ١٧٨٠ في تاريخ الامبر حيدر صفحة ١٣٦.

سلسله نسب الاسرة الكهابية Han - John Hel 121 معن حسين منصور محمد يوسف قاسم سيداحمد حبدر افندي مراد عمر حيدر جهجاه موسى مراد حمود حيدر درويش سابان حسن مراد اسعد فارس عثان بشيرالكبير محمد حسن (7) (0) (1) (7) المورخ (٢) (٣) محمل ملحم حيلا قاسم خليل امين يوسف ملحم حيدار منصور عباس حسن سعدالدين سلم (٤) (0) قاسم ملحم حيدر سیل احمل ملحم حیار سلمان منصور (7) حيدر ملحم حيدر

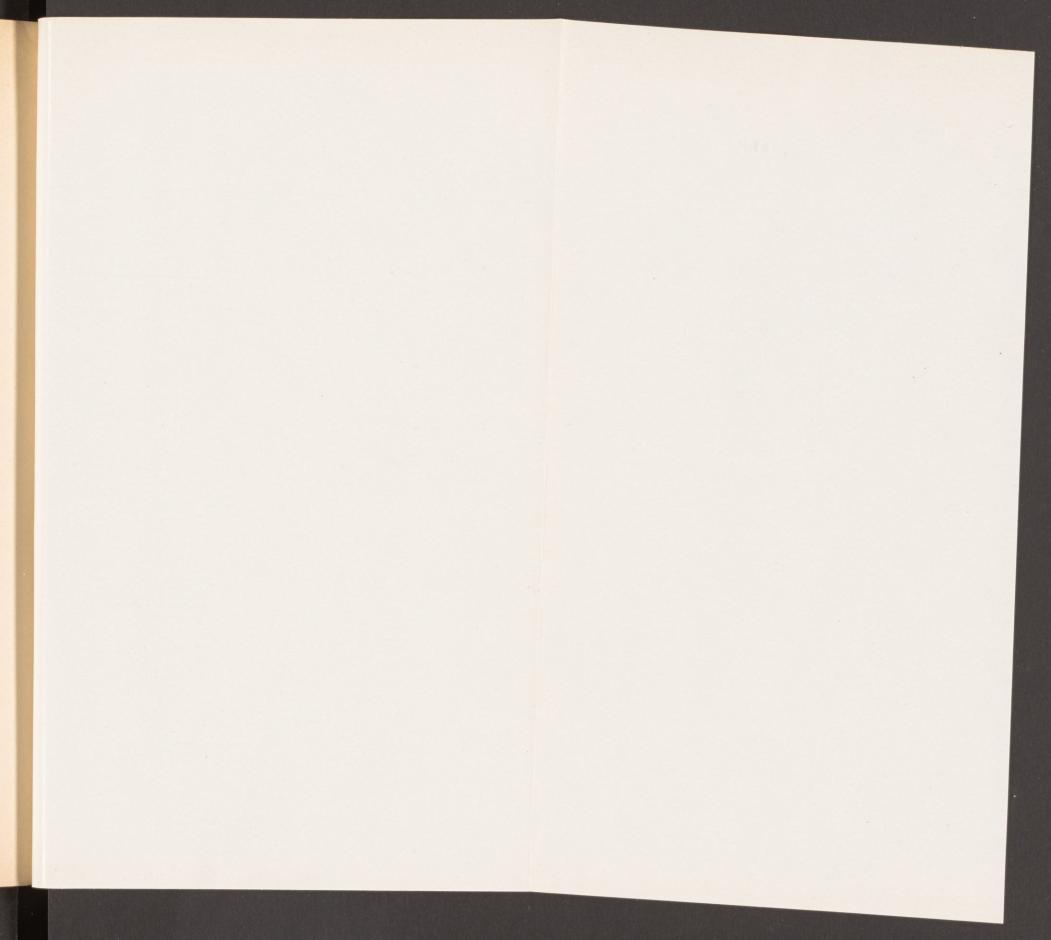

واما الامير حيدر وهو الاصغر قد كان من ارباب المعارف وحكم البلاد مع ابن اخيه الامير قعدات ثلاث سنين. وتوفي الامير حيدر رحمه الله تعالى سنة ١٢١٦ واتجد له ولد واحد وابنة واحدة وهما الامير ملحم والست نسيم وما برحوا موجودين الى يومنا هذا سنة ١٢٢٠. فهؤلاء كافة اولاد الامير ملحم من الست امتُون المقدم ذكرها.

واما الامير افندي المقتول ظلماً من بد اخيه الامير يوسف في سنة ١١٩٥ [١٧٨٠] فقد ترجمناه آنفاً بما يغني عن الاسهاب، فهذه ذريّة الامير ملحم ابن الامير حيدر شهاب، ومن تخلف بعده من الاولاد واولاد الاولاد الى يومنا هذا سنة ١٢٢٠ [١٨٠٥].

واما الامير احمد ابن الامير حيدر اخي الامير ملحم من ام واحدة كا ذكرنا، وقد تزوج الست خنسا ابنة الامير فارس بللمع من بسكنتا، وكانوا يلقبونها بام د بُوس لمزيد فراستها وعلوها (۱). واتجد له منها ولدان وهما الامير مراد والامير عمر وماتا صغاراً. وقد كانوا الامراء الشهابيين [كذا] وقتئذ قاطنين جميعهم في دير القمر. وكان الامير احمد ساكناً في سراي [السراي] القديمة التي تجاه نبع الشالوط، فنتسَّجث الست الموما اليها بان هذه السراي أوغر سراي. وتفاءلت [وتشاءمت] من السكنة السكني] بها من قبل فقد ولديها المذكورين والتمسته [والتمست] من الامير ملحم الذي كان وقتئذ حاكماً البلاد (۲) بان يبني لها داراً جديدة فابي من ذلك [فأبي ذلك] فذهبت حالاً الي قرية بعقلين وجمعت بعض فابي من ذلك [فأبي ذلك] فذهبت حالاً الي قرية بعقلين وجمعت بعض المالي البلاد ضد الامير ملحم وحتمت وجزمت بانها لا يمكن ترجع من دون بناية دار جديدة، وايجاباً لمطلوبها فشرع لها حينئذ في بناية الدار دون بناية دار جديدة، وايجاباً لمطلوبها فشرع لها حينئذ في بناية الدار المشيدة على التلة بقرب سراي الحكم التي كانت الى الامراء [للامراء]

<sup>(</sup>١) يريد عزة نفسها – (٢) هذا الامير خلف الامير حيدر في الحكم سنة ١٧٣٠

آل معن سابقاً وبقيت الست ام دبوس (١) المذكورة مدة ً ولم 'ترزق غلاماً سوى ابنتين وهما الست تاج والست ورد. فتاج والدة الامير قعدان وورد عاشت وماتت في دار ابيها من غير زواج.

وحين سن [ اسن ] الامير احمد بالعمر تزوج الست سعود ابنه الامير مراد بللمع من الست ام بشير المقدم ذكرها ، فاتجد له الامير حيدر (٢) مع اخت ايضاً يقال لها صفا الود. تزوج بها عمها الامير حيدر ابن الامير

<sup>(</sup>١) ان المطران يوسف المريض الذي كان يدعى حبيب بشاره ( ولد سنة ١٨١٨ في ١٥ شباط وتوفي سنة ١٨٨٦ ) ترك لنا كريريسة بين مخطوطات الكرسي دون على القسم الاول منها قداديسه ، ثم كتب على القسم الثاني سلسلة عائلته واتحفنا بما عرفه بالنقــــل والتقليد ان ام دبوس المذكورة اتت وسكنت في مدرسة عينطورا المارونية القائمة للآن فوق مدرسة الآباء اللعازاريين والمبنية سنة . ١٧٤ من مال البادري بطرس مبارك بتسليم الآباء اليسوعيين في ذاك الزمان والتي أعطيت الارض اللازمة لبنائها من الشيخ سليان الخـــازن المكنى بابي على ﴿ وسوف نسرد ذلك في تاريخ هذه المدرسة ان شاء الله ) . وكان الداعي لمجيء ام دبوس الى مدرسة عينطورا نفور وقع بينها وبين زوجها الامير احمد ابن الامير حيدر الشهابي الاول. وكانت هذه المدرسة خـــالية من السكان ( وعندنا « الاب حرفوش » ان ذلك كان على اثر طرد الآباء اليسوعيين من فرنسا سنة ١٧٦٣ فغادروا المدرسة ) . وانخذت ام دبوس المذكورة المدعو يوسف بن انطون الرزي جد عائلة المطران يوسف المريض كاتباً لاسرارها . واتفق انه مرض مرضاً ثقيلًا طـال عليه نحو سنة فلقبته الست ام دبوس « بالمريض » واطلق عليه هذا اللقب وعلى عائلته . وقال المطران ان ام دبوس دفنت في عينطورا . هذا خلاصة ما نقلناه عن المطران وان يكن فيه غلط في تعيين السنين من حيث سنة مجيء جده الاول يوسف ابن انطون الرزي من جهات طر ابلس ودرسه العلوم في مدرسة عينطورا وانتقاله الى زوق مكايل سنة . ١٧٧ ، ثم استلامه وظيفة كاتب اسرار ام دبوس ، لان وجود ام دبوس في عينطورا كان قبل سنة ١٧٧٠ ، وعلى كل فالتقليد ثابت بان ام دبوس سكنت مدرسة عينطورا ودفنت في غابة الصنوبر في عينطورا على ما يشهد الشيوخ ، وانها بنت فوق بوابة المدرسة بعض غرف ، فبعد موتها امر البطريرك بهدم تلك الغرف مخافة ان يدعي الورثة ماكيتها . ا ه

<sup>(</sup>٢) هذا هو الامير حيدر شلان صاحب التاريخ المشهور الذي مثله بالطبع سنة ١٩٠٠ نعوم مغبغب في مطبعة السلام . قال الامير المذكور في تاريخه ص ١٨٠٤ : « وفي هذه السنة ( اي سنة ١٧٦٠ م – ١٧٢٠ هجرية ) ولد للامير احمد ولد سماه حيدر وهو صاحب هذا التاريخ » .

ملحم. وماتت ولم تخلُّف ولداً.

وقد مات الامير احمد سنة ١١٨٥ [١٧٧١ م] وكان حليماً رضي النفس كريم الاخلاق، وجكم البلاد بعد اخيه الامير ملحم. فهؤلاى [فهؤلاء] سلالة الامير حيدر من الامرأة الاولى التي هي الست ام فاعور المتوفية في قرية غزير.

\*

وأمًا سلالة الامير حيدر من الست ام علي هم: الامير منصور. والمذكور تزوج اولاً الست بدر السما ابنة الامير محمد اخي الامير نجم حاكم حاصبيا. وهي اخت الست ام فاعور حرمة الامير ملحم التي اتى منها الامير محمد. فولدت له المذكورة ولدين وثلاث بنات وهم: الامير موسي. والامير مراد (١). والست رداح. والست اسما. والست نده.

فاما الامير موسي عاش مدة حياته من دون زواج. ثم تزوج في منتھى حياته. وتوفى من غير اولاد.

وأمًّا الامير مراد تزوج بابنة عمّه الست نسيم ابنة الامير ملحم وتوفي في سنة ١٢٠١ [١٧٨٦] ولم يخلتف ولداً. وكان ذا اخلاق رضية محبًّا السلامة. وديعًا مأنوساً. راضياً بما قسم الله له.

واما الست رداح تزوج بها الامير اسماعيل – واما الست اسما تزوج بها الامير قاسم ابن الامير عمر شهاب بعد توفي [ وفاة ] حرمت الاولى الست صفا الود ابنة الامير ملحم – ثم ان الامير منصور تزوج بالست

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٢٠١١ ه ٢٨١٦ م .

شمس اخت حرمته المتوفية [المتوفاة]. فبقيت عنده مدة وهجرها.

ثم تزوج بالست خدُّوج ابنة الامير نجم حاكم حاصبيا. وهي اخت الست الميون حرمة الامير ملحم فرزق منها ولدين وابنة وهما: الامير حمود. والامير حيدر. والست بدوره التي هي حرمة الامير يوسف، وهم لم يبرحوا الى يومنا هذا سنة ١٢٢٠ [١٨٠٥م] – واما الامير يونس اخو الامير منصور، تزوج اولاً بالست كبُّوره ابنة الامير محمد الخمير الخمير نجم شهاب حاكم حاصبيا. فعاش له منها ولدان وهما الامير اسعد والامير فارس.

فاما الامير اسعد. تزوج بابنة الامير محمد الست نايلة فاتجد له منها ثلاثة اولاد وابنتان وهم: الامير عباس. والامير حسن. والامير منصور. والست اسما. والست بديعه. وهما موجودتان الى يومنا هذا سنة ١٢٢٠ [١٨٠٥].

والامير عباس الاكبر حدثته نفسه الى ان يحكم البلاد. وتوجه لدى احمد باشا الجزار ولم يحصل على طايل – ثم ان الامير فارس تزوج بالست سلما ابنة عمه الامير ملحم. واتجد له منها الامير حود. وتوفي الامير فارس المذكور سنة ١١٩٥ [١٧٨١م] – وقد تزوج الامير يونس بجارية سرية فاتجد له منها الامير عثان : وتوفي الامير يونس المذكور سنة ١١٩٤ [١٧٨٠م] وتوفي ولده الامير عثان سنة ١١٩٤ (١).

واما الامير حسين تزوج بالست اماره ابنة الامير نجم حاكم حاصيا. فاتجد له منها الامير جهجاه فقط. ومات الامير حسين المذكور سنة ١١٨٣ [١٧٦٩].

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل وهو غلط. لعله يريد ١٢٠٦ هـ [١٧٩١]?

واما الامير معن كان بليداً متغفلًا ومات وهو شاب.

واما الامير على قد تزوج بالست نجمه ابنة الامير مراد بللمع . واتجد له منها اربعة اولاد . وثلاث بنات . وهم الامير درويش . والامير سلمان . والامير حسن . والامير مراد . وهم موجودون الى بومنا هذا والامير على المذكور قد طالت مدة حياته الى بلغ [الى ان بلغ] من العمر تسعين سنة . فهو ذو تقوى وطهارة . واكال [وكال] واتصل الى هذا المدى من العمر وتراه متريتاً [متزيناً] بشيبة نقية ولم يعتراه [يعتره] الخرف بل انه مسابر عبقل راجح . وضمير صالح . مهاب . معتبر . وقضى زمانه باحسن تدبير . وكان من ارباب العقول الراهنة . جميل الصفات حميد الرايات . قد مات سنة ١٢٢٦ [١٨١١ م] وانجب ولاده الامير حسن . فهؤلاء الذين اتينا بذكرهم جميعاً اولاد الامير حيدر الذي هو الاب الاول الى عيلته [لعائلة] بيت الشهاب وهم من الست ام على .

واما الامير بشير ابن الامير حيدر الذي اتلد من الست ام بشير فهذا مات ولم يخلف ولداً. وتوفي سنة ١١٨٨ [١٧٧٤ م] (١).

واما الامير عمر ابن الامير حيدر فهو قد اتلد من الست ام مراد الذي تقدم ذكرها وتزوج بسرية واتجد له منها الامير قاسم ومات: فربي ولده الامير قاسم في حجر عه الامير ملحم وزوَّجه بابنته الست صفا ولم يتجد منها ولد وذلك كما تصرح انفاً.

وبعد أن توفيت حرمته المـــذكورة تزوج بابنة عمـــه الست

<sup>(</sup>١) طالع تاريخ الامير حيدر صفحة ٨٠٠ (طبعة مغبغب) : «وبعد ستة وعشرين يوماً في ٢٥ من شو ال توفي اخوه (يتكلم عن وفاة الامير منصور) الامير بشير الذي يلقب بالسمين وكان عظيم الجثة ضخم الجسم لا نظير له في ذلك وكان له قوة عظيمة ... ومات عقيماً ... وبعد وفاته ضبط الامير جميع املاكه ومنع اخوته من الوراثة منه».

اسما (١) ابنة الامير منصور ورزق منها ثلاثة اولاد هم: الامير محمد.

(١) رايت عتبة بكنيسة عيندارا ، موضوعة قرب كرسي الاعتراف ، عليها الكتابة الآتية :

« درجت يالوفاة الى رحمة الله جناب حضرة الست الجليلة المحترمة حضرة الست اسما الشهيرة بسما الشرف ابنت الجناب العالي الامير منصور المحترم ادام الله عزه وذلك بتاريخ ... [غير مقرو] » .

تم عملت على قلب المتبة للجمة الاخرى فوجدت عليها الكتابة الثانية التالية:

« بسم الآب والابن والروح القدس امين. بعناية الله تعالى قد بنيت هذه الكنيسة على اسم القديس مار جرجس الموارنة بعين دارا بعناية الخوري الياس ومساعدة وكيلها شبلي بدر ومباشرة الخوري ابرهيم الياس سنة ١٨٤٠ ».

وبعد سؤال شيوخ القرية ظهر لي ان العتبة نقلت من المحل المدعو «قبة الست» في عيندارا لما هدمت الكنيسة القديمة المبنية سنة ١٨١٠ وبنيت الكنيسة الثانية سنة ١٨٤٠ وفوضعت تلك العتبة لباب الكنيسة ونقش على جهتها الثانية تاريخ الكنيسة على ما رأيت . ثم لما توسعت الكنيسة الحالية سنة ١٨٩٨ لم تعد العتبة تلائم الباب الجديد فوضعت بالقرب من كرسي الاعتراف في الكنيسة . وهذه الكتابة تحقق ما نقله التقليد من ان الست العالم والدة الامير بشير الكبير دفنت في عيندارا .

وتما عثرت عليه من اثار الشهابيين الكرام (في زيارتي قرية برج البراجنة في ١٢ شباط سنة ١٩٢١) اولاً بلاطة نقلت من كنيسة البرج القديمه التي هدمت لتقوم مقامها الكنيسة الحالية وعليها تاريخ وفاة الست حسن جهان قرينة الامير بشير الكبير وهاكه:

الا اهموا الدمع حسن جهان سارت عن الدنيا وجدت في المسير للمارة من شهاب قرينة السيد العليا الشهير ومذ امت جنان الخلد تبغي لقاء قرينها المولى البشير فعازت في النعيم ارخت يسرأ وقد باتت على اعلى سرير

#### سنة ٥٧٨١

وينقل الحوري حرفوش بعد هذا التاريخ تاريخاً اخر منقوشاً على صفيحة ضريح شفكيزار سرية الامير امين احد اولاد الامير بشير الشهابي الكبير القائم امام باب مدخل الكنيسة وقد اثبته الاب شبلي في خلال الكلام على تاريخ الرهبانية الشويرية الذي

والامير حسن. والامير بشير (١).

وامًّا الامير محمد مات طفلًا بسبب وقوعه من القلاَّيات المصنوعة يوم العيد في بيروت. وقد كان وقتئذ اخوه الامير حسن في مرض عضال فشفاه الله . وقد صرحنا في تاريخنا الاكبر ما توقع الى الامير

(١) ولد سنة ١٧١٧ م في ٦ كانون الثاني ، في غزير ونصره ابوه الذي كان تنصر قبله في السنة عنها .

الحق بكتاب الجزار هذا . وهو من نظم الشيخ ناصيف اليازجي على ما تأكد .

حاشية للاب شبلي احد ناشري هذا الكتاب. قال: شيد في كنيسة مار الياس برج البراجنة القديمة ضريحان الاول للامير يوسف الشهابي، والثاني للاميرة حسن جهان زوجة الامير بشير الشهابي الثانية، ولكل منها تاريخ شعري محفور على بلاطة من رخام. ولما هدمت الكنيسة القديمة وشيدت الكنيسة الجديدة الحالية في مكانها انتزعت البلاطتان من مكانها وهما محفوظتان في موفه (سكرستيا) الكنيسة الجديدة مع بلاطة تاريخ الكنيسة القديمة. واليك نص التاريخين:

#### تاريخ كنيسة مار الياس في برج البراجنة

بيت لايليا النبي شاده آل التقى بالحق بيت عجيب تاريخه في بابه قائل اقرع فاني فاتح مستجيب

سنة ۲۲۷۱

#### تاريخ ضريح الامير يوسف الشهابي

قف حول تربة يوسف واندب وقل اسفي على ذاك الشهاب المنطفي المسى نزيلًا في جوانب حفرة من كان ينزل في المقام الاشرف ولقد قضى في عنفوان شبابه مستنزلاً سحب الميون الذرف ان زرتموه حيث ارخ دائماً فتذكروا حسن الجمال اليوسفي

سنة ١٨٨٧

[للامير] قاسم من المشقات والكوارث وكيف اتجه [توجه] الى اسلامبول بامداد عمه الامير ملحم وقد رجع بعد وفاة عمه المشار اليه وجرت الخاصمة فيا بينه وبين عميه الامير احمد والامير منصور حين كانا حاكمين وتوجه اليهما بالعسكر الى بيروت بغتة ولو شاء يعدمهما لكان قادراً على ذلك (١) ثم انهما (الامير احمد والامير منصور) استجلبا خاطره (الامير قاسم) وارضياه وزوجاه بابنة عمه الست اسما التي اتجد منها الاولاد الثلاثة كما

(۱) طالع تاریخ الامیر حیدر (طبعة مغبغب) ص ۷۸۷، ویظهر آن الامیر قاسم المذکور ام الاستانة سنة ۱۷۵۸ م. ورد فی تاریخ الخوری روفایل کرامه الذی نشره سیادة المطرآن قطآن سنة ۱۹۲۹ ما یلی : «سنة ۱۷۵۸ حصل الامیر ملحم مرض یقال له ریح الشوکة فتنازل عن الحکم لاخویه الامیرین احمد ومنصور فانحسد منها ابن اخیها الامیر قاسم ابن الامیر عمر مدفوعاً من سریته فبعث وراء باشا صیدا واتی به و کبس بیروت، الا آنه لم یسفد شیئاً و توجه الی الاستانة العلیة مشتکیاً علی اعمامه دون آن یحصل علی فائدة . ثم مات الامیر ملحم و بقی الحکم بید اخویه فالتزما آن یوضیا ابن اخیها الامیر قاسم فارضیاه بثلاث قری و هکذا تم الصلح بینهم ...»

واما تاريخ حسن جهان فكتوب بحرف ثلث كبير ناتى، مشرق جيل على بلاطة صقيلة من الرخام طولها متر و٣٦ سنتمتراً بعرض ٧٧ ومحفور حفراً متقناً. وكل صدر بيت وعجز من هذا التاريخ مسور بحيزين جيلين، وطول كل من الصدر والمجز ٩٤ سنتمتراً.

كان للامير بشير الشهابي - ولغيره من الامراء الشهابيين - ارزاق واسعة في برج البراجنة وقد توطن فيها ولده الامير إمين عندما توفيت شفكيزار سريته لانها دفنت بضريح خاص لايزال قائماً الى اليوم امام باب الكنيسة . ويظهر ان حسن جهان لما توفي زوجها الامير بشير في الاستانة باعت كل ما تملكه في بيت الدين وسكنت في اواخر ايامها في برج البراجنة وماتت فيها ودفنت في جانب من جوانب كنيستها ورفع لها هذا التاريخ فوق ضريحها . ويبان ايضاً انها هي ، او قرينها الامير بشير او ولده الامير امين ، قد ساهموا في بناء كنيسة مار الياس البرج ، او انها تبرعت لها بمبلغ من الدرام لقاء الساح بدفنها فيها . وقيل لنا ان برج البراجنة كانت كامها ملكاً للامراء الشهابيين - انتهت الحاشية -

تقدم الشرح. وتوفي الامير قاسم رحمه الله سنة ١١٨١ [ ١٧٦٧ م ] (١) .

## شعو تاريخ من نظم جوجس عبد العزيز

يا قاسما قد كنت للدهر سيّداً فقم وانظر الدهر الذي كان اسيركا وهــل بالشهابيين مثلك ارتقى الى قمة عليا وارخ نظيركا (٢)

وذكرنا ايضاً بالتاريخ المذكور كيف تربيا ولداه المذكوران الى ان ارتقى ولده الامير بشير الى ذروة الحكم على كافة مقاطعات جبل الدروز بعد الامير يوسف وما حدث له من الاتعاب والاهوال وتواتر الحروب في مدة

<sup>(</sup>١) في ١٨ نيسان من هذه السنة في قصبة غزير . ودفن في تربة الامرآه آل عساف في القبة الكائنة جنوبي القرية المذكورة ( طالع تاريخ الامير حيدر صفحة ٩٩ ٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد في تاريخ الامير حيدر ص ٩٩ هذان البيتان ولم ينسبهما الامير حيدر الى جرجس عبد العزيز بل قال : ونظم بعض شعراء العصر تاريخاً لوفاته . وبين ما اثبته الامير حيدر وما ورد في النص اعلاء بعض الاختلاف فهاك البيتين :

ایا قاسماً قد فقت فضلًا فی الوری وسرت الی مولاك مین مسیركا فن بالشهابیین قبلك قد رقی الی درج العلیاء ارخ نظیركا

ولا حاجة للتنبيـه بان البيتين الواردين في النص اعلاه مكسوران مختل وزنهما ، والتاريخ في لفظة « نظيركا » سنة ١١٨٨ .

قال الاب شبلي : لدينا كراس خطي منتزع من كتاب يحتوي كثيراً من التواريخ لمولد بعض الامراء الشهابيين وزواجهم ووفياتهم لشعراء متعددين ، مخروم الاول والآخر لا محل هنا لذكره ، ورد فيه تاريخ وفاة الامير قاسم المذكور هكذا :

ایا قاسماً قد فقت مجداً علی الوری وسرت الی العلیا فعیا مسیرکا ومن بالشهایین مثلاث ارتقی الی قمة العلیا وارخ نظیرکا

سنة ١١٨١ الموافقة ٧٦٧١هـ

احمد الجزار، وكيف اتجه الامير بشير الى عرش مصر لمقابله بدر الدولة والاجلال صاحب الصدارة والاقبال يوسف باشا المعظم [ العضم ] عن يد جناب سر عسكر الانكليز حالاً قبودان باشة البحر السنيور سميد [ سميت ] (١) واوضحنا في تاريخنا المذكور ما جرى له من الاتعاب والمشقات الى يومنا هذا حيث وجود الامير بشير المومى اليه حاكم على جبل الدروز وحصلت الراحة ومزيد الامن والاقبال سيا من بعد وفاة الجزار سنة ١٢١٩ المدور ما .

وبقي الامير بشير في رتبة الاحكام متنفقا [متفقاً] مع الامراه والاعيان والخاص والعام وقد تعظم شأنه بالسعادة والاجلل ومزيد الانعام والافضال. امير قدير. قمع العدى وجمع بين البأس والندى. ولياليه كلها دررا وللزمان غرراً (كذا) واضحت سعادته مطمعاً للهمم ومسرحاً الامال والامم [ومسرحاً لآمال الامم] فاجتمع تحت لوائه جاهير الكمات [الكماة] ومشاهير الحماة. اعداد يعصى [يغص] بهم الفود والمضى [وانجاد يرتهن بهم النفوذ والمضاء. وانجاد يرتهي بهم النفود والمضى [وانجاد يرتهن بهم النفوذ والمضاء فصح [فاصبح] عصره الجمل عصر. وغدا مصره حسن مصر [احسن مصر] تسفح ديم الكرام [تسح ديم الكرام ويفصح فيه لسانا سيف وقلم » تم.



الى هنا تنتهي النذة. ويليها ابيات شعر معروفة تشير الى ما نظمه الشعراء من التواريخ ومنها تاريخ الشاعر الياس الترك (٢):

فا الانام وارخوه عقصد هلك الشقي والى جهنم رحل

<sup>(</sup>١) طالع تاريخ الامير حيدر ص ٨٩٢ - (٢) الصواب: الياس اده ( الاب شبلي )

وليسمح لنا المطالع ان نثبت هنا صورة الرسالة التي انفذها البابا غريغوريوس السادس عشر الى الامير بشير الكبير بتاريخ ١٠ ت ٢ سنة ١٨٣٥ ، عثرنا عليها بين مخطوطات الكرسي البطريركي نثبتها على ما هي بترجمتها العربية عن اللاتينية غير متعرضين الى اصلاح عبارة مترجمها في ذاك الزمان .

من البابا غريغوريوس السادس عشر الى الابن الحبيب الامير بشير المي المير بشير المين المعظم .

البوكة والسلام لك ايها الابن الحبيب

انه لقد اتضح لنا إمرار عديدة من مجمعنا مجمع انتشار الايمان ومن القصاد الرسوليين ومن بقية رؤساء الكنيسة في سوريا عن غيرتكم وحمايتكم الخصوصية التي بها ايها الابن الحبيب والامير المعظم تعلنون عن احتضانكم وحمايتكم للايمان الكاثوليكي اللذين وان يكن يجب انتظار المجازاة عنهما من الله الذي يجازي خدامه بمجازاة ابدية فمع ذلك ينبغي لنا ايضاً نحن الذي بدون استحقاق ننوب عنه على الارض ان نظهر مودتنا نحوكم. ولهذا قد رمنا ان نتهم رغبتنا هذه بواسطة هذه الرسالة التي امرنا ان تشلم لكم من اخينا الموقر بوحنا المعمدان رئيس اساقفة ايقونية والقاصد الرسولي في سوريا وذلك ليس بدون ايضاح مودتنا المحموصية نحوكم. ومن ثم اننا مرسلون لكم شخص المسيح من فضة منظرحاً على حضن ولدته الكلية القداسة مع جزء من عود صليب السيد الموقر واضفنا على ذلك ايقونة من ذهب ضربت حال ارتقائنا الى السدة الرسولية. واخيراً مرسلون مسبحة للصلوة مغفرة التي نرغب ان تتسلم الى قرينتكم ابنتنا الحبيبة بالمسيح الكلية الشفقة.

ثم نناشدكم بالرب غاية جهدنا ايها الابن الحبيب والامير المعظم لان

تظهروا بكل عناية غيرتكم الفعالة التي اظهرتموها دائماً نحو الديانة الكاثوليكية ونحو خدامها وبنوع خصوصي نحو القاصد الرسولي المذكور. واخيراً فيم اننا نطلب لكم من صميم القلب كل نجاح خلاصي فعربوناً لاستمالتنا نحوكم ايها الابن الحبيب والامير المعظم نمنحكم بمودة البوكة الرسولية والى قرينتكم ولفيف عيلتكم.

#### البابا غريغوريوس السادس عشو

اعطي في دوميه في ١٠ ت ٢ سنة ١٨٣٥ من السنة الخامسة لحبريتنا .. (١)



وقد تركت لنا اوراق البطريرك يوسف حبيش افادة مهمة عن سبب سكوت الامير وتمنعه عن الجواب للبابا على كتابه هذا اليه والشكر على هديته . وهذا ظاهر من مسودة بخط الخوري بولس مسعد [البطريرك] دون تاريخ والكتابة بهيئة ملحق الى الخوري نقولا مراد (المطران) على الارجح وهاك نصها:

<sup>(</sup>١) اما البابا غريغوريوس السادس عشر فهو الكردينال ماورو بالاري كان رئيس المجمع المقدس. انتخب في ٢ شباط سنة ١٨٣١ وتسمى غريغوريوس السادس عشر. ولد في مدينة باللغونو من مقاطعة البندقية في ١٨ من ايلول سنة ١٨٦٥. رقي الكردينالية في ١٨٣ اذار سنة ١٨٦٦. هنأه بالحبرية الخوري اسطفان حبيش الوكيل البطريركي في رومية من قبل البطريرك يوسف حبيش وأمره البابا المذكور ان يبشر البطريرك بارتقائه السدة البطرسية. وقبل تتويجه بيوم وزع على فقراء رومية اربعة اللكن ريال وخسمئة قرشة وهكذا اراد ان يبدأ حكمه في عمل الاحسان (عن كتابة الحوري اسطفان للبطريرك في ٣ شباط سنة ١٨٣١ و ٩ شباط سنة ١٨٣١) وبعد انتخاب هذا البابا بدأت الحركة والثورة ضد حكم البابا الزمني (من كتابة الحوري اسطفان المذكور للبطريرك بتاريخ ٢٦ شباط سنة ١٨٣١) عن الجارور عد ٢٩)

انه لا يغباكم بان ولدنا الخوري اسطفان بعدكم يوم من حضوره لهذه النواحي قدم لسعادته ايده الله ولامراءته سعادة الست المحترمة الهدية التي كان قداسة سيدنا الحبر الاعظم المالك سعيداً انعم بها عليهما صحبة ولدنا الحوري المذكور. وانما حيث ان سعادته لاجل بعض ملاحظات لا تغباكم لا يكاتب نواحيكم لا جواباً ولا خطاباً كما هي عادته دايماً ففي هذه المرة ايضاً ما آثر الجواب لقداسته ولا لنيافته عن ذلك ولهذا امرنا ان نعرض لنيافته انه اقتبل الهدية بالاحترام الواجب وبغاية السرور هو وسعادة الست امراءته واننا نشكر فضل قداسته على ذلك فنحن امتثالاً للامر هوذا مرسلون طيه إعراضاً لنيافته بهذا الصدد مفتوحاً وواصلة نسخة حيث انه مختوم فنرغب ان تقدموه لنيافته وتعرضوا له عن الموانع التي نسخة حيث انه مختوم فنرغب ان تقدموه لنيافته وتعرضوا له عن الموانع التي تقدموا الاعتراضات ...

تفاصيل وفاة الامير بشير وعودة عائلته الى لبنان رسالة الحوري اسطفان حبيش للسعيد الاثر البطريوك يوسف الحازن بتاريخ 10 ك ٢ سنة ١٨٥١ يخبره فيها بوفاة الامير بشير

ايها الاب الاقدس

غب لثم مواطى، اقدامكم الطاهرة والماس بركتكم الرسولية على الدوام نعرض في ٣٠ الماضي [كانون الاول] الواقع نهار الاثنين الساعة الدوام قد انتقل الى وحمته تعالى سعادة افندينا المعظم وكان متسلحاً بكافة

الأسرار من يدنا الحقيرة. والاحد الذي قبله كان اعترف وتناول القربان المقدس نسأله تعالي بان يكون حصل على السعادة الابدية ويكون لغبطنكم من بعده العمر الطويل وبطيه كتابات من سعادة الست مع بوليسة بادبعين الف غرش تتوزع عن يدها بموجب تعريفها لغبتظكم وحيث ذلك صار منوطاً بطوباويتكم لا لزوم للتكرار. هذا ما لزم اعرضه والرجا ثم الرجا بتوجهات انظاركم مع عدم ابراحي من دايرة رضاكم وانهي ملتمساً بركتكم الرسولية على الدوام.

بالاستانة في قاضي كوي خلقدونية في ١٥ ك ٢ سنة ١٨٥١

ولد غبطت کم الخوري اسطفان حبیش

امًا كتابة الست حسن جهان عقيلة الامير التي يشير اليها الجوري السطفان فهاكها بنصها:

العنوان بكركي

يكرم بلثم راحات قدس السيد الجليل البطرك يوسف الخازن الانطاكي الخبطة والطوبى دام بره .

غب لثم الراحات الطاهرة بكل احترام والتاس البركة من فمكم للدوام انه بغم فايق الوصف نخبر غبطتكم في ٣٠ الماضي الساعة ١/١ ٥ من النهار قد نفذت الاحكام الربانية سيدي الامير من هذه الدنيا الفانية لدار الابدية فحينا بلغ الخبر لحضرة الدولة العلية فقد صدر امرها العالي بالتطمين الكلي لنا واننا لا نفكر بادني تغيير علينا من ساير الوجوه: وفي اول الجاري

دفن في كنيسة الارمن الكاثوليك كنيسة البطريركية بالغلطا (غلطه) حسب ارادة المرحوم بكل احتفال ووقار حسب الرخصة التي حصلت من حضرة الدولة العلية وقد حصل كافت المعروف (كذا) وكل لطف من سيادة منسنيور سلفياني وسيادة المطران حسون مع كامل طايفتهم: ومن حيث اننا ملزومين وفاء بعض المتوجب علينا عن نفسه فواصل بوليسه على احبابنا وكلائنا الخواجات خليل وملحم الطرابلسي (١) باربعين الف غرش احبابنا وكلائنا الخواجات خليل وملحم الطرابلسي (١) باربعين الف غرش

(١) عثرنا على رسالة من المطران عبدالله البستاني بتاريخ ٨ ت ٢ سنة . ١٨٥ الى البطويرك يوسف الحازن بها يفيده انه سلم الامتعـــة الموضوعة في الكابلا المختصة بالامير بشير الى الحواجات طرابلسي المذكورين مما يدل على ثقة الامير بوكلائه .

واليك رسالة المطران مع لائحة تلك الامتعة وهي نزر قليل مما حوته سراي الامير من التحف السنية ، قاتل الله الدهر الحؤون ؛

ايها الاب الاقدس

المعروض لسموكم غب لئم اياديكم المقدسة بكل احترام ورفع الدعا المستدام بدوام بقاكم تشرفنا بالمرسوم الكريم فحمدته تعالى لسلام وانشراح خاطركم فن نحو الامتعة التي كانت في تسليمنا من الكابلا موضوعة في خمسة صناديق خشب فهذه الامتعة ما فرط منها شيء بقيت في الصناديق وقد سلهناها للخواجات خليل وملحم طرابلسي عن امر سعادته وبموجب قوايم محفوظة عندنا باختامهم عن يد الحوري مبارك شلهوب خادم صيدا والجواجه نخله ابن رزق الله جبور والقائمه المنقولة عن اصلهم فهي واصلة ضمن اعراضنا هذا تتشرف بالنظر – ثم نمرض بخصوص البدلة الثقيلة بجركاش فضة كانت منشرية بمقدار خمسة الاف او ستة استفكوها اهالي الدير بالف غرش وثلاثما ية غرش وضعوها بكنيسة التله . وحين صدر امركم في تسليمها وندفع لهم المبلغ فما سلموها الرهبان يكون ذلك بشريف علم عم ، ثم من نحو صورة مريم الحزينة اذا امكن الساح عنها حيث لا يوجد عندنا صورة السيدة اذا شاء خاطركم صدور الامر تسليمها وتعرض لسعادته عنها حيث لا يوجد عندنا صورة السيدة يوحنا المعمدان للسيد المسيح قد اندفع بها الفين وخمياية غرش والصليب الكبير كرسيه من فضة يوحنا المعمدان للسيد المسيح قد اندفع بها الفين وخمياية غرش والصليب الكبير كرسيه من فضة يكون ذلك بشريف علم كم كي لا يفرط من هذه الامتعة شيء هذا ما وجب اعراضه النه . . .

في ٨ ت ٢ سنة ٥٠٨٠

ولدكم المطران عبدالله البستاني تتوزع من يد غبطت كم بالنوع الاتي عن نفس المرحوم. فعشرون الف غرش حسنة قداسات عن نفس المنقطعين: وعشرة الاف غرش تتوزع على الفقراء بالجبل كله الى المستحقين الاحسان بدون استثناء. وحسنة القداس ثلاثة غروش. ومن هؤلاءى العشرين الف غرش تتورد خمسة الاف غرش لسيادة البطرك الارمن غريغوريوس ليوزعها على طائفته حسنة قداسات عن نفس المرحوم والف غرش لغبطت حسنة خمسة قداسات. والباقي من العشرين الف غرش فيصدر امركم بيوم واحد لسيادة المطارين والكهنة بالضيع والاديرة وبكرسيكم ايضاً. واحد بسيادة المطارين والكهنة بالضيع والاديرة وبحرسيكم ايضاً. واما العشرة الاف غرش التي عن انفس المنقطعين تتوزع على حسنة القداس ثلاثة غروش حسب استحسان غبطت كم مع تعوزة العشرة الاف غرش الاحسان وانشاء الله بدعا غبطت كم مقبولين وبحسب التزامكم صار ذلك متعلقاً بغبطتكم وبه غناية كذلك واصل تحرير لهجنا ريس العام اللبنانية المرغوب تأمروا بارساله وتأمروه بتقديم القداسات الشركة حسب الرسوم والاستحقاق عن نفس المرحوم (١). ومن كون

<sup>(</sup>١) في رهبانيتنا البلدية اللبنانية شركة قديمة تسمى: «شركة القداديس» يشترك بها العلمانيون والخوارنة ايضاً بقداس واحد او اثنين او ثلاثة او اكثر، ويسلم رئيس عام الرهبانية هذا المشترك كتابة مهورة بامضائه وختمه الكبير تعلن قبوله في هذه الشركة والشروط التي تتعلق بها، ويلتزم المشترك مثلاً بالقداس الواحد ان يدفع للرئاسة العامة في آخر السنة حسنة قداس واحد عن كل راهب متوفي من ابناء الرهبانية لقاء وصل في آخر السنة حسنة قداس واحد عن كل راهب متوفي من ابناء الرهبانية لقاء وصل يتسلم اليه. وعند وفاة هذا المشترك يقدم للرئيس العام صك اشتراكه مع الوصولات بتسديد المبلغ المتوجب عليه دفعه، فاذا كان متمم الشروط يذيع الاب العام عندئذ نعيه في الرهبانية فيقدم كل كاهن عن نفسه قداساً واحداً وكل اخ راهب تلاوة مسبحة وردية وسماع قداس ومناولة عن نفسه. ويظهر ان الامير بشير كان مشتركاً بشركة القداديس هذه وربما كان اشتراكه باكثر من قداس واحد، لاننا رأينا في سجل هذه الشركة كثيرين من الامراء والمشايخ والاعيان قد اشترك الواحد منهم بعشرة قداديس، ولاتزال هذه الشركة جارية في رهبانيتنا الى اليوم، فضلاً عن ذلك ياتزم كل كاهن

ان ودادكم وصداقتكم مع المرحوم فالامل معنا على ازدياد كما نظن بعروفكم ونؤثر دوام تذكاره بدعاكم والمدادنا بالدعوات المستجابة للدوام ودام بقاكم.

مستمده دعا کم في ۱۱ ك ۲ فتوح سنة ۱۸۵۱ (الحتم) ولدكم

حسن جهان شهاب

من الاستانة بقاضي كوى

ويرجَّح ان رسالة الست جهان هي مخط الشيخ داود باز (١) . وهذا

(١) ذكرنا رسالة المطران عبدالله البستاني الى البطريرك يوسف الخـــازن ، وقد جـــاء في آخر الرسالة بيان بالامتمة التي كانت في كابلا الامير والتي سلمت للخواجه طرابلسي وهانحن نثبت هنا هذا البيان كما ذكره المطران عبدالله المذكور :

بيان علم الامتعة التي سلمناها للخواجات خليل وملحم طرابلسي كانت محفوظة عن<mark>دنا في ستة صناديق</mark> نخص سعادة الامبر بشير وعن امره سلمناهم اياها بموجب قوائم مختومة بخاتمهم .

عن كتب داخـل صندوق وحده تاريخ تركي عد ١ ، انجيل خـط عربي عد ١ ، كتب عربي مشكلين عد ٧ ، كتاب مشلم بغير عرمة عد ١ ، قطع شطر نج عد ٣١ .

عن صور كبار عد ٩ ، صلب كبير ضمنه من العود الكريم على كرسي من فضة عد ١ . ذخيرة كبيرة ضمنها العود الكريم وذخاير جملة عد ١ . صورة نجمة الصبح عد ١ . صورة السيدة على يدها الطفل عد ١ . صورة مريم الحزينة عد ١ . صورة مار انطونيوس البادواني عد ١ . صورة مار الياس عد ١ . صورة مار روكس عد ١ . صورة العماد السيدي عد ١ . هؤلاء الصور جميم فرنجيات [يمني هدايا للامير من اجمل الصور] . الذخيرة الكبيرة وهي اعظم من الذخيرة التي في الكرسي (اي على كرسي من فضة كما سبق الشرح] عد ١ .

من ابناء هذه الرهبانية ان يقدم في كل سنة ثلاثة قداديس في اسبوع الموتى (جمعة المرفع) وثلاثة اخرى في الثاني من شهر تشرين الثاني الواقع فيه تذكار الموتى ، لاجل انفس المشتركين ممنا بشركة القداديس والمحسنين الى رهبانيتنا والمدفونين في مقابرها (الاب شبلي)

استنتجناه من كتاب آخر للبطريرك ارسله اليه الحوري اسطفان حبيش بتاريخ ٩ آب سنة ١٨٥١ وفيه ملحق يطلع البطريرك فيه على انه اصبح على اهبة السفر من الاستانة بصحبة الست واولادها ويشكو من تصرف داود باز في جانبه.

## واليك الملحق الذي لا يخلو من افادات تاريخية :

#### عن تسليم امتعة تخص الكابلا ضمن صناديق ثلاثة

زهور فرنجيات لاجل صمد الهياكل عد ١٨. شاعدين خشب مذهبين كبار وصغار عد ٢. شاعدين نحاس اصفر فرنجيات عد ٦. شاعدين معدن ابيض عد ٢. شاعدين بلور منقوشين عد ٢. كراسي زهور خشب مذهبين عد ١٠. عكازي مطعمه صغيره عد ١٠. عكاز حديد عجمي صغير عد ١٠. نصلات خناجر عجميات عد ٤. صلبان قدسيات مطعمين عد ٥. عصا مطعمه عد ١. طفلين رخام مع الكرسي عد ٢٠. قبر قز از للطفل عد ١٠. غفران الكابلا ضمي برواز عد ١٠. صور شرحه صور مار الياس على ورق صغار عد ٣. صور مشكله على وراق صغار ببراويز عد ٥. صور شرحه كبار وصغار عد ٧. شركة مار انطونيوس على برواز عد ١٠. ذخائر حمل الله صغار عد ٥. صورة قز از صغيره عد ١٠. زهره حجر رخام عد ١٠. شم سمك عد ٣. صندوق جلد فرنجي عد ١٠. سحاحير خشب لاجل وضع الامتعة عد ٥.

صح قد نقلنا جميع مــا هو مشروح بهذه القائمة عن اصل القوايم التي بيدنا من الخواجات خليل وملحم الطرابلسي المختومة بخاتمهم نقلًا صحيحاً فجميع هذه الامتمة موضوعة ضمن صندوق الجلدوالسحاحير المرقومين تحريراً في ٨ ت ٢ سنة . ١٨٥٠ .

وكان تسليم ذلك للخواجـــات عن يد الخوري مبـــارك شلهوب خادم صيدا والخواجه نخله بن رزقالله جبور مكان الحتم الحقير عبدالله البستاني + مطران صيدا

وهذه الامتعة اودعها الخواجات طرابلسي في الكوسي البطريركي ائتباراً بامر سيدم الامير. ولما غادرت الست جهان الاستانة عائدة الى لبنان بعد افول مجد قرينها الامير كتبت الى السيد البطريرك بولس مسعد في ١٤ ك ٢ سنة ٥٥ وطلبت الصور لتضعها في معبدها في ١٩ ك ٢ سنة ٥٥ البطريرك على ظهر كتاب الست المشار اليها العبارة الآتية: «توجه جوابه في ١٦ ك ٢ سنة ٥٥ ووجهنا صحبة مكاري سعادتها الصور والشاعدين وقواعد الشكول «ومن التقليد الشائع عند سكان

انه' من خصوص الرخصة لاحضار سعادتها للجبل مع حضرة ابنائها ما صار ادنى مانع من طرف الدولة العلية ومن حلمها ظاهر كل لطف والامل بالله باواخر القادم [ايلول] نكوت بالسفر ومتى تم الاعتاد نعرض لطوباويتكم فغايه المأمول مداومة الدعا ومتى تشرفنا بلثم الاقدام نقول الان اطلق عبدك بسلام لان النح وما عاد بنا الا هذا الشوق.

من برهة بلغ ولدكم أن مطران اللاتيني هنا قدم عروضات ضدنا للمجمع المقدس لسبب دفن المرحوم في كنيسة الارمن الكاثوليك ومن حديثه ارسل بعض عروضات كانت متقدمة لسيادته ضد ولدكم من الاحفاد [ يريد احفاد الامير ] السعداء ومن حزبهم فنيافته ما اعتبر ذلك وتأكد حدية المرام على ولدكم وصار من بررنا في رومية من غريب وقريب. فالحمد لمن له الحمد عن ذلك قصدنا اعراضه ليكون كل شيء حايط علمكم الشريف لمن له الحمد عن ذلك قصدنا اعراضه ليكون كل شيء حايط علمكم الشريف كا ولكي يتضح لديكم أن المعاون الكبير لجناب المذكورين هو الشيخ داود باز الذي افضالنا غامرة المذكور واولاد عمه الذين بالحدمة وهذه عازاتهم ولكن مالي اقول الا الله يسامح الجميع والله هو المجازي لكل انسان حسب اعماله وهذا كله يزول وجل المقصود انشراح خاطركم والسلام.

في ٩ آب سنة ١٥



الجية ان صورة سيدة النجمة الموجودة في كنيستهم الآن هي من صور الامير وكانت بعض هذه الصور الجميلة محفوظة الى سنة ١٩١٠ عند الست رشيده شهاب من الجية ولا نعلم ما حل بها الآن ، فسبحان الباقي !

ان هذا الكاهن الجليل خدم البطريرك العظيم يوسف حبيش في رومية باخلاص وامانة اذ كان وكيله المفوض لدى المجمع المقدس ثم التحق بالامير بشير فخدمه الى النفس الاخير على ما علمت ، وحافظ على صداقته لعائلته فخدم الست حسن جهان في قرية الجيّة التي كانت من املاكها الحاصة وتوفي هناك سنة ١٨٦٢ و دُفن في كنيسة هذه القرية المشيدة على اسم سيدة النجمة ، و 'نقش على ضريحه تاريخ شعري اثبتناه في احدى مقالاتنا في مجليّة «المشرق» سنة ١٩١١ عدد ٣ اذار صفحة ١٦٠ وهاكه :

من الكرام الحيشين منتقل في ثوب كهنوته بالرب قد رقدا نادى على دسم تاريخ برحمته اني سمي اسطفانوس اول الشهدا

وقد حاول الامير اقناع البطريرك يوسف راجي الخازن بان يرقي الخوري اسطفان الاسقفية فلم يفلح. وهاك كتابة الامير للبطريرك حبيش (١) في هذا الشأن:

جناب حضرة المحب الاكرم البطرك يوسف المكرم حفظه الله تعالى

«غب اهداء عاطر الثناء والوداد والاشواق الوافرة لمشاهدة محبتكم الانيسة على كل خير انه اولاً السوال عن صحة مزاجكم المراد ان تكونوا بغاية الانشراح ومن بمنا لله الحمد حين تاريخه حايزون تمام الراحة مع هداوة البال المطلوبة فحمداً لله على ذلك ثم ان بهذا الاثنى [ الاثناء] متوجه لطرفكم محبنا ابوب آغا توابلوسي (كذا) فالمذكور وقف على ارادتنا بخصوص مادة ولدكم الخوري اسطفان حبيش وامرناه ان يعرضها لمحبتكم فالمراد ان تعتمدوا تقريره بذلك ونرغب ان غب اتطلاعكم (كذا) على كلامه فالمراد ان تعتمدوا تقريره بذلك ونرغب ان غب اتطلاعكم (كذا) على كلامه

<sup>(</sup>١) الصواب: للبطريرك الخازن بناء على ما يتضح مما تقدم ومما يلي ( الناشران )

المأمور ان يعرضه تتموا هذه المادة ومن حيث ان كلامنا بمحله فيكون مقبولاً عندكم ومحبنا المذكور تقتضى له المكافاة كما سلفت العادة عند كامل الروسا فلنا الامل الوطيد بتتميمها وبذلك كفاية لذكا السيرة وحيث مداومة تحاديركم تجلب لنا بكل وقت السرور فنروم مداومتها للاطمئنان عن افضالية (كذا) الدعا الخيري».

عب مخلص

( مكان الختم ) بشير شهاب م

استنبول في ١٥ حزيران سنة ١٨٥٠

وعلى غلاف هـذا التحرير الموضوع ضمن كتـاب ايوب الطرابلسي للبطريرك ما يلي:

«ليد ايوب اغا»

«لمطالعة جناب حضرة المحب الاعز البطرك يوسف الخازن المحتشم حفظه الله تعالى» ويرَّجح عندنا ان هذا الكتاب بخط يد الامير. وهاك الملحق الذي كتبه ايوب الطرابلسي في كتابه البطريرك بتاريخ ٣٠٠ آب سنة ١٨٥٠.

عن مدينة بيروت:

حاوي خبر

«نعرض لغبطت مان قبله قدمت الاعراض لديكم انني مأمور من سعادته ان اتشرف بلسم مواطىء الاقدام كما واث ولدكم ايضاً راغب لك من كل قلبي من حيس [حيث] نحن اولادكم خصيصة غبطتكم ومن

حيس اشغال ولدكم كثيرة جداً ولا اقدر على التوجه الآن الا" لبعد تشريف غبطتكم الى ديركم اي الكرسي العامرة واخشا [واخشى] من طولة الوقت وسعادته الان مأمرنا مع البابور بنهاية ما نحن مأمورين فيه لزم اعراضه وطيه رسوم سعادته لغبطتكم.

اولاً أن قبله بمدة سعيد الذكر سلف غبطتكم كان وقع الانتخاب ان الخوري اسطفان حبيش يكون مطران ومن حيث له عشرة سنوات في خدامة سعادته في الغربة وسعادته يرغب ان يكون الخوري مطران في خدامته عوضاً عن خدامته كم وان منتخب قبلًا وعلى ظني ان سعادته يستحق ان نفسه ينتخب مطران لاجل خدامته واذا قلتم غبطتكم ان لا يتم ذلك الا باذن من المجمع المقدس كما كان جواب الاول والحال هذا الحوري ليس هي رسامته على ابرشية بل خدامة سعادته فقط اذا امرتم ان يحضر حضرة ولدكم الخوري وصدر امركم في الرسامة بالحال يحضر مع البابور ويرتسم ويرجع واذا امرتم ان لا يمكن هذا الا باذن من رومية ارجوكم ارسال الاذن ونحن نرسله واما مع غيرتكم وحبكم لشرف سعادته لا اظن الا" يكون الجواب الا" حسب المرغوب ومن حيس [حيث] بعد المجال ارجوكم ان تتقبلوا رجا سعادته ولا يخلج [ يخالج ] بالفكو ما لا يصدُّق او يمكن وجود شيء في الخوري يمنع قبوله هذه الدرجــة المقدسة لان اختباره بخدامة سعادته اقوا [ اقوى ] واشد برهان من اقاويل زيد وعمر سيما وان سعادته المختبر هو الشاهد باستحقاق وذكا غبطتكم اغنى » .

\*

امًا الست حسن جهان فبعد ان قضت حياتها بالمبرات انتقلت لرحمة

باريها في برج البراجنة و'دفنت في كنيستها القديمة على ما سبق لنا ذكره قبيلهُ . انتهى

# وصية الامير بشير الكبير

رأينا ان نلحق وصية الامير بنبذة الاسرة الشهابية نظراً لاهميتها وعلاقتها بهذا البحث التاريخي الطريف. وقد نشرها الحوري اسطفات البشعلاني في عددي آب وايلول من مجليَّة «المنارة» لسنتها الاولى ١٩٣٠ صفحة ٩٥٠، بعد ان مهيَّد لها بهذه الكلمة وهي:

«اما الوصية فهي مكتوبة على ورق عبادي صفيق اشبه بالرق يبلغ طولها ٥٤ س وعرضها ٢٥ س ، وقد صبرت على تقلبات الايام لجودة ورقها وحبرها ، بحيث تظهر كأنها خارجة من تحت يد كاتبها . وقد خطتها يد الخوري اسطفان حبيش كاهن الامير ، ووقعها الامير نفسه مخط يده ، وختمها بخاته . ويتبيّن عند مطالعتها ما كان عليه هذا الامير العظيم من سمو المدارك و بعد النظر وسلامة الوجدان فضلًا عن شديّة استمساكه بعروة الدين الكاثوليكي الوثقى ، ذلك الدين الذي عاش ومات عليه . وهذه هي الوصية بجروفها (١) » :

الحمد لله الباري كل موجود الحاكم بالموت على كل مولود حمداً مقرّ بانعامه واليه مسلماً والى احكامه راضخاً وبعده اسأله العفو عما مضى من الذنوب والسيئات وان يعاملني باحسانه ولطفه من بعد المهات معترفاً باني

<sup>(</sup>١) نشر ايضاً الخوري اسطفان البشعلاني رسم هذه الوصية عـلى الزنكوغراف مع خلاصة حياة الامير في كتابه : « لبنان ويوسف بك كرم » صفحة ١٢١ .

عبداً ضعيف ذميم واني قادماً على ملك ٍ قادرٍ رحيم فلذلك قبل انتقالي بصحة جسمي وعقلي واختياري من هذه الديار الفانية الى الديار الباقية اقر معترفاً بان امانتي على امانة الكنيسة الرومانية المقدسة واومن بكلما تؤمن به وتعلمه وارفض كلما ترفضه ثم وانا بكمال صحتي اردت ان احرر هذا الصك الحاوي وصيتي هذه الاخيرة وان يصير العمل بموجبها بين ورثاي لاجل خلاص ذمتي ورفع كل المنازعات فاولاً اريد ان لا يصير احتفال وقت دفني بل يكون الكاهن الموجود في خدمة داري حسب العوايد المسيحية ثانياً من حيث طالت ايام غربتي ولم يبقا عندي شيء من الموجودات لا ثابتة ولا منتقلة وقد انفقت كلما يوجد عندي من المال بهذه الغربة لان كمية المال الذي كان موجوداً عندي حين خروجي هو ثلاثــة الاف كيس ومايتين كيس لا غير الذي نصفهم الف وستاية كيس وهذا جميعه صرفته لحين خروجي من الاستانة الى زعفران بولي كما يبان ذلك واضعاً من دفتر حساباتي الشهرية المحفوظ عند المعلم بطرس كرامه ومن بعد ذلك الذي كان يتيسر معي كنت اسلمه الى الخوري اسطفان حبيش وكل شهر بشهره احاسبه وامضي له حسابه وهـ نده القوايم والتذاكر الشهرية هي محفوظة عند الخوري اسطفان المذكور تحت ختمي والمصاريف التي كانت تنفذ زيادة قبل وبعد انعام الدولة العلية قد اخذتها بطريق الدين الشرعي من مداخيل ارزاق زوجتي حسن جهان وبعت البعض من مصاغها واستلمت ما كان عندها من الدراهم النقدية فلذلك بموجب صك شرعي بمحكمة محروسة بروسه قد عوضت عليها ذلك والحالة هذه ومع كل هذا اريد من زوجتي المذكورة بان تخلص ذمتي بوفا الديون التي تثبت عنـدي شرعاً ولربما تكون متوجبة على ذمة ً الامر الذي لا علماً لي به ثانياً بان تفرق في جبل لبنان عشرين الف غرشاً حسنة قداسات عن نفسي وعشرة الاف غرشًا حسنة قداسات عن الانفس المطهرية وكذلك عشرة الاف غرشًا الى الفقراء والمساكين بالجبل المذكور وهذا المبلغ الذي قدره اربعون الف غرشاً قد تعهدت لي به بتفرقته كم ذكر لاجل خلاص ذمتي حيث لي اليد عليها ثالثاً قد اقمتها وكيلة عني في هذه الوصية وبكل شيء راجع لحُلاص ذمتي ولا احد من ورثاي ولا من خلافهم له يتعارضها بشيء لان هذه هي ارادتي وهي الوصية على اولادي. اولادهــــا سعدى وسعود وتربيهم بخوف الله تعالى وتجوزهم برضاهم وما لاحد معها ولا معهم معارض وهذا هو رضاي وخاطري . رابعاً متروكاتي الثابتة هي دار بتدين الذي انا معمرها من مالي وشهرتها كافية عن التسمية وهي دار الحرم وبوانيها الذي يتبعها هذه موقوفة بمحكمة بيروت باسم زوجتي المذكورة ومن بعدها للذرية ومرطبطة للفقرا فهي مقيدة في سجل محكمة بيروت بحكم القاضي الذي كان والمفتي الشيخ عبد اللطيف واما الدار البرانية والميدان هؤلاء قد اوهبتهم الى اولادي سعدى وسعود بموجب حجة شرعية بمحكمة محروسة بروسه وبقية المحلات الثابتة التي كانت تخصني فهذه جميعها محرر بها حجج شرعية الى زوجتي حسن جهان المذكورة ومتصرفة بهم ومعروفين باسمها من ذي قبل كما هو مشهور وكذلك جميع الموجودات التي كانت عنــدي من ذهب وفضة ونحاس وفرش وخلافه من اثاث بيت من كلي وجزئي فهذا جميعه يخصها وملكها ومتصرفة به ايضاً وبيدها حجح شرعية بذلك منا فلا احد يتعارضها . خامساً وكلاينا بالجبل هم اعزازنا خليل وملحم طرابلوسي فاريد ان زوجتي المذكورة تجري معهم الحساب بالحق واذا كان باقياً لهم بذمتي شيء توفيهم اياه بما انهم متوكلين ايضاً على ارزاقها سادساً من حيث لم يزل باقي لي شركة خيول بالجبل وبعض اسلحة ما عـدا ما هو محرو في الحجة المذكورة المسجلة في محكمة محروسة بروسه ومعروفين من وكلاينا المذكورين فاريد بان زوجتي حسن جهان المذكورة تطلب حسابهم وتوفي عن ذمتي من اصل الاربعين الف المذكورة الواجب تفرقتها كما ذكر اعلاه وقد فوضت امري لله وهذه هي وصيتي الاخيرة التي حررتها في مدينة بروسه ومعلم عليها اسمي بخط يدي ومختومة بختمي تحريراً في اليوم الاول من شهر تشرين الاول سنة ١٨٤٥ الف وغاغاية وتسعة واربعين مسيحية المجاوب الى اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة سنة ١٢٦٥ الف ومايتين وخمسة وستين من الهجرة صح صح صح صح.

المقر عا حرر في هذه الوصية الحقير بشير شهاب

اشهد على منطوق سعادته حرفياً وحررت ذلك بيدي الفانية الحوري اسطفان حبيش

شهد با فیه شهد بذلك عبدالله انطون بردخيمي بطرس كرامه

«صح: انه بعد تاريخ هذه الوصية الشرعية وذلك حين حضورنا من بروسه الى الاستانة العلية قد تسلمنا دفتر حساباتنا من بطرس كرامه وابقيناه محفوظاً عندنا فقط انه جميع ما محتويه الدفتر المذكور هو مخطه مصرحاً شهراً فشهرا ايراداً ومصارف ولاجل البيان حررت هذه الحاشية (١) ».

(ختم الامير بشير)

اما سعدى وسعود كريمتا الامير فقد اقترنت الاولى بابن عمها الامير عبدالله بن الامير حسن في غزير، وسعود تزوجت من الامير خليل بشير احمد اللمعي في برمانا، وبين اوراقي قائمة مفصلة بجهازها الدال على ما كان عليه الامير من العزحتى بعد نفيه . وقد كُتب في رأس هذه اللائحة العبارة الآتية: «علم قايمة الجهاز المنعطى بامر سعادته لولدنا الست

<sup>(</sup>١) هذه الحاشية بخط يد المعلم بطرس كرامه كاتب الامبر

سعود ملكاً لها حسب عوايدنا كما محرر ادناه بالتثمين العادل كل بمفرده وذلك في شهر كانوت اول سنة ١٨٥٠ المحروسة الاستانة في قاضي كوي .

### (الحتم) حسن جهان

وفي آخر اللائحة هذه الفقرة: «المجموع مايتين وثلاثة وعشرون الف غرشاً وسبعماية وثمانية وعشرون غرشاً وذلك جهاز الى ولدنا سعود التي اقترنت بالزواج مع ولدنا الامير خليل ابن اخونا الامير بشير احمد بللمع في ٢ كانون اول سنة ١٨٥٠.

### (مكان الحتم) بشير شهاب م

ومن الآثار الباقية رسم الامير رأيته في بيروت منذ سنوات عند احد احفاده الامير سعيد الجيَّة ، وهو الرسم الذي نقل عنه كثيرون ، رسمته ويشة مصور ارمني بالزيت في الاستانة ، وحملته الست حسن جهان معها الى لبنان ، فسبحان مقلب الايام ومبدل الاحوال! هـ.

# طربق الاجداد لسلوك الاحفاد

### سيرة الموحوم الشيخ موعي الدحداح

ان ترجمة الشيخ مرعي الدحداح هي مليئة بالحوادث والمفامرات المفاجئة . وكان صاحبها رجلًا ذكي الفؤاد شجاع القلب موفور الكرامة ذا وجدان صحيح ومبدأ قويم . وقد سمح الله بمحنته الى ان قيص له مخرجاً منها ، فصح له أن يردد قول الشاعر :

ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت ُ اظُّنْهَا لا تفرج ُ

ولما كانت هذه الترجمة نادرة الوجود تتضمن فوائد تاريخية عديدة ، ولا يأتي المشتغلون بالتاريخ على ذكر الشيخ مرعي الدحداح الا للما ، رأينا ان نُضيف هذه الترجمة الوافية التي تبسط فيها واضعها الشيخ نعمة الله اسحق الدحداح ، الى ذيل كتابنا هذا :

الحمد لله تعالى مؤرخ الجميع . الممتطي متن الرفيع . الحاتب على صفحات اسفاره اخبار الشيخ والرضيع . المساوي بالموت الرفيع بالوضيع الازلي الدائم الذي لا يموت . المحوث من العدم جميع من مات

وسيموت. العالم العارف بما في غور القلوب. الذي لديه سوا ماضي وحاضر ومستقبل الشعوب. والذي يجازي عبيده الصالحين الصادقين بجنته الموعودة. وبجزي الطالحين الكاذبين بناره الموقودة.

اني كثيراً ما شاهدت ابناء هذا العصر الزاهر المنير. يتسابقون سباق الفرسان في المضامير. الى مطالعة الروايات الادبية الوهمية. ويتنافسون بسرد أخبار أجدادهم التاريخية . افتخاراً بهذه وتفكهة بالاولية. اذ وراء ذلك حصول الفوائد الكثيرة. واقتطاف الاثمار الوفيرة. وكان قد ساعدني طالع الفلاح. باطالة المعاشرة مع حضرة سيدي ونسيي الشيخ الياس مرعي الدحداح. اثناء اقامته بالكفور هذه الايام الاخيرة. اذ لا شغل ولا شاغل يججزني عن التردد عليه الترددات الكثيرة. فمن جملة ما كان يدور بيننا من المحادثات الطويلة. سالته مرة عن سبب اقامته في مدينة مرسيليا الجميلة وماذا اتفق حتى توصل المرحوم والده الى هناك . وتعاطى التجارة واقتنى له فيها الاملاك. سيا وان منشأ عائلتنا الدحداحية في جبل لبنان. ترتع في حماه من قديم الزمان. وان والده على ما اعلمه كان ذا مالٍ مثرياً. ولم يفارق وطنه ليصير غنياً. فنظر اليُّ نظرة الاستغراب. وقال كيف فاتك هذا أيها الشاب. فاعتذرت اليه بجهلي الشديد. ورجوته باجابة سوالي كي استفيد. وان لا بد لذلك من اسباب. فاريد كشف النقاب. فاخبرني وقتئذ عن سفر والده الى ديار الاجانب. وعن السبب الذي الجأه الى ذلك دون سواه من الاقارب. وما كاد يفرغ من حديثه الطويل اخباراً. حتى تنفس واياه الصعداء مراراً. وفاضت دموع الاثنين غيثاً مدراراً. كيف لا وما قد تضمنته هذه القصة . من المواضيع المحزنة . والعراقيل المستحكمة المنغصة وما قد قاساه ذلك البطل الصنديد. من الشدائد والفتك الشديد. ومطاعنته خيلًا من فوارسها الدهر. حتى انتصر ولبس ثوب المجد والفخر لممَّا يفتت الاكباد. ويبكي عين الصخر الجاد. ويستحق الذكر والعجب. وحري" بان يكتب ليس بالمداد بل بماء الذهب. فرأيت من الواجب ان اتحف المطالعين . بتفاصيل هذه القصة تفكهة لهم . وافتخاراً لآخرين . ولقد تحاشيت فوق الامكان. ان احيد عن محجة الصدق غير معتصم بحبل الكذب والبهتان. لان ما سأذكره هو بعض من كلّ مراعاة للقاري كي لا يمل ". متصرفاً بالحكمة ومزيد الاهتمام . لعدم الخوض بميادين السياسة والمداخلة بشؤون الاحكام والحكام. اذ هم وهي بنادٍ وانا بناد. وبيني وبينهم مراحــل دونها خرط القتاد. هذا واني اتشرف مجاهراً بتابعيتي العثمانية أتيد الله أوكان الدولة العلية. وحفظ بعنايته شوكة الذات الشاهـانية . من كل وصمة وأذية . فقد جـاءت والحمد لله قصة وافية بالمرغوب. مؤثرة في مجامع القلوب. وقد تطفلت وقدمتها هدية. الى من قد تسمى باسم صاحب هذه الرواية . وهو ابن العم الحبيب العزيز الشيخ مرعي ابن الشيخ سمعان. وحفيد الشيخ الياس الآنف البيان. اذ هو شاب في اول عمره وعنوان امره على شفا تتمة علومه في مدارس فرنسا العالية وعلى اهبة الانتظام في سلك الهيئة الاجتاعية . ليتخذها دستوراً في تصرفاته واعماله. ويخلدها ذكراً في اذهانه. تتناقلها أيدي الخلف. احياء لذكر السلف وسميتها «طريق الاجداد لساوك الاحفاد» فاقول وعلى الله الاعتاد.

كم مات قوم" وما ماتت مكارمهم وعاش قوم" وهم في الناس اموات

هو الشيخ مرعي ابن الشيخ نادر ابن الشيخ سليان ابن الشيخ يوسف الدحداح الشهير ولد في اليوم السادس من شهر تشرين الثاني سنة ١٧٨٢م. في قرية عرامون كسروان من اعمال جبل لبنان واذ درج ادخله ابوه الشيخ نادر مدرسة عين ورقة الزاهرة كي يتعلم اللغتين السريانية

والعربية بعهد المرحوم العالم الحوري خيرالله السطفان رئيس المدرسة المذكورة. وابن شقيق المثلث الرحمات البطريرك بوسف السطفان الذايع الشهرة والصيت بالفضل والفضائل والعلوم احد تلامذة البروبغندة الشهيرة في مدينة رومية العظمى واذ انخرط الشيخ مرعي في سلك التلامذة انكب على الدروس بكل اجتهاد وظهرت منه علامات النجابة والرصانة اذ لم تمض بضع سنين حتى تفرد بين اقرانه بالسريانية والعربية (۱) والخط والانشاء وطلاقة لسانه وبما ان المدرسة المذكورة كانت وقتئذ بهد طفوليتها ولم يكن فيها معلم متجرد بالعربية يتمم للشيخ مرعي دروسه فيها عن يده الثار عليه رئيسه الحوري خيرالله الموما اليه ان يتوجه الى قرية زوق مكايل في كسروان عند المرحوم الخوري موسى قطان أحد كهنة الروم الكاثوليك كي يتمم ما تبقى من درس العربية عليه لان الخوري موسى كان الشخص يتمم ما تبقى من درس العربية عليه لان الخوري موسى كان الشخص الوحيد البارع في هذه اللغة وهو الذي سيم بعدئذ السقفاً فبطريركاً على الطائفة المذكورة باسم اغناطيوس. فلبي الشيخ مرعي امر رئيسه وقصد الحوري موسى ولم يكن الا القليل حتى سبر غور العربية بتامها وانقنها الحوري موسى ولم يكن الا القليل حتى سبر غور العربية بتامها وانقنها الحوري موسى ولم يكن الا القليل حتى سبر غور العربية بتامها وانقنها

<sup>(</sup>١) قد وقفنا على كتاب انجيل ضخم مخطوط بالحرف السرياني – الكوشوني – الملفوظ بالعربي عند الخوري المرحوم نعمةالله كرم في تنورين ( بلاد البترون ) بخط جميل جداً قد نسخه الشيخ مرعي الدحداج بالحبر الاسود وعنه بالحبر الاحمر واليك فهرس ما تضمنه : قداس مار بطرس ، والاحد ، وتقديس البيعة ، والملائكة ، والسيدة ( مريم العذراء ) والرسل ، والشهداء ، والموتى والمعترفين والابرار والصديقين ، والاحبار والملافئة ، ويوحنا المعمدان ، والبشارة ، والميلاد الشريف ، والحتانة ، والغطاس ، ودخول المسيح الى الهيكل ، والصوم ، والبشارة ، والشعانين ، وجمعة الآلام ، وخيس الاسرار ، وعيد الجسد ، والقيامة ، والصعود ، والعنصرة ، وعيد الثالوث الاقدس ، والقديسين بطرس وبولس ، والنجلي ، وانتقال السيدة ، وميلاد السيدة ، وعيد الصيب ، وعيد جميم القديسين ، فلكل من هذه الاعياد المذكورة نافور خاص يتلوه الكاهن في القداس .

جاء في آخر هذا الانجيل الخطوط ما هو بالحرف الواحد :

<sup>«</sup>قد تم بعونه تعالى الانجيل المقدس الشمسي الاثنا عشر شهراً يوماً فيوماً بيد العبد الخاطيء مرعي الدحداح في ١ شباط سنة ( ١٨٠٤) مسيحية صح صح » .



الشيخ مرعي الدحداح



حق اتقانها وعاد الى بيت ابيه في عرامون مكاتلًا بالنجاح يجر ذيل الفخر والفلاح.

وفي تلك الآونة فجع بفقد ابيه فالقيت اليه مهام بيته واملاكه التي لم تكن بقليلة لانه بكر اخويه الشيخين سليان (١) وبشير (٢) ولم يلبث حتى عنت له خدمة الحكام وتولي الاحكام اقتداء بمن تقدمه من الاجداد وعاصره من الاعمام الذين اشتهروا بهذه الخطة الشريفة اشتهار البرامكة بايام الخليفة:

فالابن ينشأ على ما كان والده ان العروق عليها ينبت الشجر'

فسعى وجد واجتهد وكد حتى تعرف بالشيخ جرجس باز الشهير مستشار الامراء سليم وحسين وسعد الدين اولاد الامير يوسف شهاب وحكام القسم الشهالي من جبل لبنان من البارد حتى جسر المعاملتين في كسروان فتعين الشيخ مرعي كاتباً لدى الامراء المذكورين مع الحاج الياس إده الذي كان كاتباً بارعاً محنكاً بالسياسة وبعد ان قضى بهذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات فاق بخلاله لم رفيقه رأياً واصابة وكتابة ترقى الى معاونة الشيخ جرجس باز المستشار المذكور.

واذا رأيت من الهلال غوه ايقنت ان سيصير بدراً كاملًا

<sup>(</sup>١) هو والد الشيخ موسى والشيخ موسى ولد في سنة ١٨٣٦ ودرس الافرنسية في مدرسة عينطورة وانخذه الشيخ الياس ابن الشيخ مرعي معاوناً له في تجارته في مرسيليا وكان ذكياً معلماً عاملًا توفي في مرسيليا سنة ١٨٨٤.

<sup>(</sup>٢) هو والد الشيخ سجعان والشيخ سجعان ولد سنة ١٨٤٠ وهو مشهور بوفرة الغيرة وعلم الفقه وهو احد مدرسيه لكاتب هذه القصة وكان متفرداً بخطه وانشائه خدم الحكومة اللبنائية نحو ثلاثين سنة وتوفي مأسوفاً عليه بمدينة البترون سنة ٩٩١ ودفن في كنيسة مار الياس بلاط التابعة جبيل .

فنال الشهرة العظيمة والاعتبار الزائد لما كان يأتي به من الآراء الصائبة وحسن القيام بمهام الخدمة حتى تنصب وكيلًا على مشايخ الكورة وهو بالرابعة والعشرين من سنيه رأيناه فيها تلميذاً وكاتباً ومستشاراً فعاكماً.

وفي سنة ١٨٠٧ حدث بغتة ان الامير بشير عمر شهاب الكبير حاكم القسم الجنوبي من لبنان من جسر المعاملتين حتى بلاد بشاره فاجاة اولاد عمه الموراء سليم وحسين وسعدالدين حكام القسم الشمالي من لبنان وضبط لهم املاكهم ومقتنياتهم وبامره اتى بهم الى قرية عشقوت في منتصف كسروان وسملت اعينهم وتركوا ثلاثة اثافي العمى. وقتل بيوم واحد الشيخ جرجس باز واخوه الشيخ عبدالاحد هذا في اسكلة جبيل وذاك في قصبة دير القمر واستولى الامير بشير على لبنان كله. وصار الحاكم الوحيد على البلاد من البارد حتى بلاد بشاره فتفرق اذ ذاك شمل جميع المحتاب وانفرط عقد جميع المأمورين واتجه الشيخ مرعي الى داره في عرامون واقترن بالسيدة محبوبة كريمة الشيخ اسعد بدر حبيش التي ولد عرامون واقترن بالسيدة عبوبة كريمة الشيخ اسعد بدر حبيش التي ولد في منها ابنه البكر الشيخ يوسف (١) وبعد مدة قليلة أصيب بفقدها فتروج بابنة عمه السيدة امون كريمة الشيخ حنا الدحداح وولد له منها الشيخ الياس (٢) والشيخ شاهين (٣) والشيخ سمعان (٤) والسيدة

<sup>(</sup>١) والد عزتلو الشيخ اسكندر الدكتور والشيخ رشيد ولد سنة ١٨١٣ « وزوجت المرحومة هند كريمة الشيخ امين الدحداح والد رفعتلو الشيخ اسد مدير الفتوح حالياً » وتوفي سنة ١٨٩١

<sup>(</sup>٢) والد الشيخ سمان وجد الشيخ مرعي الصغير الذي تقدم عنه الكلام في المقـدمة . وكانت ولادة الشيخ الياس سنة ١٨١٧ ولم يزل حياً وزوجته هي المرحومة راحيل كريمة الشيخ غـــالب الدحداح

<sup>(</sup>٣) ولد سنة ١٨١٩ وتوفي سنة ١٨٣٢

<sup>(</sup>٤) ولد سنة ١٨٢١ وتوفي سنة ١٨٤٩ وكان شابًا معلمًا بارعًا في العربية عاون ابن عمه المرحوم الكونت رشيد الدحداح بتصحيح وطبع قاموس المطران جرمانوس فرحات .

مرتا (١) ونقل سكنه من عرامون الى الكفور التابعة مقاطعة الفتوح حيث شاد له فيها داراً عظيمة .

وما برح كل ذلك الحين يسعى وراء الوسائط الفعالة حتى عرف به ذاك القهر مان الحكيم الطائر الشهرة والصيت العظيم فرع الاسود الدحال الشيخ بشير جنبلاط (٢) المسمى بعدل وانصاف محك الرجال المنصب وقتئد مستشاراً اولاً للامير بشير حاكم جبل لبنان فاحبه وسعى في تعيينه مدبراً ومدرباً للامير قاسم (٣) حاكم القسم الشهالي الذي اخذه الامير بشير من اولاد عمه المسمولين كما سبق القول فقام الشيخ مرعي بواجب الحدمة حق القيام.

<sup>(</sup>١) ولدت سنة ١٨٢٣ وهي زوجة الكونت رشيد وتوفيت في باريس سنة ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) هو جد الحسيب النسيب سعادتلو نسيب بك جنبلات الامثل

<sup>(</sup>٣) هو بكر اولاد الامير بشير عمر الكبير

هذا عن التوجه ألى عكا بقوله له يختار أهون الشرين. يغضب عبدالله باشا ولا يغضب السلطان. سيا وان مظالم الباشا المذكور للبلاد كانت أشهر من أن تذكر وأكبر من أن تطاق. فاذعن الامير بشير لهذا ولما تكررت أوامر الباشا للامير بشير مشددة بالمثول الى عكا توجه ليس لمشاركته بالعصاوة بل لردعه عن غيه واقناعه بالرضوخ والتسليم. وبوصول الامير بشير ألى عكا أقنعه عبدالله باشا بمكره وخداعه واغراه أن يساعده في مصادمة عساكر درويش باشا وكتب الامير إلى مستشاره الشيخ بشير يخبره عما كان وأنه قد توجه الى مزه في حدود الشام ويطلب منه أن يوافيه بعسكر إلى هناك لمساعدة عبدالله باشا.

ولما وصلت هذه الكتابة حوقل الشيخ وكبر وقال لا مهرب من القضاء المقدر وبوجهه الامتثال جهز عسكراً قوياً وارسله تحت قيادة ابن أخيه الباسل الشيخ على جنبلاط وكتب الى الامير يسأله عن الاسباب التي حملته على النكس بعهده ويحثه ان ينثني عن عزمه ويرجع مع قومه دون مصادمة عسكر الدولة لان العاقبة وخيمة ومرذولة ولم يحظى بجواب. فوردت بيولردي من درويش باشا الى الشيخ بشير فحواها الاعتجاب والعتب والقدر من الامير بشير وملامته على المداخلة بشوؤن عبدالله باشا مع انه يعلم أن الامير والشيخ هما من أصحاب الادراك وانها شديدا التعلق باهداب العرش العثاني الاسني فاجابه الشيخ نافياً صحة ما توهمه من مساعدتها لعبدالله باشا وان توجه الامير لعكا كان لنصيحة عبدالله بالتسليم والرضوخ لا لمساعدته وكتب ايضاً الى الامير بشير يخبره عن مقال البيولردي الذي ورده وعن الجواب الذي قدمه ويتوسل اليه ان ينكف عن مقصده راجعاً وانه هو الكفيل باجراء المصالحة بينه وبين الوزير استناداً الى البيولردي المذكور والى الجواب الذي قدمه ولكن لم يحصل على فائدة ولم يقنع الامير فالتزم حينئذ إن يكتب الى ابن اخيه الشيخ على كي يرجع حالاً بالعسكر الذي كان قد ارسله بناءً على طلب الامير فلا يحرك ساكناً ولا يرشق نبالاً فلما رأى الامير ان العسكر قد تركه عاد الى دير القمر مكرهاً ونار الغضب تتأجج في فؤاده يجاول اخفاها ولكن:

الحب لا يخفى وات اخفيته' والبغض تبديه لك العينان

وكان الامير قد ارسل فاخبر محمد علي باشا صاحب حكومة مصر عن الازمة التي أصبح فيها وهي غضب درويش باشا وعبدالله باشا عليه هذا لعدم مشاركته بالعصان وذاك لاقدامه على مصادمته واعلمه أنه لم ينثن عن عزمه الا" مكرهاً ويرجوه ان يقبله في بلاده دخيلًا الى ان تكون قد راقت الاحوال على وجه من الوجوه. ولما كان الامير قد سبق ووعد محمد علي باشا ان يساعده في غاياته على سورية أجابه الباشا بالاجاب عملى طلبه ودعاه الى مصر بمزيد الترحاب فاعلن الامير وقتئذ لحاشيته بانه قد صمم على السفر واما الشيخ بشير فقد توسل اليه جداً بان يغير عزمه متعهداً له بانه يكون الواسطة بمصالحنه مع درويش باشا الوزير وازالة الغضب والتغيير ولكن ابي الامير الاصفاء قائلًا « هاك المسجد ان كنت خطيباً والا فلا تداوي طبيباً » وأناب عنه احد انسبائه الامير عباس شهاب من مجدل المعوش لكي يتعاطى تدبير شؤون الاحكام مدة تغيبه. وقد سافر مع الامير وفد من ارباب ديوانه من المشايخ الدحادحة وهم الشيخ منصور ابن الشيخ سلوم وولده الشيخ ضاهر واخواه الشيخان غالب وبشير وابناء عميهما الشيخ امين ابن الشيخ يوسف والشيخ طنوس ابن الشيخ ناصيف والاميران امين وخليل ولدا الامير الذي ودع ومضى وبقلبه نار الفضا وهو يقول. اني ذاهب فافعلوا ما تريدون!

ولما وصل الى دمياط ارسل اليه محمد علي من يترحب بقدومه ويوعز اليه سر"ا ان يتوجه الى بلاد السودان لان وجوده بمصر لا يوافق المصلحة

وهي التوسط مـع الباب العالي بالصفح عنه وعن عبدالله باشا فاستأنف الامير سيره الى السودان مع من معه . \_ واما الامير عباس الوكيل الموما اليه فقد كتب الى الامير قاسم حاكم القسم الشمالي الذي تقدم الكلام عنه يطلب منه ارسال الشيخ مرعي لمعاونة الشيخ بشير بالاشغال. وذلك عملًا برأي الشيخ المذكور الذي كان قد تعلَّق قلبه بالشيخ مرعي لما رآه من تعلقه وأساليب تصرفاته بعراقيل الامور. فلتبي الامير قاسم هذا الطلب وهرول الشيخ مرعي طائعاً ذاهباً من جبيل الى دير القمر غير عالم بما يضمره له القدر. وبوصوله استلم مهام الاشغال وتدبير الامور على أحسن حال وجدَّد كتابة الدفاتر الاميريه التي كانت قد فقدت فجاءت على غاية ما يكون من الدقة والضبط الامر الذي زاد اعتباره واناله الحظوة في عيني الامير عباس وضاعف تعلق الشيخ بشير به . كل هذا ولم يكن يترك فرصة الا" اغتنمها لاظهار خدماته لحرم الامير بشير وذويه فلم يكن الا قليل حتى استجاب محمد علي رضي الدولة المشهورة بالحلم على عبدالله باشا وعلى الامير بشير بشرط أن يقوما بالاشتراك بدفع غرامة مالية قوية للخزينة العامرة على يد محمد على فقبل بذلك الامير على فوره وانجلت العساكر الشاهانية عن ارض عكما بارادة سنية. وعاد الامير من السودان ماراً في مصر حيث ترك ابنه الامير امين رهناً عند محمد علي الى ان يكون قدم الغرامة المحكى عنها واذ وردت البشائر بوصوله مع وفده الى عكما ركب الامير عباس وكتخداه الشيخ مرعي وتوجها للسلام على الامير وتهنئته برجوعه سالماً واذ وصلا استقبلهما عبدالله باشا بالاكرام والترحاب وبش لهما الامير واما الشيخ بشير فلم يجسر على التوجه خوفاً من غدر عبدالله باشا الذي كان قد أضمر له الشر لانه منع الامير بشير من مساعدته في العصيان فاخذ عبدالله باشا يتظاهر باجراء المصالحة بين الاميرين بشير وعباس. واما هذا فقد صرَّح لا خلاف بينه وبين عمه وانه لم يتوكّل عنه الا" تلبية لأمره فقط. ولما رأى الشيخ

مرعي ما ذكر تقدم الى الامير بشير وطلب المحظوظية له وللشيخ بشير واكد له ان الشيخ المذكور من اصحاب المبادي الحسنة ثابت على ولاء الامير لانه قد صرف مدة ست وثلاثين سنة بخدمته كان في خلالها مثال الاستقامة والامانة لم يأتي بشيء الا به مصلحة الامير. فاظهر هذا علامات الرضى عن الشيخ مرعي وعن اقاربه المشايخ الدحادحة المعروف ميلهم اليه اذ هم غرس نعمته الى ان قال واما الشيخ بشير فهل اقر" بوجود الامير بشير. قال هذا وسكت كل من في الجِلس السري. ومن الغد قام الامراء والمشايخ وودعوا عبدالله باشا قادمين بخدمة الامير الى دير القمر واذ بلغوا جسر الاولي وجدوا الشيخ بشير قد لاقاهم بجمهور غفير يطلقون البارود ويركضون الخيل ويهزجون احتفاء بقدوم الاميركم هي العادة الى الآن عندنا في جبل لبنان في الافراح وملاقاة الحكام والاعيان. فترجل الشيخ وسلم على الاميز الذي ترجل له ايضاً وجميع من حف به وبعد ان استراحوا قليلًا استأنفوا المسير الى دير القمر بموكب خطير حافل واذ حلت ركابهم في ربوع تلــك القصبة وهنأوا الامير بالسلامة استأذن الشيخ بشير وتوجه الى داره في المختاره وتلاه على الاثر الامير عباس والشيخ مرعي الى مجدل المعوش. ولقـد كان الامير بشير اوعز سر"ا الى الامير عباس ان يبعد كتخداه الشيخ مرعي عن خدمته لانه يويد الفتك به ولا يقدم على ذلك ما دام عنده مراعاة لما للأمراء وقتئذً من الحقوق على بعضهم في مثل تلك الاحوال. واما الشيخ مرعي فقد تبع الامير عباس محتاراً ما بين مصدق ومكذب فحوى تلك المواجهة السرية التي جرت بين الاميرين لانه كان يرى الامير بشير يظهر له الحب والميل كما ذكرنا ومن جهة اخرى يرى من الامير عباس عدم الاكتراث به وتغيير عوائده معه فصار:

كريشة في مهب الربيح طائرة للا تستقر على حال من القلق

وعندما انتقل الامير بشير من دير القمر الى قصره في بيت الدين وفد من المختاره الشيخ بشير لتقديم مراسيم التهنئة للأمير والسلام عليه ثانية وكان قد تبعه نحو ثلاثاية فارس. ولما رجع الى المختاره بلغه ان الامير قد تقدر من وفوده اليه بهذه الصورة ظاناً انه يتهدده بكثرة العيدة والعدد فرجع على الاثر اسرع من لمح البصر واستغفر من الامير واعتذر بان ذلك الجمهور قد تبعه على الطريق ولم يكن له سابق علم به. فنفى له الامير صحة ما شاع ولكنه أضمر له الشر".

وبقدر ما كان الشيخ يسعى ويجتهد بالتقرب الى الامير بقدر ذلك واكثر كان الامير يزداد كرها به وحقداً عليه لحزازات في الصدر ولما كان قد القاه في اسماعه محمد على ان يضطهد الاعيان ويذلهم . وما غياية حاكم مصر الا " ان يتخلص من المعارضين لمقاصده فلا يجد في سورية مقاوماً او معانداً . . . وعلى ذلك وافق عبدالله باشا ايضاً . . .

اما الشيخ مرعي فامًا رأى قلة اكتراث الامير عباس به وفتور المحبة له استأذنه بالشخوص الى بيته لمشاهدة اولاده وزيارة عائلته فاذنه للحال ولم يأمره بالرجوع. فاثبت له ذلك ما كان حسبه عقيب تلك المواجهة السرية التي ذكرناها وقبل ان يأتي قابل الامير بشير في بيت الدين وطلب منه ان يشفعه بتوصية الى الامير عبدالله (١) حاكم غزير كي لا يظنه معزولاً ومغضوباً عليه فيضطهده. فنال مطلوبه عن يد ابن عمه الشيخ منصور الدحدام الذي صار مستشار الامير الاول و كندخداه الاكبر بدلاً من الشيخ بشير جنبلاط. فاحضر الشيخ مرعي التوصية وسلمها للامير عبدالله الذي اجله واعزه واكرمه وحضر الى بيته وتربص مدة ولسان حاله بقول:

<sup>(</sup>١) هو ابن الامير حسن شهاب شقيق الامير بشير عمر الكبير

واما الامير بشير فلما فرغ واستراح من المسلمين عليه والمهنئين له أراد اذلال ذوي الوجاهة واليسار والمكانة والاقتدار وذلك لفائدتين الاولى اتمام نوايا محمد على والثانية فك اسر ولده الامين المرهون عند محمد على حتى يتم دفع المال المطلوب دفعه للخزينة. فاصدر أمره الى الشيخ بشير وألزمه بدفع مبلغ خمسهاية الف غرش إعانة وتعويضاً لما قد انفقه لرفع العساكر الشاهانية عن محاصرة عكا . فدفع الشيخ ذلك المبلغ بكل طيبة خاطر آملًا بهذه الواسطة استجلاب خاطر الامير عليه ورضاه عنه . وما كاد يفرغ من دفع ذلك حتى اصدر الامير امره ثانية بتحصيل مثل ذلك المبلغ من الشيخ كما قد اصدر اوامر على الوجه المذكور الى كافة الاعيان المتمولين. فاستغرب الشيخ تكرار هـذا الطلب منه وحضر لدى الامير. وتوسل اليه بان يعفيه من دفع هذه القيمة الشانية اذ ليس من إمكانه دفعها. ولكن لم تنجح توسلاته . فدفع هذه القسمة مكرهاً بعد أن أخذ المثاق من الامير بان لا يعود فيكافه الى دفع مبلغ آخر او يكلف رجال سميته اي الحزب الجنبلاطي دفع شيء من ذلك فكان وعــــداً عرقوبـاً وبرقاً خلبياً لانه لم يكد يقبض ذلك المبلغ حتى اصدر اوامره المشددة بتحصيل الاعانة من رجال السمية . عندئذ خاف الشيخ وافتكر ان الامير بعــد ان يستنفد خزائنه ويفني املاكه يجرعه كأس الحام ويتركه عبرة لمن اعتبر ففر من وجهه الى حوران حيث لا سلطة هناك لا لعبدالله باشا ولا للأمير ولم يزل الامير ساعياً وراء كل من عرفهم من الغرض الجئبلاطي ومشتغلًا بابادتهم وباضطهاد كل من كان ذا مال وتقديم وتاخير في البلاد حتى اتصل الى الشيخ مرعي · فاصدر أمره الى ابن اخيه الامير عبدالله حاكم كسروان كي ينهض بذاته مع من لديه من الفرسان والمشاة

ويفاجيء الشيخ مرعي بداره بقرية الكفور ويلقي القبض عليه ويججز له امواله واثاثه ومقتنياته واملاكه ويأخذه أسيراً ويبقيه سجيناً. فعضر الامير عبدالله المذكور مع من لديه من الجيش وألقى القبض على الشيخ مرعي وضبط له بيته وحجز املاكه الخ ... واطلعه على امر الامير فقبله وتوجه طائعاً . وقد كان قادراً على الفرار لكنه حسب لغوائل العاقبة وطمع بصفح الامير عنه استناداً الى ما وعده به صديقه المخلص انطون ابو حبيب الملحمه احد المتقربين من الامير الكبير وصاحب اليد الطولى بالمساعدة. وقد حلف السمين العظيمة انه يكون اكبر مساعد له على الفرار من السجن اذا لم تنجح وسائطه وبةي الامير غاضباً عليه . واذ بلغوا به الى غزير ادخلوه الدار ورسموا عليه تحت ملاحظة انطون الملحمه المذكور. ولما تقدم المعروض الى الامير بشير في شأن السجين اصدر امره ثانية بتحصيل مبلغ خمسين الف قرش من الشيخ مرعي الى ان يصير النظر بامر قصاصه وترتيب عقابه! وهنا فليعلم القاري اللبيب أن الامير قد صمّم على قتل الشيخ مرعي لانه من جهة قد سجنه فلم يتمكن من قصد احد لتدبير وتجهيز المبلغ المطلوب منه ، ومن جهة آخرى قد حجز له أثاثه ومقتنياته واملاكه فلم يعد له منها انتفاع اذ لا ترهن ولا تباع. وبهذه الواسطة يتعذر عن الدفع فيصدر الامر بقتله ... فتكاثرت الوسائط لدى الامير بشير للصفح عن الشيخ مرعي من أقاربه الامراء ومن انطون ابي حبيب ومن الرؤساء الروحانيين ولكن دون فائدة. لا بل كلما كانت تتكاثر الوسائط كلما ازداد الغضب حتى فنيت الحيل والوسائل. وكان الشيخ مرعي قد استدان سراً من اصحابه قسماً من المبلغ المذكور ودفعه فتضاعفت المطاليب. فايقن اذ ذاك بالهلاك وتأكد ان لا خلاص له ولا مناص من يد ذلك القناص. فذكر صديقه انطون بمواعيده. فلباه للحال. فالله دره من شهم وفي أوفى من السمؤال. فاذا قال فعل واذا وعد انجز فانه ارسل واتفق مع احد البحارة الحاذقين الامناء ان يأتي بزورقه الى المعاملتين ليلًا وينقل الشيخ مرعي الى البارد واخذ على الشيخ مرعي ليجتهد بان لا يبوح بهذا السر" لاحد من البشر لان دون ذلك الاهوال وشرب كأس المنون لا محال وان الشيخ مرعي فقد أرسل ايضاً واستحضر الشيخين الشهمين والفارسين المغوارين فارس ويوسف همزه حبيش الموصوفين مع عائلتهما الحبيشية بالشهامة والمرؤة والمحافظة على شرف الجنسية واستحضر ايضاً ابن هميه الشيخ جهجاه الدحداح (١) واتفق معهم سراً بان يأتوا في تلك الليلة وينتظروه خارج دار الامير تحت سوار الجنينة لجهة الشرق كي يخلصوه لانه قد عول على الانهزام ولم يخبرهم عما قد اتفق عليه مع انطون ابي حبيب كما انه لم يخبر هذا عما قد اتفق عليه معهم ولما كان الليل جاء المشايخ كما وعدوا وانتظروا الليل كله فلم تمكن الفرصة الشيخ مرعي من الخروج فذهبوا وجأوا في الليلة الثانية وانتظروا ايضاً دون فائدة .

ولما كانت الليلة الثالثة جأوا ايضاً وانتظروا كعادتهم وبعد ان صلى الشيخ مرعي بجرارة وطلب من المنقذ المتعال ان يعضده فينقذه من هذه الحال واستغاث بماري جرجس عليه السلام لانه كان شديد الاعتقاد به وعلى اسمه مشادة كنيسة قريته وكان قد رقد جميع من في الدار وسكتت الحركة ونام الحارس وقام ذلك الشيخ وخرج من الدار اخف من النسم ودخل الجنينة بجدا وكان الظلام حالكاً فلما وصل الى سور الجنينة سمع المشايخ المنتظرون وقع اقدامه السريعة فنادوه واجابهم وصعد على الحائط ورمى بذاته من اعلاه فاستلقاه اولئك الابطال ولم يدعوه ان يصل الى الارض وارادوا ان ينهزموا به نحو الجبل اما هو فكان يظهر رغبته وميله للتوجه نحو البحر ولم يكن يخبرهم عن الزورق الذي ينتظره هناك وميله للتوجه نحو البحر ولم يكن يخبرهم عن الزورق الذي ينتظره هناك

<sup>(</sup>١) الشيخ جهجاه ولد سنة ١٧٩٠ وتوفي سنة ١٨٤٠ في قب الياس ودفن في كنيستها وكان قوياً جباراً وفارساً مغواراً له وقائع عديدة شهيرة وهو والد رفعتلو الشيخ خطار الذي لم يزل حياً والذي قد تقلب في مناصب حكومة متصرفية لبنان نحو تلاثين سنة .

لانه كان قد حلف محفظ السر كم قدمنا ولا يويد ان محنث يسمينه. اخيراً اقنعه المشايخ المذكورين وتوجه معهم نحو الجبل ولم يبح بسره وساروا ينهبون الارض ركضاً في ذلك الظلام حتى وصلوا الى محل يسمى دير العفص فوق غزير المطل على دار الامير عبدالله فرأى الشيخ مرعي عن بعد تكاثر الاضواء وكثرة الحركة والضوضاء في داخل الدار وخارجها تفتيشاً عليه فهاله ذلك المشهد جداً وخارت قواه زيادة عما كان عنده من بطء الحركة في المشي. ولا يعـاب بخوفه لان من كان يعرف شدة ذلك الخطر الذي تهور فيه ويسمع بانتقام الامير من مخالفيه يعذر الشيخ ولا شك لا بل يقدر له جرأة الاسود وقلباً اقوى من الجلمود حتى اقدم على ما اقدم واما الشيخان فارس ويوسف حبيش المذكوران فقد ودعا الشيخين مرعي وجهجاه ودعيا لهما بالسلامة وقالا لهم كونا على حذر فنحن الآن متوجهان الى مضاجعنا وغداً نكون من جملة المفتشين على الشيخ مرعي لنموه على الناس وظلَّ الشيخان مرعي وجهجاه سائرين في تلك الليلة البهاء يخبطان خبط عشواء حتى وصلا الى جبل عرامون وهو جبل عالي المزار كثيف الاشجار تأويه الضياغم والكواسر فولج الشيخ مرعي عريناً مشيعاً وانصرف الشيخ جهجاه الى بيته ليقضي ما تبقى من ليلته ثم يعود اليه في الليلة التابعة .

ولما كان الغد قامت قيامة الامير عبدالله واستشاط غضباً وجمع الفرسان والمشاة ووجههم الى قرية عرامون والجديدة مراكز الدحادحة للتفتيش على الشيخ مرعي وذلك باشارة انطوان ابي حبيب الملحمة الذى كان يتحقق ان الشيخ قد سافر بحراً فها كنت ترى عرامون الا رجالاً تسأل وخيلاً تصهل وسلاحاً يلمع كأن يوم القيامة والشيخ مرعي ينظر اليهم من عرينه في ذلك الجبل ساخراً منهم لما سيلقونه من خيبة الامل ولما وأى الامير عبدالله ان قد حبطت مساعيه ارسل اعوانه وفريقاً من اهالي غزير الى عبدالله ان قد حبطت مساعيه ارسل اعوانه وفريقاً من اهالي غزير الى

دار الشيخ مرعي بقرية الكفور ليحملوا منها ولدي الشيخ وهما بوسف والياس عمر الاول عشرة اعوام والثاني ستة فقط. فاحاطوا الدار ودخلوها عنوة وطلبوا الى امرأة الشيخ مرعي تنفيذ امر الامير. وكانت هذه لا تعلم بفرار زوجها من السيعن. فاخذوا الولدين بكل خشونة وفظاظة وساروا بهما الى غزير حيث أودعوهما المكان الذي كان فيه ابوهما سيعيناً. ولما بلغ الخبر الى مسامع الامير بشير استاء من مثل هذه المعاملة الهمجية وغضب على الامير عبدالله الذي تساهل فيها. ولما أرخى الليل سدوله وبطلت كل حركة وكان الشيخ جهجاه لم يأت كم وعد لان بيته وبيوت اقاربه كانت مملؤة عساكر فانقطع عن الشيخ مرعي حبل الجلد واستولت على قلبه غيوم الهموم واحاطت به جيوش الغموم لمثا تفكر بحاضره ومستقبله وكيف ان الارض ستكون فراشه والحجر وساده سيا وقد احرقه العطش وانهكه الجوع فتنهد واشتكى وان وبكى وقام يمشي على عير هداية في ذلك الغاب ولسان حاله ينشد:

يا ليل قد طلت فهل مات السحر ام استحالت شمسه الى القمر طلت على شيخ قليل المصطبر قد بات في الكهف كما شاء القدر

وظل ماشياً حتى توصل الى الجبل لجهة الشرق قرب بيوت قرية حياطا المجاورة عرامون فسمع وقع اقدام فبهت قليلاً ونادى مغيراً صوته قايلاً «من هذا?» فاجاب السامع وقد عرف صوت الشيخ مرعي وكان قد صمع بخبر انهزامه لدى وصول العسكر الى عرامون: «أهذا انت يا سيدي لقد كنا بخوف عظيم على حياتك فالحمد لله على سلامتك.» فشكره الشيخ على كلامه وطلب منه ماء ليبرد غليله من لهيب الظها فاتاه الرجل بابريق من الماء فشربه واتاه باخر فشربه ايضاً وطلب منه ان يأتيه بثالث فلم يطعه الرجل خوفاً على صحته. وبعد ان جلس الشيخ قليلاً على صخرة يتحدث مع ذلك الرجل مستأنساً به ارسله الى احد اصحابه جبرائيل ابي يتحدث مع ذلك الرجل مستأنساً به ارسله الى احد اصحابه جبرائيل ابي

يوسف اصاف من عرامون يقول له ان يوافيه ليلًا الى مكانه في الجبل فترجه الرجل بكل امانة وعاد وما ابطأ حتى اقبل جرجس ابو حمدان سقيق جبرائيل المذكور يحمل ماء وزاداً وفراشاً وحيًّا الشيخ بالسلام وهداه الى كهف أوسع وأمنع من الاول. وهناك هنأه بالسلامة اصالة ونيابة عن اخيه الذي سيحضر بفرصة مناسبة وبات الاثنان في ذلك الكهف وابو حمدان طول الليلة يشجع الشيخ مرعي ويسليه ويخبره عن فرح الناس لنجاته وعند الغلس ودعه وانصرف. وفي الصباح انقشع ظلل اولئك العساكر من منازل آل دحداح وعادوا عودة الحائر بصفقة الحاسر فامتلأ ذلك الفيار من جماهير المهنئين والمسلمين من اقارب واصحاب ويجبين والشيخ يستقبلهم بوجه باش وصدر رحب فلله درك ايها الغار لقد علوت والشيخ يستقبلهم بوجه باش وصدر رحب فلله درك ايها الغار لقد علوت النيان كانت الضاغم والكواسر تقصدك صارت قصور عكا وبيت الدين وغزير تحسدك لانها لم تضم في ردهاتها بوقت واحد مثل اولئك المشاهير التي كانت تدخلك ....

وبعد مرور تسعة ايام قضاها الشيخ مرعي في ذلك المقام وردته كتابة من ابن عمه الشيخ يافث الدحداح يقول له فيها ان اقامته في ذلك الجبل لم تعد مستحسنة لا بل صارت مخطرة وانه قد أعد له زورقاً في مينا جبيل تحت كنيسة ماري زخيا القلاية كي يسافر به عن لبنان الى حيث يأمن شر الامير فوقع هذا الكلام في قلب الشيخ مرعي موقع الاستحسان وما عتم حتى بارح هذا الليث مربضه وقام يسعى ليلًا من هناك الى مزرعة معيتيق حيث وجد اخاه الشيخ بشير وابن عمده الشيخ يافث بانتظاره فتوجهوا الى البحر وركب الشيخ مرعي وركب معه اخوه متن ذلك الزورق ومعهما خادمان اسم الاول حنا قويق من قرية الحفور واسم الزغرتاوي من زغرتا وسافروا وكان البحر هادئاً والريح الثاني الياس الزغرتاوي من زغرتا وسافروا وكان البحر هادئاً والريح

موافقة فوصلوا بالسلامة الى نهر البارد ونزلوا الى البر واكتروا لهم خيلًا من هناك اوصلتهم الى عكار حيث دخل الشيخ مرعي وارفاقه دار علي بك الاسعد وقص على البك قصتة . فاستقبلهم هذا بمزيد الحفاوة والاكرام وفتح لهم غرفاً في داره يجتمعون فيها الى ما شأوا . ولام الامير بشير بسمع من الجمهور على سوء تصرفه مع الشيخ مرعي وقلة زمامه ومرؤته فطابت نفس الشيخ مرعي بعد القنوط وآمن على حياته بعد اليأس وكاني به يقول :

ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج

اما الشيخ بشير الذي قلنا عنه انه قد فر" الى حوران فكان قد قابل سليان باشا العضم والي طرابلس في ذهابه وايابه من الحج الشريف وشكا له امره فوعده الوالي المذكور بالمساعدة الفعالة والتوسط له بالرجوع مطمئناً واوعز اليه ان يتبعه الى عكار عند على بك الاسعد صاحب تلك المقاطعة حيث يشتغلان سوية بحل هذه المسألة وعند وصول سليان باشا الى عكار اخبر الشيخ مرعي عن الاتفاق الذي صار بينه وبين الشيخ بشير وانه عن قريب محضر فيسعى هو للاثنين بالرجوع الى لبنان بالطمأنينة والامان ولم يكن الا قليل حتى حضر الشيخ بشير. وبوصوله الى انحاء عكار بلغه ان يكن الا قليل حتى حضر الشيخ بشير. وبوصوله الى انحاء عكار بلغه ان سليان باشا قد قضى نحبه على القيل مسموماً فكبرت مصيته وسلم امره بعضهما سلام الحبيب على الحبيب والمريض على الطبيب. ولم يكن الشيخ بعضهما سلام الحبيب على الحبيب والمريض على الطبيب. ولم يكن الشيخ بشير عارفاً بوجود الشيخ مرعي هناك بل الذي كان يظنه انه بعد ان بشير عارفاً بوجود الشيخ مرعي هناك بل الذي كان يظنه انه بعد ان ذاق مر" العذاب قد طواه اللحد وواراه التراب وكان لسان كل منهما يناشد الاخر هكذا:

قلبي تولع بالهـوى جئت لاعلم انت كيف

ويما ان حكومة طرابلس قد اسندت بعد موت سلمان باشا الى على باشا الاسعد تقدم الشيخان بثير ومرعي والتمسا منه ان يقوم بمواعيد سالفه لهما فلم يكن لطلبهما من نجاح واذ وردت البشائر من لبنان الى الشيخ بشير أن الحزب اليزبكي قد أتحد مع الحزب الجنبلاطي وانه قد تألف من كلا الحزبين عسكر يتجاوز الخسة آلاف عدداً وانهم بانتظار حضوره في داره بالمختاره لاجل محاربة الامير بشير وتنصيب احـــد الامراء الشهابيين حاكماً بدلاً منه. فوقع منه هذا الخبر المحبوب موقع البرء من ايوب أو كالبشرى من يوسف لابيه يعقوب. وقام هو والشيخ مرعبي ومن معهما ووجهوا اعنة خيلهم نحو الجبل بقلوب تطفح حبوراً وترقص من الجزل وبوصولهم الى جبيل علموا ان الامير بشير قد ارسل قوة الى هناك لمصادمتهم ومنعهم عن الدخول الى ارض الجبل لكنهم اجتازوا في تلك الاسكلة فنهر ابراهيم فطبرجا فالمعاملتين فجونيه دون ممانعة ومعارضة البتة وعند المساء بلغوا الى قرية زوق مكايل حيث حلوا ضيوفاً كراماً في دار عنصر الجود والوجاهة وقرة عين الثروة والمكانة الشيخ بشاره جفال الحازن المنتمي هو وعائلته الخازنية الى الغرضية الجنبلاطية الذي اودى زنده في اكرام ضافتهم والاحتفاء بوفادتهم.

وحضر للسلام على الشيخ بشير والشيخ مرعي من دير بقلوش سيادة الطيب الذكر والمأسوف عليه المطران انطون الخازن رئيس اساقفة بعلبك وعدد غفير من المشايخ الخوازنة والاعيان والشيخ جهجاه الدحداح الذي لحقها من الغد بثلاثماية رجل بين فارس وراجل حتى بلغوا المختاره. فهناك حدث ولا حرج عما كان من الجماهير المجمهرة والعصابات المتألفة من مشايخ واعيان وعقال دروز ونصارى وعما اظهروه من مجالي الفرح واعدوه من دواعي الطرب والمرح لرجوع شيخهم وامامهم سالما: يوم من محالي المورد

طويل" بالفخار عريض دقت طبول ولعبت خيول وانسدت الله الله السهول كان يوم الحشر المهول ودوى البارود حتى تودد صداه في اذان الامير بشير فاجج النار في فواده . فالف للحال عسكراً قوياً وارسله لمحارية الشيخ بشير والفتك به وبالشيخ مرعي . فاذ علم الشيخ بشير بذلك ركب بعسكره الذي تحت قيادة ابن الشيخ على جنبلاط لملاقياة عسكر الامير والشيخ مرعي يحرض القوم ويحمسهم كآنه منطور في وقدائع تلياك بن عولص: فالتقى عسكر البشيرين في ظهور السمقانية واستعرت بينهما نار الحرب مشاة وعلى الخيل من الصباح حتى الليل وكان الفوز لعسكر الشيخ اذ لم يسلم من عسكر الامير الا" كل ذي عمر طويل. فكتب الامير عبدالله باشا يشكو اليه ما اصابه ويطلب منه نجدة قوية للاخـذ بالثأر. فما لبث هذا حتى ارسل له عسكراً وشدده وحمسه لمداومة القتال وقد انحاز لفرض الامير بعض مشايخ الدروز مثل بني نكد وتلحوق وعبدالملك وحمادي. وانحاز لغرض الشيخ الامير عباس شهاب من مجدل المعوش الذي سبق ذكره وابناء عمه الاميران سلمان وفارس فاستأنف الامير الكرة اذ صارت موقعة ثانية في مكان الاولى دامت كل النهار ولم يحكم بها بالفوز لأحدٍ من الفريقين بل 'جرح الشيخ علي قائد عسكر الشيخ بشير وحمل الى دار عمه في المختاره وهو يقول:

فاختر لنفسك منزلاً تعلو به او مت كريماً تحت ظل القسطل

وحدثت موقعة ثالثة في المكان ذاته كان الفوز فيه لعسكر الامير لان عسكره قد زاد ضعفين على عسكر الشيخ ففر حينشذ الشيخ بشير والشيخ مرعي واخوه الشيخ بشير وابن عمهما الشيخ جهجاه والشيخ على العماد رئيس حزب اليزبكية قاصدين حوران لا يلوون على شيء البتة:

للعز كالاشخاص عمر من ينقضي فاذا انقضى فاصبر لاحكام السما

واما الامراء عباس وسلمان وفارس فقـــد سلموا ذواتهم الى الامير طامعين مجلمه وصفحه عنهم ولكن خاب ما قد تأملوه فانه امر بسمل اعينهم وتركهم يعضون الانامل ندماً. واذ وصل المشايخ الفارون الى محل يلقب بالصنمين على طريق حوران وكانت ايام الشتا وكان الثلج متساقطاً بكثرة والبرد قارساً انطبق عليهم عسكر الشام من كل جانب واحاط بهم من كل صوب احاطة السوار بالمعصم فسلم الشيخ بشير ذاته لذلك العسكر مع الشيخ على العماد واما الشيخ مرعي والشيخ جهجاه فقد مزقا صفوف العسكر وانهزما تأبين في البراري والكهوف حيث داهمتهما قطاع الطرق وسلبتهما خيلهما وسلاحهما وثيابهما والشيخ بشير اخو الشيخ مرعي كان قد فر" ورجع الى بيته مختبئاً. وامَّا الشيخ بشير جنبلاط والشيخ علي العهاد فقد استاقهما العسكر الى الشام وبدخولها قتل الشيخ علي مجد السيف وارسل الشيخ بشير الى عكا فسجنه عبدالله باشا عنده ولم يقتله بل ابقى عليه طمعاً في استنزاف امواله بالوعد والوعيد فضلًا عن انه كان يقصد تهديد الامير بشير بمثل هذا الخصم والتهويل عليه وسحب المال منه ايضاً. ففطن الامير بشير الى مقصد عبدالله باشا وسعى لدى محمد على باشا وبين له ان بقاء الشيخ بشير يضر بغاياته على سوريا ويحول دون نجاح مسعاه. فارسل محمد على الى حاكم عكا يشدد عليه في قتل الشيخ. فلم يسع عبدالله باشا الا" الامتثال ولو بحرمان الاموال. فامر بشنق الشيخ بشير واماته اشنع منة .

وكاني في ذلك المشهد المفجع وارثي القتيل بتلك القصيدة التي رثى بها ابو الحسن الانباري الوزير ابا طاهر محمد بن بقية التي مطلعها:
علو في الحياة وفي الممات كالت الحياة وفي الممات ومنها

ولو اني قدرت على قيام بفرضك والحقوق الواجبات

ملأت ُ الارض من نظم القوافي ونحت خلاف توح النائحات ومنها

وما لك تربة فاقول تسقى لانك نصب هطل الهاطلات عليك تحية الرحمات تترى برحمات غواد رايحات

وما لج "الامير في اضطهاد الشيخ بشير والسعي في قتله الا " لانه داخله الوهم ان الشيخ عامل على اختلاس منصبه. مع ان ذلك الفكر لم ير " ببال الشيخ فضلاً عن انه يعرف حق المعرفة ان مناصب لبنان لا ترضى به فلا تطيق ان يسود فيها من هو قرينها ونظيرها في المقام. فكل يعلم انه بعد انقطاع سلالة معن حكام لبنان لم يتم " بسهولة تولي آل شهاب مع انهم اعرق المناصب نسباً وكانوا من درجة المعنيين وقد جرت عادة التزاوج ببن الاسرتين وفي احد الشهابيين قال الشاعر اللبناني رحمه الله:

رأس العشائر في لبنان قاطبةً فيه وتدعوه مولانا موالينا

هذا فضلًا عن ان الباب العالي نفسه صادق على تولية آل شهاب فكيف ترضى العشائر بتولي الشيخ بشير.

واما الشيخ مرعي بطل هذه الرواية فبعد ان طاف البراري والقفار وطاعن خيلًا من فوارسها الدهر الغدار دخل الفيحاء متنكراً هو وابن عه الشيخ جهجاه وما مكث فيها بضعة ايام حتى سمع ان التحري والتفتيش مبذولان عليه بكل دقة ليس فقط في دمشق بل في سائر الجهات ايضاً فركب مع القافلة قاصداً حمص وكان الشيخ جهجاه مولعاً بشرب النارجيلة فاصطحب مع رئيس القافلة لهذه الغاية لان الرئيس المذكور كانت له هذه

العادة ايضاً فلكثرة الاخذ والعطا بينهما في الحديث فهم رئيس القافلة أن الشيخ جهجاه ونسيبه الشيخ مرعي الذي كان قد سمى ذاته « الشدياق عبدالله» لبنانيان . واما الشدياق عبدالله فلم يكن عالماً بما دار من الحديث بين ابن عمه وشيخ القافلة واذ وصلوا الى خارج حمص جاء مباشروا التحصيل من طرف الحكومة المحلية ليأخذوا رسم المسافرين كما هي العادة فاحتج رئيس القافلة ان الشدياق عبدالله ورفيقه هما من لبنان واللبنانيون معفوت من هكذا ضرائب. فاستغرب الشدياق عبدالله هذا الجواب وانكر أن يكون من لبنان تخلصاً من شر العاقبة واراد أن يدفع الرسم فمنعه شيخ القافلة ولم يزل مجتج انهما من لبنان فاشكل الامر على المباشرين المذكورين وأخذوا رئيس القافلة والشدياق عبدالله وابن عمه ومثلوهم امام الحاكم وعرضوا له قصتهم وكان الوالي غائباً وادارة الاشغال بيد مدير المال وهو المعلم مخايل نصور الكاتب من طائفة الروم الارثوذكس فنظر اليهم هذا ولفرط ذكائه قرأ لا اعلم ماذا من الاسرار الغامضة على محيًّا الشدياق عبدالله وللحال ترك ما كات بيده من مهام الاشغال وأمر المباشرين بالانصراف ورئيس القافلة ايضاً ومثلهم كل من كان في المجلس مـا عدا الشدياق عبدالله ورفيقه اللذين صار الضياء في اعينهم كالظلام لجهلها ما عساه يكون. ولما خلا المجلس من الناس سأل المعلم ميخايل الشدياق عبدالله عن اسمه وصنعته ووطنه. فأجابه ان اسمه عبدالله شيخ مكادية من زحلة لبنان (ولم يعد يسعه الانكار انه من لبنان لانه كان قد انكر اولاً وكان ذلك وجهاً للارتياب حتى استاقوه الى الحكومة) وان اللصوص او قطاع الطرق قد سلبوه ورفيقه دوايهما وثبابها واشاءهما وصار من أمرهما ما صار حتى مثلا بين يديه وانهما <u> اتبان الى حمص للاسترزاق حتى يساعدهما الحظ ويعودا الى لبنان. فالمعلم</u> مخايل المذكور كان ذا غرض جنبلاطي وان يكن بعيداً عن لبنان لان الناس كما لا يخفى كانت تقسم الى احزاب هذا مع القيسي وذاك مع اليمني هذا مع الجنبلاطي وذاك مع اليزبكي كما هي معشوقة مع ابي زيد ودياب او الانكليز والبوير مثلًا وكثيراً ما كانت تقع المخاصمات فيا بين المتحزبين لهذه الغيابة فللناس فيا يعشقون مذاهب. واذ فهم انهما من لبنان سأل الشدياق عبدالله عما يعلمه مما قد انتهت اليه حالة الشيخ بشير مع الامير بشير وصرَّح انه ذو ميل جنبلاطي وانه تفتت كبده عندما يتصور امامه ذلك الشيخ الذي ذهب ضحية الاميال وكيف عوض خدماته النصوحة للامير مدة ست وثلاثين سنة قد تجازى بدل الحيو شرا فتحاهل الشدياق عبدالله هذا الامر قائلًا انه ليس عطلع على شيء من ذلك وان هذه الحوادث ربما تكون قد جرت مدة تغيبه عن لبنان الذي قد بارحه من مدة طويلة. والشدياق عبدالله لم يكن يأتي بهذه الاجوبة الانكارية الا يؤفه من ان هذا الكلام ربما يكون خداعاً له. اما المعلم مخايل الذي لم يزل مرتاباً بصدق الشدياق عبدالله لانه لم ير فيه صفات المكارية كا يزعم ووجده ذا حديث اديب مرتب تلوح عليه علامات الوقار وملامح الكبار وان يكن ذا ثياب رثة إ فلله در من قال:

لو كان في لبس الفتي شرف له فما السيف الا معده والحائل ا

فعبثاً كان يحلف المعلم ميخائيل للشدياق عبدالله بانه من الحزب الجنبلاطي وانه مستعد اذ رأى احداً منهم يوآخيه ويوده ويقدم له كل مساعدة ممكنة لان الشدياق عبدالله كان يزداد تجاهلاً في الامور. اخيراً قام المعلم مخايل من مكانه وتفرس بالشدياق عبدالله وقال أناشدك بالله ان تصدقني القول أأنت الشيخ مرعي الدحداح ام لا. فاجابه الشيخ مرعي بصوت منخفض: انت قلت. وعرفه بابن عمه الشيخ جهجاه فسلم عليهما حينئذ السلام اللائق بهما ودعاهما الى بيته وبالغ في ضيافتهما واكرامهما. والح على الشيخ مرعي كي يبقى عنده في بيته مختبئاً لانه قادر على حمايته والح على الشيخ مرعي واظهر مزيد رغبته زماناً طويلاً دون ان يعرفه احد فشكره الشيخ مرعي واظهر مزيد رغبته

بمواصلة السفر الى الشهباء فقدم المعلم ميخايل للشيخ مرعي تقدمة مالية ليست بقليلة فتردد عن قبولها. ثم جعلها له قرضاً فتردد ايضاً ثم جعلها ديناً فأبى محتجاً انه ليس باحتياج الى دراهم مطلقاً. وعند الوداع اعطى المعلم محايل المذكور تحريراً مختوماً للشيخ مرعي كلفه تسليمه لاحد أصحابه في الشهباء وطلب منه المسامحة عن تصديع خاطره وانصرف الشيخان ولساناهما يصوغان دركر الجد والثناء على مكارم اخلاق المعلم ميخايل.

فدخلا الى مدينة حلب وودع الشيخ جهجاه ابن عمه وقفل راجعاً الى وطنه. واما الشدياق عبدالله فبعـــد مرور ايام سأل عن مكان صاحب التحرير وقصده وسلمه اياه وبعد ان فتحه هذا وقرأه وجـده تحويلًا من المعلم مخايل نصور يقول فيه: ادفعوا لناقل تحريرنا هذا الشدياق عبدالله القيمة التي يطلبها من الدراهم وخذوا منه وصلًا بمضيًّا منه وقيدوا ما تكونوا دفعتموه على حسابنا لاجراء المحاسبة فسأل الشدياق عبدالله عن الكمية التي بريدها فاستغرب الشدياق هذا السؤال وأجابه للحال سائلًا عن الكمية التي حرر له عنها المعلم مخايل وبعد جدال طويل اتضح ان المعلم ميخائيل لم يحدد الكمية فاجأب الشدياق عبدالله أن لا حاجة له وقتئذ إلى الدراهم بل يريد استرجاع التحرير حتى اذا مسته الحاجة الى الدراهم يعود فيسلمه اياه ويأخذ مطلوبه ويعطي به وصلًا. فارجعه اليه وكانت الغاية من استرجاع التحرير ليعلم هل يذكر المعلم ميخائيل لصديقه شيئاً عن قصة الشيخ مرعي واذ لم يجد فيه شيئاً من ذلك اطمأن ومضى فاستأجر له غرفة وصار يكسب مصروفه واجرة الغرفة وثمن ملابسه من شغل يده لانه اشتغل بنسخ الكتب العربية والسريانية وبتهذيب لغة مواعظ احد الاباء اليسوعيين وما اشه.

وفي ذلك الحين اهدى كنيسة عرامون المشيدة على اسم والدة الاله مريم شحيماً سريانياً وسنكساراً كرشونياً مكتوبين مخطه وهكذا كان

يكسب مصروفه من تعب يده . فيا لعزة نفسه اذ قد أظهر من الانفة ما اظهر بعدم قبوله الدراهم من المعلم ميخائيل المذكور ولقد كان بجزيد الاحتياج اليها لانه كما مر قد خرج من بلاده مرتين صفر اليدين بعد ان سجن وحجزت أملاكه واضطهد و سلب من قطاع الطرق واحتمل من المصائب الوانا ولسنا نحرم المعلم ميخايل حقاً من الشكران على شهامته الجانية ومكارمه الحاتمية فلا شك انه حاتم زمانه وواحد عصره واوانه يقدر اقدار الرجال ويعلم ان دوام الحال من المحال.

وفي تلك الاثناء ورد مرسوم من غبطة السيد البطريرك يوسف حبيش الى المطران جرمانوس حوا رئيس اساقفة حلب يوصيه بملاحظة الشدياق عبدالله لانه من اعز اصدقائه وقد ارتضعا سوية لبان العلوم في مدرسة عين ورقة ويؤكد له ان كل معروف يفعله معه فهو عائد اليه.

وفي ذات يوم سمع الشدياق عبدالله أن الامير بشير قد أرسل جواسيس الى مدينة حلب ليتجسسوا عنه وبما أنه كان قد تعرف بالحواجا يوحن صادر توجمان قونصلاتو دولة النمسا الذي حضر اليه وعرض عليه أن يسافر الى مدينة مرسيليا حيث توجد مصلحة هناك بمحل المسيو روفايل دي بتشيوتو اليهودي أبن المسيو الياهو دي بتشيوتو قنصل دولة النمسا في مدينة حلب بقوله له أن سيًان عنده وجوده في مرسيليا أو خلافها طالما هو متغرب من لبنان الذي يصعب رجوعه اليه الآن فاستشار الشدياق عبدالله المطران جزمانوس المذكور فكان ذلك من هذا الرأي أيضاً . حينت قبل الشدياق عبدالله بالسفر وحصلت المواجهة بينه وبين القنصل الموما اليه فارسله ليس بصفة بالسفر وحصلت المواجهة بينه وبين القنصل الموما اليه فارسله ليس بصفة الواخر سنة ١٨٢٥ على مركب شراعي يسمى كزمير وربانه يدعى بورتال . ولم يكن قد شاع استعمال البواخر وقتئذ .

وكتب القنصل المذكور الى ابنه يخبره عن توجه الشيخ مرعى وعن الغايه التي قد وجهه لاجلها ويوصيه باكرامه واعتباره لما قد عرفه به من الوجاهة والحذاقة والرصانة . كما وانه قد كتب ايضاً الى الامير بشير يخبره عن سفر الشيخ مرعي الى مدينة مرسيليا ويطلب منه وفع الحجزعن أملاكه وتسليمها لاولاده فذهبت هذه الكتابة ادراج الرياح ولم تحظ بنجاح. وبعد مضي ستين يوماً وصل الشيخ مرعي الى مرسيليا وكان نسخ كتاب بحث المطالب على ظهر المركب فخف المسيو روفايل دي بتشيوتو لملاقاته وسلم عليه واخَذه فانزله في داره وبالغ في اكرامه وسلمه مهام محله التجاري فاستلمها الشيخ مرعي بكل دقة واهميتام ونشاط ولم تمضٍ مدة حتى زاد المحل شهرة وتقدماً ونجاحاً . واذ رأى ان اللفة الفرنساوية ضرورية له ولا يمكنه الاستغناء عنها لكثرة معاطاته معع الافرنج انكب على درسها بهمة لا تعرف الملل وعزيمة لا يعتريها كلل حتى تعلمها على اصولها وبرع فيها كتابة وترجمة وتكلماً وهو بسن الخامسة والاربعين رغماً عن الموانع التي كانت تحول بينه وبين ذلك من جهـــة انشغاله بالتجارة ومن جهة أنشغال افكاره باولاده وأملاكه المحجوزة في لبنان وزد على ذلك تخصيصه وقتاً لتدريس اللغة العربية لبعض شبان الافرنج. وقد استخرج «التاريخ الروماني» الى العربي ترجمة صادقة نفيسة تشهد له بوفرة تعمقه بالافرنسية (١) . وفي سنة ١٨٣٠ بمناسبة اياب المسيو درفاتي من فرنسا الى مصر معتمداً سياسياً من قبل الملك لويس فيليب ماراً. بمرسيليا اغتنم الشيخ مرعي فرصة معرفته ومصادقته والتمس منه التوسط له مع الامير بشير لرفع الحجز عن املاكه فاجابه درفاتي الى ذلك متخيراً اياه بانتقاء احدى طريقتين الأولى وهي حبية بان يكتب درفاتي رأساً الى

الامير بشير بهذا الموضوع لان له سابق معروف عليه اذ كفل له ابنه الامير امين الذي كان مرهوناً عند محمد علي .

والثانية وهي اجبارية باستحصال كتابة من محمد علي باشا الى الامير بشير بوجوب رفع الحجز عن املاك الشيخ المحجوزة.

ففضل الشيخ مرعي الطريقة الاولى الحبية برهاناً على حسن تربيته وكرم مباديه وسماحته. وعندما وصل درفاتي الى البلاد المصرية ارسل يخابر الامير بشأن الشيخ فورده الجواب بالايجاب وطيه صورة الامر الذي اصدره الامير بشير الى ابن اخيه عبدالله لوفع الحجز عن املاك الشيخ مرعي فما ابط\_أ درفاتي حتى كتب الى الشيخ مرعي مبشراً اياه بذلك وارسل له لفاً جواب الامير له وصورة الامر المذكور فطابت نفس الشيخ مرعي لهذا النبأ وانشرح صدره وترك محل المسيو دي بتشيوتو وفتح محلًا تجارياً على اسمه وفي تلك السنة ذاتها استدعى ابنه الشيخ الياس الى مرسيليا وادخله المدارس قصد اقتباس العلوم وقد كبرت تجارة الشيخ مرعي واتسع نطاقها واشترى له أملاكاً واسعة في برية مرسيليا وعمر له سوقاً عظيماً في داخل المدينة دعاه باسم اسرته اي شارع الدحداح وقد عرفه كبار الناس في تلك البلاد نخص منهم مونتالمبر الكاتب والخطيب والسياسي الطائر الصيت والمسيو الفونس دي لامرتين الشاعر الشهير (١) وتناهت بينها الصداقة وتبودلت بينهما الزيارات العديدة والمكاتبات الودادية والمختلفة المواضيع ولقد عثونا على عدة منها بتواريخ بعيدة عن بعضها تدل على طول مدة الصداقة والاتحاد بينهما منها ما كتبه جواباً للشيخ مرعي بتاريخ ١٤ كانون الاول سنة ١٨٣٣ لدى رجوعه من سياحته في سوريا ولبنان اذ يخبره عن الحفاوة والاعتبار الذي صادفه من اعيات

<sup>(</sup>١) وكان وقتئذ نائب مدينة ماكون في ندوة النواب الفرنسيس.

لبنان ومن السادة الاساقفة الموارنة خصوصاً من مطران دمشق (۱) ومطران بعلبك (۲) ومن اخوته واقاربه المشايخ الدحادحة واصحابه بناء على توصيته ويشكره على ذلك . ويعتذر اليه من عدم زيارته له عندما اجتاز في مدينة مرسيليا بداعي وفاة ابنته ويطلب منه انه اذا زار باريس يجده هناك مستعداً لتقديم الضيافة له بقوله : « وتلك الضيافة التي نحن نبيعها وانتم تبذلونها » الى غير ذلك من الشعائر الودادية والمعاني الرقيقة . ومنها تحرير اخر بتاريخ ۲ كانون الثاني سنة ١٨٥٠ (٣) اذ يعزي الشيخ مرعي على فقد ابنه سمعان بعبارات مؤثرة لا لزوم لمزيد الاطناب بها بل يكفي ان نقول انها قد صدرت عن قلم دي لامارتين رب الشعر وتحارير خلافها منه ومن رشيد باشا معتمد الدولة العلية في باريس ومن الكولونل شانسي وخلافهم اصحاب المقامات الرفيعة .

وفي سنة ١٨٣٤ استدعى الشيخ مرعي زوجته واولاده من لبنان الذي قد طالما حنت الروح لمشاهدتهم والاجتاع بهم فسافروا بالسلامة وبوصولهم الى هناك كان قد اتخذ له ولهم الجنسية الفرنساوية وصمم على اتخاذ مرسيليا وطنا له . وفي سنة ١٨٣٦ و لد له ابنه الصغير الشيخ لويس (١) ولما كانت سنة ١٨٤٠ وصار في سوريا ما لا لزوم ذكره هنا ودارت الدوائر في لبنان على الحاص والعام ونفي الامير بشير الى مالطه ثم الى الاستانة العلية استدعى الملك لويس فيليب ورئيس وزرائه المسيو تيارس الشيخ مرعي مرارة واستطلعا منه الحقائق واخذ رأيه بخصوص حاكم جديد لجبل لبنان مرارة واستطلعا منه الحقائق واخذ رأيه بخصوص حاكم جديد لجبل لبنان

<sup>(</sup>١) هو المطران يوسف الخازن الذي صار بطويركاً بهذا الاسم

<sup>(</sup>٢) هو المطران انطون الخازن الذي تقدم الكلام عنه

<sup>(</sup>٣) وكان وقنتُد دي لامرتين هذا وزبر الحارجية لدى الجمهورية الفرنساوية

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ لويس الشهير ولد سنة ١٨٣٦ في مدينة مرسيليا وتوفي في قرية البوار سنة ١٨٩٠ ونقلت جثته بالاكرام الى قرية الكفور حيث دفن وغيث البكا يسقى ثراه في داخل كنيسة مار جرجس بضريح المرحوم والده.

وامًّا الشيخ مرعي فقد فضل صالح وطنه وبلاده على صالحه الشخصي بقوله ان لا راحة لجبل لبنان الا بارجاع الامير بشير حاكماً او ابنه الامير امين واما دي لامارتين الذي كان عارفاً بما يوجد من الضغائن والانفعالات النفسانية فيا بين الامير بشير والشيخ مرعي فقد استعظم هــــذا الجواب واستكبر قائله وبحفلة عمومية تسنم منبر الخطابة وبعد ان تكلم طويلًا بخصوص مسألة الشرق اردف كلامه قائلًا «عبثاً » تهتمون وباطلًا تشتغلون بخصوص حاكم جديد للبنان لانه لا اهلية لاحد باستلام زمام احكامه الاً الامير بشير او ولده الامير امين وهذا قد استفدته من أعظم رجال لبنان الشيخ مرعي الدحداح الذي قد القي عصاه في فرنسا من مدة طويلة فراراً من الامير وطلباً للحماية من ظلمه وانتقامه كما قد عرفت ذلك منه مراراً ولدى سياحتي في سورية مؤخراً . والفضل ما شهدت بـــه الاعداء » فوقف حينئذٍ كل من كان من وزراء ونواب وخلافهم وصفقوا بالايدي استحساناً واستعظاماً لقدر هذا الرجل الخطير الذي فضل مصلحة وطنه على شخصه واشفعوا تصفيقهم هذا بهتاف جهوري «برافو» !!! ومعناها «عوفيت» ولقد نشرت ذلك الجرائد الافرنسية في حينه حتى اتصل بمسامع الامير فاظهر ندامته على غدره كما قد اظهرها غير مرة لدى وصوله الى مالطه مبعداً عن لبنان . وكتب الشيخ مرعي الى ابن عمه موسى (١) كتابة معروفة يظهر فيه اسفه وكدره بما صارت اليه حالة الامير ويتمنى له سفراً سعيداً واياباً حميداً مقروناً بالنجاح وتوفيق المساعي فاجابه الشيخ

<sup>(</sup>١) هو ابن الشيخ ابراهيم مستشار الامير حسن شقيق الامير بشير. ولد الشيخ موسى سنة ١٧٩٨ ومنذ صباه عاون والده بالاشغال ثم تمين كاتباً في ديوان الامير بشير ثم رافقه في منفاه في مالطه والاستانة ثم عاد الى لبنان سنة ١٨٤٥ فتمين كتخدا للامير بشير احمد اللهمي الى سنة ١٨٦٠ وتوفي مأسوفاً عليه في مدينة بعلبك في سنة ١٨٧٥ ودفن فيها بضريح عظيم وكان رحمه الله كاتباً شهيراً وخطيباً فصيحاً لقبه اهل زمانه «لسان النصارى».

موسى يشكره عن الامير على احساساته وقيل انه اظهر ندمه هذه المرة ايضاً على سؤ تصرفه مجتى الشيخ مرعي ولات ساعة مندم .

وفي سنة ١٨٤٣ دعت الشيخ مرعي شؤون عائلية الى الشخوص الى لبنان وبيروت فهرع اليه للسلام والتهنئية الاقارب والاصحاب ورؤساء الاديان وارباب الاحكام ولم يلبث طويلًا حتى عاد الى مرسيليا وسافر معه ابن عمه الشيخ رشيد غالب الدحداج (١) وجعله كاتباً في محله التجاري وبعد قليل صاهره اذ اقرنه بابنته السيدة مرتا. وطار صيت الشيخ مرعي بالشرق والغرب واحبه الملك لويس فيليب كثيراً ورفع مقامه نظراً لما عرفه من علو شأنه وشرف عائلته في لبنان وقد نال ثقة الشعب الفرنساوي بصدقه واستقامته ودرايته حتى انتخب رئيس مجلس قضاة فحص الجنايات في مدينة اكس سنة ١٨٤٧ كل هذا ولم يغير شيئاً من عوائده اللبنانية وملابسه الشرقية الامر الذي لم يحط من قدره بل زاده وقاراً واعتباراً من الاجانب وفي سنه ١٨٥٤ احب الشيخ مرعي ان يذوق طعم الراحة التي كان يسمع وفي سنه ١٨٥٤ احب الشيخ مرعي ان يذوق طعم الراحة التي كان يسمع الشيخ لويس فاحتفى بقدومه اقاربه واصحابه ووفدت عليه جماهير المسلمين من ارباب احكام ورؤساء اديان وبقدر ماكان سفره منغصاً كانت عودته معززة والعود احمد.

كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه ابـــداً لاول منزل

واجله كثيراً حاكم بيروت وقتئذ كامل باشا الذي كان قد وردته التوصية بالشيخ مرعي من صديقه رشيد باشا معتمد الدولة العلية في باريس المتقدم ذكره وتبادلت الزيارات بينهما.

<sup>(</sup>١) قد وردت ترجمته في مجلة المشرق بقلم الشيخ سليم خطار الدحداح في اعداد ٩ و١٠ و١١ تاريخ ١ و١٥ ايار و١ حزبران سنة ١٩٠١ فعليك بالمطالعة ,

وباثناء اقامة الشيخ مرعي في بيروت حدث ان انطون بك الارمني الشهير افتعل دعوى افكية مالية على المعلم مخايل نصور الكاتب الحصي الذي حدثنا عنه مطولاً واتى به الى بيروت حيث ضايقته حكومتها مضايقة كلية لاسباب لا يهم القاريء ذكرها . واذ سمع بوجود الشيخ مرعي في بيروت قصده الى داره ولطول الزمان وغيبة ثلاث وثلاثين سنة لم يعرفا بعضهما اولاً ولكن عندما تفرس الشيخ مرعي بالمعلم مخايل تلك يعرفا بقرسها هذا الشيخ مرعي «الشدياق عبدالله» في حمص عرف وشهق مصافحاً صديقه وقد خنقته العبرات .

هجم السرور علي عتى انه من فرط ما قد سرني أبكاني

ومن بعد هذه المقابلة شكا المعلم ميخايل أمره الى الشيخ مرعي الذي توجه أسرع من البرق الى قنصلاتو فرنسا وبمساعدة القنصل دي لسبس الموصوف بالحمية وعلو الهمة تداخل مع حكومة بيروت وانتصر للمعلم ميخايل فظهرت تزويرات انطون بك للعيان كالشمس في رابعة النهار وتبرأت ساحة المعلم ميخايل مما عزى اليه زوراً وبهتاناً وتضمن المسبب العطل والضرر الذي لم يكن يسيراً.

الحير بالخير والدنيا مكافأة " والشر يذكر والاحسان تذكر "

ووردت رسائل الشكر للشيخ مرعي من أعيان طائفة الروم الاثوذكس وبطريركها ومطارنتها عما قد أتاه من الحية اخذاً بيد ذلك المظلوم الذي بقي ضيفاً عزيزاً مكرماً لا بل رب بيت مطاعاً عند الشيخ مرعي بضعة الشهر وبعد ذلك ودعه وانصرف شاكراً مشكوراً.

وفي سنة ١٨٦٠ ترك الشيخ مرعي مدينة بيروت وجاء الى داره في قرية الكفور وكثيراً ما تبادلت الزيارات الودادية بينه وبين الحكام

والامراء والمشايخ ورؤساء الاديان والاعيان ولقد استدعاه مراراً بوفور الجنرال الفرنساوي والكونت دي بنيتفوليو والكولونل شانسي وفواد باشا وادخلوه معهم بالمذاكرة واشركوه معهم في الراي بخصوص ترتيب نظام لبنان الجديد اذ كانوا يتخذون ارأه مستوراً.

وفي سنة ١٨٦٨ في اليوم الثامن من شهر كانون الاول انتقل الى جوار ربه غير آسف على شيء من هذه الدنيا لانها اشبعته محناً وجاهاً وعزاً وفخراً مدة ستة وثمانين عاماً فكبر خطبه على اولاده وعظمت المصية على أهله وارتفعت مناعيه الى مقامات العالية الدينية والدنيوية في كافة انحاء لبنان والى الاعيان في بلاد البترون وجبيل والفتوح وكسروان والمتن والشوف والى قونصلاتو دولة فرنسا الفخيمة في بيروت والى اصدقائه ومعارفه فيها والى باريس والى جميع معارفه في سائر البلدان فاحتشد القوم للحال في داره كالبناء المرصوص او كتلال الرمال وكانت الخيول مسرجة والاسلحة منكسة والرايات على اختلاف الوانها منشورة والرجال والنساء يندبون بنفهات محزنة فقد هذا الرجل الخطير ويعددون صفات من بموته ثكات العلوم وهو ابن بجدتها وترملت الشهامة وهو قرينها وتيتم الفضل وهو ابوه وقد حمل على الاكف الى كنيسة ماري جرجس الكفور حيث ألحد بداخلها في الضريح المختص فيه وفي ذريته ولقد رثاه الكثيرون من العلماء الفضلاء نظماً ونثراً. ولو احببت جمع ذلك لشحنت صحفاً كثيرة . ونعته الجرائد العربية والافرنسية وعددت اوصافه الشريفة ومناقبه الحميدة وآثاره المشكورة شرقأ وغربأ وارخ وفاته ذاك العالم العلامة الشهير والشاعر اللغوي النحرير المرحوم الشيخ ناصف اليازجي بهذه الابيات التي نقشت فوق ضريحه.

مضى الشيخ مرعي راحلًا عن ديارنا ولكن نهيًّا بالسهاء له قصر ُ واولى بني الدحداح حزناً مخلداً يدوم كما يبقى له ذكر ُ همام الله الحيادثات بنفسه وتم له من بعدها المجد واالفخر الفخر الفرد المرادة وأرخ وقل به عليك الرضى والعفو يا ايها القبر

سنة ١٨٦٨

وكان رحمه الله تعالى لطيف المعاشرة رقيق الاطباع محب الخير دسيناً غيوراً صبوراً على المكاره شديد الغيرة على ابناء عائلته كثير التبرعات على الفقراء وعلى المعابد والكنائس.

هذا آخر ما سمعته فحفظته وغاية ما جمعته ُ فعلقته ُ . فارجو مـن المطالع الكريم ان يسدل ستار الغض على هفواتي ويسامح بعفوه تقصيراتي ويسد النقص بالمام فمثلي من يقصر والعفو من شئم الكرام .

كم مات َ قومُ وما ماتت مكارمهم كم عاش َ قومُ وهم في الناس اموات ُ

كاتبه نعمة الله اسحق الدحداح



# نبذة خطية قديمة في ناريخ المشايخ آل الدحداح

عثرنا على هذه النبذة عند حضرة الخوري يوسف ابي صعب (كفور كسروان) وهي مكتوبة بخط عربي قديم على طلحية ونصف عريضة مستطيلة من الورق السميك وهي غفل من اسم واضعها وكاتبها ، ملئت بستين سطراً والسطر يقع في نحو ٢١ كلمة ويشعر من آخرها ان لها تكملة ، وتحتوي على افادات تاريخية تتعلق باسرة آل الدحداح الكرام ونرجح انها من وضع وخط واحد منهم من المطلعين على حوادثها او من سواهم من جرت في عهده . وقد ورد ذكر بعضها في تاريخ الاعيان للشيخ طنوس الشدياق صفحة ١٠٦ – ١٢٧ وتاريخ المقاطعة الكسروانية للخوري منصور الحدتوني . ولما كان في هذه النبذة بعض افادات تاريخية لم تنشر رأينا ان نثبتها هنا ، نقلاً عن مجلة الورود (شباط ١٩٥٠) ، خدمة للتاريخ اللبناني ، معلقين عليها بعض الحواشي . واليك نصها بالحرف الواحد :

يوسف الدحداح كان قاطن قرية العاقورة (١) وكانت المناظرة فـــما

<sup>(</sup>١) ان جد هذه الاسرة هو الشيخ جرجس الدحداح . توفي يوسف هذا سنة ١٧٦٢ ودفن في حجرة خاصة في دار كنيسة عرامون كسروان . راجع المشرق السنة الرابعة ١٩٠١ ص ١٩٠٩

بينه وبين ابن الهاشم . وكان يوسف متزوج بابنة مالك ابو الغيث . وغب وفاة مالك برز عماد الهاشم ينازع ويزاحم يوسف على المشيخة بالعـــاقورة واشتدت الخصومة بينهما فاستعان عماد بالشيخ اسمعيل حماده والي بلاد جبيل وقصد يوسف الى الكنيسة ليغدر ويفتك به . واذ كانت قرية العاقورة تابعة لواء بعلبك ففر يوسف منهزماً الى بعلبك والتجأ الى والبها الامير عمر الحرفوش ففتح له باب القبول وقربه اليه ورفع منزلته حتى صـــــار مدبراً لديه . وحين قصرت يد ابن الهاشم عن ضرر يوسف قدم مالاً معلوماً للشيخ اسمعيل حماده لكي يساعده على رمبي يوسف في جب كيده. ووقتئذ جرت المصاهرة ما بين آل حرفوش وآل حماده واعطيت قرية. العاقورة نقوطاً لابن حماده فتوجه ابن حماده المذكور لرحاب الامير بصفة افتقاد خاطر مضراً على يوسف بالمضرة وعمل احبولة ليصطاده ما بطلبه لخدمته ولما اجتمع به فنظر فيه النباهة وحسن الرأي والخط الجميل والصفات الحميدة تحول عما كان اضمره عليه واصلح نيته لنحوه وشرع يستجلب خاطره ليستخدمه فوافقه يوسف وحضر معه وادى له حسن الصداقة واستمر مدبراً لديه لحين وفاته وحاز منه مرتبة التكريم واعطاه عقارات معتبرة وهبي مزارع بمقاطعة الفتوح تسمى عين شجاع وعين الدلبة وعين جويتا وعين الحصري وعين الغاره واعطاه حجة بحسب اصطلاح ذلك الزمان برفع طلب الاموال الميرية عن عقاراته ما دام هو وزريته يكون مرفوعاً عنها القلم والقدم وبرفع المرتبات عن المواشى المختصة به . وحين وفاته اقامه وصياً على اولاده .

وكان ليوسف خمسة اولاد ذكور وارشدهم سليان ومنصور كانا معينين لابيهما في ادارة اموال المشايخ اولاد اسمعيل. واما اولاده الثلث الباقين وهم ابراهيم البكر الاول كان توفي ، ووهبه كان قاصراً ، وموسى انحاز عن خدمة آل حماده وتقيد بخدمة الامير منصور الشهابي بوظيفة كلار امينه. ووجد له (اي لموسى) خمسة اولاد وهم ناصيف وسلوم وراشد ويوسف

وابراهيم وابنة تسمى حنة تزوجت بالشيخ غندور سعد الصالحي (١). وموسى المذكور استأجر افندي اسلامبولي (٢) ليعلم ولديه ناصيف وسلوم اللغة التركية وقد اتقناها غاية الاتقان. واحدهما ناصيف بنوع اخص قد احسن الخط الديواني في التركية والرقعة في العربية وكان ذو همة وهيبة وتسلم دفاتر الاموال الميرية بجبل لبنان مدة حياته من والي الى وال. وكان ناصيف وسلوم متصادقين مع الشيخ اسد ابن الخازت المكنى بابي انطون حيث كان الشيخ المذكور مدبراً لدى الامير منصور.

واما سليان اخو موسى الاكبر فحين سن وشاخ تقاعد عن خدمة المشايخ اولاد اسمعيل حماده وبقي في بيته . واخوه منصور بقي بوظيفة ابيه يوسف مدبراً عند المشايخ اولاد اسمعيل . وكان لسليان واخويه منصور وموسى مبلغاً من الدراهم ديناً عند المشايخ اولاد اسمعيل ولما طلبوه منهم فاعطوهم به قريتي فتقا والكفور (٣) والمذكورين اقتسموا هاتين القريتين ما بينهم . فتقا لمنصور وموسى والكفور لسليان . وعدة ولاية الامير يوسف (شهاب) قد ملكوها للفلاحين وبامره اجروا عليها ديموساً وصاروا فلاحية محت مرتبات معلومة لموسى ومنصور المذكورين وذلك رغبة في تعمير القرايا .

واما المشايخ آل حاده المار ذكرهم قد ارتكبوا مطايا الشرور

<sup>(</sup>٢ اي رجلًا من الاستانة . والافندي لقب تركي يطلق على الرجل الوجيه .

<sup>(</sup>٣) وذلك سنة ١٧٦٢. راجع تاريخ الاعيان ص ١١١ – ١١٣.

وشرعوا في اجراء المظالم والجور بسفك الدماء والسلب وزعجوا الرعايا بعدم الامنية فاستصوب الشيخ منصور ان يعضد اخوتهم ناصر ومنصور لانهما كانا ذوي سكينة وشعب ايو حميدة فاستحضر لهما شرطنامه التزام مقاطعات بلاد جبيل وتعهد بدفع الاموال الميرية عنهما هو واخوه سليمان لخزينة طرابلس حسب المعتاد . فمن حسد اخوتهما وقهرهم من سيادتهما عليهم غدروهما فاهلكوا احدهما في الصيد والثاني على فراشه حينا كان نامًّا . ثم قدموا لبيت منصور الدحداح يخبرونه عن هلاك أخويهما وكلفوه بالرجوع لحدمتهم ووعدوه بالخير فلم يقبل لعلمه ما انطوت عليه سرائوهم فتركهم وتوجه من قهره الى جزيرة قبرس توطنها نحو ستة اشهر . وبهذه البوهـة ازدادت شقاوة المشايخ الحمادية واختلسوا الاموال الميرية فارسل والي طرابلص مباشرين يتحولوا على منصور الدحدام واخوت بطلب الاموال الميرية بجسب كفالتهم فاحتاجوا الى بيع بعض ارزاق منصور واخويه سليات وموسى. وغب دفعهم المال الذي قدره ٢٥ الف فطلبوا اخيهما منصور وحضر عند احدهما موسى لمدينة بيروت وهو مصراً على عدم الرجوع لخدمة المشايخ. وقد تأول رأيه مع اخيه موسى بان الامير منصور يرضى ابن اخيه الامير يوسف بحكم مقاطعات بلاد جبيل حيث كان تظاهر الامير يوسف بنزاع عمه على الولاية بمدد بعض مشايخ الشوف وتوابعها وصارت المذاكرة مع عمال الامير منصور ، بان منصور وموسى طمنوهم على أخذ رضى والي طرابلس بنزع حكم المشايخ عن بلاد جبيل وتأويله على الامير يوسف. وانهما اي منصور وموسى يستجلبان له خدمة الرعايا في أن ينتخبوا من عددهم أنفار جندية لرد غارات الحادية ويقنعاهم بمرتب سنوي جزئي وهو ترك جزية رؤوس هؤلاء الانفار المستخدمين. ولرؤساء الأنفار زيادة عشرة قروش تندفع من الخزينة فلاق ذلك لدى الامير منصور. وبعد اخذ خاطر الشيخ كليب ابي نكد بهذا قد وجه الامير من قبله الشيخ سعد الخوري للشيخ علي جنبلاط وبمعيته منصور الدحداح بوضحان له هذه الكيفية واذا لاقى عنده ذلك يصحبها باعراض لوالي الشام يتضمن هذا الاستدعا للامير بوسف. وانه هو كفيل مال المقاطعات المذكورة، فكان كذلك واستقرت الولاية على الامير يوسف. فمكافأة لمنصور وعائلته ابقى لهم متروكاتهم حسب الحجة المعطاة لهم من الشيخ اسمعيل، واعطاهم مغيرة وهي ملك دير البنات باعلى جبيل مسافة نصف ساعة وملك دير مار ضومط البوار في ساحل الفتوح حيث منصور واخوته اولوها على الرهبان المذكورين برسم وقف. وتسلم منصور مقاطعة بلاد جبيل بموجب حجة برسم عهدة. وابناء اخوانه يوسف ابن ابي ضاهر سليان واخيه نادر توظفوا كتتاب عند الامير. واخوه وهبه تسلم ادارة الحادية اي جبة المنيطره ووادي علمات ومتشان وما يليها. وسلم بني الدحداح مقاطعة الفتوح برسم عهدة بموجب حجة وضم اليها محاصيل بميع الارزاق التي ضبطها من المشايخ الحادية حتى لا تكون يد على يدهم في المقاطعة المذكورة.

وغب تخلي الامير منصور (شهاب) عن ولاية حكم جبل لبنان تولى ابن اخيه الامير يوسف على البلاد جميعه . وكان كتخداه وقتئذ الشيخ سعد الخوري (١) . ومجسب لياقة بني الدحداح فاستخدم منهم ناصيف كاتب حرفة بالتحصيلات الميرية مجسب عادته ، واخويه يوسف وابراهيم كتاب في ديوان الامير واخوه سلوم (٢) كان وقتئذ باقياً مجدمة الامير مراد ابن الامير منصور (الشهابي) المذكور ، الى ان توفي الامير مراد ، بقي مجدمة زوجته وفاة لافضال الامير مراد عليه . وعا انه كان وجلًا

<sup>(</sup>١) راجع ما كتبه عنه الخوري حنانيا المنير الزوقي – مجلة الورود، السنة الثانية، ١٩٤٨ الجزء الثالث.

<sup>(</sup>٢) قد كتب سلوم هذا رحلة الامير بشير التي نشرها في مجلة المشرق سنة ٢٩٢٠، الشيخ سليم خطار الدحداح، والنسخة الاصلية عند حضرة الخوري يوسف ابي صعب .

عاقلًا رصيناً ورزيناً ذا رأي صائب وفكر ثاقب شهيراً بالامانة وحسن الصداقة فاستحضره الامير يوسف (شهاب) وقيده بخدمته وصار صاحب منزلة لديه. وبذاك الحين توفي منصور الدحداح، فالامير يوسف ابقى مقاطعة بلاد جبيل في يد ولده حنا. وكان المشايخ سعد الخوري وولده غندور يودان سلوم ويوسف زيادة عن اخويها لما هما به من العقل وحسن التدبير لان يوسف ايضاً كان متصفاً بالعقل الثاقب ليباً ذا فصاحة بليغة بلسانه وقلمه وشجاعاً كرياً ذا جرأة واقدام.

ومن بعد قتل الامير بوسف والشيخ غندور في عكا وحبس خدمه الامير المذكور هؤلاء في عكا ومقاساتهم الضرب والعذابات الفادحة قد استخلصهم الامير بشير الشهابي ببلغ دراهم دفعه عنهم . ولما استحضرهم طلب المال منهم فوضعوا عنده رهناً على المال اخاهم راشد وولد احدهم غالب بن سلوم ثم توحهوا باعوا جانب من املاكهم ودفعوا المال استخلصوا المرهونين .

ولما تولى حكم الجبل (لبنان) الامير حيدر والامير قعدان الشهابيين، وتوجه الامير بشير عمر واخيه الامير حسن لعكا بعد محاربتهم مع الاميرين المذكورين واهالي البلاد وقدم عندهما الشيخ بشير جنبلاط من حوران فوالي عكم احمد باشا الجزار ولى الامير بشير واخيه الامير حسن المذكورين على الجبل. فالامراء الموما اليهم برأي الشيخ بشير جنبلاط طلبوا ناصيف الدحداح واخوته الثلاثة لخدمتهم. فكان ناصيف وسلوم مخدمة الامير بشير بدير القمر ويوسف وابراهيم بخدمة الامير حسن في غزير كتاب ومدبرين عندهما وبعد قتل المشايخ اولاد باز واستخلاص عزير كتاب ومدبرين عندهما وبعد قتل المشايخ اولاد باز واستخلاص حكم مقاطعات بلاد جبيل من اولاد الامير يوسف وكان توفي يوسف الدحداح قبل بسنة فصار اخوه ابراهيم مدبراً عند الامير حسن. وبعد وفاة الامير حسن تولى ابن اخيه الامير قاسم بشير على بلاد جبيل وما

يليه ، وبقي ابراهيم المذكور مدبراً له ، واستخدم الامير المذكور اكثر بني الدحداح في المقاطعات المذكورة .

فاولاد حنا (١) الدحداح منصور ولويس وجهجاه بقيوا متسلمين مقاطعتهم بلاد جبيل. ومرعي بن نادر (الدحداح) تسلم الكورة ومعاون لعمه ابراهيم في خدمة الامير قاسم الى ان تنحى ابراهيم عن الحدمة، فبقي مرعي مدبراً للامير المذكور. وزعيتر (٢) بن راشد اخي ابراهيم تسلم جبة بشري فوق يد مشايخها ثم ان ابراهيم بعد اعتزاله عن خدمة الامير قاسم تسلم مقاطعات الجبة والكورة والزاوية فوق ايدي مشايخها.

واما ناصيف وسلوم حين شاخا وعجزا جلسا في بيتها وتسلمت وظائفها لاولادهما . فطنوس تسلم الدفاتر الميرية كافة بدل ابيه ناصيف ، ومنصور صار مدبراً لاعمال الامير بشير وفي غيبته اخيه غالب وامين ولد يوسف لفصاحته وحسن خطه وانشائه ومعرفته قواعد اللغة العربية جيداً . ومنصور كان ذا عقل ثاقب وذاكرة جيدة حافظاً لاسرار الامير . وغالب كان تقياً مهاباً رصيناً كرياً ذا نخوة وحماسة مستقيماً في اعماله كافة ، حسن التربية .

( الى هنا انتهت النبذة )

<sup>(</sup>١) ان حنا هذا هو ابن منصور وكان وحيداً لوالديه ، ولد سنة ١٧٦٢ وتوفي سنة ١٨٠٧ والم والم المدين واما جهجاه بن حنا المذكور (١٧٩٠ – ١٨٤٠) فكان من مشاهير الرجال ، قاوم الامير بشير الشهابي واتفق مسع الدولة المثانية على طرد الجيش المصري من الشام وهو والد الشيخ خطار الدحداح ، جد الشيخ سليم المؤرخ المعروف .

<sup>(</sup>٢) لقد توفي زعيتر بن راشد بن موسى سنة ١٨٤٢.

## نقربر مَارِبِي خَطِي خَطِير رفعه عبدالله باشا والي عكا الى المغفور له محمد علي باشا والي مصمر سنة ١٨٢٠

قد عثر على هذا التقرير الخطي الاب انطونيوس شبلي ، احد ناشري هذا الكتاب ، ومهّد له ، وعلّق عليه بعض الحواشي ونشره ، في مجلّة « الورود » البيروتية لسنتها الشالثة ، الجزء السابع ، اذار ، سنة ، ١٩٥٠ ، ص ١٤ ، ونظراً لمكانة هذا التقرير التاريخية رأينا ان نضمّه الى هذا الذيل واليك نصّه ، مع التوطئة عليه :

بين الآثار الخطية القديمه التي اطلعنا عليها حضرة الخوري يوسف ابي صعب من كفور كسروان، تقرير تاريخي خطي قديم مكتوب، بالحرف العربي على طلحية ونصف طلحية من الورق العبّادي، انفذه عبدالله باشا والي عكا الى المغفور له محمد على باشا والي مصر (١) يتضمن اخبار المشادة

<sup>(</sup>١) هو ابن ابراهيم آغا . ولد في قوالة من بلاد البانيا سنة ١٧٦٩ . عينه الباب العالي حاكمًا على مصر في تموز سنة ١٨٠٥ ، وجعل السلطان عبد المحيد حكم محمد على باشا ارثياً في نسله بفرمان شاهاني في ١٣ شباط سنة ١٨٤٩ . توفي في ٢ آب سنة ١٨٤٩ وخلفه ولده ابراهيم باشا فاتح سوريا ولبنان ، وقد اقامت له الدولة المصرية في السنة الماضية حفلة تذكارية بمناسبة مرور مئة سنة على وفاته .

والحرب القائمة بينه وبين درويش باشا والي الشام (١) وذكر المساعدات العديدة التي قدمها له اولاً ، ومطالبة الدولة عبدالله بالمال من حين الى حين ، الى ما هنالك من الحوادث والشؤون الخاصة والعامة التي يبسطها هذا التقرير الضافي الذبول . وهو يرمي من وراءها الى استعطاف خاطره وحمله على وضعه تحت كنف رعايته وحمايته ، بعد ان يتودد اليه ويتدلل عليه . ويراها القارىء مبسوطة في هذه الوثيقة التاريخية الخطيرة الحرية بالاعتبار والجديرة بالانتشار وقد اردفها بذيل (شقة) اثبتناه في آخرها .

ولما كان هذا التقرير الخطي منطوياً على احداث ووقائع تاريخية هامة جرت في عهد صاحبه وهو يرويها بنفسه ، كان له خطورته وقيمته التاريخية وهو لم ير النور بعد ، لذلك احببنا ان ننشره على صفحات مجلة « الورود » خشية فقده ، وقد وضعنا لكل مقطع منه عنواناً يشير الى المعنى تسهيلاً لفهمه وقراءته ، آملين ان يلحظه القراء بعين الاعتبار . ان منشئه عبدالله باشا هذا هو ابن على باشا (۲) الذي عينته الدولة العثانية خزنداراً او كاتخدا لسليان باشا والي صيدا . ولما توفي سليان باشا سنة ١٨١٩ ، طلب عبدالله باشا من الدولة العلية ان تعينه حاكماً موضعه ، فأجيب طلبه وصدر الامر بذلك في ١٠ ربيع الثاني سنة ١٢٣٥ (٣) (١٨١٩) . وقد امرت في بعد بعزله ، فكتب الى الامير بشير الشهابي الكبير اثناء وجوده في مصر سنة ١٨٢٢ والى عزيز مصر محمد على يستعطفها ليتوسطا له لاعادته الى منصبه في عكا . فارسل محمد على بناء على طلب الامير بشير ، رسولاً

<sup>(</sup>١) راجع اخبار الاعيان لطنوس الشدياق ص ٢٦ه ، وتاريخ سوريا للدبس ، الجزء الرابع ، المجلدالثامن ، ص ٦٣٦ .

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ١٨١٤ . راجع تاريخ لبنان للامير حيدر الشهابي الجزء الثالث ، ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) راجع تاريخ الامير حيدر المذكور الجزء الثالث، ص ه ٢٤، وتاريخ المقاطعة الكسروانية، ص ٢٤١.

الى الاستانة فاستحصل على فرمان العفو عنه ورجوعه الى منصة وزارة عكما ، على شرط ان يدفع للدولة ٢٥ الف كيس من المال (١) .

اما التقرير الذي نحن بصدده فهذا نصه بالحرف الواحد:

### صورة النحرير

الذي توجه من عبدالله باشا وزير عكما لسعادة والي مصر المعظم (محمد علي) سنة ١٢٣٦ (١٨٢٠)

#### توطئة

بعد الديباجة الوالدية اللائقة

المعروض على مراحم ان داعيم هذا بكل وقت وأوان ناشراً الوية الحد والثناء لسعادتكم لاهجاً بمديح مناقبكم الجليلة ومحلص الدعاء القلبي بدوام ايام دولتكم، متخذاً وجود سعادتكم السامي كالدرع المنيع والذراء الثابت الرفيع، وموطد طويتي وضميري على اني ولد ملبي لسعادتكم ومعوسي واعتادي في حل المشاكل وتفكيك عقد الامور بعد الله تعالى، فهو مطلوب من شهامتكم وهمكم السامية، فبناء على اعتقادي هذا وخلوص طويتي وتوطيد ضميري، يقتضي انني اعرض لساحة سعادتكم مواقع الامور وكيفية احوالي من ابتداء وزارتي الى الآن، واستمد برأيكم السديد وتدبيركم المحيد وتدبيركم المحيد واستنجد همكم السنية وغيرتكم الوالدية الذي عم الاقطار نشر

<sup>(</sup>١) عليك باخبار الاعيان لطنوس الشدياق ص ٤٠ه . ١ن الكيس كان يساوي في ذاك العهد خمهاية غرشاً .

#### في وفاة سليان باشا واستقرار الامن بعد وفاته

وهو أنه بجال وفاة سلفنا وعمنا المرحوم المبرور المغفور اليه الحساج سلمان باشا (١) طاب ثراه ، فبالحال انتصبت على قد م وساق الى خدامات الدولة العلية واحضرت جناب قاضي افندي محروسة عكه وضباط العساكر الموجودين بداخل القلعة ومجضور الجميع انوضع التمهير على خزاين ومخلفات المرحوم المشار اليه ، وبادرت برجالي وعيلتي وكل من يتعلق بي لمحافظة قلعة محروسة عكه وكامل القلاع والاساكل والثغور الذين كانوا بتصرف المرحوم، وباشرت برفع الفساد والاختلال عن الايالات وتأمين الطرقات وتسكين الاهالي وتطمين السكان وقمع وردع الحشرات وارباب الشقاوات من الاسفاه (السفهاء) الذين ينتظرون انتهاز الفرصة واختلال الاحكام لاجراء شقاواتهم ، ورفعت تعدياتهم ومطاولاتهم عن الايالات والرعايا ، واصرفت على العماكر والمحافظين وعلى دايرة وخدم المرحوم المشار اليه من يدي ومالي الذي ورثته من المرحوم والدي طاب ثراه. وما تقدمت الي مخلفات المرحوم المشار اليه حيث انها صارت عايدة الى الخزينة السلطانية ، واعرضت بالحال الى العتبة الملوكية واخبرت بوفاة المرحوم المشار اليه والتمست التشرف بخدامة الدولة العلمة والتمست توجيه رتبة الوزارة السامية والايالات والالوبة والملكانات الذين انحلوا من عهدة المرحوم المشار اليـه لاجل عمار وجاقنا واحياء عيلة المرحوم المشار اليه الذين ضميناهم الينا واحياء السوت المتعلقة بنا من قديم الايام.

<sup>(</sup>١) طالع تاريخ ولاية سليان باشا لابرهيم العوره ورسالة تاريخية في احوال لبنان في عهــــده الاقطاعي للشيخ ناصيف اليازجي ، نشرهما المرحوم الخوري قسطنطين الباشا المخلصي .

## في طلب الدولة مالا من عبدالله باشا وتوقيع امضائه على ورقات بيضاء

ثم بعده الحقت معروضات ثانية بعلم موجودات المرحوم المشار اليه من خسيس ونفيس، واسترحمت بان يصير التلطيف والمراحم لنحوي بامر اموال الميريه المرتب على الايالات بقدر الطاقة والتحمل الذي اقدر اقوم به . حيث انه بداية حكم والبلاد جميعها محتاجة الى التلطف والرفق لاجل انضامها في تلك الاطاعة والانقياد، فبوصول معروضاتي الاولى صدرت الاوامر السلطانية بتوجيه مباشر لاجل تحرير المخلفات، وورد لنا امر سلطاني برتبة المتسلمية وان نباشر بمحافظة الايالات والالوية .

ثم لما وصل معروضنا الثاني بعلم المخلفات انطلب منا بياضات ممهورة باسمنا لكي تعتبى بهم المبالغ الذي يستقر عليها الحال مع الدولة العلية بدل مخلفات ويصدر لنا بهم التصرف والامر الى المباشرة بالقيام والتوجه من غير تحرير ويحصل التوجيهات. فامتثلنا الاوامر وارسلنا البياضات المطلوبة وبوصولهم تعبوا بمبالغ كلية باهضة (باهظة) الذي كامل الموجودات من كلي وجزوي (وجزئي) لا يوفوا نصف مقدارها. وطلبوا توجه ذلك نقداً بالحاضر مع مال المعجلات الملكانات الذي عملوه الطاق متني (مثني) ومتلت (ومثلث) عن ما كان اخذهم المرحوم سلفنا، وذلك عدا الذي انقطع خرج جيب سلطاني وجوايز واكراميات للرجال. ورتبوا علينا (هنا كلمة قد ذهبت من جراء طي الورقة) فوق اموال الميوية علينا (هنا كلمة قد ذهبت من جراء طي الورقة) فوق اموال الميوية المقنة بزيادة عن الطاقة والتحمل. فراجعنا واسترحمنا وبعد اللتيا والتي ما قبلوا الا ان نصف المبالغ المطلوبة بدل المخلفات والاكراميات والجوايز ومعجلات الملكانات يندفع بيشي (في شيء) لكي يخرج التوجيه (۱).

<sup>(</sup>١) يريد بالتوجيه: العطف او الرضى السلطاني وهو بمثابة الحلمة من الحاكم الاكبر على الحاكم الاصغر .

والنصف الثاني ينقسم على ثلاثة سنوات وذلك عدا اموال الميري والضايم المطلوبة بكل عام.

ولما نظرنا ان لا افادة من ذلك فداركنا السعي بتجهيز وارسال المطلوب (هنا كلمة غير مقرؤة) وقدمنا موجودات النقود التي انوجدت في خزينة المرحوم مع الذي كان بقي من ميراث المرحوم والدنا، واستدتنا الباقي من عيلتنا ورجالنا، واعترانا مصارف وتكاليف شاقة داخل وخارج. وهنا وهناك مبالغ لها قيمة وافرة، ودفعنا اموال ميري وضايم سنة ٣٥ ودخلت سنة ١٢٣٦، فقبل حلول ميعاد الطلب داركونا بالمباشرين والاستعجالات بطلب بدل المخلفات واموال الميري وساير المطاليب، وحصلنا على مضايقة كلية من جري (جراء) ذلك، بالاخص من المحل الذي صادف البلاد من قبل الجراد في السنتين المذكورات، وتعطيب المواسم وانكسر اغلب مال الميري في البلاد، وما صار اصغا الى شكوانا المواسم وانكسر اغلب مال الميري في البلاد، وما صار اصغا الى شكوانا ولا الى الترفق بالتمهيل بوجه من الوجوه واستغرقنا بالديون الباهضة (الباهظة) الكاية الى الحلة )

#### في اسعاف عبدالله باشا لدرويش باشا

فبأثنا ذلك توجه منصب الشام على سعادة درويش باشا صدر اسبق، وقبل وروده لمقر حكومته ارسل كافنا تكليفات شاقة يطول شرحها ووصفها، ان كان من مساعدة متسلمه في اشغاله وتثبيته في الشام لحين وروده، وان كان من تمهيد وتسكين امور اهالي تلك الاياله واعطا نظامهم وادخالهم في ملك الاطاعه. وبوصوله للشام ارسلنا كلفنا الى ارسال مال الدور المطلوب له من جبل نابلس التابع ايالته، واننا نبقى نحصله ونستوليه من محلاته، فراعاة لحقوق الجوار ورغبة بخدامات الدولة العلية وتشهيلًا لمصلحة الحج الشريف ساعدناه بمطلوبه ووجهنا له ذلك نقداً من

خزينتنا. ولوقتنا هـذا غالب المال باقي في محلاته ما ورد لنا ، حيث احوال اهالي جبل نابلس وخشانة عريكتهم معلومة (هنا كلمة غير مقرؤة) مع المومى اليه كمال الحب والالفة والاستاله وعاملناه كمعاملة الوالد رغبة في تشهيل وتشييد اموره ومهام مصلحة الحجاز المحولة لعهدته.

#### في ارسال عساكر الى قبرص

فبينا نحن بهذا الحال وبانواع المضايقه من المطاليب المرتبة علينا الى الدولة العلية وتوارد الاستعجلات بطلبها عن السنة المذكورة قبل حلول وعدتها، وفد علينا مأموريه بتوجيه جانب عسكر وافر لمحافظة جزيرة قبرص، وان نقوتي الاساكل والحدود البحرية احتفاظاً من خيانة ملة الروم (۱) الخاسرة، وفوق التحمل والطاقة بادرنا لانفاذ الامر. وحيث كنا مهتمين بهذه الامور والخدامات فكان الموما اليه (۲) يسعى بعكس ذلك معنا وقابل الاحسان بالاساءة وتصدي الى تعطيل امورنا. ولما كنا نرسل نجلب عساكر من نواحي الروم ايلي وغير محلات من القبوسند (۳) الموجودين بالشام لاجل المام مأمورية قبوص، حيث معلوم سعادت كلا يكنا تفريخ قلوع (قلاع) واساكل ايالتنا من العساكر وارسال المطلوب بحيعه من عسكرنا، والتزمنا بتجليب العساكر من كل جانب. وكان جميعه من عسكرنا، والتزمنا بتجليب العساكر من كل جانب. وكان المشار اليه ينتهر معتمداتنا (معتمدينا) الذين نوجههم للشام بهذا الحصوص ويمنع العساكر من الورود لطرفنا، وتحملنا ذلك منه وما انقضنا المحبة الذي كنا مجرينها معه .

<sup>(</sup>١) يريد بهم الروس وقد حاربوا الدولة في قبرص – (٢) اي درويش باشا – (٣) اسماء اماكن في الاستانة .

## في وشاية درويش باشا بعبدالله باشا

ولما شاهدنا توقفنا الى اتمام المأمورية داخله الحسد والاضطرام واخذ يعكس في امورنا عند الدوله العليه ويتهمنا تهات لا اصل لها وضم اليه بعض ارباب النفسانيات والمآرب، وصار يقدم شكايات في حقنا لا طايل لها وينسبنا الى زيادة المالية والغنا (والغنى) ويلوح لهم ان الوزير المستغنى بالمال يصير باعث للاختلال. فنحن اتمسكنا بجبال المولى تعالى وتخلقنا بسلامة النية والقينا الاتكال على الملك المتعالى. وبسبب ضعف ايالاتنا من الاحوال المتقدم شرحها وعدم الاقتدار على وفاء مطاليب الدوله العليه وتكاتر (تكاثر) تعيين العساكر المحافظة القلاع والحصون والاساكل وتزويد (زيادة) الحدم والاتباع وتضاعف مصارفها ومصارف ذاتنا. وثانياً عن احداث ضمايم على الرعايا والبلاد الجأنا الحال الى استقراض مبالغ المال (هنا كلمتان ذهبتا بخزق طية الورقة) ذوو القوة من كل جانب واخد سلف من بعض محلات المقتدره من اموال الميري لاجل وفاء المطلوب

# في طلب سنة الاف كيس اعانة للدولة

وبينها نحن بهذا الحال من امر المضايقة لاجل وفيء المطاليب الذي (التي) علينا، واذ وارد علينا اوامر مشددة بطلب ستة آلاف كيس اعانة نوجهها (نرسلها) في ذرف (بمدة) ايام قلايل. وان هذا عدا المطاليب الذي (التي) علينا. فعند ذلك تحققنا ايقاع التحرق علينا والتعجيز وضاق بنا الحال من كل جانب، فراجعنا وكرونا وترجينا واسترحمنا واوردنا اعذارنا الواضحة وضيق حالي وحال بلادنا وتواقعنا وترامينا وشكونا عدم وجود المال، فما صار اصغا الى شكوانا. وشددوا علينا بطلب ذلك بكل

وجوانتانية اري قرارقعنا الخانية المعناه في علاه الذي المائم الخواه محت المعناهة المعناهة المعناهة المعناه في علاه الذي المعناه الخانية المعناه وليسم المرة المريحة الموالة والموالة والموالة والموالة المعناه المعناه

من حجج الامير حيدر الشهابي في دير السيدة بشملان



تهديد وتوعيد واظهار اشارات الغيظ من غير بحث ولا سبب موجب، وشرعوا باسباب التحريك علينا ونفسوا درويش باشا الموما اليه وحركوه للمبالشة معنا.

ولما نظرنا ان لا اصغا ولا قبول الى مشكانا ولاجل لا ننسب الى مخالفة الاوامر واعطاء الجواب، جمعنا كامل موجودات حرمنا وعيلتنا من مجوهرات ومثمنات وكلما غلك عليه وقدرناه بثمن ملطف، وضمينا عليهم الذي امكن تدبيره من المال واعرضنا عليهم ذلك وابوا عن قبوله، وكان الجواب ان لا ينقبل غير المبلغ المطلوب بتامه من مال نقود بالحال. وزادوا على ذلك باصدار اول امر محرروه على تسيار ثلاثة آلاف نفر عسكري الى قبرص، عدا العسكر الذي وجهناه سابق ونعطي مانداتهم (١) من يدنا.

#### في تطاول درويش باشا على عبدالله باشا وفي ارسال عساكر ومواد حربية الى القدس

ووالي الشام المومى اليه لما اشعر (شعر) بهذا الحال تنفس (٢) بزيادة وتصدى الى مقاومتنا وحصل عنده الطمع الزايد بنا ولم يكن يهجع ولا يكن (٣) عن مقاومتنا والتحريك علينا من كل جانب. وزاد على ذلك ان اخذته طموح نفسه بالتسلط على بعض محلات ايالتنا المجاوره ايالته وميراليها عسكر يضبطها بغير وجه حق ولا قانون. فلزم اننا نبادر لدفع ظالميته بالتي هي احسن بحيث لا يحصل تعكير بذات البين.

ثم بسنة السابقه (٤) ، لما كان بطريق الحجاز ورد لنا اوامر سلطانية

<sup>(</sup>۱) مصاریفهم – (۲) تقوی – (۳) یفتر او یسکن – (۱) ۱۲۳۵ (۱۸۱۹)

بتسيار جانب مدافع وجبه خانات (١) (وجبخانات) وعسكر الى القدس لاجل محافظتها، واكدوا علينا تأكيد كلي بذلك. وان المحل المذكور محل مطمح نظر الى غير ملل. فابتدرنا لانفاذ الامر وسيرنا جانب مدافع وكلل وبنادوق (بنادق) ومهات حربيه، وارسلنا معها جانب عسكر من نفس شجعان عسكرنا وبوصلهم الى القدس خرج متسلمه (اي متسلم القدس) واخذ المدافع والمهات من العسكر، وما مكن العسكر من الدخول الى البلده، واغضينا النظر عن ذلك وتحملناه وابقينا عساكرنا بخارج القدس، وظننا انه يقاصص متسلمه (متسلم القدس) عما ابداه من الرذالة بحق عساكرنا، فما كان منه الا بوقت عودته من الحج، فقبل وصوله للشام ارسل طرد عساكرنا من خارج القدس، واخذ يتلاومنا على ارسال العسكر وانفصل عن مطاوعتنا للاوامر السلطانية بذلك. فاختصرنا الشروارسلنا احضرنا عساكرنا عساكرنا واغضينا النظر ايضاً عن فعله.

#### في عصيان اهالي جبل نابلس

وابدا (بدأ) المومى اليه بتكميل طوره ومشربه الاول معنا وتعاطى كل وجه مضرة لنا، وبعكس ذلك كنا نجري معه وجوه الصداقة وحقوق الجوار ومن الجملة فاهالي جبل نابلس بجسبا عملنا عليهم روابط الانقياد والاطاعه قبل وروده لمقر حكومته، باجتاعهم عندنا واخذ العهود والاقسام عليهم بعدم الحروج عن الطاعه وتجنب تحريك الشرور والفتن فيا بينهم وفيا يأول الى اطاعة واليهم، فبهذه السنة نظرنا بادي من بعضهم تحريك واختلال ومصرين على عدم الاطاعه والتوقف بدفع اموال الميري واعطاء الجواب الى المومى اليهم. فبقلب سليم لكي لا يخرجوا عن طاعته ولا

<sup>(</sup>١) الجباخانة بمعنى « الذخائر الحربية » .

يعوقوا عليه دفع مطلوبه ، ارسلنا جمعناهم لعندنا وذكرناهم بالعهود والمواثيق والاقسام الذي سبقت منهم عن يدنا . فابتدر البعض من اشقياهم وتوجه لعنده الى الشام ووضع في ادنه (اذنه) قول ضد مسعانا في مصلحته ، وطلب منا لاجل يقيم الشر والحركة في البلاد . ونظرنا هيجان وجوه الاهالي .

فما فعله هذا المفسد (١) الذي توجه جاب (جلب) العسكر وطلبوا منا بان نظير مطالبتنا لهم في عهود ومواثيق الاطاعه تحتاج نسعفهم بتنهيج العسكر من بلادهم لكي يستمروا على ما عاهدونا عليه ، وانهم لا يطبقوا اقامة عسكر الشام في بلادهم . فلاجل اطفاء الشر وحسم الفساد والعايد نفع هذه المصلحة الى الوزير المشار اليه ، ارسلنا جانب عسكر لاجل توحيل ذاك العسكر الذي حضر مع ذلك المفسد ، فنسبنا الى التداخل بإيالته والطمع في محلاته . والحال اننا لم نكون في وارد هذا الامر كلياً .

#### في الحرب بين درويش باشا وبين عبدالله ماشا

وشرع المومى اليه (اي درويش باشا) يتكلم في حقنا اقوال غليظة على سماع (هنا كلمة ذهبت بخزق طية الورقة) وجميع اتباعه صادوا يتفوهوا في الفاظ بحقنا لا تهضمها الطبيعة، وواصل معروضاته وشكاياته

<sup>(</sup>١) يريد به احد اشقياء نابلس الذي وشى به لدى درويش باشاكما هو مصرح اعلاه وقد اصحبه بشرذمة من المسكر الى نابلس ، والمقصود التحريش بعبدالله باشا وما زال درويش باشا يغري اهالي نابلس حتى انتفضوا على عبدالله باشا سنة ١٨٢٩ و تحصنوا بقلمة سانور ، فكتب عبدالله باشا الى الامير بشير الشهابي يستنجد به ، فارسل الامير عسكره وهزمهم شر هزيمة . وارسل الامير الامير الامير ورؤوس القتلى الى عبدالله باشا فكتب اليه يثني على همته وشجاعته . واجع الجزء الثاني من موجز تاريخ سوريا للدبس ، صفحة ٢٧٨ ، وتاريخ لبنان للامير حيدر الشهابي .

الى العتبة السلطانية بحقنا وارغم افندية واعيان الشام والقدس بتحرير محاضر الى الباب (الباب العالي) بشكايات متنوعة علينا، وباستناده على الشكايات والعرضيات الذي قدمها فكأنه اركن وايقن في بلوغ المرام والمرغوب فينا. فجهز عساكر وارسلها تقاتلنا في نفس ايالتنا، فعند ذلك التزمنا ان ندافع عن بلادنا وجهزنا عساكرنا ووجهناهم على عساكره، وبعونه تعالى توفقت عساكرنا الى الانتقام من عساكره وشتتوهم في القفار ولحقوا في اثرهم الى قرب الشام. لان معلوم سعادتكم ان العساكر تفلتت لا تعود ترتد، وبالاخص لاجل ما حصل من المطاولة الزايدة من عساكره باقتحامهم الى ايالتنا ومضاربة عساكرنا في ايالتنا.

#### في مداركة الحج

ولما تقارب اوان مدة الحج ، فلاجل لا ينسب المومى اليه (اي درويش باشا) تعطيل مصلحة الحج الينا بتركيب عساكرنا للمحاماة والمدافعة بتلك النواحي فقبل تاريخه ارسلنا احضرنا عساكرنا وضبيناهم وجمعناهم في حدود ايالتنا ، مع ان مصلحة الحج هو الذي معطلها من مساقه السي ، مع العربان قبالة حملة الحج ليصبح مدعاه بوقوع التعطيل من طرفنا ، والحال معاذ الله تعالى من ذلك ، بل نحن نويد ونرغب قيام وتأييد مصلحة الحج اكثر مما نويد الحير لذاتنا .

# في مساعدة الدولة درويش باشا على مقاومة عبدالله باشا

والحاصل ما ابقى المومى اليه شيء من انواع الافتراء والتعديات الا واجراه معنا، والدولة العلية ساعدوه بذلك وحققوا مدعاه وشكاياته من غير فحص ولا سؤال، ووافقوه على المساعدة بمقاومتنا وارسلوا له اوامر

مشعره بعزلنا عن الایالات واجابوه لمرغوبه. والآن مرسلین معینین معه والی حلب ووالي ادنه ووزیر آخر یسمی بهرام باشا، والمعینین المذكورین عمال یوردوا للشام. وجل شكایاته علینا الذي (التي) اثرت مفعولها وسبب هذا الحال جمیعه قوله عنا: انا ذوي مال. وان من المعلوم ان صاحب المال لا یوافق الی خدامات الدولة العلیة لانه یتشارف علیها (اي یتكبر) ووجوده باعث مستقل الی الاختلال. فنحن لم مستعینین بمال بل مستعینین بالواحد الاحد الفرد الصمد، وبمدد جدنا الهاشمي رسوله الاعظم صلی الله علیه وسلم، وبانفاس وهم دولتکم.

في اخبار عساكر عكا ووجوه البلاد بتعديات درويش باشا ومساعدة الدولة له على عبدالله باشا وفي الثناء على احمد باشا الجزار.

وبمقتضى الحال جمعنا عساكرنا ووجوه بلادنا واستدّيناهم الواقع بدقايقه واخبرناهم بما هو كاين بحقنا. فجميعهم هاجوا وماجوا واحتزموا حزمة واحدة وعزموا على الموافقة والمدافعة لاسباب عديدة.

اولاً بما ان ولدكم هذا مفهوم اني ابن البلاد وجميع اهل البلاد وبا (مربى) اسلافنا وربانا (مربانا).

ثانياً مفهوم حال هذه البلاد بالازمنة السالفة انها كانت اراضي مقفرة ومالها جزوي (جزئي) وكانت مضغة لكل متطاول، ووزراء الدولة ما كانوا ينتفعوا منها بادنى دمق، الى ان حكمها المرحوم جزار احمد باشا طاب ثراه، فاشادها ورغب في عمارها واستجلب اليها الفلاحين والسكان من كل قطر ومكان، وبنى قلعة محروسة عصه من كده وبدنه وعمر

بقية القيلاع المنسوبة لهذه الايالة ولم تسعفه الدولة العلية بمصرية الفرد من مصرفه عليها (١). وبعده قاموا مقامه المرحومين المبرورين سلفنا وعمنا الحاج سليان باشا ووالدنا الحاج علي باشا طاب ثواهم، وزادوا في راحة الاهالي وتأمين السكان ورتبوا ترتيبات ومنافع كلية للدولة وخدموا بقدر جهدهم واندخلوا (دخلوا) لرحمة الله تعالى .

وبعده قمت (انا) الفقير مقتفياً آثارهم الحميد (الحميدة) وسعيت كل جهدي وجميع ما كنت وارثه انا وشقايقي ووالدتي من خيرات والدي المرحوم انفقته بمحافظة البلاد وخدمات الدوله العلية ، حتى انني سلبت نعمتي ورزقي وموجودات حرمي واتباعي وانفقتها في سبيل هذه الخدمات للدوله العليه ، فالشاهد ان المرحومين المشار اليهم اشادوا هذه البلاد وصيروها بالاد وجعلوها من اجل المعاقل المخصصة لاقامة المرابطين ومحافظة المجاهدين وصارت قفل البر الشامي وثغور الاسلام بهذه الديار ، وما نظروا شيء من احسان الدولة العلية يساوي درهم الفرد بهذه المصلحة ولا مرحمه ولا اسعاف .

### في هياج عساكر عكا ورغبتها في محاربة درويش باشا

ثالثاً: يخفى سعادتكم اهالي هذه البلاد جميعها اراضي جبال ومعاصي (مستعصية) منيعة لا يرجى اخذها بالسهولة. والمرحومين (٢) انفقوا خزاين اموال والوف رجال الى ان ادخلوها تحت الرابطة ونير الحكم

<sup>(</sup>١) ان عبدالله باشا هو اول واحد رايناه يثني على الجزار الطاغية ، ولا عجب ان الكل حاكم ولو ظالماً حسنات وسيئات ·

<sup>(</sup>٢) يريد بهم اسلافه احمد باشا الجزار وسليان باشا ووالده على باشا ، على ما مر ذكره .

ودائماً يتقل (يثقل) عليهم صعوبة الحكم ونتلافي امورهم بما هو الممكن . فالآن اذ شاهدوا هذا الحال الصعب اخذوا يتلاومونا (يتلاومنا) العسكر وغيرهم الذي مانطلق زمامهم يفعلوا ما يريدوه ، وانفعلوا جل الانفعال من هذا الحال بقولهم: ان نحن لا طاقة لنا على احتال دولة جديدة وحكام اغراب وعساكر لا نعرفهم ولا يعرفونا ، فان كان ولا بد فجميعنا نقيم الشر في بلاد الشام ونضرب في وجه الاعدا سيف الى ان يفنى الحديد ونصبر على مجالدة هذا البلاد ولو اكلنا الصوان عوض القوت .

ونحن نعرف جل المعرفة ان لو سرحنا زمامهم لزحفوا على عساكر الشام وافنوها ولا يكتفوا بذلك بل ليوصلوا الشر بالشر الى ان يخربوا الشام وديارها ويوصلوا الاضرار الى حد ديرة حلب وكل الاقطار الشامية، حينتذ ينتج فتق يتعذر رتقه ، فحذراً عليهم لشلا ينسبوا الى العصيات والخروج اسكنا روعهم واوعدناهم بالحيرات ان شاء الله تعالى، ورتبنا اقامة عساكرنا في الحدود، لكون من المحقق لا بد الوزرا القادمين يجروا مأموريتهم فحضرنا عساكرنا لاجل دفعهم وردهم (١).

في رغبة عبدالله باشا في المقاومة وامله بالظفر وهايته وحمايته

<sup>(</sup>١) مر بك ذكر الوشايات التي قدمها درويش باشا والي الشام للدولة العثانية بعبدالله باشا والي عكا وانه من اصحاب الثروة الكبيرة ولايجب ان يستمر في الحكم مخافة العصيان ، فلاقت هذه الوشايات اذاناً صاغية في الدولة التي أوعزت الى وآلي حلب ووالي ادنه والى الوزير بهرام باشا بمساعدة درويش باشا في مقاتلة ومحاربة عبدالله باشا واذلاله خشية عصيانه وتمرده على الدولة في المستقبل ، فاخبر عبدالله باشا عساكره بكل هذه الماجريات والحوادث فانتفضت وتنمرت وقصدت الايقاع بوالي الشام واشهار الحرب عليه والصمود في وجهه ووجه معاونيه ، على ما هو مذكور اعلاه .

وها الآن حالة هذه الاقطار بهذا الشرح الواقع وباختلال عظيم ، ونحن مرنا في كدر عظيم كون هذه المراكبه والملاحقه وعدم الانصاف يجوجنا غصباً للنفور والمدافعة ونستعمل اطوار غير الطاعه لانها مادة صعبة الاحتمال ، وغير بمكن حس بشري او صاحب مروءة يسلم في بيته ورعيته وحكومته ويخرج عنها مطروداً برضاه . (وانا) الفقير ما لي ارادة الشهر ذاتي بهذه السمعه ، والوقت الحاصل واهله يجوجوني الى ذلك . فالمستعان بالله والاتكال عليه .

وولدكم هذا بعونه تعالى وقوته وباهر عظمته قادر على ضرب درويش باشا والمعتينين معه ولو كانوا بقدر ما هم الطاقه (الطاق) طاقين ، وان تعمدت بكلية الجهد والعزم فمع معونة المولى تعالى بضربة واحدة ابيدهم وافني عصبتهم عن آخرهم ، ولكن لم نزل نستعمل الوسع وحسن الاخلاق .

وصمت وعزمت بان اعلق املي ورجائي بعد الله تعالى بسعادتكم وادخل في حصانتكم وجاهكم .

اولاً: لما هو محقق ومشهور بين الخاص والعام بما جمع الله تعالى في هستواريتكم من الغيرة والحيّه والنجده والمروءه.

ثانياً : رغبتكم باحياء البيوت القديمه وجبر خاطر كل من يقصدكم ويلوذ الى حماكم .

ثالثاً: بحسب الجوار ونبيّنا الاعظم صلى الله عليه وسلم ، اوصى باكرام الجار وجار الجار.

رابعاً : بما ان ولدكم هذا مشهور نسبي من آل بيت الرسول وسعادتكم جل من فاز واغتنم السعي واعظم الخدامات والجهاد بارضه

المشرفة ونسل اهل الشرك والضلال في تلك المعاهد والاطلال ، وطهرتم تلك الارض رغبة في خدامة حضرة ساكنها صلى الله عليه وسلم ، لتنالوا اعظم شفاعه من لدنه . فهنيئاً لكم الآن بما تسعفون به ولده ، ولعلم ولدكم هذا ان من حين وزارتي حصل لسعادتكم غاية الحظ والسرور والتوجه التام . ودايماً الشاردين والواردين يبليّغونا ميل عطوفتكم الاخص الينا . نسأله تعالى دوام ايام دولتكم وخلود مهابة صولتكم ، ولا يريكم المولى الا ما تحبون ويبعد عنكم صروف الزمان وما تكرهون .

والخلاصة ها قد و صحنا واعرضنا لسعادتكم واقعة الحال معنا بوجه الاختصار ليتحقق عند سعادتكم المغدوريه الواقعين فيها املًا ان تحرير دعانا ينظرح في ساحة شيمكم ومعالي همكم ويتصور في مخيلة الضمير الانور هذه الكدورات الواقعة ، ومن المعلوم ولا يصعب على سعادتكم ما تريدوه . فالمرجو ثم المأمول من مكارمكم السنية وعنايتكم الوزرانية (الوزارية) تومقونا بانظار العناية وامداد انفاسكم السامية وملاحظاتكم الجليلة لله وللرسول تقصدوا بذلك وجه الله تعالى ، لانني اقتصر واقول : انه من المجزوم القطعي لا انا ولا عساكري ولا ساير خدمي ولا عموم بلادي نفر طاو نسلم هولاء القوم او نسمح بتسلطهم على ديارنا ، بل ولا على شبر ارض الا بعد ضرب وقتال شديد يسكر فيه الحسام ويتغظى وجه الارض بالدما وينقرض تلت الناس بذلك ونجاهد جميعنا الى آخر نسمة في الحياة . وجهذه وينقرض تلت الناس بذلك ونجاهد جميعنا الى آخر نسمة في الحياة . وجهذه الحاله لا بد يهلك جانب مخلوقات وتنحطم الفقرا والمساكين وتندهك الاطفال والاولاد والحريم تحت ارجل العساكر . وهذا هو الوجه المعوق عليه اذا تقد م احد علينا .

فقبل كل شيء وجب تعلق هذه المادة بيد سعادتكم الطاهرة لاننا متخذين سعادتكم كالوالد الحنون. ومن المعلوم ان الوالد يدّب (يذّب) على (عن) راحة ولده وبها يبلغ جهد غيرته. فبالله عليكم اولا تغنموا اجرنا ودعا حضرة والدتنا المعظمة وتغنموا اجركف الاضرار عن المخلوقات وحجب اذا (اذى) هولاء البغاة الذين سقطوا تحت اللعنة كقوله تعالى: الفتنة نايمه، لعن الله من ايقظها، وتحجبون دماء الاسلام وساير الرعايا والبرايا وتنعموا وتحلموا وتكرموا بمسك حده. الماده بيدكم المباركه وتدركونا باسعافكم وعنايتكم وتوازرونا باكسير ملاحظاتكم. ولا يخفاكم ان من نفس كربة واحدة عن اخيه المؤمن نفس الله عنه الف كربة من كروب الآخرة. فبهذه المادة تنفسون كروب الوف من المؤمنين. فهنيئاً ايضاً لكم وينفس الله لكم من كروب الآخرة.

# في تكوار استرحام محمد علي (١) عزيز مص للحياولة دون الحرب

وها نحن وعامة بلادنا قد علقنا مصلحتنا هذه وذمامها بيدكم وطرحنا آمالنا بوفير غيرتكم . غاية الرجا ادراكنا بما تروه مناسب وحسن لحسم هذه المادة قبل أن تلقي الحرب نارها وتلتطخ يد المخلوقات بالدما ويصير

<sup>(</sup>١) ابصر النور محمد علي باشا بن ابراهيم آغا في قواله من اعمال مكدونيا موطن الاسكندر ، سنة ٢٧٩ مسيحية الموافق ليوم مولد نابليون بونابرت. مات والداه ولم يتجاوز الرابعة ، ولم يمض عليه مدة وجيزة في كنف عمه طوسون آغا حق قتل هذا الاخير بامر من الباب العالي ، فشفق على هذا البتيم ، محافظ البلدة جربتجي براوسطة صديق ابراهيم آغا ، فترعرع في منزله واعتى في تثقيفه فلفت اليه الانظار لفرط ذكائه ونشاطه . وما ان شب عن الطوق حتى اسندت اليه وظائف كبرى تتطلب دقة ولباقة وحزماً وعزماً . عينه خسرو باشا والي مصر قائداً لثلاثة او اربعة الاف الباني . علم الاهالي ان محمد على ولي على جدة وعازم على الذهاب اليها فعمهم الاستياء فتنادوا واموا منزله معلنين غضبهم وسخطهم على خورشيد باشا حاكم الاسكندرية ، فالبسوا محمد على الكرك والقفطان المختصين بهذه الرتبة ونادوا به والياً على مصر . حاصر جيش محمد على عكل بقيادة ابنه ابراهيم باشا ودخلها عنوة في السابع والعشرين من مايو سنة ١٨٣٧ . وتوفي محمد على باشا في الاسكندرية في الثاني عشر من اغسطس سنة ١٨٤٩ مسيحية ، ودفن في جامع القلعة المشهور قبل ان يتم تشييده .

لهم الجرأة التامة على الحروب ويعود يعسر تفكيك المادة فاذا من الآن سعادتكم داركتمونا بامدادكم وحسن رايكم ووفقتم الامور لاجل معاطات تفكيك هذه العربسه بحوله تعالى تنحجب الدما ويقر النظام في مقره وتتم راحة الفقرا لان الماده بقيت على مدّه قريبه. فالعجل ثم العجل لبلوغ هذا الامل. وحاشا من طرق باب مكارمكم يخيب قصده او يخبو زنده.

وعلى كل حال هذا الخطب واعظم منه فهو من اسهل الامور واقلها على مزيد شهامتكم وكبر شانكم المشهور بين الملا. ونسأله تعالى ثانية ان يديم لنا وللانام ظلكم السابغ وعونكم النافع ولا زالت فيحاً عنايتكم محطاً لكل ملجاً (ملجاً) ومجيبة لكل مرجا (متوج"). وان شاء الله تعالى دياركم هي العامرة وخزاينكم بالخيرات غامره، ولا زلتم قريوين العين سالمين من كل متعبة واين، فبشنه تعالى اذا حاط علم سعادتكم تنعموا باجابة المسؤول ولا تخرجونا من خطرات الخاطر الانور والفكر الازهر.

# شفة (ملحق)

# في محاولة الاستيلاء على قلعة عكا واستدرار غوث محمد علي

المعروض لمراحمكم الآن ، نكرر تقديم الرجا والتواقع على عطوفتكم باغاثتنا بمدد انفاسكم الكريمة وفتح احضان ابوتكم وشرح جنان عنايتكم ، وتسرعوا بمبادرة هذه المادة واتلافها والاقساله من المصادمه مع هولاء المعتديين الحساد ارباب الغرور والطمع الذين زاغوا عن الحق واغتروا بشهوات انفسهم وفضاوا الحرب على السلم . والمتظاهر من حالهم انهم في غير مطمع وغير نظر ومطمح طمعهم مظهر لهم غير ابواب .

وقد تحققت بهذه الايام ومرادهم قصد جملة محلات وناظرين صعوبتها وخيبتهم عنها . فابتدروا اولاً لاقتحام هذه الاياله لاجل الاستيلاء على قلعة محروستكم عكا ، لكي اذا تمكنوا او تقوقوا في الآلات الحوبيه الموجوده بها وضموا اليهم اجناد البلاد ورجالها المنجوده يتظاهروا للتقدم بما هو اعظم من قدرهم ويقصدوا بقية الاقاليم والمهالك المجاوره لها من جهة القبله (القبلي) ويستولوا على عربستان وقوقة ويكونون هم اصحاب زمام مالك عربستان ويعطوا نظام ، فالعياذ بالله . وما قصدنا تلويح هذه العبارة الا بعد تحقيقنا تأكيد طويتهم بذلك مما نقل لنا عن لسان التقاه (الثقاة) خوو الوقوف التام من خدمهم وخواصهم . ومجوله تعالى وقدرته وباهر خوو الوقوف التام من خدمهم وخواصهم . ومجوله تعالى وقدرته وباهر الديار ، لان اقاليم عربستان حاصله على غاية اليمن والبركه بوجودكم وصرتم سعادتكم باعث مستقل لعباره واحياه (واحيائه) وراحة اهاليه فان كان بلغ طموح هولاء الناس الى هذا الوجه حسبنا الله ونعم الوكيل . الحالة هذه ، سعادتكم اوسع بصيره بهذه الدقيات في (الامور الدقيقة ) واعظم منها .

غاية الرجا الابتدار الآن لملافاة مصلحتنا واعطآ راحتنا واغتنام عظيم الاجور بذلك، وتجددون جراعيتي لسعادتكم وتحيون وجاهتنا، الذي جلّ المأمول ان ما دام سعادتكم بالوجود فهو عامر لكوني محتسب ذاتي أني ولدكم وبسيفكم اضرب وبجاهكم اغلب وانا نصبتكم وتربيتكم. فحاشا شيمكم وهممكم وغيرتكم وشهامتكم تهملون مصلحتنا هذه المعدوده من مصالحكم. ولمشل علو شأن غيرتكم لا يلزم تكرار وجا واطالة شرح بذلك. وادام الله تعالى بقاكم.

# بين بناد وروسيد في عهد الشهابين اثر ناريخي فديم من ابام الجزار في بيروت

تأليف قديم

عثرنا سنة ١٩٤٥، في قرية جديدة كسروان، على كتاب خطي عند حضرة السيد بطرس عبدالله نجم ابن شقيق المثلث الرحمة المطرات يوسف نجم الماروني يسمى (تسهيل صعوبات الكتاب المقدس) «تأليف الاب النبيل والمعلم الجليل المطران سمعان عواد الحصروني تلميذ مدرسة رومية العظمى ومطران دمشق الشام صنفه سنة ١٧٣٠ مسيحية».

وهو عبارة عن مجلد ضخم يقع في ٤٤١ صفحة بقطع كبير، كتب بالحرف الكرشوني الذي يلفظ بالعربي بجبر اسود وعناوينه بجبر احمر، على ورق عبادي صقيل، بخط المطرات الياس الجميل رئيس اساقفة قبرص، انتهى من كتابته في ٢٥ حزيران سنة ١٧٧٤ وهو يشمل على حل جميع الصعوبات الواردة في الكتاب المقدس في العهدين القديم والجديد وفي الاناجيل الاربعة ورسائل القديس بولس التي يشق على القادى، ادراك معناها وتفسيرها.

واليك ما دو"نه المطران الجميل في نهاية تفسير صعوبات انجيل متى صفحة ٢٣٧ بالحرف الواحد:

#### المظالم والاثمان في زمن الجزار

«كمل القول من متى الرسول في اول يوم من شهر حزيرات سنة ١٧٧٣ مسيحية على يد الحقير في الرؤساء ايلياس ابن الشدياق الجميل مطران جزيرة قبرص بدير سيدة شويا تابع محروسة بكفيا من بلاد كسروان وكانت تلك السنة كثيرة الحروب والفتن وكان حاكم بيروت يقال له لجزار من قبل الدولة (وقد ذكر الامير حيدر الشهابي في تاريخه «الغرر الحسان» ـ طبعة اسد رستم وفؤاد افرام البستاني ، الجزء الاول ، ص ٩٣ - ٩٦ - ان الجزار بعد ان هرب من على بيك المصري لجأ الى الامير يوسف في دير القمر فأمنه ثم قلده حكم بيروت. فدخلها الجزار والياً من قبل الامير يوسف. ولكنه لم يلبث أن طمح الى الاستقلال بحكمها، فرفع اسوارها المتهدمه ، واظهر العصان على وليَّ نعمته ، فكان ما كان من استعانة الامير يوسف بالاسطول الروسي كما سنواه في هذه النبذة) وكان يضايتي على النصاري بلبس الاخضر ونقل السلاح وبالسخرة لعمار سور المدينة وبضبط رزق الخواجكية النصارى (الحواجات اي المتنفذين والاغنياء) لانهم كانوا نازحين من المدينة الى ضياع الجبل وكان الغلاء شديد في كل صنف من الماكل وغيره لان الحيل القمح انباع بثان قروش والبدراوة الرز (بدراوة الرز اي قفة الرز) بخمسة عشر قرش وربع كل مد وهلم جرا الله يجعل التام الى خير».

#### عاطفة لبنانية نحو الغرباء

«ثم في اليوم الثامن من الشهر المذكور انتقل بالوفاة الى رحمة الله

تعالى الخوري حنا القبرسي في دير سيدة شويا وكان استقام مقدار عشرة سنين هنا ونيف وكان رجل خايف الله وصاحب ديانة صادقة فجمعنا (ان الضمير عائد الى المطران الياس مدو"ن هذه النبذة) له كهنة من القاطع نحو ثلاثين كاهن وبعد ذلك فرضنا على الكهنة كل واحد يقدس عن نفسه قداس فوق العادة. وايضاً اخوية قلب يسوع كل واحد محضر عن نفسه قداس ويصلي ثلث وردية كما هو الفرض. وعلينا وعلى كهنة الدير كل واحد عشر قداديس والراهبات (المقيات في دير) والموجودين في الدير وبالجيره كل واحد ورديه وحضور ثلث قداديس عن نفسه تغمده الله بالرحمة والرضوان امين».

#### برد بحجم بيضة الحجل

ثم في اليوم الرابع من الشهر المذكور صار بود بعضه مثل بيض الحجل واستقام مقدار ربع ساعة فنثر ورق القز وعنب الحكوم وفرط سنبل الزرع القمح والشعير حتى بقي ثلث غلته في الموضع الذي حكم (اي اصابه البود) فنحمد الله ونشكره على افعاله العادلة امين امين».

# الروس ينزعون بيروت من الجزار ويرجعونها لصاحبها امير لبنان

«ثم في هذه السنة (١٧٧٣) في آخر شهر حزيران اتى عسكر مجري من قبل سلطانة المسكف (المسكب اي الروس قد تنوب الفاء عن الباء باللفظ. ان سلطانة المسكب هي كاترين الثانية امبراطورة روسية الشهيرة الكبيرة قرينة بطرس الثالث الملقبة سيميراميس دي نور ، ولدت سنة ١٧٧٦ ماتت ١٧٩٦ ، توفي زوجها ١٧٦٦ ، ادارت شؤون الامبراطورية بعد مقتله ماتت

محكمة ومهارة من سنة ١٧٦٣ – ١٧٩٦ وقد الشتهرت بحروبها الظافرة وغزواتها للاتراك واصلاحاتها في الامبراطورية وحمايتها للعلماء والفلاسفة لا سيا للفريسين) لمحاصرة مدينة بيروت بسبب الجزار السابق ذكره لانه ضايق على النصارى وعلى حكام بيت شهاب وخرب اسكلاتهم واحرق حاراتهم وقطع املاكهم. فلذلك بمؤزارة حضرة الأمير منصور شهاب صار الصلح ما بين الشيخ ضاهر العمر حاكم مدينة عكا سابقاً ومدينة صيدا ايضاً حالا (طالع تاريخ الشيخ ضاهر العمر هذا لمؤلفه مخايل نقولا الصباغ العكاوي الذي طبعه الخوري قسطنطين الباشا المخلصي عظبعة حريصا) وبين جناب الامير يوسف شهاب حاكم جبل الدروز وايالة طرابلس الى حدود الضنيه وباتفاق المذكورين جابوا العسكر البحري باسم المسكف وحاصروا مدينة بيروت (طالع تاريخ بيروت لصالح بن يحيى الذي نشره الاب شيخو) وحاكمها الجزار بالبحر والبر مقدار خمسة أشهر ورموا عليها نحو عشرين الف كلة مدفع بمدة ثمانية أيام ولم ينال عمارها ضرر الا قليل. ثم بعد ذلك رفعوا القواس وحاصروهم بقطع المأكل والمشرب حتى سلمت المدينة وطلع الجزار سالم بقول الشيخ ضاهر وتسلم القبطات المسكوفي «ويسميه الامير حيدر كونتو جوني» المدينة وسلمها لجناب الامير يوسف شهاب وحضرة الامير المذكور قدم خدمة له ستاية كيس دراهم ( أن الكيس • • ه غرش) وخرج عسكره ونصب القبطان راية الصليب على القلعة وبرج المينا ووقف من قبله قبطان وصار من قبل ذلك ضيقة زايدة على المسلمين وانضبط سحتهم «السحت كل ما يقتنيه الانسان من مال وغيره» من حضرة الامير يوسف, وبعد ذلك عبَّر الامير المدينة وصار ما بينه وبين حضرة ابو الذهب حاكم مصر مكاتبة وهدايا وارسل له ابو الذهب هدية ماية اردب رز وعشر قناطير قهوة وفرو ثمين وسيف مذهب ومشيت المراكب لبيروت وارتفع اليسق (المنع والحذر) جعل الله التام الى خير امين ».

وجاء في آخر صفحة من هذا الكتاب:

«كمل والحمد لله وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل الذي هو تفسير ما هو عويص المعاني من التوراة والانجيل والابركسيس والرسايل على يد الحقير في رؤساء بيعة الله ايلياس الجميل مطران قبرس من قرية بكفيا المحروسة فاسأل كل قاري ومطالع في هذا الكتاب ان يطلب لحقارتي الثواب عند الملك الوهاب ليهب لشقاوتي الصفح والغفران بما انه الرحيم المنان. وذلك بتاريخ سنة الف وسبعاية واربعة وسبعين مسيحية في اليوم الخامس والعشرين من شهر حزيران المبارك بدير سيدة شويا الملقب بألبشارة فهو برسم كاتبه وليس لاحدد اجازة يأخذه بغير اذنه صح صح صح ٥٠٠٠.

#### بين الامير يوسف واخيه

ويلي هذه الكتابة ما هو بالحرف الواحد:

« وفي وقت تاريخه كان صاير فتنه بين جناب حضرة الامير يوسف شهاب وبين جناب اخيه الامير سيد احمد لان الامير سيد احمد اخذ قلعة قب الياس وسكنها ضد خاطر اخيه الامير يوسف حاكم البلاد وضايق على بلاد البقاع بالذخاير وغيرها فلذلك تحرك اخيه عليه بركبة (حملة من الرجال ومن سلاح الحرب) من مشايخ البلاد وغيرهم جعل الله النام الى خير امين » (تجد تفصيل هذه الحادثة في تاريخ الامير حيدر المذكور الجزء الاول ، ص ١٠٠٣ ) .

#### المطران سمعان المؤلف

ان المطران سممان عوداد ، مؤلف هذا الكتاب هو احد تلامذة المدرسة

المارونية برومة العظمى المشهورين بالعلم والفضل ، وهو ابن شقيق البطريرك يعقوب عواد ، صرف عمره بالدرس والمطالعة والتأليف وقد وأينا له عدة كتب خطية جليلة لم تر بعد النور منها هذا الكتاب تفسير صعوبات الكتاب المقدس الذي لدينا نسخة منه وكتاب مواعظ سماه «النجاة» والروضة الروحية وكتاب آخر في اللاهوت الادبي الخ وقد رقي الى مقام البطريركية واستقر ردحاً من الزمان في دير سيدة مشموشة الذي باعه آخراً للرهبنة اللينانية .

#### المطران الجميل صاحب هذه الحواشي

واليك باختصار ما عرفناه عن المطران الياس الجميل ناسخ هذا الكتاب ومدون هذه النبذة التاريخية التي حدثت حوادثها في عهده ورواها كما هي في اثناء نسخه لهذا الكتاب في سنتي ١٧٧٣ و١٧٧٤ . قد سيم كاهناً من يد عمه المطران فيلبوس الجميل سنة ١٧٥٤ وكان عمره يومئذ ٢٨ سنة . وعينه البطريوك يوسف اسطفان وكيلًا عاماً على ابرشية قبوس ثم سامه اسقفاً عليها سنة ١٧٦٨ وجعل سكنه في دير سيدة البشارة شويا الذي تأسس حوالي سنة ١٧٦٠ وتوك في مكتبته عدة مخطوطات نفيسة تشهد له بطول الباع في العلوم الكنسية وكان فاضلًا تقياً ومرسلًا غيوراً ، جاهد بطول الباع في العلوم الكنسية وكان فاضلًا تقياً ومرسلًا غيوراً ، جاهد الاروام والاتراك مستعيناً بقنصل فرنسا في لرنكا . توفي في ٢ ايلول ١٧٧٩ في ديره سيدة شويا واقيم له مأتم حافل حضره كثير من المطارنة والكهنة والاعيان وكان له من العمر ٥٣ سنة (راجع اللمعة التاريخية في الجاد الأسرة الجميلة للمرحوم الحوري الياس الجميل ، المطبوعة في بيت شباب ، ونبذة اخرى تسمى «عائلة الجميل» لعبدالله حشيمه ١٩٣٨) .

ليس من احد يجهل مظالم الجزَّار، وجوره وعسفه في الحكم.

توفي الجزار سنة ١٢١٩ هجرية و ١٨٠٤ مسيحية وأرّخ وفاته المعلم الياس اده الشاعر المشهور بقصيدة منها هذه الابيات التي جرت مجرى المثل قال:

وافی السرور وصح ترجیح الامل بوفاة علج لا یعادله مثل عین المآثم والمظالم والردی شر العوالم ان تفکر او عل

الى ان قال:

لله درك يا منون لقد بدت منك الحياة وطاب حكمك واعتدل فاز الانام وأرخوه بمقصد هلك الشقي والى جهنم قد رحل

11.5

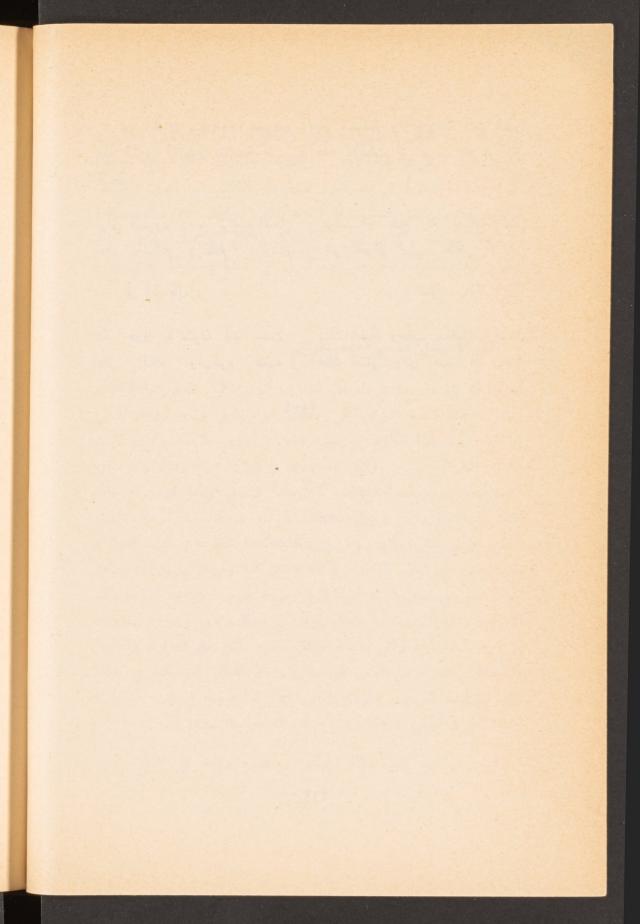

## نده ماری

#### عن جبيل وحكم امها وقلعتها وانطوشها وكنيستها الكبرى

اشتهر الطيب الاثر الاب اغناطيوس الخازن احد اباء الرهبانية اللبنانية المارونية ، بذكائه وسعة اطلاعه في عصره ، وقد شغل بعض الوظائف في الرهبانية كالنيابة العامة ورئاسة الاديار كدير ميفوق وغيره . وكان له بعض الالمام في الفقه ، وذا خط جميل في العربية والسريانية . وله ديوان شعر خطي بيد الاب انطونيوس شبلي ، وقد أمر الاب اغناطيوس بترتيب روزنامات الاديار وتنظيمها ، فدو أن فيها الكثير من النبذ التاريخية المهمة التي يستحق عليها جزيل الشكر والثناء ، ومن عدادها روزنامة انطوش حبيل ودير سيدة المعونات ودير القطاره ودير ميفوق (بلاه حبيل) وتوك لنا قامه في روزنامة انطوش حبيل نبذة تاريخية بخطه العربي المنهم عن حبيل و كنيستها الكبرى مار يوحنا مرقس واشار الى مواقع الحروب عن حبيل و كنيستها الكبرى مار يوحنا مرقس واشار الى مواقع الحروب التي جرت في هذه المدينة ، وذكر بعض الذين تولوا الحكم فيها الخ . . . .

# بسم الازلي الكريم المثلث الافانيم

مقدمية

شكرك يا من مجكمتك قد برأت الانسان وميَّيزته عما سواه ُ بالنطق

واللسان ، وزينته مخيلة بها يتمعن بالحال مستلزماً عنه تميز اليقين من اللآل ، وحسنته بناكرة بها يستحضر ما سلف من القذام والاجذال وجعلته بها قادراً على ان يفيد كما استفاد وان ينتخب او يوذل ما احب واراد. هو اخص ما يجب تقديم لثالوثك الذي لا تزال غاسقة عن معاينة لاهوته الاوهام . كليلة عن ادراك عظمته قوة الافهام وانت وحدك الازلي السرمدي الصمد القيام باري جميع الانام الاول والآخر عين الدوام .

امتًا بعد فيقول الفقير لدى رحمة مولاه النصير اغناطيوس الحازن القس اللبناني النائب العام. المقر بالعجز والتقصير والذام اني اذ أمرت باصلاح احوال اديرة واناطيش ومدارس هذه الرهبنة اللبنانية وترتيب امور أخر لازمة ضرورية فاذا انطوش جبيل هذا مفتقراً لرزنامة خصوصية قانونية ليرقم فيها شرح تجهيزه وبنائه وحسابه المعتاد فنظمتها غب البحث والتفتيش بالاجتهاد. وقد اضفت عليها ذكر بعض حوادث جات (جات) بلسان القلم. ارجو تصديقها كمن فضعم مدقق لا كمن تلم (ثيلم) حيث الي نقلت بعضها عن يرجع اليه بالتعديل وعاينت بعضها محققاً متأنياً لا كخزعبيل أو رجيل فجات هذه ثلاثة اقسام.

الاول في شرح احوال مدينة جبيل وفي تملك الانطوش والكنيسة الكبرى وترمرمها ، الثاني في الحساب المعتاد في كل نهاية مجمع ثلاث سنوات. الثالث في ذكر اسماء الراقدين بالرب في هذا الانطوش.

#### القسم الاول

في شرح احوال مدينة جبيل وفي قلك الانطوش والكنيسة الكبرى وترمرمها

اقول: ان مدينة جبيل هذه كانت تسمَّى عند اليونانيين بيبلوس اي مكتبة لكونها كانت مشحونة بالحكما والفهما وكان اهلها يتعلمون في مدرسة بيروت العلوم الفلسفية والفقهية . امَّا في ايام الانبيا كانت تسمَّى جيبال كما قيل في كتاب حزقيال النبي ابن بودي الكاهن اذ تنبا في ارض الكادانيين ، في الاصحاح السابع والعشرين في العدد التاسع هكذا:

مشيخة جيبال وفهماوها كانوا لهم ملا َّحين الخ وكذلك في سفر الملوك الثالث تسمَّى جيبال ايضاً .

وفيها كنيسة كبيرة قيل انها 'بنيت بزمان رسل سيدنا يسوع المسيح وهي الآن للرهبنة اللبنانية وكانت تسمَّى هذه المدينة لوسترا وهي التي يخبر عنها الرسول فيا جرى له من اهلها من التعذيب.

وعند العرب تسمَّى جبيل كما هو اسمها الآن. وفي ابتداء دولة العرب اذ كان الملك كسرى والياً على كسروان الذي منه اخذت البلاد اسمها فكان الملك بوسف والياً عليها.

وهذه هي المدينة التي تمت بها الاعجوبة بذلك الهاجري الذي ضرب عين صورة احد القديسين فانقلعت عين الضارب وهلك حالاً كما يخبر بذلك سنكساري كنيستنا المارونية في اليوم الثاني من نيسان. وقيل ان هذه الاعجوبة تمت بكنيسة السيدة التي كانت كبيرة متقنة ولكنها مُعدمت مع انهدام المدينة وبقيت مهدومة الى ان بني بوسطها كنيسة على اسم السيدة السعيدة المرحوم الشيخ طنوس جبُور الريشمياني (الرشماوي) الذي كان من اعوان الامير يوسف الشهابي واقام في المدينة ، وذريته باقية للآن. ثم مُعدمت الكنيسة ثم جدَّد بناها ولده الشيخ نخله الشاعر المشهور وهو من تلامذة مدرسة عين ورقة التي في غوسطا كسروان وهذه ليست

بكنيسة السيدة التي فوق البوابة كما يظن قوم لانها كانت كابيللا صغيرة داخل دار جواني لا سبيل الى الدخول اليها.

ثم ان هذه المدينة هي قديمة جدًّا ولم يظهر لي الا انها عمرت رويداً رويداً لا بوقت واحد وقد حدث عليها وفيها ومنها كوارث وحوادث عديدة وقد كانت تعمر بجين وتخرب بآخر وتتحصن وتتعظم بآن و نهدم و نذل بغيره وقبل مجي المسيح كان ولاتها حيناً من الملوك وآخر من المشيخة. وهذا يقتضي لشرحه مزيد اسهاب ليس بقليل قد اقتصرت عنه حبا بالاختصار ومن رام الاطلاع على اكثر من هذا فعليه بالمطولات.

امَّا انا فقد اكتفيت عا شرحته ثم اكمتل اختصاره بليغاً.

فاقول أن هذه المدينة كان شربها من ماء نهر ابرهيم وهو أن الامير ابرهيم أحد أمرا المردة في سنة ١٩٥٥م قد بني بجانب النهر المرقوم قناة بقناطر متينة متقنة البنا تسمَّى قناطر زبيدة كانت تاتي فيها الماء الى هذه المدينة وامَّا الآن فلم يبق الا وسومها.

وقد وقعت بيد الافرنج في سنة ١١٠٩ م وفي ذلك الحين قد ابتدى (ابتدأ) حسن التنظيم فيها كما كانت قديماً.

وفي سنة ١٢٩٠ حضر اليها سنقر الجياعي صاحب دمشق فهز م منها الافرنج.

وقد انتكبت سنة ١٢٩١ لما صدر امر لاجين نائب دمشق الى الامير جمال الدين والامير زين الدين التنوخيين بان يلاقيا سنقر الى جمات كسروان واغواهما الطمع وتوجها الى خارج بلاد جبيل. ولما بلغ خبرهما صاحبها ادخل ما قدر عليه من الرجال والمال في السفن وذهب بهم في

البحر فحينتُذ كسّرت العساكر الابواب ونهبوا المدينة.

ولكن لما صارت المعمعة العظيمة فيا بين مقدمي البلاد وجيوش الاسلام وكان المردة اقاموا كميناً في المدفون وآخر في الفيدار ولما التحم القتال بين الجيشين واقتحم الجهبذ الصنديد الاسد الغضفر الشديد مقد"م مشمش على قايد جيش الاسلام واحتز راسه وتبعه باقي المقدمين وكان من المردة ثلاثون مقدماً بثلثين الف مقاتل فلمعت السيوف والرماح وصرخت على الاعناق قطع السلاح ودخل المردة مدينة جبيل هذه وألحقوا كمن داخلها بخارجها.

وفيها قلعة حصينة كانت مسكن ملك المردة وقيل بناها الملك انطيونيقوس.

وبعد الواقعة التي جرت بين المردة والاسلام قد بدت شوكة المردة تضعف وفيا بعد حضرت المتاولة الى كسروان وبلاد جبيل ووقع الخوف في قلوب النصارى واخذوا بالرحيل منهم الى قبرص ومنهم الى الشوف وتفر قوا الى كل قطر وبعضهم وطائنهم ابن الحازن بكسروان . اماً هذه المدينة كانت وقتاً تتعاظم وآخر تتصاغر .

وفي سنة ١٥٧٢م اذ تولَّى الامير منصور العَّساف البــــلاد من نهر الكاب الى حماه قد بني فيها سرايا عظيمة .

وفي سنة ١٦٤٥م اذ تشيدت امور المشايخ اولاد الحسامي قد بادروا الى ترميم ما كان تعطيًل من القلعة وسور المدينة بسبب الوقائع التي كانت حدثت بها وبسبب ترك السكنى بها اياماً.

ان اولاد الحسامي المار ذكرهم هؤلاء هم من جملة النصارى الذين كانوا يسكنون بلاد جبيل ولكن لميًّا تقوَّت الاسلام وضعفت النصارى فقد أسلموا كما هم للآن ما برحوا مسلمين يسكنون هذه المدينة وقد كانوا نالوا شرفاً في دولة الاسلام . انتهى شرفاً في دولة الاسلام .

ولما تولى الحراب على بلاد جبيل فلحقت به هذه المدينة سيا في ايام حكم المتاولة فكان قوم يربطون الطريق في السهل لينهبوا المار"ين به .

وفي سنة ١٦١٨م ولـَّى الامير فخر الدين المعني الشيخ ابا نادر خازن الحازن على بلاد جبيل فتوطَّن بعض النصارى في البلاد .

وفي سنة ١٦٢١م ولَّى الامير فخر الدين المشار اليه الشيخ رباح الحازن جبة بشرَّة (بشرَّاي) واخذت النصارى تمتلك قوَّة بواسطة ابن الحازن كونه كان من جملة النصارى الذين يسكنون بلاد جبيل.

وفي هذه الاواقيت كانت حيناً تتقوى النصارى في هذه البلاد وحيناً آخر تـُـذل".

وامَّا جبيل هذه فقد استحوز عليها الخراب في كل تلك المدات وبقيت كذا الى ان حضر اليها الامير يوسف الشهابي من اللادقية سنة وبقيت كذا الى ان حضر اليها الامير أذ ذاك ست عشرة سنة وعظم فيها شانه اذ قدم اليه الكثير من المشايخ والأو ُجه من جبل الشوف وكسروان.

واستظهر على الحاديه ولاة هذه البلاد في ذلك الوقت فيحاربهم مراراً وكسرهم حتى أضعفهم عن طلب الولاية بمعونة اهل البلاد .

ورجعت هذه المدينة تعمر ولكنها لم تكن تقتبس رونقها الاول.

وبما ان الشيخ سعد الخوري الريشمياني (الرشماوي) كان مدّبراً عند الامير يوسف والشيخ سمعان البيطار الغوسطاوي كان كذلك من اعوان الامير وكان اثناهما غيورين على بني مذهبهما النصارى وكانا يستميلات الامير نحو النصارى.

ففي سنة ١٧٦٤ م انعم الامير يوسف على الرهبان اللبنانيين بدير ماري انطونيوس حوب وارزاقه ودير ماري قبريانوس كفيفان وارزاقه ودير سيدة مايفوق (ميفوق) وارزاقه وقد جعل العار الكاين شرقي الكنيسة الكبرى انطوشاً في حبيل هذه للرهبنة اللبنانية بموجب حجة موضوعة الآن في دير سيدة طاميش وتوجد منسوخة بسجل نسخ الحجج هناك وفي سبجل حجج دير مايفوق. ثم في سنة (لا يذكر اية سنة) قد انعم الامير يوسف المومى (الموما) اليه بالكنيسة الكبرى اي كنيسة مار يوحنا مرقوس وفي العمار اللايذ بها بموجب حجة هذه صورتها.

#### الداعي لتحريره

هو اننا سلمنا الكنيسة الكبيرة التي في مدينة جبيل الى اعزازنا الرهبان اللبنانيين عن يد حضرة عزيزنا القس عمنويل (الخوري الرشماوي) رئيسهم العام والعمار المعروف بها فيتبعها ومرفوعة عنها الحساير من الاقلام الاميرية وغيرها وصر فناهم بها التصر في الشرعي ولا ندع احداً يتعارضهم واعطيناهم قولاً برفع التبعة والشفعة ولهم علينا الحماية والصيانة وهم اشرطوا بانهم يعمروها

ويتقنوها بجميع لوازمها كما يجب ويوقفوا لها قسوساً يكونوا لايقين وكاملين ليخدموها بكلما يرضي واذا لم يوجد منهم احد يرضي فيطلبوا كاهناً علمانياً يخدمها تحت يدهم فبعد استقامتهم على شرطهم والقيام بموجبه لا نوفع يدهم عنها ولانبد ي احداً عليهم بل هم يتصرفوا بها كيفها شاوا وحررنا لهم هذا السند لاجل البيان تحريراً في اذار سنة ١١٨٠ه.

يوسف شهـاب م

وبعد اعطا هذا الخط من الامير قد تاخر (تأخر) الاب العام عن تصليح الكنيسة فبعث الامير اليه مرسوماً به يحشه على المبادرة الى تصليحها وبه يعده أنه لا يسلمها لخلاف الرهبنة اللبنانية فبادر الاب عمنويل الرئيس العام المشار اليه الى تصليحها وساعده أبن عه الشيخ سعد الخوري فتمت هذه الكنيسة مصلمة من مال الرهبنة اللبنانية وعنايتها بايام حبرية البابا بيوس السادس ورياسة السيد البطريوك يوسف اسطفانوس الغوسطاوي كم ترى مرقوماً على الحجر الرخام الموضوع فوق الباب الشمالي الذي منه يدخل الرجال الى الكنيسة. ومنذ ذلك بدت روسا عام هذه الرهبنة توسل قسوساً الى هذا الانطوش ليخدموا الرعبة كخوارنة برضا البطاركة والمطارين كما تعلن بعض صكوك وجدناها.

فهنها صك من المرحوم المطران انطون محاسب الغوسطاوي مطران ابرشية جبيل والبترون وهذه صورته'.

الداعي لتحريره

هو اننا قد صرّفنا التصرف التام لحضرة ولدنا الاب عمنويل رئيس عام

الرهبات اللبنانيين المحترم ولكل من يقوم بعده على رهبنة اللبنانية بكنيسة مدينة جبيل الكبيرة المشهورة ليعمروها ويومرموها ويقوموا بكفاتها الجسدية والروحية وقلدناهم ذلك تقليداً مخلداً تابعاً ديورتهم وصر فناهم بخدمتها من غير معارضة منا ومن خلفاينا وذلك نظراً الى خير الجهور وقيام مجد الله الاعظم لحال الكفاية (الكفائة) الموجودة فيهم ومثل ذلك له و لحلفايه الالتزام التام بالكنيسة المذكورة تمليكاً لا يفني ومهما تعلق بالبيعة المذكورة فهو معليق بهم فلا ينازعهم منازع واعطيناهم هذه الوثيقة للبيان والاحتياج اليه تحريراً في شهر اذار سنة ١٧٦٧م.

الحقير انطون (الحُتم) محاسب مطران مدينة حبيل والبترون

و كذلك ان السيد البطريرك مخايل فاضل قد سلتم الرئيس العام يومئيذ صحاً هذه صورته .

#### الداعي لتحريره

هو انه لقد حضر لعندنا حضرة اولادنا الرئيس العام والمدّبرون البلديون اللبنانيون المحترمون وأُعرضوا علينا وثيقة شرعية من سعادة الامير يوسف الشهابي الطيّب الذكر والثنا في انه سلّمهم كنيسة جبيل الكبرى المعروفة بكنيسة مار يوحنا مرقوس لكي يرمرموها ويخدموها هم بذاتهم ام بواسطة ويقد موا لها كل لوازمها وتكون من جملة كنائس اديرتهم يتصرفوا فيها كيفها شاؤوا وارادوا فمن عمة حكمنا ان الكنيسة المذكورة

تكون في تصرف الرهبان المذكورين حسب نص الوثيقة التي بيدهم من سعادة الامير يوسف المشار اليه مع ابقا حق اسقف الابرشية على قيام كهنة يخدمون رعية جبيل في الكنيسة المذكورة ويقضوا كل لوازم الرعية المسفورة الروحية من توزيع الاسرار وعمل بقية الرتب والطقوس الكنايسية حسب رتبة طايفتنا المارونية في هذه الكنيسة عينها وقد حررنا هذه الوثيقة لهم لاجل البيان تحريراً في ٩ كانون اول الذي هو من شهور سنة ١٧٩٣م.

#### (الحتم) الحقير ميخائيل بطوس البطويرك الانطاكي

ثم انه ليوجد جملة مراسم أخر من هذا السيد البطريرك وغيره من البطاركة والمطارين تعلن اثبات هذا التملك للرهبان اللبنانيين بهذه الكنيسة لا بل يوجد صلك ومراسم أخر من الامير يوسف تعلن تملك ساير الكنائس الموجودة بالمدينة وخارجها لهذه الرهبنة وهي موجودة بالكرسي البطريري كون السادة البطاركة السعيدي الذكر ونو ابهم كانوا يأخذونها من الرهبان ويبقونها عندهم وقد انعموا هم بصكوك التملك بالكنايس المرقومة ومنهم المثلث الرحمة المطران ميخايل الخازن النائب البطريري قد اكرم باعلام هذه صورته .

# ميخائيل الخازن برحمة الله تعالى ونعمة الكوسي الرسولي مطوان قيساريه والنائب البطويركي (الختم)

اعلام لمن يقف على هذه الوثيقة باننا قد صرفنا حضرة ولدنا الاب

مرقوس (الحداد) كفاعي رئيس عام رهبان ماري انطونيوس اللبنانيين ورهبئته بجميع الكنايس التي في مدينة وسهل جبيل وهي كنيسة مار يعقوب وماري جرجس وماري شربل وسيدة مرتين وبقية الكنائس الكاينة في البياتين الى حد جسر نهر الدجاج بموجب الحجة التي بيدهم من سعادته وليس لاحد دونهم حق لا في قيام كهنة على الكنائس المذكورة ولا على اوقافها بل هي في تصريفهم ولرهبنتهم ومثل ذلك نمنع تولتي الاساقفة عليهم برسامة خوارنة اعوام على الكنايس المذكورة وقد اررنا (قررنا) وحكمنا ان الاب العام يتصرف فيها كبقية اديرة الرهبنة القانونية ومثل ذلك تتبعهم الكنايس اللايذة بديرهم دير سيدة المعونات داخل ارضهم واعطيناهم هذا الاعلام الى حين الاحتياج اليه ولاجل قطع اسباب المنازعات.

# تحريراً في دير سيدة قنوبين في ٢١ آب سنة ١٧٨٠ م

اعلم ان هذا السيّد المطران المومى اليه قد حضر الى البلاط الروماني المقدس حينا ادَّعى المطارين عليه ببعض حقوق وراموا ملاشاة الرسوم (المراسيم) التي امضاها وأجراها بايام نيابته وأعرض كل ذلك الى قداسة الحبر الاعظم المالك وقتئذ سعيداً والى نيافة المجمع المقدس فصدر الامر والحكم بان جميع الرسوم التي رتبّها سيادته هي صحيحة ولا تسمع عليها دعوى اصلا.

وفي سنة ١٧٧٥ قد اعرض الشيخ سعد الخوري الى البابا بيُّوس السادس ملتمساً من قداسته ان يمنح غفراناً كاملًا للمؤمنين الذين يتناولون القربان بكنيسة جبيل الكبرى التي هي تحت ولاية الرهبات اللبنانيين وارسل ذلك المعروض صحبة كاهن وراهب من ابنا هذه الرهبنة فحاز اعراضه القبول وتجاوب الجاباً كما يبان من صورة المرسوم الصادر من

السيَّد كاستلسّي مقدام المجمع المقدس ومن المنشور الصادر بهذا الحصوص.

# صورة مرسوم رئيس المجمع المقدس

ليد حضرة سعد الخوري مبارك ، في جبل لبنان

ايها السيّد المكريم

انه بعدما تقدّم الى قداسة الحبر الاعظم كلما اعرضت حضرتك في مكتوب يعتبر عنوان فقداسته ليس انه قبل بكل هشاشة الاخبار المشروحة في مكتوبك فيا يخص انتشار الايمان الكاثوليكي بل انه قد ارتضى ايضاً بكل رغبة بان يمنح الغفران المطلوب منك لاجل كنيسة جبيل كما انك ستفهم ذلك في المنشور المحرّر الواصل طيّه ثم ومتى نظرت انا الراهبين المذكورين في مكتوبك فيصير لهما القبول بذاك الحنور الذي يليق بها ويصير لهما الانعطاف الى مرغوبها بالشيء العادل والممكن ثم اني الطلب من الله تعالى ان يختك السعادة الحقيقية.

أعطي برومية في ٨ نيسان سنة ١٧٧٥ م٠

كاستلي مقدام مجمع انتشار الاعان المقدس

#### صورة منشور المجمع المقدس وهو

انه اذ اتصل لاعلام سيدنا الكلي القداسة المقام بابا بالتدبير الالهي باسم بيُّوس السادس انه قد 'بني كنيسة جديدة في مدينة جبيل في جبل لبنان (وانما هذه

هذه الكنيسة هي للرهبان الموارنة الذين من المجمع اللبناني الجبليين ويقدموا لله فيها تسبيحاً ويكمّلوا الالهيات) فقداسته قد منح بكل حنو بواسطني انا المدون اسمي ادناه كاتم اسرار مجمع انتشار الايمان المقدس جملة وافرادا لساير المسيحيين التائبين المعترفين المتناولين القربان الاقدس الزائوين بعبادة الكنيسة المذكورة في عيد القديسين بطرس وبولس غفراناً كاملًا ثابتاً فاعلًا في كل الازمنة مفيدا موفياً عن الانفس الكاينة في العذابات المطهرية بحيث ان المسيحيين المذكورين يقدمون ابتهالاً في مدة زمن لاجل استيصال (استئصال) الهرطقات وانتشار الايمان المقدس.

أعطي برومية من المجمع المقدس في ٨ نيسان سنة ١٧٧٥ م.

اسطفانوس بورجيا كاتم اسرار مجمع انتشار الايمان المقدس

وقد وجدنا حججاً وصكوكاً وتحارير أخر لم نوقمها هنا بــل قد اكتفينا بما حررناه'.

ثم علم انه القد حضر لهذه المدينة الامير حسن عمر الشهابي ومعه المشايخ العاديون وكان ذلك في سنة ١٨٠٧م قاصداً قتل الشيخ عبد الاحد باز الديواني محتجاً بانه آت الى هذه الجهات لاجل الصيد . واماً العقلا قد ظنوا بما هو مكمون باطناً وحذاروا عبد الاحد فلم يعبأ حتى بلغ المشايخ وارفاقهم الى البوابة فحينئذ ذهب عبد الاحد الى داره وتدجيج بسلاحه فأدركه الشيخ نصر الدين العهادي وارفاقه فأطلق الرصاص عليهم فانجرح الشيخ نصر الدين وقتل احد ارفاقه . ولماً انسدات ابواب الهرب المام الشيخ عبد الاحد طرح نفسه من طاقة داره الى الجنينة فأدركه المام الشيخ عبد الاحد طرح نفسه من طاقة داره الى الجنينة فأدركه

الموجودون هناك فقتلوه ودُفن هناك.

وبعد هذا امر الامير بنهب داره ثم دخل اليها فتلقته ووجة الشيخ عبد الاحد حاملة ولديها درويشاً وبازاً قائلة بذل ورعبة: فداك فداك فالها الاسد ومن عوايدك ان قتلت كباراً تربي صغاراً. قالت هذا ولم تفكر مطمئنة على سلامة ولديها ولم تكن تظن بسماع الامير لكلامها كونها كانت تعلم انه يغض عايلتها الخازنية لمجرد صداقتهم مع شقيق زوجها الشيخ جرجس باز الذي قتله أخوه الامير بشير في دير القمر بتلك الساعة نفسها بحسب الرابطة التي كانت بينهما ولكونهم كانوا يلوذون بالامرا اولاد الامير بوسف الشهابي الذين كانت لهم الولاية في ذلك الوقت. فطيب الامير حسن قلبها فتطمئنت وتوجهت بولديها المذكورين الميت ابيها فتربيا عند اخوالهما وكان يحسن تربيتهما خالهما الشيخ شاس الحازن الذي سيم كاهناً ثم مطراناً على دمشق ثم بطريركاً. وتوفي سنة الحالم الحقق والمؤرخ المدقق وقد دفن البطريرك الموما اليه في مقبرة المطاركة في قنوبين فقلت تاريخاً لضريح البطريرك يوسف المومى اليه :

مدينة الله تشكو بعد بطركها من كان خازن خيرات بها لقيت آل البشارة عادوا للمناحة بل آل الزيارة صاحوا حالنا شقيت والآن صوت من العلياء يبشرنا عن ذات بوسف هذا للسها رُقيت وها يق صورته نادى مؤرخها من عرش مريم في سور لها بقيت

في ٣ ت ٢ سنة ١٨٥٤م.

أمَّا درويش احد ولدي الشيخ عبد الاحد قد اهتم خاله ُ في ان يعلمه النحوية والرياضية فتلمذه مدرسة عين ورقة حينا كان هو

رئيساً عليها بغيبة المطران يوسف اسطفانوس الغوسطاوي صاحب المدرسة فتعليّم بل ظهر ناجحاً جداً سيا بالعربية والشعر وهو من النبها والفصحا والانقيا والاعفا وقد اتقن صناعة الطب وكان هو الطبيب الحاص لحاله البطريرك وتوفي عزيباً بدير البشارة بالزوق وكان مأقه عظيماً وكان ذلك سنة ١٨٥٧ م ثمّ بعد وفاته بثلاثة ايام توفيت والدته المشار اليها واخوه باز اتقن صناعة الطب كذلك وقد تزوج بحيوة خاله البطريرك بمرش بنت قيس بك الضاهر وقد انعمت الدولة عليه بلقب بك.

أمًّا الامير حسن فأقام في جبيل في السرايا التي كان بناها الامير منصور العسَّاف وتوفى فيها بعد قتل الشيخ عبد الاحد بثانية اشهر واخذوا جثته الغزير ودفنوها بجدفن الامرا بني العسَّاف حيثًا دُفن ابوه الامير قامم وجعل مدفناً لآل شهاب في غزير الى الآن.

وفي ذلك الوقت استقل "بالولاية وحده اخوه الامير بشير وعيَّن لقسس الانطوش ستاية قرش تندفع لهم في كل سنة من خزينة داره عوضاً عن المعاش الذي كان يدفع لهم من كلار الامرا الذين كانوا يسكنون جبيل هذه التي قد تقهقرت جداً لسبب عدم اقامة الولاة بها. والامير بشير كان موقفاً بلوكباشي من قبله فيها لاستنظار نفوذ الامر بهذه الجهات وولده الامير امين كان يقيم في القلعة اياماً في كل سنة وقد رمرم منها ما كان تعطاً بعد تصليحها من الامير بوسف.

وفي سنة ١٨٤١ م لما حصل الحرب على ابرهيم باشا ابن محمد علي باشا والي مصر من السلطان وساعدته على ذلك دولة النمسا والانكليز وحضرت مراكب الحرب لجونيه وبلغ رؤسا العساكر ان ابرهيم باشا المصري موقيف عسكر ارناووط في قلعة جبيل فحضر لجهتها مركب انكليزي وضرب القلعة فقتل فيها جملة انفار و هدمت لجهة البحر.

ثمُّ ضربوا الكنيسة الكبرى مدفعاً واحداً فلما علم به احد المشايخ الخوازنة الذي كان معهم من قبل ابن عمّه الشيخ فرنسيس الذي كان متداخلًا مع كبراء الدولة ومحبوباً منهم فمنعهم ذلك الشيخ عن ضرب الكنيسة وغيرها.

وفي سنة ١٨٥٧ م قد اعتنى الاب روفايل الزغبي السحلاني (ساحل علما) في جرس للكنيسة الكبرى حيث ان السلطان عبد المجيد اباح تعليق الاجراس على كنايس المدن التي لم يكن يعلق عليها في مدة ولاية الاسلام.

ثمَّ اعتنى الآب المرقوم بالقَّبة (قبة الجرس) وفي تكليس كنيسة السيدة التي فوق البوابة من محاصيل الانطوش.

ثُمَّ اني لما نظرت أن المرحوم الشيخ نخله جبُّور الشاعر المشهور توفى من مدة مديت ولم ينظم احد لموته تاريخاً فأَبَّنته والله عليه المدينة المرابع المرا

لو نال نسل ابن جبور ... اجلالاً لحكمته بل حيث ذو النخلة الرحمان خصه ارخت آنخلة تمنى برحمته

#### P 115V

ثم ان في سنة ١٨٦١م قد سكن هذه المدينة الامير مجيد بن الامير قاسم بشير الشهابي اذ تعر مديراً على قضا كسروان الذي تحدد اذ ذاك من نهر الكلب لحد نهر البارد منها الزاوية بموجب الترتيبات التي اجمعت عليها الراي ملوك اوربا الاربعة اي ملك النمسا وملك المسكوب وملكة الانكليز وملك افرنسة على ان تلغى ترتيبات شكيب افندي برايهم ايضاً

ويكون حضرة صاحب الدولة داود باشا متصرفاً في جبل لبنان ويعيّن مديرين للقضاوات التي منها هذا القضا المذكور وتحت يدهم عمَّالاً وقضاة صلح بحيث لم تعد الولاية لعيال مميزة كذوي الاقطاع وغيرهم.

ثمَّ في سنة ١٨٦٢ م انعزل الامير مجيد المومى اليه من المديرية وانقسم قضا كسروان الى قسمين احدهما الجنوبي من نهر الكاب لحد المدفون وتولاه الامير افندي ابن الامير اسعد قعدان الشهابي وصارت المدينة منزلاً للعامل الذي تعين عليها وعلى نواحيها الساحلية وهو الشيخ بطرس شمسين حبيش.

وفي سنة ١٨٦٦ قد اعتنى حضرة صاحب الدولة داود باشا الموما اليه في تصليح القلعة وجعلها لسكنى العساكر السلطانية وبعضها خصصه لسكناه فنظم القس اغناطيوس الخازن تاريخاً لما بناه صاحب الدولة فقال شعراً بتاريخين كما ترى:

لجند سلطاننا عبد العزيز بنى حصناً وزير ُ غرته عزة الدولِ انظر فقم بي بدعوات نؤرخها ذا برج داود قف يا صاح بالوجل

سنة ١٢٨٦ م سنة ١٢٨٦ هـ

انتهى ماكتبه ُ بهذه الرزنامة القس اغناطيوس الخازن. ثم يأتي بعده ما يلي :

ثمَّ أنه ُ في سنة ١٨٦٨ الف وثمانية وثمانية وستين في ٣ حزيران قد كلّس الاب يواصاف الجاجي اللبناني اذ كان وكيلًا على انطوش جبيل كنيسة مار يوحنا مرقس الكاينة في مدينة جبيل من نفقة الرهبنة البلدية.

ثم قد تكرست كنيسة مار يوحنا المرقومة من سيادة المطران يوسف المريض النايب البطريركي في ٢٧ ت ٢ سنة ١٨٧٠ الف وثمانماية وسبعين.

ثم انه في ٢٣ ك ٢ سنة ١٨٧٥ الف وثمانماية وخمسة وسبعين حضر وكيلاً لانطوش جبيل الاب اغتاطيوس معادي اللبناني ورمرم المنزول الذي حذا الانطوش لجهة القبلة ونقب كل دور الانطوش وصلتح كلما يلزم تصليحه في الانطوش من بناية وفرشات وعشر جوز اقبوة عند سيدة مرتين وعملوا دكاكين بكل ما يلزمهما.

ثم في ١١ نيسان سنة ١٨٧٦ الف وغاغاية وستة وسبعين قد اعتنى في عمار كنيسة سيده مرتين وتمهما في برهة ستين يوم مع منجورها ور"تب بها ما يلزم للتقديس وصار يصير بها قداس كل يوم احد وعيد.

وفي ١٧ ك ١ سنة ١٨٧٦ الف وغاغاية وست وسبعين كاتس البير الذي نبشه فدام باب الكنيسة المذكورة لجهة الشمال.

وفي ت ٢ سنة ٧٧ عُمَّر خان حدا دكاكين سيدة مرتين وفي سنة ٧٨ نقب دور كتون داره في جهة غرب سيدة مرتين وداره في جهة شرقي كنيسة سيدة مرتين مع تصليح الارضات المجاورينها وغرس تين وعريش حد الساقية .

ثم في ٢٥ نيسان سنة ٨٠ بيض كنيسة مار يوحنا مرقس الشهيرة في مدينة جبيل بياضاً جديداً واشترى لها كأس فضة وحتى قربات وحتى بمخور فضة ومبخرة نحاس كبيرة وبدل ثقال عده وبعد لوازم كنائسية النح النح ....

#### تبليط كنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل وابتياع مذابحها

رأس المرحوم الآب محائيل واشانا (بلاد البترون) انطوش مار يوحنا جبيل من ٢٣ تشرين الثاني سنة ١٩٠٤ لتاريخ ١٩ نيسان سنة ١٩١٠ وفي خلال مدّة رئاسته على هذا الانطوش بلسط الكنيسة بالرخام وبني لها مذبحاً من الرخام ايضاً جميلًا وجد قبسة الجرس وعلسّق منبراً ثميناً في صحنها . وابتاع لها صورة زيتيّة لمار يوحنا المعمدان وبلغ كلف هذه الانشاآت سبعين الف غرش . وهذه القيمة هي كلسّها من دخل الانطوش في مدة رئاسته بدون ان يكلسّف الاهالي غرشاً واحداً .

وفي مدّة رئاسة الاب انطونيوس شبلي على هذا الانطوش صنع صورة زيتيّة لمار يوحنا مرقس – المبنيّة هذه الكنيسة على اسمه – عند الرسام الشهير المرحوم حبيب سرور سنة ١٩٣٧ فاتت صورة وائعة عاية في الفن والابداع ، واقام مذبحاً من الرخام جميل النقش في كنيسة سيّدة البوّابة العجائبية .

# لائحة فدادبس الاميرة دلا ذوجة الامير حيدر شهاب

نقلنا هذه اللائحة بجرفها عن الورقة الاصلية الممهورة بختم وامضاء الست دلا شهاب ، الملصوقة على باطن جلد سحل الحجج في دير سيدة شملات للرهبانية الانطونية المارونية دون زيادة ولا نقصان في ٩ ايار سنة ١٩٥١ ونظن ان دلا شهاب هي قرينة الامير حيدر احمد شهاب. وهذه اللائحة هي بخط عربي. وهاك نصها:

علم توزيع ما ياتي شرحه عما يخصنا اي الثلث الموجود من بعد وفاتنا من ارزاق ومصاغ وكلما يُعرَف بنا مع الشلاثة قراريط التي تخصنا من ارثة المرحوم ابن عمنا وهذه القايمه التي محوره في وصيتنا الاخيرة في شهر محوم سنة ١٢٥٦ الموافق الى شهر ايار سنة ١٢٣٦ مسيحية (نظنها ١٨٣٦).

عن اجرة قداسات واحسان واجرة القداس تكون زايده عما تكون اجرة القداس بوقته نصف غرش وذلك لاجل العَجَل في القداسات عن نفسنا صع صع .

٠٠٠ اليريسعام رهبان قز حيا اجر ققد اسات ٠ ٥ ٢ ٢ ٤ نقل رقم قرينه احسان الي كنيسة ماري جرجس ١٥٠٠ الي ربس عام رهبان ماري اشعبا 14 .. الانطو ثمانية احرة قداسات في نهر ابرهم ١١٠٠ الي ريسعام وهبان لويزه اجرة قداسات احسان الى الفقر ا الحتاحين في كل مكان Y . . . الي بنات ولدنا لميس الي ريس عام رهبان البلديه الكو اتله 10 . . الي ماري انطونيوس البادواني في Y . . الي ريس عام رهبان الحلبيه الكواتله الزاويه 4.. الى دير ماري الياس بلوني 10,01 EVAO . ٠٠٠٠ الي كهنة رهبان العباد اجرة قداسات ٠٠٠٠ اجرة قداسات تتوزع الى كهنة الرعايا ۲. . الي دير ماري موسى بلوني عن يد البطرك يوسف الي سيدة البزاز بحارة سخر 4 . . الي ريس عام رهبان الارمن اجره الي سليمه العبده . . . ٢٠٠٠ الي البطوك يوسف اجرة ثلاثين قداس الي زهره العبده A . . ٠٠٠٠ الي مطارين الموارنه عشره لكل الى الياس الحلى Y ... واحد خسه وعشرين قداس £910. 117 ... الي مخايل العشي ماية وخمسين ١٠٠٠ الي بطوك السريان احرة ثلاثين قداس 10. الى خرسون الخدامه الي بطوك الارمن احرة ثلاثين قداس 1 . . 7 . . الي بطوك الكواتله اجرة ثلاثين الى ام انطون الخدامه 7 . . 10. ١٠٠٠ الى خدمنا المستقيمين بخدامتنا حين ٠٠٠ الى مطران سميان السريان اجرة تاريخه تتوزع عليهم بالاسوا لاجل خدامهم لنا عدا عن النفع المتوجب لهم عشرين قداس 0140. 7 - 7 - . • • • ٧ احسان تتوزع على الفقر ا واسعاف لعبار الكنايس عن يد البطرك ٠٠٠ احسان الي محدمين الشام ١٠٠٠ احسان الي راهبات دير عين طوره ٠٠٠ احسان الي راهبات دير حراش احسان الي راهبات دير ماري الياس الراس ٠٠٠ احسان الي واهبات دير مار الياس غزير 4.9..

ونهر ابرهيم والشياح والمدن القرايا والمدن

٠٠٠ احسان الي راهبات دير الحرف

٠٠٠ احسان الي راهبات دير سيدة الحقله

٠٠٠ احسان الي راهبات دير ماري روحانا

۸۰۰ احسان الي راهبات دير ماري جرجس علما

٠ ٥٠ احسان لراهبات دير البشاره والكواتله

4090.

٠٠٠٠ احسان لراهبات دير ماري مخايل الزوق

۳۰۰ احسان لراهبات دير النياح

۳۰۰ احسان لراهبات دیر ماری ساسین بسکنتا

۳۰۰ احسان لراهبات دیر جزین

4940

• • • • احسان الي مدارس الموارنه المشهوره مثل عين ورقه والروميه وماري عبدا وماري يوحنا مارون وريفون واما مدرسة عين ورقه يكون لها زياده عن غبرها ثلثاية غرش .

£ 4.10.

جماً واحد وخمين الف ومايتين وخميين غرش وما فاض عن ذلك من الثلث الذي يخصنا من ارزاق ومصاغ واثاث ومن حصتنا في سوامة الصويره يتوزع عن نفسنا حسنة قداديس واحسان الي الفقرا المحتاجين حسب معرفة البطرك كوننا موكلينه بتوزيم هذه القايم ونطلب ذلك من ذمته وذمية جناب ولدنا الامير امين الافخم حيث هو الوكيل الاصلي صح تحريراً في شهر ايار سنة ١٨٣٦ الستم وثلاثين وثمانمايه والف مسيحة.

صح (الحتم) المنسوبة اليها دلا شهاب

( كتابة الحتم هي : دلا شهاب ١٢٤٠ )

### وصية الاميرة دلا شهاب زوج: الامير حيدر احمدشهاب

بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين

انه حيث ان الموت هو امر محتوم به من الله على جميع الناس ولا بد منه وقد قال الله: رستب اهمل منزلك لانك ستموت ولا تعود تحيى. فلهذا اريد انا الواضعة اسمي وختمي ادناه. ان احرر وصيتي الاخيرة مقرسة اولاً باني اريد ان اموت على ايمان الكنيسة الكاثوليكية المقدسة قابلة بكل ما تقبله ومباركة كل ما تباركه ولاعنة كل ما تلعنه . وعلى هذا الإيمان اريد اموت واحيا.

ثانياً اريد ان اوز عما تملكه يدي من حطام الدنيا من عقارات ومنقولات وديره وعيره وكل ما يعرف بي من اثاث ومصاغ وغيره. وصورة التوزيع هكذا: انه من بعد نفوذ الحكم الرباني بموتي يتقد من ثلث مالي الثابت والمنتقل واحد وخمسون الف قرش ومايتان وخمسون قرشاً تندفع من يد الوصي الشرعي الذي يأتي ذكره ليد قدس السيد البطريرك مار يوسف حبيش الكلي الغبطة لكي يوزع ذلك حسنة القداسات والاحسان لوجه الله الحكريم بموجب قائمة بيده تحت امضائي وختمي لان السيد المومى اليه مقلد مني هذا التوزيع واطلب ذلك من ذمته والذي يبقى من مالي بعد ذلك ثابتاً كان ام منتقلاً يتوزع على ورثتي الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية من دون ان يتميز احدهم على ورثتي الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية من دون ان يتميز احدهم

عن الآخر بشي .

امًا الارزاق التي اصرفتها مجياتي بوجه البيع والهبة لاشخاص معلومين من ورثتي وغيرهم والتي اوقفتها ايضاً، فهذه جميعها اذ لم يبق لي حق بها من جميع الحقوق الشرعية بل هي ملك شرعي لمن اعطيت له . فلهذا لا اسمح ولا اريد ان يحصل دعوى عليها او منازعة لو باي وجه كان ان كان من ورثتي او من غيرهم، ولا ان يغيروا نيتي او ينقضوا او يعيقوا ما حردته وصيتي هذه الاخيرة لاسيًا عميًا يخص المبلغ المحرد الذي اريد ان يندفع حالاً ومن دون عاقة لقدس السيد المومى اليه يوزيعه من دون تأخير . واطلب ذلك من ورثتي المذكورين واثقل ذميم به وليكن ذلك ديناً شرعياً عليهم لديّان الاحياء والاموات .

ثمَّ ومن كوني قد خلسِّفت لهم ما يتلقّونه الارث عني بما افاضه الباري تعالى عليًّ من الارزاق الثابتة والمنتقلة فلهذا اتوسل اليهم بالاً ينسوني من المساعدة والاحسات كما تقتضي رأفتهم. واطلب المسامحة والغفران من جميع الذين يُظن بي اني اسأت اليهم. كما اني إنا ايضاً اغفر واسامح لجميع الناس.

ثم اني اخيراً قد اقمت فلاناً ان يكون وصيًا شرعيًا لي بعد مماتي. وهذا يخصّه اولاً ان يقف على وصيتي هذه ثم على قائمة توزيع المبلغ المحرر اعلاه الموجودتين بخزانة قدس السيّد البطريرك المذكور.

ثانياً يخصَّهُ أن يستولي على جميع تركتي من مال ومصاغ واثاث وارزاق ثابتة او متنقلة ومن كلّ ما يُعرف بي ويدفع من ذلك اولاً وبدءاً المبلغ المحرَّد اعلاه ليد قدس السيد الموسى اليه ليوزعه صبا نذكر من دون اعاقة .

ثالثاً يخص الوصي المذكور ان يوزع ما بقي من مالي المرقوم على ورثتي الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية من دون تميز على ما دُذكر اعلاه. واطلب الدعاء من الجميع لي يواسطة ذلك اجد الرحمة والعفو من الله علام الحقايا. ولكي يكون معلوماً ما توجهت اليه ارادتي الحرة ولان يكون السلوك من ورثتي على ما ذكرت من دون تغير ولا تبديل اذ اني غير مسامحة بذلك البتة ، قد آذنت بتحرير هذه الوصية الاخيرة على نفسي فيا انا بصحة عقلي وطلق ارادتي وامضيتها بختمي وآذنت بالاشهاد على من الشهود المحروين تحريراً في كذا وكذا.

عثر الاب انطونيوس شبلي على هذه الوصية المسكتوبة بخط عربي كنائسي جميل بحبر اسود على نصف طلحية ورق سميك الموجودة في سجل محكوك دير سيدة المعونات بشملان. ويظهر ان واحداً نسخها عن الوصية الاصلية وحذف اسم الوصي الموكول اليه تنفيذها ووضع مكانه اسم « فلان » كما وأيت واغفل تاريخها وامضاءها. وان قيمة المال المذكورة في هذه الوصية منطبقة بعدده على قائمة توزيع القداديس والتركة التي هي لزوجة الامير حيدر احمد شهاب الاصلية الملصوقة على باطن جلد سجل صحوك دير شملان ، وقد نسخناها بحرفيتها ودققنا النظر في ختم السيدة زوجة الامير حيدر المذكورة في القائمة الاصلية المتضمنة كيفية توزيب وهو اسم وصيتها هذه ، فاذا الحتم يتضمن هذا الاسم : « دلا شهاب » وهو اسم زرجة الامير حيدر احمد شهاب وقائمة توزيب القداديس والتركة المومى خط ختلف : المنسوبة اليها دلا شهاب .

حاشية : ورأينا في دير شلان طنجرة من نحاس محفور عليها اسم الامير حيدر مكذا « حيدر احمد شهاب » بدون تاريخ ، وهي اثر باق من اثار مطبخه .

# كناب الخوري حنانيا المنير الخطي

<sup>(</sup>١) رجعنا الى نسخة خطية لهذا الكتاب ، في المكتبة الشرقية للاباء اليسوعيين في بيروت ،فنقلنا عنها الصفحات المفقودة من هذه المخطوطة . فوضعنا هذة الصفحات بين ممكفين [] .

او"له . على هامش صفحتي ٣١ و١١١ كتب الناسخ هذه العبارة: « بلغ مقابلة " » وقد وهب هذا المخطوط الى الشيخ ابي الياس لطف الله بن يوسف فاضل من المتين على ما سيجيء ذكره .

وفي آخر فهرس هذا الكتاب عليَّق ناسخه مده النبذة وهي: «كان موجود سنديانه بقرية المتين بدار جناب الأمرا (ابي اللمع) لا يوجد في كامل البلاد سجرا (شجرة) تعادلها (بالثخانة والارتفاع والاستدارة). وقعت بتلك السنة في شهر شباط في ٢٣ يوم منه سنة ١٨٥٧م ١٢٧٣ه. وكانت عيانه قو "به و تلج قوي جدًا» (١).

مُسطّر في ذيل هذا المخطوط تسع عظات دينية ركيكة العبارة، والعظة التاسعة مخرومة في آخرها، وهي في ٣١ صفحة ولم يُذكر اسم مؤلّها، وعبارتها شبيهة بعبارة هذا المخطوط، ولعلها لمؤلّفه الحوري

<sup>(</sup>١) كانت دور الامراء اللهميين في قصبة المتين متلاصقة البناء والسطوح ، قائمة حول ساحة طويلة واسعة . وفي هذه الساحة مقمد عريض مستدير يعلو عن الارض نحو مترين ونصف المتر ، وكان في جانبه الخارجي من الجهات الثلاث نحو ثلاثين معلفاً للخيل تربط بها . وفي وسط هذا المقمد شجرة سنديان ضخمة قديمة الاجيال تمتد اغصانها الى أبعد من المقعد بمثابة نادي يجتمع فيه الامراء يتسلقون السطوح بواسطتها لزيارة بعضهم بعضاً . وكان هذا المقعد بمثابة نادي يجتمع فيه الامراء في قوتها فاقتلمت هذه السنديانة من اصولها فسقطت بجهة القبلة في محلة تسمى «عين الحندق» وكانت هذه الجهة قفراء . وكان وقتئذ الامير سلمان ابي اللمع في السواحل . فصدف ان توجه اليه بذاك الوقت احد شركائه ، فسأله الامير سلمان : هل من اخبار جديدة في المتين ? اجابه الرجل : حدثت زوبعة قوية واقتامت سنديانة الساحة من اصولها . فبالحال لاحت على وجه الامير دلائل الكابة وقال : وربعة قوية واقتامت سنديانة الساحة عن الحندق . فضرب الامير كفأ بكف وقال : هلى اية جهة سقطت ? اجاب الرجل : على جهة عين الحندق . فضرب الامير حكفاً بكف وقال : واحب الامير . «لانها لم تسقط صوب دورنا » . وكان كلامه بمثابة نبؤة ، فبدأ من ذاك الحين ظل الامراء اللهمين ومجدهم يتقلص رويداً رويداً وأفلت اهل المتين وحوارها من ربقة ظلههم واستبدادم .

حنانيًا المنتير نفسه .

وتأتي بعد هذه العظات قصدة في ٢٤ بنتاً برثاء الامير مجمد الشهابي المتوَّفي سنة ١٨٦٨ من نظم المعلم يعقوب بولس غانم البكاسيني ، اقترحها عليه المطران بطرس البستاني، ثمَّ اقوال ليعض الحكماء، ثمَّ اربعة تواريخ في بعض وفيات مصدَّرة باسماء اصحابها وهي :

# باريخ

#### « لسعادة الامير بشير الشهابي شغل المعلم بطوس كرامه »

قد كان صاحب هذا اللحد ذا شرف مدى الزمان رفيع غير منخفض لاقى المنيَّة في التسعين متسَّماً بردَ الفضائل في عمدٍ وفي عرَض أولت ولايته لبنان طيب ثنا وشاد بالعدل منه كل منتقض هو الامير ُ الشهابي ُ البشير ُ و مَن غير العلا لم يكن يرتاد ُ من غرَض قضى فأظلمت العليا مؤرَّخة المَّا البشير شهاب في الجنان يضى

110. im

# ناريخ

« للموحومة وردة حرمة الامير شديد ابي اللمع شغل ناصف البازحي من كفرشما »

فارقت دارَ شديد البأس فانتحبت عليك آل مراد السادة الأمرا

وأُقبلت صورة التاريخ طائعة ً يا وردة اللمع يسقيكِ الندى سحَراً في ٤ آب سنة ١٨٤٦

### ناريغ

«للموحومة الست خدُّوج حومة الامير مواد شغل الخوري ارسانيوس الفاخوري »

كَفُّوا الدموع على بعاد اميرة فشهاب فضل صلاحها عمَّ الحمى فالربُّ رقيًّاها العلا وأثابها خير الجزا في خدره وتكرَّما فتنعّمي خدُّوج أَرِّخ قَدَّكِ صوتُ قَائلًا قومي رثي ملكَ السما

في ٦ تشرين الاول سنة ١٨٥٠

### ناريغ

« لوفاة شفكيزار سو"ية الامير امين الشهابي شغل ناصيف اليازجي »

رحلت الى دار الخلود كريمة من تقرا السلام على من اتبع الهدى فكتبت في التاريخ فوق صحيفة يا قبر شفكيزار حيًّاك الندى (١)

#### سنة ١٨٤٩

<sup>(</sup>١) ان ضريح شفكيزار هذه لم يزل قائمًا الى اليوم امام مدخل كنيسة مار الياس في برج البراجنة،

قد ضَّمن ناسخ هـذا المخطوط للخوري المُنتَّير اسمه ُ في ذيله ، بهذه العبارة التي ننقلها بحرفها وهي :

«قد تم هذا الكتاب نسخاً وننظتم خطاً عن يد العبد الحقير المعترف بالعجز والتقصير الراجي لطف الرب القدير وغفران آثامه لا غير، عبدالله ابن شديد مراد. وكان الفراغ من نساخته والنجاز من تعبه ونقمته في اليوم الحادي عشر من شهر حزيران سنة الف وثما غاية وتلاته واربعين وذلك حساب شرقي، الموافق الى تاريخ تسعة عشر شهر ربيع الآخر سنة الف ومايتين وتسعه وخمسين هجريه، وقد سمح به على سبيل

وقد حفر على صحيفته هذا التاريخ المذكور وقرأته اثناه مباشرتي رياضة روحية هناك ، انما عجز البيت الاول هو هكذا : « تقرا السلام لمن قد اتبع الهدى » ولم يهدني احد الى معرفة ناظمه حتى رأيته مسطراً في تاريخ المنير ومصدراً باسم ناظمه الشيخ ناصيف اليازجي .

وقد اخبرني رجل مسن من برج البراجنة نقلًا عما سمع بالتواتر من شيوخ بلدته: ان شفكيزار هذه هي تركية الاصل ومن الجواري الاربع التي اهداهن السلطان الى الامير بشير الشهابي الكبير عندما كان في اسطنبول. ففي احدى السنين موض احد اولاد الامير المومأ اليه، ولم يعرف الراوي اسمه، ولكن عرفناه من التصدير المعلق على تاريخ شفكيزار وهو: «تاريخ لشفكيزار سرية الامير امين الشهابي شغل ناصيف اليازجي » كا رآيت. فاشار عليه الطبيب بتبديل الهواء فأتى برج البراجنة حيث كانت لوالده فيها الملاك واسعة، مستصحباً معه الجارية شفكيزار التي نصرها الامير بعد ان تعلمت قواعد الديانة المسيحية في المذهب الماروني. ولما قدمت شفكيزار الى بلدة بوج البراجنة مع الامير امين كانت شيخة هرمة مسنة فما لبثت ان موضت وتوفيت فيها، فأقام لها آلامير امين ضريحاً خاصاً نقش على بلاطته التأريخ المشار اليه (انتهت رواية الراوي).

ومما يدل حقيقة على صدق قول الراوي لنا ان شفكيزار كانت منصرة هو اولاً تشييد ضريح خاص لها امام باب الكنيسة . ثانياً قول الشيخ ناصيف في عجز البيت الاول من تاريخه : «تقر السلام على من اتبع الهدى » .

 الهبا (الهبة) الشرعيه الى الشيخ بو الياس لطف الله ابن يوسف فاضل من قرية المتين (١) وصار ملكاً له . وحيث ان كل قلم ناسخ خالل وكل خط يد زايل غير الله لم في كامل . فقد حسن عندي وارتبت (وارتأيت) بان اضع في آخره هذا البيت وهو:

ان رأيت عيباً فسد الخللا جل من لم فيه عيباً وعلا لله وحده مع صع صع » .

امًا الضبط الصحيح لهذا البيت فهو:

ان تجد عيباً فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا



قد استحسنا ان ننشر هذا المخطوط بكامله لما له من العلاقة بالرهبانية الشويوية وحوادث البلاد ووقائعها في عهد الجزّار. وهو لا يخلنُو من فوائد ذات اهمية (٢). وكثيراً ما يتّفق المنسيّر والقس روفايل كرامه الجمعي الراهب الباسيلي الحنّاوي في سرد تاريخ الحوادث والحروب التي جرت في حياتهما، ويختلفان في تدوين عدّة مصادر، وليس من غرضنا

<sup>(</sup>١) ان الشيخ ابا الياس لطف الله هذا هو جد الدكتور المرحوم يوسف لطف الله ابي سليان لابيه الذي اعارنا هذا المخطوط عن طيبة نفس فنقلناه بخطنا . بلل الله ثراه بندى رحمته ورضوانه .

<sup>(</sup>٢) ان للخوري حنانيا المنير الزوقي كتاباً خطياً يسمى « الدر المرصوف في تاريخ الشوف » بدأ في نشره في مجلة المشرق سنة ١٩٥٤ احد ابنــاء رهبانيته الشويرية الاب اغناطيوس سركيس .

# فانحت (فانحة) الكناب

# بسم الاب والابن والروح القرس الاله الواحد امين

الحمد لله الذي اوجب بحكمته حدود الزمان واتقن بسمو قدرته سائر (۲) الاكوان واظهر عظم رحمته بجبه لنوع الانسان اذ زيّنه بمواهب النطق العقلي ثم نطق (انطق) اللسان. الاله الازلي السرمدي المنزّه عن كل زمان ومكان له المجد من كافت (كافة) خلايقه ِ جامد ونام وحيوان قبلًا وبعد والآن وكل اوان امين.

وبعده فيقول العبد الفقير المقرة بالعجز والتقصير حنانيا المعروف بابن المنتير نسباً المكنا (المكنى) بالزوقي لقباً المنطوي (المنضوي) تحت نير الطاعت (الطاعة) المقدسة في رهبنت (رهبنة) دير القديس يوحنا الملقب بالشوير الراجي ومستميح غفران اثامه ورحمت (ورحمة) الله لا غير انه اذ كان عقل كل انسان هو موضوع السهو والنسيان وان ما يطرا (يطرأ) على حاست (حاسة) السمع والآذان لايقبل التصديق كالمشاهد الواضح للعيان وكذلك ما يروي ويخبر به بالكلام ولا يلقى مظبوطاً (مضبوطاً) كالمحرر بالاقلام بل المشاهد بالاحداق والمسطر بالاوراق يكون اكثر قبولاً عند العقل مما يرويه الحديث بالنقل ولاثبات ذلك يكون اكثر قبولاً عند العقل مما يرويه الحديث بالنقل ولاثبات ذلك

<sup>(</sup>۱) عليك بتاريخ القس روفايل كرامه ، المطبوع بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة ١٩٢٩، تحت عنوان «مصادر تاريخية لحوادث لبنان وسوريا من سنة ١٧٤٥ الى سنة ١٨٠٠ » . نشرها المطران باسيليوس قطان في ١٧٦ صفحة – (٢) ش دساتر .

فقد اوعز الله جلا (جلّ) وعلا في العهد القديم مامراً (آمراً) لصفيه موسى الكليم قايلًا له حرر هذه السنت (السنة) وارقمها لكي يتلوها الشعب ويفهمها. ومن المحقق انه لولا الصحف والاوراق لدثر ونسي ما حدث ويحدث بالآفاق فلاجل هذا قد صار ويصير في هذه الرهبنت (الرهبنة) وهذه البلاد امور ينبغي كتابتها اذ يحتاج احياناً الى معرفت (معرفة) زمان حدوثها وكيفيت (وكيفية) صيروريتها فالفقير هميت (هممت وعزمت وجردت العنايت (العناية) وقصدت السعي بالجد والكد لنجاز هذه الغايت (الغاية) باحثان (باحثاً) عن صدق وحقيقت (وحقيقة) الامور قبل تسليمها للكتابت (للكتابة) والسطور فاتحاً رواية كل عام اولاً باحدث في الرهبنت (الرهبنة) من الاحوال وعاطفاً عليها بعض ما جرا في البلاد من الاهوال وذلك باوجز الاخبار وابلغ الاختصار راجياً اولاً في البلاد من الاهوال وذلك باوجز الإخبار وابلغ الاختصار راجياً اولاً ثانياً من يقف على مجموعي هذا ان يسدل على خلله ذيل العفو والسماح وقد يحظى باعظم اجر واجزل ثواب من يتمم بعد موتي القصد بهذا الكتاب ولأن وقت الموت مجهول فلذلك انشد واقول شعراً:

اني لفي اعظم وجل اذ بعده لا بد ما حيث انني اصرفت عمري والحكم لم يقبل به فالجو لغوثك مريحاً وتشفعي بي يا بتولاً

وبالله التوفيق لادراك التحقيق امين

<sup>(</sup>١) قد فسر المؤلف كلمتين وردتا في هذه الاشعار هكذا : البجل البهتان . النجل المين الواسعة (هنا كلمة متأكلة) .

اعلم وفقك الله انه قد يوجد في الرهبنة تاريخ نظير هذا قد اعتنى فيه المطرات كير اغابيوس قنيعر قبل ارتسامه مطراناً وكان الذي شرع في التاريخ المذكور وبدأ به الخوري نقولا الصالح الذكر ماسكه منذ تأسيس هذه الرهبنة وقد انهاه المطران المذكور في عهد رياسة الحوري يعقوب قديد فلذلك عدلت (انا) الفقير عن ذكر ما هو محرر هناك ومسكت التاريخ بالاستقصاء الكلي من عهد رياسة الحوري بولس كسار العامة . الا " انني رأيت وارتيت (وارتأيت) ان اذكر بعض حوادث منذ بدو (بدء) الرهبنة الى عهد انتقال الحوري يعقوب المذكور وذلك على سبيل الطي وبوجه الاختصار فاقول:

ان نأسيس هذه الرهبنة المدعوة رهبنة دير القديس مار يوحنا الملقب غالباً شويرية لقربه من قرية الشوير قد كان سنة ١٧١٣ على ايدي المرحوم الحوري نصرالله والسيّد البطريرك كير مكسيموس الصالح الذكر في دير القديس مار يوحنا المذكور وبدا ان يأتوا اناس من حلب وغيرها ويبتدوا وينذروا بها . وفي السنة الثالثة من بدو الرهبنة اتى المرحوم الحوري نقولا الصايغ وابتدا في الدير المذكور وذلك سنة ١٧١٦ وبعدها ندر ثم تدرج في الدرجات الكنايسية وقد كان رجلًا فاضلًا تقياً ماهراً في العلوم العربية ذا هيبة واعتبار وقد أنتخب رئيساً عاماً واستقام بهذه الوظيفة البعربية ذا هيبة واعتبار وقد أنتخب رئيساً عاماً واستقام بهذه الوظيفة البعد وقد ألف ديواناً وهو المدعو باسمه اي ديوان الخوري نقولا . بعد . وقد ألف ديواناً وهو المدعو باسمه اي ديوان الخوري نقولا . وكان له سطوة وجاه وكرامة عند الجليع . وفي عهده انتشت (نشأت) المطبعة عن يد اوحد زمانه وفريد اوانه المرحوم الشاس عبدالله زاخر الشي عبدالله في بلاد الشرق . وقد ألت كتباً كثيرة واحيا باعرابه ايضاً كتباً اكثر من الشرق . وقد ألت كتباً كثيرة واحيا باعرابه ايضاً كتباً اكثر من

ذَلَكَ . وقد انتقل الى رحمة الله في سنة ١٧٤٨ وخلَّف لهُ تلميذاً نجيباً يناويه الا " قليلًا بحسن السيرة الباررة (البار"ة) والعلوم الفايقة وهو المقدسي سليمان قطان من زوق مكايل واوصي له ُ مجميع متخلفاته يكون له ُ التصرُّف بها واستعالها ما دام حيًّا وبعد مماته تـُضاف للرهبنة وهكذا كان . وقد رثى الخوري نقولا المذكور الشماس عبدالله المذكور بقصيدتين جليلتين في ديوانه . وقد غت الرهبنة بزمان رياسة هذا الاب البار اعني الحوري نقولا واقتنى ارزاقاً وشيَّد أديرة منها مار شعيا في حكم الامير بشير قادبيه (قيدبيه) بقرب برمانا ودير مار مخايل في حكم بيت الخازن بقرب الزوق ودير السيَّدة براس بعلبك في حكم بيت الحرفوش ودير مار جرجس في حكم بيت تلحوق ومار الياس زحله بحكم بيت قادبيه وكان بدو عمار مار جرجس في سنة ١٧٥٠ وشيدة (وشيّدت) به كنيسة بدعت (بديعة) البناء تحفة الناظر ذات عشر عضايض بتكنه وقمريات. ودير مار الياس زحله في سنة ١٧٥٥ وله كنيسة جليلة ايضاً. ودير للرهبات يُسمّى دير البشارة بقرب الزوق وانتشرة (وانتشرت) الديانة الكاثوليكية وغت في البــــلاد الشرقية بواسطة وعظ اباء الرهبنة. وارتسم من ابنايها خمسة مطاونة المطران جراسيموس لحلب المطران مكسيموس لحلب المطران باسيليوس لبعلبك المطرات اثاناسيوس دهان لبيروة (لبيروت) المطرات ناوافيطوس لصدنايا . وارسل هذا الاب الفاضل بمشورة الاباء المدبرين قسوساً لحلب والشام وغيرهما (وغيرهم) ليعلنموا ويكرزوا وكان كرزهم ينجح ويفيد سيا الاب الخوري يواكيم البعلبكي الواعظ المفلق والاب القس لفرنديوس المصلى الذين (اللذين) أُوسلا لحلب سنة ١٧٥٣ استقامًا اربعة سنوات وجمعاً للرهبنة من المحسنين ابنا الايمان احساناً وامـوالاً جزيلة . وهم وغيرهم قــد ساقوا الى الدخول في الرهبنة اناساً كثارين.

وانتشرت اعلام هذه الرهبنة غرباً وشرقاً وبلغ أريج عرف فضايل

اننابها الى الكرسي الرسولي فارسل البابا اكلمنضوس لها انعاماً وسولية ووهبها ديراً برومية العظمى يسمَّى دير سنَّدة السفينة . وقد كانت اولاً متمسكة بقانون القديس مار انطونيوس الكبير فانتقلت الى قانون القديس مار باسليوس الكبير. ورتـّب الاب الخوري نقولا كتاب الفرايض على موجب قانون القديس باسيليوس وانفذه الى الكرسي الرسولي طالباً تثبيته أ على يد الابوين القس يوحنا نقاش والقس توما كرباج وذلك سنة ١٧٥٦(١) فعد فحصها من الكردينال فرطوناطوس طنبورينوس امرا اليابا بناديكتوس الرابع عشر بطبعها وارسلها مع انعام رسولية وغفرانات عامة وخاصة. وقبل خلوصها كان قد تنبَّح الاب الخوري نقولا المذكور عوت صالح على هذا النسق. وذلك انه ُ في سنة ١٧٥٦ في تشرين الاول قبل ان يذهب لعمل المجمع العام بمار ميخاييل نذر سبعة اخوة بيوم واحد وبعد ذلك صار ثلج كثير حتى انقطعت الدروب وانعــاق عمل المجمع الى ١٧ كانون الاول واذ التأموا الآبا بمار ميخاييل وعزموا على ابتدا الجمع فطلب الاب الخوري نقولًا من الآباء ان يعفوه من الرياسة العامة وينتخبوا غيره واذ لم يجيبوا طلبته ُ هذه فقـال: ان لم تعفوني انتم فالله يعفيني .

وفي غد ذلك اليوم قد "س القداس الكبير ودخلت معه الآباء وبعد خروجهم من الكنيسة طلب القس يعقوب المد تبر فحضر لعنده وطلب ان يسمع اعترافه ثم امره ان يشحه فانمشح ثم اسلم الروح حالاً ومات موتاً صالحاً حسب حياته الصالحة فحالاً سو "دوا الكنيسة واشتهر خبر انتقاله في تلك الاماكن فحضر خلق كثير من الاديرة والقرى من طغمة الاكليروس والمشايخ والعامة كثرة وافرة جد الوعملوا له جنازاً حافلاً

<sup>(</sup>۱) ش ٤٥٧١

ودفنوه في الكنيسة فوق المطران جراسيموس الذي كان توفي في الدير المذكور في ١٧ كانون الاول سنة ١٧٥٤.

وفي اليوم الثاني من دفنه بدأوا الآباء لعمل المجمع فتخلَّف للخوري نقولا في الرياسة العامة الخوري اغناطيوس جربوع واذ طلع لهُ الانتخاب فقرعوا الناقوس ورفعوا التسويد. وقد استقام في وظيفة الرياسة العامة قدر خمس سنين فقط وأنتخب مطراناً لمدينة حلب وتخلُّف له ُ في الرياسة العامة الخوري يعقوب قديد الحلبي في المجمع العام الذي صار بمار شعيا سنة ١٧٦١ [ وكان انتخاب الحوري اغناطيوس جربوع مطراناً على هذا النسق الذي نذكره وهو انه في السنة الماضية التي هي سنة ١٧٦٠ ارسل البطريرك كيرلوس فجمع مجمع اساقفة في دير المخلص ونزل ذاته بذاته لانه كان صار له خمسة وثلاثين سنة في كرسي البطريركية واراد ان يقيم عوضه ابن اخته القس اغناطيوس جوهر وكان من جملة المدعوين لهذا المجمع المطران اثناسيوس دهان مطران بيروت والمطران باسيليوس مطرآن بعلبك والخوري اغناطيوس وكيل مكسيموس مطران حلب فهؤلاء لم يرتضوا بانتخاب المذكور بـل خرجوا من المجمع على مضض مـا وبعد ذهابهم فالبطريرك المذكور مع باقي الاساقفة اقاموا اغناطيوس جوهر بطريركاً ودعي اثناسيوس وبعد اقامته انحاز للثلاثه المذكورين اثنان آخران وهما باسيليوس مطران صيدا واكليمنضوس مطران عكا واتفق الخسة وارسلوا يعرضوا الامر للمجمع المقدس وكان المرسل بهذا الغرض القس سمعان صباغ فاتى الجواب من المجمع المقدس بتلاشي البطريرك اثناسيوس جوهر وانتخاب مكسيموس مطران حلب على الكرسي وحضر من قِبَل الكرسي الرسولي قاصد خصوصي بهذا المعنى واذ وصل لدير المخلص وأعرض الامر عملى قدسه بان ينزل من ذاته فلم يقبل فتوجه القاصد لنا الى دير مار يوحنا وكان وقتئذ المطارنة في الدير المذكور

منتظرين حضوره فعند وصوله واظهار اوامر المجمع المقدس اقاموا مكسيموس بطريركاً بغير خاطره الصريح لانه كان يعتفي من المطرانية الها طاعة ً للاوامر الرسولية ارتضى واقام في الكرسى اربعة اشهر ونصف فقط وتوفي وتخلف له في الكرسي اثناسيوس دهان مطران بيروت وسمّي تاوضوسيوس وصار بعدها منازعات كثيرة ليس نحن بجاجة لذكرها. وبعد جلوس مكسيموس على كوسي البطريركية سنة ١٧٦١ ففي هذه السنة رسم عوضه ُ على ابرشية حلب الخوري اغناطيوس جربوع الرئيس العام وبعده القس فيلبس المدتبر مطران على بعلبك والقس يوسف سفر على حمص وما يليها وكان باسيليوس مطران بعلبك تنيَّح في هذه السنة قبل وصول القاصد وذلك في دير البشارة على هذا النسق وهو انه نزل عليه فالج وكان جالساً على كرسي فاذ شعر به يرسم ذاته الصليب وبعد ثلاث ساعات أسلم الروح وقبر بمار مخائيل. فلنرجع الى ما كنا بصدده ِ فنقول ] ان الخوري يعقوب الصالح السيرة والغيور على خلاص الانفس قــد اقام في الرياسة العــامة مقدار ثلاثة عشر سنة ونصف وقد نمت الرهبنة في زمن ولايته وتكاثرت ابناؤها وتشيَّد بهـا ثلاثة اديرة وهم : دير مار انطونيوس المكـَّني القرقفي بقرب مزرعة كفرشيا في حكم الامير علي شهاب وذلك سنة ١٧٦٢ ودبير مار ديمتريوس بقرب كفرتيه في حكم الامير احمد حاكم بسكنتا وذلك سنة ١٧٦٤ ودير النياح بقرب بقعتوته في حكم بيت الخازن وهو للراهبات. وكان ابتدا عماره في سنة ١٧٦٦ [والسيد البطريرك تاوضوسيوس اعطانا دير مار سمعان بقرب كفر عقاب في حكم اماره صلما وذلك سنة ١٧٦٤ واشتركت رهبانه مع رهبنتنا ] ونمت الرهبنة وازهرت بالعلوم والفضايل وكانت 'تنفذ لها الحيرات من كلّ قطر . وكانت الاسعمار رخيصةً والبضايع متهاودة فكان يباع كيلو الحنطة بغرشين واقل". رطل القهوة من الثلاث غروش الى ٣ ونصف. رطــل السمك بثلاث غروش ومثله ُ

اللحم. رطل القطن المغزول من الغرشين وما دون. قنطار الخر من السبع غروش وما دون. ولم يكن بلص ولاظلم ولا خساير. وكان رطل الزيت بنصف غرش والسمن بأ قل من غرش وكان يصير خصب الغلال والمواسم. وقد كان للرهبان عز وجاه وكرامة من الجميع. [ولنذكر بعض ما حدث في زمن رئاسة الحوري يعقوب بوجه الاجمال واوجز المقال. ففي السنة الاولى من رئاسته انتقل البعض من راهبات دير البشارة الى دير مار يوسف عين الرمانه وابتدأ وتر هب به جملة بنات. وفي السنة الثانية من رئاسته التي هي سنة ١٧٦٢ صار منازعات كثيرة بسبب تنزيل البطريرك اثناسيوس جوهر واقامة البطريرك تاوضوسيوس دهان فذهب اثناسيوس المذكور الى روميه يشكو حضوره مع التثبيت ثلاث سنين ثم حضر ومعه البوليون (الباليوم) والبسه لقدسه في عكا وبعد ذلك صار المجمع من البطريرك والمطارنة في دير القهر واتفقوا ان اعطوا اثنانيوس جوهر ابرشية صيدا التي كانت للمطران باسيليوس والمذكور اعطوه عوضها ابرشية بيروت].

وفي سنة ١٧٦٣ تنيَّح المثلَّث الرحمة البطرك مار طوبيا رئيس اساقفة الطائفة المارونية وتخلَّف لهُ البطرك مار يوسف.

سنة ١٧٦٥ ، في ٨ كانون الاول وقعت صاعقة بدير مار شعيا فخربت بعض اماكن وقتلت القس اغناطيوس الراسي .

سنة ١٧٦٦ في تموز توفي الخوري يواكيم البعلبكي وذلك في مدينة عكا وكان وقتها مدّبراً وقد كان هذا الاب معلماً ماهراً [واعظاً مفلقاً].

سنة ١٧٦٧ في صوم الكبير في ٢٦ شباط وقعت (سقطت) في بيروت كنيسة الروم فقتل بها مقدار ماية نفس أغلبهم غرباً. وفي هذه السنة

الامير حيدر الحرفوش ضبط دير السيّدة ومسك وعذَّب الاخ ايسيديورس وباقي الرهبات هربوا من الدير وذلك يسبب بنت متواليه من الهرمل اشتكوا اهلها على ان الرهبان نصروها (نصّروها) ورهبوها وهر بوها.

وفي آخر هذه السنة ارد (ردًّ) الامير حيدر (الحرفوش) عملي دير السيّدة ما كان نهبه ُ ورجعت رهبانه ُ اليه .

سنة ١٧٦٨ طلب الشيخ حسين تلحوق قرضة دراهم من ريس مار يوسف فلم يعطه وصارت مناكفة بينه وبين الرهبنة فأخلوا له الدير وانتقلوا الراهبات لمار انطانيوس قرقفة [وفي هذه السنة (١٧٦٨) ارتسم القس ديتري قايجي مطراناً على جبيل من يد البطريرك تاوضوسيوس وبها وردت شكاوات للبطريرك تاوضوسيوس على القس باسيليوس ملموني رئيس دير مار الياس زحله حالاً بانه يتردد على بعض الشركا فحرمه بعد التنبيه والتأني فلم يتعاط بالحرم وتعصب القس جرجس عنقا وغيره واوشكت ان تنقسم الرهبنة بهذه الحركة لولا ملافاتها من الاباء المدبرين وحل المذكور من الحرم وقيل ان سبب هذه الحركة هو القس بناديكتوس ترسخاني].

سنة ١٧٧٠ انتقل الراهبات الاتي كنا (اللواتي كن ) بمار انطانيوس الى دير النياح ومعهم كم راهبة من دير البشارة وقطنوا في الدير المذكور. وكذلك انتقل اليه المقدسي ابراهيم خير الذي قد كان أنفق على عماره من ماله وذلك بعد ان اقام بدير مار سمعان خمس سنوات ونصف.

سنة ١٧٧١ م والهجرة سنة ١١٨٥ في هذه السنة حضر من مصر محمد بيك المكتنى ابو الذهب فحاصر [دمشق الشام وفتحها وسلب منها مالاً كثيراً واسعفه على ذلك اولاد] ظاهر محمر والي عكا. وقد كان خروجه من مصر بسبب تقل (ثقل اي التكدار الشديد) خاطر سيده على بيك عليه. فبعد فتحه مدينة الشام واقامته مداة وجيزة (فيها) أجاه (جاؤه) خبر من مصر ان سيده على بيك غايب في طنطا ومحرد بن له ان محضر بوجه السرعة لكي يملك على مصر قبل حضور على بيك. وكان اذ كتبوا له الظامشية هذه الكتابة علمت (اعلمت) الظامشية على بيك بيك بيك من الشام وهذا اذ كتبوا له الظامشية هذه الكتابة علمت (اعلمت) الظامشية على بيك بيك الدخول لمصر فبعث على قبل محمد بنصف يوم ولم يعد يقدر محمد على الدخول لمصر فبعث على أدخله بنام (بنامه لفظة تركية اي باعتبار) وعراضه والاي عظم واحضره قدامه وعاتبه وامره ان بازم بيته . وكان يمكنه قتله فعفي عنه .

فمحمد المذكور ما اقام في مصر الا قليل وتوجه للصعيد واتفق هناك مع السناجق الموجودين وعمدوا على محاربة علي بيك واخذ مصر وهكذا صار لانهم اقبلوا على مصر وارسلوا يعلموا علي بيك على انه امه (إماً) يخرج لمحاربتهم واماً يميل (يحيد) من الوجه. فارسل لهم تجريده (حملة من العساكر) اول وثاني فكانوا ينكسروا وينضافوا لعسكر محمد بيك. اخيراً طلع (صعد) علي بذاته مع تجريده عظيمة وحاربهم فانكسر وهرب وبعد ذلك حضر لعكاً لعند ضاهر العُمر ودخل محمد بيك (ابوالذهب) وقلك عصر.

وفي غضون ذلك ارسلوا السناجق الذي (الذين) هم من جانب محمد

بيك الى على بيك مكاتيب مخاتلة لكي يحضر لمصر وير بجعوا لهو (له ) الحكم فدخل الغش عليه وحضر وقبل وصوله طلع محمد (ابو الذهب) لملاقاته والبعض من السناجق فحاربوه وقتل هو (وقتلوه) في الصالحية وبردة (وبردت اي خلت) منصبيَّة مصر لمحمد بيك ابو الذهب وسوف بأتي ذكر موته كا يخبرنا هذا التاريخ.

وبهذه السنة (۱۷۷۱) في ١٥ حزيران صار شتي (شتاء) غزير على يومين حتى اشتغلت الطواحين الشتوية وفيها (اي في السنة المذكورة) تملك الحكم في الجبل وجبيل وبيروت سعادة الامير يوسف ابن الامير ملحم شهاب وبطل حكم الامير منصور.

وفي هذه السنة (١٧٧١) اذ كانت المتاولة الذين في بلاد بشارة عصيوا على باشت (باشا) صيدا وانحازوا لضاهر العمر والي عكا فطلب الوزير من الامير يوسف ان يسعفه بركبه على المتاولة فاجابه الى ذلك وجمع من كل البلاد رجال مقدار ثلاث (١) الآف وتوجهوا لبلاد بشاره لمحاربة المتاولة ورجال ضاهر العمر المسعفين لهم فانكسر عسكر الامير يوسف وقدتل منه مقدار الف رجل. وقيل ان ذلك صار بسبب خوت (خيانة) بعض اماره (امراء) ومشايخ من البلاد. وحينئذ هرب الباشا من صيدا ووضع ضاهر العمر يده عليها وارسل اليها الدنكازي اغت (اغا) المغاربة متسلماً.

#### 1777

سنة ١٧٧٢ وللهجوة سنة ١١٨٦ بهذه السنة جدَّد المير يوسف ركبة

<sup>(</sup>١) ش ثلاثين .

ثانية على المتاولة وكان معه عسكر دولة (دولة تركيا) فانشبك (فاشتبك) الحرب في نواحي صيدا وقد من عسكر المتاولة مقدار الف رجل ومن عسكر الدولة ورجال الامير يوسف مقدار سبعاية رجل وبانة الكسيره (وبانت الكسرة) على رجال الامير يوسف.

وبهذه السنة (۱۷۷۲) في شهر حزيران اتت مراكب المسكوب (روسيا) الى بيروت وحاصروها بوسيلة ضاهر العمر والامير منصور شهاب وهربت النصارا (النصارى) للجبل وارسل الامير يوسف استغاث في باشت (باشا) الشام واخبره عقاومة اعمامه له وحضور مراكب المسكوب. فارسل له احمد بيك الجزار مع عسكر مغاربة فاتوا ومكثوا في مدينة بيروت. اميًا المراكب فالتزم الامير يوسف ان يخادمهم فقد مهم مهلغاً مقداره خمسين كيساً وارتفعوا عن المدينة (اي العسكر المسكوبي).

أمًّا ما كان من احمد بيك الجزار فاقام في المدينة (بيروت) مع عسكره. ومن بعد سنة زمان اتفق الامير يوسف مع اعمامه وقرايبه وكتبوا الى المذكور (اي الجزار) ان يرتفع من المدينة فلم يرتفع بل بدا ان محصنها ويرمرم الصور (السور) واحرق حارات الاماره وبعض حارات للنصارا وقص (قطع) بعض اشجار داخل المدينة وخارجاً عنها وصير الكنايس اسطبلات للخيل واظهر العصاوي (العصاوة) وحاصر بها. وفي هذا الغضون حضر الى بيروت مركب وفيه حرير للبعض من البزركان مقدار اربعماية كيس فظبطها (فضبطها) وارسل فبرطل بعض امراء ومشايخ من الجبل كي لا يسعفوا الامير يوسف عليه. وارسل ايضاً اعلاماً للشام في هذا المعنى. والامير يوسف وعمه الامير منصور اخبروا لضاهر العمر بذلك واستنجدوه على احمد الجزار.

وفي اثناء ذلك حضرت مراكب المسكوب مقدار اربعين قطعة بمشورة

ضاهر المذكور ورسوا (ورست) على مينة بيروت. فالامير يوسف واعمامه كاتبوا للقبطان (الروسي) وتعاهدوا (وتعهدوا) له بخسماية كيس يدفعوها له متى فتح المدينة وسلسمها لهم ووضعوا عنده رهن على ذلك الامير موسى ابن [الامير] منصور وجمعوا هم عسكر واحاطوا بالمدينة وبدي (وبدأ) الحرب في ٢٠ تموز من البحر والبر" وطيلعوا (واخرجوا) من المراكب مدافع [لاتحص] وركسبوهم على المدينة وغالب (اغلب) العسكر طلع مدافع [لاتحص] وركسبوهم على المدينة وغالب (اغلب) العسكر طلع اخرج) للبر" فضربوا مدافع لا تحصى ولم يكن يخرب من المدينة الا" ما اقل" (قل") جد"ا كون عمارها بحجر رملي فكانت الكلسة تأخذ على ملاها (ملهما) فقط ولا تفعل اكثر من ذلك.

فبينا هي الامور على هذا المنوال واذ قد طلع (خرج) من الشام ثلاث باشاوات وعسكر" عظيم جداً وحضروا للبقاع لمحاربة الجبل فاذ بلغ ذلك الامير يوسف فجمع رجالهُ وتوَّجه لمحاربتهم وبقيوا رجال المسكوب محاصرين بيروت برأ وبحراً. فوصل الامير يوسف لزحلة مع عسكره ولم ينجح بمحاربة الباشاوات بسبب خور البعض من المشايخ والامارا الذي كان بوطلهم (وشاهم) الجزَّار كما ذكرنا فارسل واستغاث بالشيخ ضاهر العمر والمذكور جمع له عسكراً وارسله له (اي الى الاميريوسف) وقبل وصوله بلغ ذلك للباشاوات وقيل لهم قد اقبلت عليكم البلية من كلّ جهةٍ وادركتكم الفرسان والرجال فوقع الرعب ُ في قلوبهم وقاموا حالاً فركبوا خيولهم وولوا الادبار وتركوا الوطاق كما هو ولم يأخذوا معهم سُيئاً فاذا أُبلغ ذلك لعسكر الامير يوسف فنزلوا حالاً ونزلت رجال زحلة وضِيَع البقاع واخذوا بنقل وضبط الارزاق التي لا تُقدَّر [فهي] شيء واهي جدًّا ونقلوا المدافع الى قلعة قب الياس واذ بلغ لاحمد بيك الجزاً الرتخت عزامُهُ وجزع فارسل يطلب من القبطان (المسكوبي) ان يرفع الحرب لكي يسلّمه المدينة (بيروت) عن يد الشيخ ضاهر العُمر وتوجه لعنده لعكا وتسلم منه ضاهر المذكور دفاتر المدينة وطيّب

خاطرهُ وأَراد يوضعهُ عندهُ كما كان الدنكزلي وتأمَّل به ِ ولكن خاب أَملُهُ كما سيأتي بيان ذلك .

وبعد ذلك فنزل الامير يوسف وتسلَّم بيروت من يد المسكوب في ٢٢ من شهر ايلول ود فع المبلغ الذي صار عليه الشرط وانقضت الحروب ورجعت النصارى لبيروت وبقي جانب من جماعة المسكوب في المدينة مكنوا في القلعة ورفعوا بها علامة الصليب علانية على وكان الامير يوسف يقد م لهم خمسة عشر كيساً في كل سنة لخرجهم. واحمد بيك الجزار بعد ان اقام عند ضاهر العمر مداة ارسله يجمع له الميري من نواحي جبل نابلس فذهب وجمع المال وعصى هناك وانحاز اليه عسكر غريب من الهل المواضع ايضاً فأرسل له ضاهر العمر أحد أولاده مع عسكر ليحاربه ويقهره فرفق (انتصر) عليه الجزار وغلبة وقبض عليه اي على ابن ضاهر واعتقه قايلا: ان أباك قدر علي واعتقني وها انا قدرت عليك واعتقتك فاذهب واخبر اباك بهذا.

ثمَّ بعد ذلك توَّجه (اي الجزَّار) الى اسلامبول واخبر لدى الكرسي العليَّة بما كان من احوال بيروت وعكا وصيدا وغير ذلك وقد نجحت اموره كما يخبرنا خيط التواريخ.

وفي هذه السنة التي هي سنة ١٧٧٢ غَرَق في نهر الـكلب الراهب ناوفيطوس ابن يوحنا المصلي الحلبي .

وفيها (١٧٧٢) في ٢٢ تنيَّح المقدسي ابراهيم خير في دير النياح وقد كان اصرَفَ على الرهبنة مالاً كثيراً سيَّا في عمار دير النياح وفي دير مار جرجس.

#### 1444

سنة ١٧٧٣ وللهجرة سنة ١١٨٧ في هذه السنة منذ بدؤها ذهب القس يوسف صرُّوف الى الشام فنجح وفككَ وأقام بها الى ان أنتخب مطراناً كما سيأتي بيانه '.

وبها (سنة ۱۷۷۳) كان في كنيسة مار جرجس ودايع فانسرق بعضها وتخسَّرت الرهبنة بسبب ذلك سبعماية غرش.

#### 1445

سنة ١٧٧٤ والهجوة سنة ١١٨٨ وهذا هو بدو الستاريخ الذي المسكه (ادو"نه') (انا) الفقير (اي المؤلّف الحوري حنانيّا المنبّر) لاني بهذه السنة دخلت الرهبنة المقدسة وكان لي من العمر ١٧ سنة .

ففي هذه السنة (١٧٧٤) تنيَّح بالرب الحوري يعقوب قديد وذلك بمار يوحنا الشوير بنزل فالج ووقف نايباً عوضه القس بولس كسار الى كالة السنة وصار المجمع العام وطلع (قام) القس بولس المذكور ريساً عاماً و شمّيت هذه السنة سنة العشرة وذلك لأنه اذ قربت أيام عمل المجمع العام بعد وفاة الحوري يعقوب وكان القس بناديكتوس ريساً بدير مار يوحنا وعمد على الذهاب للمجمع واراد ان يأخذ معه القس اكاكيوس شابوري ضد خاطر الرهبان حيث انهم لم يختاروه وكيد لهم حسب العادة فتعصّبوا وتصلّبوا وذهب منهم عشرة لعند البطريرك تاوضوسيوس العادة فتعصّبوا وتصلّبوا وذهب منهم جهالة . واخيراً لم يذهب القس وافعين دعوتهم لقدسه وكانت منهم جهالة . واخيراً لم يذهب القس فاغلبهم انتقلوا لغير اديرة .

وفي هذه السنة ١٧٧٤ حتم الحبر الاعظم البابا بناديكتوس بمؤازرة الملوك له [وفي تبطيل وتلاشي رهبنة الايسوعية وكان كذلك وسبب خرابها هو تداخل رؤسائها بامور الملوك والمهالك وحبهم العظمة والجاه العالمي واحتشادهم الاموال والغنى الكثير وقد استقامت هذه الرهبنة العظيمة ٩٤٠ سنة والبابا بناديكتوس (والاصح اكليمنضوس) الذي لاشاها تنتج بعد ذلك بسنة وتخلف له في الكرسي الرسولي البابا بيوس.

وفي هذه السنة ١٧٧٤ ارتسم القس جرمانوس آدم مطراناً على مدينة عكا من يد البطريرك تاوضوسيوس في دير ماري انطونيوس قرقفي وفي هذه السنة مات الامير منصور شهاب في بيروت وقبر في الجامع وعمل له احمد البربير المفتي تاريخاً فريد السجم وهو اربعة تواريخ في بيت واحد وهذا هو شعره كتب على القبر:

سقى هذا الضريح سحاب فضل وعم بالرض بما في ثواه الميراً كان في الدنيا شهاباً ومنصوراً على قوم عصاه فان بك عن عيوني قد توارى فحسبي ان قلبي قد حواه ولما سار للفردوس فوراً وقر به المهيمن واصطفاه التي تاريخه في بيت شعر يود البدر ان يعطى سناه فهله ومعجمه وكل من الشطرين تاريخاً ثواه شهاب دحمة المولى عليه هدى للتراب بدراً من رباه شهاب بدراً من رباه وه

وفي هذه السنة ١١٨٨ (١٧٧٤) صار الججمع العام بدير ماري مخايل وخرج انتخاب الرئاسة العامة للخوري بولس كسار والخوري تاومانوس القاضي مدتبر اول والقس غفريل الحلبي مدبر ثان والقس باسيليوس سلموني مدتبر ثالث والقس روفائيل شعيب مدتبر رابع ورؤسا الاديرة فلدير مار يوحنا القس بناديكتوس تركماني ولمار اشعيا القس فيلاتيوس رعد ولمار مخايل

القس رومانوس أزرق ولماري جرجس مكشيموس ولمار يوسف بندي لايمون قاضي ولمار انطونيوس القس تداوس ولمار سمعان القس انطون متيني ولدير السيدة في الراس القس توضوسيوس قمز وقد شددوا في هذا المجمع على عدم شرب الدخان تشديداً صارماً.

### 1440

سنة ١٧٧٥ وللاِجرة ١١٨٩ . في هذه السنة تنيّح في حلب الحواجا جرجس عابدي وقد كان محباً للرهبنة ومنحها هبات وعطايا واوقافاً كثيرة وكان انتقاله في ١٥ شهر اذار .

وفي هذه السنة ارتسم القس اغابيوس قنيعر الحلبي مطراناً على ابرشية ديار بكر وذلك في كانون الاول بدير مار انطونيوس من يد البطريرك تاوضوسيوس ومثله ارتسم القس يوسف فرحات من رهبنة دير المخلص على الفرزل والبقاع وكان مقامه في قرية زحله . وفيها (١٧٧٥) انهزم المطران جرمانوس آدم من عكا ومثله اولاد الصباغ وغيرهم لما سيأتي ذكره من الاحوال .

وفي هذه السنة (١٧٧٥) خرج من مصر محمد بك ابو الذهب بعسكر عظيم جداً يشتمل على ماية وخمسين الفاً ونيف قاصداً خاصة عاربة الشيخ ضاهر العمر وضبط بلاده فوصل اولاً مدينة يافا فحاصرها وفتحها بالسيف وقتل من سكانها ينيف عن خمسة آلاف نفس من اسلام ونصارى وكهنة وفضح النسا والعذارى وذبح الاطفال وسبا المدينة وتوجه الى مدينة عكا فهرب ضاهر العمر وعياله وغلب اكابر البلد وكان قصد هذا الظالم العديم الشفقة ان يطيع دائرة عرب بستان الى مدينة حلب ويهدم الادبرة ويلاشي الكنائس إلا أن الانتقام الالهي ادركه عاجلًا ولم يتم له أدب

وذلك انه هدم واخرب دير ماري الياس الكرمل وفي غضون ذلك في ليلة عيد العنصرة ظهر له القديس ماري الياس مجرداً سيفه وعازماً ] على قتله فبدا المنكود الحظ يصرخ ويقول اخرجوا عني هذا الشيخ فمراده في يقتلني . أمَّا الحاضرين فارتاعوا ولم يشاهدوا احداً وعلى هذه الحال خرجت روحه ومات وذهب الى جهَّنم بئس المبات (المبيت) فانثنت عساكره واجعة الى مصر ورجع ضاهر العمر لعكا وصار فرج عظيم وفرح جسيم بكافة الاقاليم عوت هذا الرجل الاتيم .

وفي هذه السنة ١٧٧٥ اذ كان احمد بيك الجزّار في اسلامبول واشتكى على ضاهر والي عكا واوضح اموره وانه واضع يده على صيدا وغير ذلك فأخرج السلطان صاحب السدّة العليّة فرماناً في راس ضاهر العمر (قتله وأرسل احد عشر مركباً الى عكا ليجيبوا (ليجيئوا) راس المذكور ويظبطوا (ويضبطوا) امواله وهكذا صار واخذت المراكب راس المذكور وامواله ومعه اخدوا ابراهيم الصبّاغ حيّا والبعض من اولاد ضاهر العمر وذهبوا بهم وكان صاري عسكر حسن قبطان وزير البحر وقبل وصوله الى اسلامبول شنق ابرهيم في الصاري.

وفي هذا العهد صار للجزار قبول في السدة العليّة و قبلت أقواله وبلغت مآربه (اي عيّت) وانعم الشوكلي في باشاوية صيدا وان تكون عكا ايضاً في تصريفه وحضر لهذه البلاد سايداً وجعل مقرّه في عكا وانشا بها عمارات مشيّدة ونصب بها بساتين واستجر لها مالاً (ماة) غزيراً وحصن اسوارها وانفق عليها اموالاً جزيلة ووقعت رهبته في قلوب الحلق واستساد (وساد) على المتاولة واخذ بلادهم وقهر حكامهم وبدء شملهم وظبط (وضبط) اراضيهم وارزاقهم ووضع يده على مدينة بيروت التي كانت قبلاً في يد امارة بيت الشهاب وتحت حكمهم. وبعد ذلك اجته وحاته ) باشاوية الشام مع بقا (ابقاء) باشاوية صيدا واخذ الحاج

ورجعه (ور جعهم) بامان ثلاث اربع سنوات وطيَّع العصاة وأرهبَ الحوارج وارسل الى السلطنة اموالاً لا تحصى عدداً وامتدَّ حكمه من القدس الى مص وجمع ذهباً وفضَّةً لا تدخل تحت حساب لكثرتها وتأييد وتقوَّى جدًّا جدًّا وكان صاحب فطنة وتدبير محنَّك في كافية الامور محب المساكين رضي النفس والاخلاق إلاَّ انه قليل الاركان (غدَّار لا يركن الى افواله ) ولا يركن ( يُوثق ) به لانه قيل عدر باناس كثيرين . وقد يعلمنا خيط التواريخ عما اوصفناه فيا سيأتي .

### 1777

سنة ١٧٧٦ والهجوة سنة ١١٩٠ وفي [ابتداء] هذه السنة [صاد منازعة قوية بين ديرين ماري اشعيا الموارنة والروم وكان سببها شجرة سنديان في الحدود وكلا الفريقين يدّعي بانها له فاستغاث الرئيس القس فيلاتيوس الروم بواسطة الطبيب في الامير بشير فارسل الامير واحداً من قبله لينزل عريشة كان الموارنة وضعوها على السنديانة فشتموه وضربوه فبعث الامير بشير ومسك واحداً منهم وحبسه وطلب منهم بلص وتفسير فالتجوا هم الى سعد الخوري كاخية الامير يوسف شهاب والى البطريوك مار يوسف وصار شغب وسجس في كل البلاد بين الموارنة والروم الكواتلة مار يوسف وصار شغب وسجس في كل البلاد بين الموارنة والروم الكواتلة الدير المذكور ونسبوا هذه الحركة له مع انه بري منها وحضر الرئيس السام الخوري بولس وبعض مدبرين ليصرفوا هذه الدعوة واخيراً بشور البطريرك وامر سعد الخوري قطعوا السنديانة وعزلوا الرئيس القس فيلاتيوس البطريرك وامر سعد الخوري قطعوا السنديانة وعزلوا الرئيس القس فيلاتيوس بلد بان كادت ان تعظم جداً وحصلت السلامة .

وفي هذه السنة (١٧٧٦) صار مجمع المدَّبُوين وب ويمشورة البطريوك تاوضوسيوس عزلوا القس غبريل من المدّبرين الثانية وصيروا عوضه القس يوسف صرّوف وذلك لاجل بعض امور حدثت منه ُ فغادر الرهبنة وذهب لحلب وكان المطران اغناطيوس جربوع فربطه ُ وحرمه ُ ] . وفي هذه السنة حضر القس بطرس خيره الراسي الى عند البطريرك وطلب ان يكون في حمى الرهبنة فحرر البطرك للريس العام أن يقبله ُ ويضعه ُ في أحـــد الاديوه فكتب له ورقة وتوجه لدير الراس. وبعد وصوله فطلع (خرج ) الرّيس القس تاوضيودس قمر يجمع احسان للدير ففي غيابه تعصَّب القس بطرس المذكور مع القس اجناديوس حميه بمؤازرة الشيخ فرنسيس والتجو (والتجأوا) لحاية الامير محمد الحرفوش وقدموا لهُ هدايا فخلع عليه واقامه ريساً على الدير المذكور وكتب للرهبان ان يطبعوه وتصرُّف في الدير الى حضور القس تاواضورس (توادرس) فاخذوا منه مفاتسح قلا "بة الرياسة والدراهم والدفاتر ودشروه (تركوه) فحضروا اخبروا الربس العام واعرضوا الامر على البطرك فارسل ورقـة حرم للقس بطرس وبعتو (وبعثوا) القس روفايل شعيب فاصحب معه ُ المطران يوسف سقر وتوجه لعند الامير محمد فاخذوا خاطره واعلموه بحال القس بطرس فطتُّب خاطرهم وتوجـه القس روفايل للدير وتسلُّمه ' بقوَّة ورقة الامير . أمَّا القس بطرس والقس اجناديوس فاختلسوا من الدير مايتين غرش وذهبوا ليـلًا وخرجوا من الرهينة . إلا " أن القس أجناديوس رجع فيا بعد إلى الرهينة .

وفي هذه الايام ( صنة ١٧٧٦) حضر الى بيروت مركبان بيليك كبار بطلب ما هو مكسور من خمس سنين عند الامير يوسف من الميري ولكي يفحصوا عن بعض ارزاق ابراهيم الصباغ الذي اخبروهم انه مودوع ( المال وغيره ) في كسروان فهربوا بقيّة النصاره ( النصارى ) من بيروت . وبعد قليل راحت ( ذهبت ) المراكب الى عكا فصادفوا في

طريقهم مركباً بندقي (من البندقية) واسق حرير لتجاّد بيروت وتجاّد الشام فظبطوه (فضبطوه) فتجاًد الشام استفكه (استفكوا. دائماً يكتب الناسخ الامير عبدالله الواو هاء كما تـُلفظ استفكتوا يكتبها استفكه على مــا رأيت) غالب (اغلب). معظم رزقهم. أماً البيارتي (تجار بيروت) فذهب مالهم.

واذ كانوا المراكب بعدهم في مينة بيروت حضر احمد باشا (الجزار) اليهما بطريق البحر والبعض من عسكره حضر على طريق البر" فلاقاه بعض مشايخ من النكديه ومعهم رجال قلايل فصار بينهم موقعة بها غلبت رجال الباشا (احمد باشا الجزار) للمشايخ فقنتل من المشايخ اثنان ومن رفاقهم عد ١٤ (رجل) ومسكوا من المشايخ اثنين وهما الشيخ بشير واخوه اولاد الشيخ كليب واخذوهم الى صيدا وحبسوهم في القلعة . أمّا قبطان المراكب المذكورة فارسل الجزار في البحر الى صيدا وكتب الى الامير يوسف كي ينزل لبيروت ثم سافرة (سافرت) المراكب .

وفي هذا العهد (١٧٧٦) حضر احمد باشا الى عكا وصار بينه وبين علي ابن ضاهر العمر حرب فقتل من عسكر الباشا اناساً قلايل والباقين انكسروا . واماً الشيخ علي المذكور فحاصر في حصن يقال له دير حنا ولكنه أخذ اخيراً على هذا المنوال وهو انه باشة الشام ارسل واحداً من الكراد ومعه عسكر قليل فحضروا وتعينوا عند علي المذكور وكان ذلك بهكر ودهي (ودهاء) وبعد اقامتهم عنده مداة عرروا به وقتلوه واخذوا رأسه للشام وصار عراضه وفرح عظيم في الشام بقتل هذا الفارس الشهم . وكان على ما يقال من اسبح (اشجع) الابطال التي لا تبالي بكثرة الرجال وصار قتله سبباً لتبديد شمل بني متوال من تلك الاطلال .

وكات في هذه السنة (١٧٧٦) احمد باشا الجزار ارسل فطلب من

الامير يوسف مال الميري مع آغا وعسكر مغاربة فبعة (فبعث) الامير يوسف يطلب شاشية من المتن فلم يدفعوا بـل طردوا الحوالية فارسل الامير يوسف العسكر المذكور مع الآغا الى بيروت وبدوا (وبدأو) يخر بوا في نواحي الساحل واتوا الى انطلياس ودخلوا الى دير مار الياس وكسروا القون وأرموا الجرس واستاقوا مواشي كثيرة ومسكوا بعض اناس وكتفوهم وذهبوا بهم الى صيدا وقبل وصولهم لاقتهم بعض مشايخ النكدية ففكروا المرابيط واطلقوهم . ومند ذلك الوقت عزم الجزار على محاربة الجبل . ولما كان هذا الآغا المذكور بعده في بيروت تحضر شوطيه من مصر موسوقه بضايع ودراهم ومن جملة ذلك فردة قماش وشوية دراهم للرهبنة فضبطها الآغا المذكور وبدوا اهالي الساحل وكسروان صياره (سياره) على حدود البحر خشية من ان يأتيهم عسكر في البحر .

وفي هذة السنة (١٧٧٦) تنيَّج المطرات اغناطيوس جربوع في حلب وكانت مدَّة اقامته على كرسي ابرشيتها ١٥ سنة واربعة اشهر [وفيها حضر من قبل الكرسي الرسولي قاصد الى دير حريصا ومعه اوامر ان يجمع مجمعاً من البطاركة والمطارين روم كواتلة وموارنة واذ لمح منه مار يوسف البطريوك ان مراده فتح باسط مار مارون الذي هو عند الروم غير قديس اما عند الموارنة فقديس عظيم فارسل البطريوك يوسف وارسل للشيخ سعد الخوري الذي كان كاخية الامير يوسف شهاب حاكم الوقت وحذراً من السجن والبلبلة ارسل الامير يوسف فبطل عمل المجمع].

## 1444

سنة ١٧٧٧ [ولآدم ٧٣٨٥] وللهجوة ١١٩١ في ٧ شباط تنيَّع فيلبُّوس مطران بعلبك وكان ثمَّ القس اكليمنضوس الطبيب فأقامه ُ البطريرك وكيلًا على الابرشية وقد أقام المتنيّح في كرسي بعلبك 10 سنة واربعة اشهر .

وبهذه السنة (١٧٧٧) انتخب اهالي حلّب المطرات جرمانوس آدم برضا البطريرك لانه كان مرتسم على عكا وهرّب منها لِها ذكرنا من الاسباب في السنة الماضية .

وبها (سنة ١٧٧٧) توفي الخوري قزما في ديار بكر وذهب مكانه القس فرطوناطوس .

وفي هذه السنة (١٧٧٧) ارسل احمد باشا الجزار عسكر دوله مع قايد يدعى ابن قراملا فكبسوا بعلبك ومسكوا الامير محمد الحرفوش والبعض من اعيان المتاوله ومشايخهم فحبسوهم وجراموهم واخذوا منهم مالاً جزيلاً. أماً حريم النصارى التجوا واجتمعوا في دار المطران حيث القس اكليمنضوس والمذكور صار له مدخل ووجه ودالة عند الدولي (الدولة) بسبب الحكمه فوضع اناساً من الدولة يحافظه (يحافظوا) على الدار وما بها ونفع النصارى جدا في المدينة وخارجاً عنها. وبعد مداة طلعت (خرجت) الدوله من بعلبك وكبست سعدنايل واستاقوا البوش وقتلوا البعض من اهلها، وصدف ان مكاري من مار جرجس كان هناك ومعه بغلين تمح فاخذوهم [وجرحوا] المكاري وخلاص هارباً.

وفي تسعة عشر من شهر تموز كبسوا زحلي (زحلة) ونهبوا منها ومن الدير بعض امتعة وعلق الشر" (القتل) بينهم قرب الدير فقتلوا الهل زحلة جانباً من الدولة (العسكر) وبعد ذلك بايام قلايل حضر الى زحلة البعض من الاماره (الامراء) والمشايخ ومعهم عسكر و يقال انه كان بينهم خَوَن فحضرت الدولة مره ثاني في ٧ آب فهرب عسكر الدروز

من تجاههم. فقحمت الدولة وادركة (وادركت) البعض من اهالي زحلة وغيرهم فقتلوا منهم اكثر مما قتل عسكرهم واحرقوا الضيعه ودير مار لياس. ويُبقيال لولا الامير مصطفى الحرفوش لكانوا قتيلوا اناساً كثيرين لان المذكور (الامير مصطفى) مع رجاله القلايال قاوموا الدوله واشغلوهم (حاربوهم) الى ان هربت الناس. وسميت هذه السنة سنة ابن قراملا الى يومنا هذا.

وبعد مد مد وجيزة اقبلت الدوله الى نواحي ثعلبايا وقب الياس فنزل اليهم عسكر من الدروز وعلق الشر بينهم فقنتل من الدوله مقدار أربعين ومن الدروز مقدار ثمانين و قتل زين الدين مقد محانا . وبعدها كبسوا سغبين مر تين فكانوا ينكسروا و قتل منهم مقدار مايتين وقبل رحيلهم فأحرقوا في البقاع ضيع كثيرة .

و في هذه السنة (١٧٧٧) صار جراد في الساحل والجرد إلا" انه ضر" في الساحل اكثر من الجرد.

وفيها (١٧٧٧) حدث في شهر حزيران مطر غزير استقام (استمر) يومين حتى دارت الطواحين الشتويّة.

وبها (١٧٧٧) أرسل الجزار عسكر مغاربة فكبَسَ دير المخلص ودير الرهبات الذي بقربه فهربت الرهبان والراهبات عدا راهب اختيار (شيخ) ادركوه فذبحوه ونهبوا الديرين وخراً بوا المذابح.

ثمَّ أَمر بتسكير بوَّابات بيروت ( اي الجزَّار ) وعمد على محاربة الجَـبَـل وارسل الى باشة الشام وابنه باشة ( باشا ) طرابلوس كي يسعفوه على ذلك فلم يطابقوا رأيهُ .

وفي سنة ١٧٧٧ هذه السنة تلاشت اخوية دير بكركي الذي في كسروان

وكان باسم الراهبات وريستهم هنديه التي كان شاع خبرها في كل الاقاليم انها قديسة . وكانوا يسمونها الأم القديسة ونقلوا عنها انها اجترحت عجايب اخيراً انضح الغش الذي كان مكمن في هذا الدير وبدي (وبدأ) ان يشتهر بواسطة البعض من الراهبات اللواتي كن "يقاومن راي الريسة هنديه وكانت تأمر بقتلهم (بقتلهن ") فضقوا منهم ١٦ راهبة ومنهن ابنة ابو انطون بدران وبلغ ذلك لابيها فرفع دعواه للامير يوسف وشاع الخبر فارسل الامير يوسف وظبط (وضبط) الدير فوجد به اشيا مثمنة وتحف فريده وحدث في كل كسروان سجس واطراب (واضطراب) لان اناساً كثيرين لم يكونوا يشكروا في قداسة هنديه . وقد كان البطريرك يوسف (اسطفان) يكونوا يشكروا في قداسة هنديه . وقد كان البطريرك يوسف (اسطفان) من روميه بهذا السبب كما نخبر فيا بعد . وبعد ان تفرقوا الراهبات منهن رجعوا الى عند اهلهم في حلب وغيرها ومنهن " ذهبن لدير مار يوحنا حراش فأتى البطرك وقطن في الدير المذكور وهكذا تلاشت هذه الجمعة بعد اقامتها مقدار أربعين سنة .

## 1444

سنة ١٧٧٨ [ ولآدم ٧٣٨٦ ] وللهجوة ١١٩٢ في هذه السنة اجا (جاءً) خبر موت القس حنا نقاش والقس توما كرباج اللذين كانا في روميه منذ مبادي تاسيس الرهبنة .

وفي هذا العهد (۱۷۷۸) طلب احمد باشا الجزار من الامير يوسف اربعهاية كيس ( دراهم والكيس خمساية قرش ) كانت مكسورة عليه فجمعها من نصارة ( نصارى ) بيروت ومن الاديرة فخص وهبنتنا تسعماية غرش فدفعتها .

وبهذه السنة (١٧٧٨) صار غلا شديد حتى وصل ثمن كيل القمح الى اثنيا عشر ( اثني عشر ) غرشاً وقفيّت ( وقفيّة ) الرز الى عشرين غرشاً وصاد كل شيء غالي وانضامت الناس وبالتبعية صاد ضيم على الرهبنة .

وفي هذه السنة (١٧٧٨) طلبوا مشايخ التلاحقة (مشايخ آل تلحوق) من الرهبنة ان يقيموا (يرأسوا) في (على) مار جرجس ومار يوسف القس مكسيموس والقس فيلاتيوس لان المذكورين اوعدا باعطاء دارهم للمشايخ اذا سلموهم الاديرة. ويومها (ويومئذ) كانت الست امرأة الامير على من جانب القس فيلاتيوس ومغتاظه من الروسا بسبب القس تداوس اذ طلبت ان يقيموه ريساً ولم يرتضوا فحدث سجس ومنازعة اتصلت الى المرير يوسف اذ بلغه ذلك ملك باشي (ملكباشي) يمسك القس فيلاتيوس ولم ينفك عن رايه فارسل وعنع المشايخ عن رايهم فالقس المذكور كان عند الامير سلمان (تلحوق) ولم يقع (في يد الملكباشي) وتخسرت الرهبنة بهذه الحركة على الملك باشي ورضا المشايخ وغير ذلك. واخيراً صار الصلح على اقامة القس تداوس ريساً بمار جرجس ورُفع (نحزل) القس اغاتون من مار يوسف. اماً ريساً بمار جرجس ووُفع (نحزل) القس اغاتون من مار يوسف. اماً القس مكسيموس وفيلاتيوس نقلوهم من تلك الجهة واجروا عليهم قصاراً (قصاصاً) ولم يدعوا (يتركوا) في مار يوسف سوى كاهن واحد لاغر.

وفي سنة ١٧٧٨ هذه السنة فاولاد الشيخ كليب النكدي الذي كانوا عبوسين في قلعة صيدا هربوا على هذا الاسلوب: وهو انه كان رجل يسمَّى حنا بيدر يتردَّد على الاولاد المحبوسين واوعدهم بالفرج واعلمهم بما كان في خاطره من طريقة خلاصهم فاخذ في احد (احدى) الليالي عصفورة حبل وبادر فذهب الى تحت القلعة في البحر فاوصل لهم الحبل وطلع (وصعد) لعندهم فقطع عينة واحدة من حديد الشباك الذي يرمي

(يطل") على البحر ونز"لهم الواحد تلو الآخر وربط الحبل وندلا (وتدلتّى) هو اخيراً ثم نقلهم الواحد تلو الآخر الى الجهت الاخرى (الجهة الاخرى) من شط البحر وهرب بهما وصار فرح عظيم في طلوعهم للديره. وبعد مدة بعث الجزار فطلب مايتين كيس على الاولاد المذكورين وان يرسلوا له منا بيدر الذي هر "بهم فعملت مشايخ الشوف جمعية وارضوه بأربعين كيس ولم يسلتموا حنا بيدر بل انعم الشيخ كليب عليه في مزرعة بارزاقها تكون ملكه .

وفي هذا الغضوت رفعوا الامير يوسف من الحسكم واقاموا اخوته الامير سيد احمد والامير افندي وهو فذهب الى غزير.

وفي سنة ١٧٧٨ هذه السنة تنزل باختياره باسيليوس مطران بيروت وبانتخاب الرعيه أنتنخب . واقيم عوضه القس يوسف صروف وارتسم في دير مسار يوحنا من البطريرك تاوخوسيوس بحضور المطرات باسيليوس وسنمي اغتاطيوس [وصار ارتسام هذا الرجل الغيور نقمة للرهبنة لانه اتعبها واضامها وخسرها ومنع عنها حسنات كثيرة ومداخيل جزيلة وجعل بنيها لغوة "بن افواه الناس وقاصر منهم كثيرين فالبعض حرمهم والبعض ربطهم والبعض نفاهم وبالنتيجة أتعبها جداً جداً وحطط شأنها في مكان كما تعلم من قراءة هذا التاريخ] . واوصاف هذا السيد الجليل هذه هي : معتدل القامة رقيق الجسم والطبع ابيض اللون يعلوه صفرة قليلة باش الوجه عالي الحاجبين فصيح اللسات سديد الراي حسن الملاقاة عليه الله القلوب بوعظه ولا يكاد ان ينقهر في الحاورات والجدال [ الا كان المنقول عنه زايد الطمع وكيود لا ينثني عن رأيه وفي هذه السنة اذ كانوا اولاد ابرهيم الصباغ في حارة بالقرب من دير مار متري وطلبوا بان كانوا الدير ولم يرتض الرؤساء بذلك فالمطران اغناطيوس اشترى رزق الدير وتبعه لدير النياح بمبلغ قدره ستة عشر كيساً وجاب بيت الصباغ الدير وتبعه لدير النياح بمبلغ قدره ستة عشر كيساً وجاب بيت الصباغ الدير وتبعه لدير النياح بمبلغ قدره ستة عشر كيساً وجاب بيت الصباغ الدير وتبعه لدير النياح بمبلغ قدره ستة عشر كيساً وجاب بيت الصباغ الدير وتبعه لدير النياح بمبلغ قدره ستة عشر كيساً وجاب بيت الصباغ الدير وتبعه لدير النياح بمبلغ قدره ستة عشر كيساً وجاب بيت الصباغ الدير وتبته لدير النياح بمبلغ قدره ستة عشر كيساً وجاب بيت الصباغ المير وتبتي وطبوا بيت الصباغ الدير وتبتيه لدير النياح بمبلغ قدره ستة عشر كيساً وجاب بيت الصباغ المير وتبت المير وتبت المير وتبت المير وتبت المير وتبت المير وتبير وتبير

فسي نوا في الدير وشذ الراهبات منه وهذه اول حركة من حركاته التي اتعب بها الرهبنة].

## 1449

سنة ١٧٧٩ وللهجرة ١١٩٣ ذهبوا اولاد الصباغ لعكا اذ اتفق ان اناساً تجاوید (اجاوید. اي كرام) تكلموا في شانهم عند احمد باشا الجزار فتلقاهم المذكور بالرضا والقبول والبسهم خلع وطیّب خاطرهم ووضعهم في وضایف (وظائف) معتبرة وارسل منهم یوسف الی بیروت لظبط (لضبط) مدخول المدینة والدیوان وعظم شانهم ورجعوا الی كرامتهم وكان قبل ذهابهم فالحوري تاوفانوس ترك ریاسة مار یوحنا وحضر لعندهم لمار متري واذ سافروا ذهب معهم علی ان یوصلهم ویرجع حالاً فخرم بوعده واقام عندهم في عکم ومن بعد ذلك فقبل تمام السنة فغدر بهم الباشا (الجزار) وقبض علیم وحبسهم وسلب مالهم واخذ كل متعتبم حتى صغة (مصاغ) نسوانهم وقبض علی الخوري وجر مه (وغر مه) بخسمایة غرش واطلقه .

وفي سنة ١٧٧٩ هذه السنة صارت منازعة بين الامير يوسف واخوته على الحكومة (الحكم) لان بعض اماره (امراء) ومشايخ البلاد انحازوا نحو الامير يوسف وارادوا يردوه الى الحكم. اماً الامير سيد احمد واخوه الامير افندي اعلموا الجزار بما كان فحضر لبيروت بعساكر قوية لمعونتهم ضد الامير يوسف وارسل عسكر مع الامير سيد احمد على (الى) البرالى جبيل وعسكر في البحر ايضاً ليملكوها. وكان بها الامير حيدر وعسكر قليل فحاصرها برا وبحراً واتى عسكر من عند باشة طرابلوس عونه (اعانة) للذين هم في المدينة تحت الحصار فلاقاه عسكر الامير سيد احمد فكسر عسكر طرابلوس واوشك ان تنسلم المدينة من الجوع

فطلع الامير يوسف الى بسكنتا ومن هناك توجه لدير القبر وحضر لعنده البعض من الامارا (الامراء) والمشايخ واخذوا له خاطر الباشا في الحكم تحت دفع خمساية كيس يدفعها من خزنته لا يجمع شيء من البلاد ونادوا باسمه . فاذ بلغ ذلك للامير سيد احمد رجع عن محاصرة جبيل وهرب فخرجت المحاصرون ونهبوا ما كان تركه الامير سيد احمد وعسكره بعد ان 'قتل من عسكره مغاربة ودروز ونصاره مقدار ماية نفر . وكان لما علموا اهالي كسروان بان سيد احمد ير عليهم لكي يحاصر جبيل فعز واحدا حوايجهم وهربوا من وجه العسكر [ومن جملتهم رهبان دير مار فعن الرواق الفوقاني والبعض ذهبوا الى دير النياح واستقاموا الى حكم الامير يوسف ورجعوا] .

وفي سنة (١٧٧٩) فالخوري غفريل بعد ان توك الرهبنة وذهب لحلب كما ذكرنا آنفاً ورجع الى الرهبنة وسكن بمار مخايل ففي هذه الايام ذهب بوضا الآباء وخاطرهم الى اسلامبول لحدمة بعض كاثوليكيين هناك.

وفى هذه السنة (١٧٧٩) تنيـج المطرات ديمتريوس في مدينة جبيل ابرشيته التي اقام بها عشرة سنين وثمـانية اشهر وكان حاضر المطرات اغناطيوس فظبط جميع متخلّفاته وتولتّى على الابرشية ايضاً.

وبها (١٧٧٩) مات الامير حسين ابو اسماعيل حاكم صليا والامير احمد حاكم بسكنتا.

وفي ١٣ من شهر تشرين الثاني (١٧٧٩) في ١٦ من الهـــلال في ثالث ساعة من الليل انكسف القمر وظهر لونه احمر كالدم.

#### 111.

سنة ١٧٨٠ [ولآدم ٧٣٨٨] وللهجرة سنة ١١٩٤ في هـذه السنة توفي الحوري قسطنطين في مدينة رودُس اذ كان ذاهباً لرومية ريساً لدير سيّدة السفينة وكان معه الاخ نصرالله .

وفي تاريخه (١٧٨٠) اجا (جاءً) [طلب] من الكرسي الرسولي للبطرك يوسف (اسطفان الماروني) ليردَّ جواباً عن محاماته لهنديه وتوَّجه.

وبهذا العهد (١٧٨٠) في شهر نوار الذي هو بدو الصيف صار شي وسيل غزير جدًّا سيا في نواحي كسروان واتصل الى هذا الحد حتى انه حمل نهر الكلب وتزايدت مياهه فجر خشباً واشجاراً عظيمة وصدمت الجسر فهدمته ومنذ ذاك الوقت صارت الناس تقطع في القوارب.

وفي هذه السنة (١٧٨٠) جمع الأمير يوسف من البلاد مالاً ثانيا فلحق لكل وقية بزر (قز) خمس غروش وهذا نوع من الظلم.

وفي تاريخه (١٧٨٠) صارت هزَّة خفيفة في ليلة الحادية عشر من كانون الثاني بقدر ساعتين [من الليل] وكان في الهلال ١٥ يوماً.

#### 1111

سنة ١٧٨١ وللهجرة سنة ١١٩٥ في هذه السنة في شهر حزيران ذهب راهبان من دير مار يوحنا بامر ريسهم القس اكاكيوس شابوري لدير مار الياس زحله واصحبوا معهم راهباً آخر ونزلوا لسهل البقاع يصطادوا سمكاً في الليل وكان يومها (يومئذ) حاكم في البقاع محمد اغا العبد فقبض عليهم ووضع الحديد في اعناقهم وتهددهم في القتل . اخيراً عفي عنهم اذ قد موا

لهُ خمسة ارطال قهوي وقفتين رز عن يد بعض اجاويد وكنت ُ الفقير (اي واضع هذا التاريخ الخوري حنانيا) من جملتهم واقمنا في الجنزير بوماً واحداً.

وفي هذه السنة (١٧٨١) عمدت بعض مشايخ الجنبلاطيه والعقال على قتل الامير يوسف فتكلموا مع اخوته سيد احمد وافندي و دفعوا لهم دراهم وتكفيّلوا لهم بان مجكيّموهم موضعه فانعكست الدعوة عليهم حيث ان الامير يوسف بطش باخوته فقيُتل الامير افندي بواسطة المغاربة . وأميًا الامير سيد احمد فهرب ولجي (ولجأً) الى حمى علي جنبلاط وجمع عسكر وتوجه لدير القمر فهرب الامير (يوسف) لصيدا ثم لعكا وشكى حاله للوزير احمد باشا الجزار فطيّب خاطره واوعده بالعونة واقام في صيدا مقدار شهرين ثم جمع له الوزير (الجزار) عسكر دولة ومغاربة ليطلع مقدار شهرين ثم جمع له الوزير (الجزار) عسكر دولة ومغاربة ليطلع وحاربوه وانتصر عليهم وقتل منهم كثيرين ونهب العسكر اموالاً كثيرة. وحاربوه وانتصر عليهم وقتل منهم كثيرين ونهب العسكر اموالاً كثيرة من الحلوات وهربت مشايخ الجنبلاطية . وبعد ان استقر (الامير يوسف من الحلوات وهربت مشايخ الجنبلاطية . وبعد ان استقر (الامير يوسف بدير القمر وكان الامير سيد احمد انهزم الى صليا بعث الامير يوسف فقاصر بيت جنبلاط وقص لهم ارزاق كثيرة واخيراً دفعوا له اموال وافرة حتى سمح لهم بالرجوع الى مواضعهم .

وكان اذ ذاك (١٧٨١) حصلت منافرة بين الامير محمد الحرفوش واخيه (الامير) مصطفى وهرب لزحلة واشتكى عليه أخوه لباشة الشام فارسل له عسكر دولة ليمسكوه ولهذا السبب خربت زحلة وهربت سكانها الى الجبل وحضرت الدولة (العسكر) لزحلة ونهبت ما كان باقي من الغلال. وحضرت الى الدير وكان به اثاث ونحاس ومؤنة وغلتة وافرة فنهبوا الجميع وكسروا الخوابي وكراسي الكنيسة وجعلوا الكنيسة

مرابط للخيل. وكان الذي فقد الرهبنة من هذا الدير بهذه الحركة ما ينيف عن ثلاث آلاف غرش. وكان ذلك بحضور الامير سيد احمد شهاب المذكور الذي اذ سمع بحضور الدولة لزحلة حضر لعندها طالباً ان يقيم في قلعة قب الياس والبقاع.

وفي هذه السنة (١٧٨١) تنازع على الحكم الامير محمد شهاب والامير موسى اخوه حكرًام راشيا فوفق بينهم احمد باشا الجزار وقسم لهم الحكم. وبعد مدة وجيزة احتال الامير محمد على اخيه موسى فقتله من فقتله من أخيه الآخر من احمد على اخيه الآخر من ينازعه على اخيه الآخر من اعدم عيني ابن اخيه الآخر لكي لا يبقى من ينازعه على الحكم . فاذ بلغ للوزير (احمد باشا الجزار) بعث له حواليه بطلب خمساية كيس اديّة المقتولين وكان الامير اسماعيل مطابق مع (اخيه) الأمير محمد ومسعفه على هذا الفعل المنكر . فلا بارك الله بالطمع وعدم الشبع.

وفي سنة ١٧٨١ هذه السنة فالمتاولة الذين كانوا باقين في بلاد بشارة اذ شاهدوا الظلم الذي حاق بهم مجهم الجزار فتصلبوا وتشد دوا وعمدوا على ان يعصوا فركب الوزير (الجزار) عليهم ركبة ووقع الحرب بينهم فانكسروا وقتل منهم كثيرين وسلب ارزاقهم وسبا نساهم وكانت تباع المرأة بثلث غرش . وقد قنتل من عسكر الوزير جانب غفير سيا من المغاربة وقنتل شيخ المتاولة وكبيرهم المسمتى ناصيف . وكان على ما يقال بطل صنديد وفارس مر" . وما تبقتى من المتاولة رحلوا لبلاد بعلبك لعند بيت الحرفوش .

وبهذه السنة (١٧٨١) في شهر نيسان الذي هو آخر فصل الربيع صار شي وثلج و بَرَد كبير بقدر الجوزة في اماكن وضرَّر ارزاق الساحل جـدًا

سنة ١٧٨٢ وللهجرة ١١٩٦ [ ابدع المطران اغناطيوس صروف عشرة قضايا تتضمن التهذيب والتثقيف للرهبنة وحررها بقايمة وارسلها للاب العام والابا المدبرين لكي يعلنوها في الاديرة ويسلكوا بموجبها فلم يرتضوا بها وهذا فحوى معناها القضية الاولى تتضمن ان التراخي في حفظ الفرايض والرسوم حتى والنذور ايضاً قد كثر ولذلك يجب الاهتام والتنبيه على الاصطلاح وان لم والا فيقاص المتقدمين. القضية الثانية معناها أن لا ينتخبوا أُحداً للرسامة إلا" بعلمه واعطا خاطره والذي يرتسم خارجاً عن ابرشيته لا يدعه من يتصرف بابرشيته . الثالثة فحواها ان لا يسكن احد في انطش بيروت الا" من يختاره هو والذي ينزل بغرض لا يذهب لبيت احد بغير رفيق. الرابعة بها يقول كي اضع قضايا في الاديرة واقاصر من يخالفها وذلك فيا يخص الطقوس والصامات وغير ذلك . الخامسة مضونها ان يكون له التصرف في الراهبات واديرتهن ولا يعارضه احد ولا يطول مقام الرئيس العام والمدبرين في اديرتهن والا " فيقاصرهم بغير اعتراض. السادسة يويد بها أن يكون حكمه مطلق على الجميع وأن مخضعوا لما يحد من السابعة تتضمن الالتزام تحت القصاص في تعليم الشركا والأجره. الثامنة هي ان لا يوجد أحداث في خدمة الاديرة وان لا يتردّد احد على دور الحكام والا" فيجري القصاص. التاسعة بخصوص منع سكني العامة في الاديرة ومنع النساء عن بعض كنايس لحضور القداس والصلوات. العاشرة يحكم بها أن يكون انتقال الرهبان وسكناهم في الأديرة في سلطانه وحسب ما يراه موافقاً ولا يقاومه احد. فهذا فحوى ما تتضمنه العشرة قضايا المذكورة التي اذ رأوها الآبا ضد حقوقهم عملى التولي في الرهبنة وضد العوايد والرسوم فلم يقبلوها فتشدّد المطرات في حفظها والسلوك بموجبها وانقاد معه البطريوك وبدا ان يجري القصاص من بعض

ابناء الرهبنة فارسل الاب العام والمدبرون واستدعوا رؤساء الاديرة وعلوا مجمعاً بمار مخايل وصار الاتفاق بعدم قبول هذه القضايا ورفعوا دعواهم للكرسي الرسولي وكان البطريرك بعث فربط الريس العام وحرم نايبة المدبر الاول القس بناديكتوس تركاني وحتم هو والمطران بان تحفظ هذه الاوامر لأن يأتي الجواب من رومية واما الرهبان فقالوا لا نحفظ منها شيئاً الى ان تثبت من المجمع المقدس وارسلوا لرومية القس فنيلابيانوس ومعه وفيقه الاخ منياس وبعد ذلك ذهب المطران الى دير فيلابيانوس ومعه وفيقه الاخ منياس وبعد ذلك ذهب المطران الى دير النياح لافتقاد الراهبات فلم يقبلوه فاشتكى للبطريرك وقدسه ارسل فتهد الراهبات وربط مرشدهم القس صفرونيوس عن الاعتراف واخرجه من الراهبات وربط مرشدهم القس صفرونيوس عن الاعتراف واخرجه من الدير فتفاقم السجس والاضطراب وشاعت اخباره في كل البلاد وكان البعض من ابناء الرهبنة من جانب المطران مستصوبين رايه ومسعفين له وسوف نتكلم عمّا يحدث في هذا الشان].

وفي هذه السنة (١٧٨٢) الامير يوسف أُخرَبَ قلعة قب لياس لان اخوه سيد احمد مجاصر بها ويسعف الدولة على محاربة الجبل.

وبهذا العهد (١٧٨٢) صدر من الشيخ رستم الخازن جسارها (جسارة) يجب ذكرها وهو أنه قتل بغتة ومن غير ذنب خوريًّا كان متكلماً في الصلح وأغلظ الكلام نوعاً الا ً أن الامير يوسف أرسل فقاصره وأخذ منه مبلغاً من الدراهم وكان ذلك في الجديدة وهي ضيعة بقرب غزير.

وفي تاريخه (١٧٨٢) طلب باشة الشام من اهالي زحله عشرة اكياس (دراهم) واخذها ولحق (واصاب) منها جانب لدير مار الياس وقيل ان ذلك بسعاية (بسعي) الامير سيد احمد شهاب.

[ وفي هذه السنة رفع المطران اغناطيوس يده عن دير مار متري وبدا ان يتحرّك على اخذ دير مار سمعان كما سيأتي .

[ سنة ١٧٨٣ في بدء هذه السنة كثرت المنازعة واشتدت المخاصمة بين الرهبنة والمطران اغناطيوس وكان البطريرك مسعفاً للمطران كما تقدم القول واخذا في المقاصرات ولم يكتفيا في القصاص الكنايسي بل اخذا في السلب والخسارة فاولاً حكم البطريوك ان يوفع الرهبان يدهم عن دير مار سمعان وصر"ف المطران فيه وكتب له فيه تمسك . حاشية اعلم ان هـذا الدير كان للبطريوك اذ كان مطراناً بعد فوهبه للرهبنة فزادته ورزقاً واعماراً وتكلفت عليه مالاً واتعاباً كثيرة وان سأل سائلون كيف فعلت هــــذا ولانها تسلمت تسليماً شرعياً وكتب لها فيه تمسَّك وسلمها حجته وصاوله زماناً مديداً في تصريفها والآن اراد يأخذه ويوهبه للمطران فاخذ المطران التمسك وذهب الى صليا فاعرضه على الامارة فختموه فالتزم الريس العام ان يوضح حقه على تملك الدير فارسل القس بناديكتوس الى صليا فأعرض على الاماره حجج الدير واوضح لهم كيف تسلموه من البطريرك واذرأوا ان الحق مع الرهبنة كاتبوا للبطريرك في هذا الشأن فما صار افاده فيحرروا حجة للرهبنة بتسليم الدير فارسلوها للامير يوسف واوقفوه على الحجج الاصلية فامضاها مجتمه وثبت الحق للرهبنة . ولكن مع ذلك فما صار أفاده اخيراً صار الاتفاق بامر الامير يوسف ان يتشارع الرهبان مع البطريرك على الدير المذكور مجيث لا يكون المطرات اغناطيوس موجود واذ حضر المتشرعون والقس بناديكتوس وبعض المدبرين لعند البطريرك ذهب المطران لهند الامير يوسف فاخذ خاطره وحضر الى مار انطونيوس حيث البطريرك والمتشرعون فعدلوا عن الشريعة ورفع الرهبان دعواهم في هذا المعنى ايضاً الى رومية فحكم المتشرعون أن يبقى الدير في يد الرهبان الى ان يأتي الحكم من رومية فلم يوض المطران ولا البطريرك بذلك. والنتيجة اخذ المطرأن الديو قوة واقتداراً ثانياً ولم يكتف بذلك بل عمل على اخذ

انطوش بيروت وأن 'يخرج قسوس الرهبنة من المدينة ويرسم قسوساً من الرعية وتكلم مع اعيان الطائفة بهذا الشان وطلب ان يسعفوه بقولهم ان الكنيسة لهم وعمارها من مالهم ... فالبعض طابقوا على ذلك والاغلب لم يطابقوا واوردوا لعدم قبولهم قولين: الواحد انهم يعرفون رهبات مار يوحنا قبل المطران وانهم ابقى لهم منه ولهم تعب الثاني لئلا يطلب منهم الجزار مالاً اذا بلغوا انهم تسلموا الانطوش ورسموا منهم كهنة سيًّا وقد يوجد مع الرهبنة اثبات وبيلوردي من باشا صيدا او تصريف في المكان المذكور. اما البطريرك لم يزل مسعفاً ومؤيّداً للمطران على اخذ الانطوش فاتفق أن أحد محبين الرهبنة بلغ ذلك الى أحمد باشا الجزار واعرض عليه السند الذي بيد الرهبان من باشا صيدا سابقاً فارسل الجزار الى يونس نقولا يأمره ان يمنع المطران عن اخذ الانطوش فالمطران تلافي واظهر أن ليس مراده' سوى أن يقيم له' كرسي في الكنيسة ويعمر له' اوضة في الانطوش وهكذا كان اي انه عمل كرسياً عظيماً في الكنيسة وعمّر ثلاث اوض ثالثاً واذ تمت الدعـوة على هذا الاسلوب فاتفق مع البطريرك على هذا الراي وهو انهم رفعوا كهنة الرهبنة من مدينة عكا ومن كل القرى التي في ابرشيته ومنعوا منح اسطاطيكونات لجمع الاحسان من بيروت وغيرها ويستق البطريرك على مداخيل الرهبنة من مصر والشام زاعماً ان الرهبنة عاصية عليه اذ لم تسلم بحفظ اوامر المطرات التي قد امضاها بختمه البطريركي وقد تكلفته ونخسرت الرهبنة في هذه الحركات دراهم كثيرة.

وفي تاريخه في آخر يوم من آب ١٤ من الهلال بعد نصف الليل بساعة واحدة انكسف القمر مقدار ساعة .

وفي هذه السنة تنيّح بالرب الخواجا حنا شامات في دير مار يوسف عين طوره وكان حاضر المطران جرمانوس آدم واذ اخرجوه الى الكنيسة

فالبادري يوسف رئيس الدير المذكور طلب من المطران جرمانوس ان يختم باب الاوضة التي كان بها المرحوم فختمها وذهب الى مسار ميخائيل الزوق حيث كان مقيماً وفي الغد بلغ الخبر الى المطران اغناطيوس صروف فحضر الى مسار يوسف وطلب من المطران جرمانوس ليحضر ويفتحوا الاوضة فامتنع قائلًا لا تفتح الى ان تحضر الورثة ففتح المطران اغناطيوس باب الاوضة وضبط ما كان بها وكان الرجل مصريًّ فبلغ ذلك للامير يوسف ويقال ان المطران جرمانوس بلغه ذلك فبعث الى الامير يوسف عنع المطران اغناطيوس عن ضبط حوائج المرحوم وكان هو حوى عليها لذلك المتدت الفتنة والمخاصة بين الاسقفين جدًّا الى ان كتبوا في حق بعضه المشات شنيعة ورسالات مملوة قذف وثلب واحتقار واشهروا رسالاتهم للناس ليخفض كل واحد منهما شأن الآخر والمطران اغناطيوس منع المطران جرمانوس ان يقدس في ابرشيته قداساً حبرويًا ].

### IVAE

سنة ١٧٨٤ وللهجرة سنة ١١٩٨ في بــــد، هذه السنة ظهر نجم لهُ دَنَب نحو الشرق .

[وبهذه السنة في اول الصوم الكبير ارسل المطران اغناطيوس صروف فمنع الراهبات اللواتي بدير النياح عن تناول الاسرار المقدسة الى ان يرجعوا الريسة ايريني التي كانت تنزلت منذ سنة ونصف واستمروا المساعدات تحت هذا المناع الى خميس الصعود وارجعوه مرات عديدة متوسلين ان يرفع عنهم هذا الثقل فلم يشا وقد ارسل ايضاً فحتم على المرشد ومعلم الاعتراف تحت عقوبة الربط ان قبلوا اعتراف المساعدات وكان قبل وصول هذا الحتم حلوا المساعدات ذاتهم بذاتهم واعترفوا

وتنالوا الاسرار الطاهرة زاعمين ان ليس له ان يسك حريتنا في قيام رئيسة تناسب].

وفي هذه السنة (١٧٨٤) ارسل محمد درويش باشة الشام فقبض على الامير مصطفى الحرفوش واخوته . الجملة ستّة امارا (امراء) فقتل منهم حالاً ثلاثة وحبس ثلاثة وارسل من قبله اغا يسمّى رمضات فحكم في بعلبك .

وايضاً في تاريخه (١٧٨٤) مر عسكر قبسيس على راس بعلبك فهربت الهل الضيعة من وجههم فنهبوا ما وجدوا في الضيعة وتوجهوا للدير ( دير السيدة ) فنهبوا ما كان به ايضاً . وكان فيه حوايج واثاث ومؤنة وغلال موضوعين تحت الارض في مخباية ففتحوها واخذوا كل ما بها شيء يساوي ثمنه مقدار ثلاثاية غرش .

وفي سنة (١٧٨٤) بهذه السنة تحرّك احمد باشا الجزّار ضد الامير بوسف وبعث فطلب منه السلاح الموجودين (الموجود) في البلاد فراجعه الامير المذكور ودفع له ثلاثاية كيس لاخذ خاطره فلم يرض بل حرّج على ارسال السلاح فالامير يوسف وحكام البلاد انكروا هذا الطلب ولم يرضوا به واستعدوا للحرب مع الوزير فو جه لهم عسكر وجمع الامير يوسف عسكر ايضاً وتلاقوا في اراضي جباع (فوق مدينة صيدا) واشتبك الحرب وبدي (وبدأ) القواص والطعن والضرب وانتخت المناصب وتشد دت الحرب وبدي راي واحد ونادوا: يا لبني مدرز يا لغيرة العرض والحريم . وتصل والقوا في القال فكسروا عسكر الوزير وقتلوا منهم (منه مقدار ماية نفر فول والله الادبار وولجوا الحصار .

وكذلك المتاولة اذ بلغهم ان الدروز عمدوا على حرب الجزار وانهم جمعوا عسكر واتفقوا على ذلك . فهم ايضاً نبَّهوا على بعضهم واجتمعوا

من كل فج وغيق وذكروا ما اصابهم من عظم الضيق وقالوا: اليوم اخذ الثأر وكشف العار وتوجهوا الى قلعة تبنين واحاطو بها وفتحوها وقتلوا المتسلم الذي كان بها من قبل الجزار وقتلوا معه مقدار مايتين نفر و قتل منهم احد مشايخم واناس قلايل.

أماً الجزار فأراد ان يضيق على اهل الجبل فارسل امر في بيروت ان لا يخرج منها شيئاً وان يحافظوا (على) المدينة وابوابها وان يأخذوا سلاح النصارى وان يكون اتفاق بين النصارى والاسلام ويكونوا برأي واحد ونادوا في الاسواق بهذا الامر واوصوا في الجوامع والكنائس وحافظوا (على) المدينة وما يليها. والامير سيد احمد نزل لبيروت ثم توجه لعند الوزير (الى صيدا عند الجزار) وطلب منه ان يوسل معه عسكر ليأتي الى ساحل بيروت ويضبط ارزاق الاماره (الامراء) واتفق هو والامير اسماعيل حاكم حاصبيا وبدأوا يكاتبوا البعض من حكام البلاد على ان يكونوا هم حكام عوض الامير يوسف.

وفي هذا الغضون نزل اناس من قبل الامير يوسف الى نواحي بيروت فاستاقوا بعض ماشية مشل بقر ودواب وربطوا طرق الطواحين وضبطوا نقالة القمح ودوابهم وقتلوا سبعة رجال اسلام وجدوهم خارج المدينة. وكان في الخدر (مكان يُسمَّى بهذا الاسم) مخزن قمح مقدار ١٥ غراره فضبطوه ايضاً ولذلك خشيوا وخافوا اهيل بيروت وسكروا البوابات ووقعت رهبة الدروز في قلوب اهالي بيروت وصيدا لان صيدا ايضاً تسكرت بواباتها واعتزاً الامير يوسف بسطوة رجاله ومنحهم هبات كثيرة من حكام وعوام. الاا انه لم يستقم هذا الحال كالة سنة واحدة وذلك انه بينها كانت الحكام من جانبه وقايلين انهم لا يريدوا غيره فتغير عزم اكثرهم ومالوا لغرض الاميرين سيد احمد واسماعيل المذكورين اللذين نزلوا الى عند احمد باشا (الجزار) ودفعوا له مالاً واهياً على حكم البلاد

فقبل منهم وحكَّمهم في (على) البلاد وطلعوا (صعدا) الى دير القمر في اول تحُوز (١٧٨٤) وكان الامير يوسف توَّجه من دير القمر لنواحي بلاد جبيل بعد اقامته في بسكنتا مدَّة.

ولكن قد كان حزب قوي في البلاد الذين لم يكونوا يرتضوا في حكم الاميرين سيد احمد واسماعيل المذكورين. وحدث اختلاف في كل البلاد واشتد ت الفتنة وظهرت الاغراض وحينئذ حضر الوزير (احمد الجزار) الى بيروت ومعه عسكر عظيم مقدار اربعة آلاف فخشيت الناس ورحلوا اهالي سواحل بيروت وكسروان ونقلت راهبات دير البشاره الى دير النياح وكانوا قدر اربعين راهبة. وتكلفت الرهبنة على نقلهن مقدار ماية وخمسين غرشاً وكان انتقالهن في 7 ايلول.

أمّ تو عبد الامير سيد احمد لنواحي جبيل وكان الامير حيدر سكر التلعة وارسل المشايخ لباشة طرابلوس وكان متوجها للجرده وبعد ذلك فاهمد الجزار وسيد احمد واسماعيل ارسلوا لمتسلم طرابلوس ان يسلمهم حكم بلاد جبيل فأبي ولم يوض بذلك وبقي الامير سيد احمد في جبيل والامير اسماعيل في بسكنتا مع رجال قلايل وباقي العسكر رجع الى بيروت وكان الامير حسين ابن الامير يوسف في صليا فنزل الى بيروت لكي يأخذ خاطر الوزير ( الجزار ) وقد م له خدمة مقدار خمسين كيس وكان وقتها ( وقتئذ ) ولداً بعد فقبله الوزير وانعم عليه بالرضا وطيب خاطره واكرمه جد الريدا ان يقبض على أبيه . وكان أبوه قد حضر الى انطلباس فطلبه الباشا ان يحضر بواجهه في المدينة واذ خشي مواجهته تكفيلوا ( تكفيل ) له متسلم بيروت ومحايل السكروج والشيخ بو عسكر وفارس دهان وحر واله فنزل وواجه الباشا . وفي ذلك اليوم عينه الخوري وتوجه بهما في البحر لعكا . فشاع الحبر في البحر وشمل

الناس حزن وكآبة عظيمة سيًّا النصادي .

اما الامير اسماعيل والامير سيد احمد استبشروا بهذا الحبو واجتمعوا في غزير فارسلوا حواليه بجمعوا الميري من بلاد جبيل غصباً عن متسلتم طرابلوس وفرضوا على كسروان خمساية كيس بعد ان جمعوا اموالاً كثيرة خدام وطلب اسعاف وذخاير ثم رجعوا (رجعا) لدير القمر وبدأوا يراجعوا القوايم العتيقة ويجرروا اسامي المقاطعات والضيع والمناصب والأديرة ويفرضوا على كل ما (من) تحسن عندهم وبدأت تتفرق الحواليه في البلاد لجمع المال واخذت الناس تتقاطر ليهنوهم (ليهنئوهما) في الحكم. وقد حصلت الناس في ضيق وكرب وخملة عظيمة سيا المعروفين انهم من غرض الامير يوسف.

ولنرجع الى ما كان من احوال الامير يوسف فنقول: انه بعد ان وصل الامير يوسف صحبة الوزير (الجزار) لعكا واقامته بها نصف شهر لا غير أنعم عليه الوزير وألبسه الحلاع وصايره حاكماً على الجبل وعلى حاصبيا وذلك تحت دفع خمسهاية كيس. فاصحب معه (الامير يوسف) عسكر عظيم وتوجه الى دير القمر سرا ودخل اليها بغتة وذلك في ٢٨ تشرين الاول. وفي وصوله قبض على الامير اسماعيل ووضعه في الحبس وضبط ما كان جمعه من البلاد وحينئذ شاع الحبو ودارت البشائر وهربت الحوالية (حوالية الاميرين اسماعيل وسيد احمد) واختفت وصاد في كل الحوالية (حوالية الاميرين اسماعيل وسيد احمد) واختفت وصاد في كل البلاد حراقات وعراضات وقواصات وفرج وفرح لا يوصف.

وفي سنة ١٧٨٤ هذه السنة نزل فارس دهان الى بيروت مع عياله بعد ان خدم الجزار بخمسة عشر كيساً وكان له مقيماً في الجبل منذ عشرة سنوات.

وبهذه السنة (١٧٨٤) وضع احمد الجزَّار يده ُ على بعلبك ووضع من قِبَلهِ

سليم اغا حاكماً بها ورفع يد باشة الشام عنها فعدل سليم اغا مجكمه وعمرت غالب البلاد بجلمه .

وفي تاریخه (۱۷۸٤) في آخر شهر نیسان صار شتاء غزیر جدًّا وَبَرَد ورعود ونزلت صاعقة في نهر بیروت فقتلت رجلًا وامرأته ُ.

# IVAO

سنة ١٧٨٥ وللهجرة سنة ١١٩٩ [ في افتتاح هذه السنة وصل قاصد من قبل المجمع المقدس ، وهو المطران بطرس وفي وصوله لعند البطريوك تاوضوسيوس اشهر امر المجمع في تنزيل القس بناديكتوس عن وظيفته اذ كان مدبر اول ونائب الرئيس العام وان لا يتعاطى في وظيفة ما في الرهبنة وهذا كان غاية ارب وطلب المطران اغناطيوس والبطريوك تاوضوسيوس وكان كذلك وتنزل الاب المذكور . اما القاصد جال الاديرة وفحص الرهبان وكان اذا فحص الراهب يحرس اسمه ومعنى رايه فيا يخص دعاوي المطران والبطريوك وأرسل فأحضر المطران وصالحه مع الراهبات فخضعوا له واستغفروا منه عما بدا منهم لحقة على .

وفي هذه السنة (١٧٨٥) صار مجمع الرهبنة العام في دير مار انطانيوس (القرقفة) في ابتداء شهر اذار [وكان القاصد المذكور موجوداً] فطلع (فانتُخب) الحوري تاوفانوس ريساً عاماً والمدبرون فالاول القس بولس ارقش والثاني القس باسيليوس السلموني الزوقي والثالث القس اكاكيوس شابوري والرابع الحوري فرح الراسي وتنزال الخوري بولس عن الرياسة العامة وقد كان اقام بها عشرة سنين.

وقد احصينا عدد الرهبان في هذه السنـة (١٧٨٥) فكانوا: ١٧٨ لا

غير منهم قسوس ومنهم غير قسوس فهؤلاء جميع ابناء الرهبنـــة وهذه اسماؤهم:

القس لفرنتيوس الاخرح القس لوقا مصلي ح الخوري فرح ر الخوري غفريل ح القس موسى القس لاونديوس ح القس ابراهيم الحجار ش القس افتيموس ر القس لوقا الاخرح القس مرتبنوس ر القس يعقوب ر القس متري القس اثاناسيوس انكليوس القس سافيتانوس بروتي القس انطانيوس جهامي القس داميانوس ر القس روفايل شعيب ر القس جرجس حقاني ح القس رومانوس ازرق ح القس فرطوناطوس ترك القس انطونيوس ح القس يوسف صدح ش القس تاو فانوس رئيس عام ح الخوري اسطفانوس ش الخوري بولس ارقش ح القس اكاكيوس مابوري القس لفرنتيوس المصلي ح القس تاداوس المصلي ح الخوري بولس كسار ش الخوري مخايل كربس القس باسيليوس زوقي القس جرجس عنقا ر القس نعمه القس اثاناسيوس صقليه القس مثوديوس ش القس انطانيوس الاقرع القس بطرس كلداني ارتاميوس ر القس روفايل مسديه ش القس "مخايل حموي القس برتاماوس ح القس انفريوس ح القس يوسف ح القس كيروس

القس اللاربون ح القس اجناديوس الآخر القس فلابيانوس تركماني القس مكسموس ح القس جرمانوس معاوف القس انسلموس ح القس مطروفانوس ش القس طيطوس ح القس حنانيا القس فلاتموس رعد ح القس ايحديوس و القس مسطوس بربوكي ح القس يواصاف ارقش ح القس اغوسطين ح القس كيولس مصور ش القس جبرايل بيطار ح القس طويا د القس افتسوس ببروتي القس دانيال ر القس ابرونيموس شبارخ ح الشماس لويس الشماس نصرالله ح الشماس ننقنطا الاخ ارسانيوس ر الاخ سرجيوس د

القس اجناديوس ر القس توما طس القس بواكم بعلىعكي القس انوسموس قاضي ح القس عبدالله بعلبكي القس جر استموس ش القس سيريدونوس ح القس امبرسيوس ح القس سمعات زوقي القس ارسانيوس ح القس كاسانوس القس مرقس القس انطوت متيني القس بطرس جهامي القس اغاتون ر القس روفايل الاطرش حمصي القس جرجس الاصفرح القس نياوس ح القس برنودوس نحاس ح القس برتانيوس ح القس يوستينوس ح القس اكليمنضوس طبيب ح القس اللما زوقي القس يواكيم ح القس بندلاءون قاضي ح

الاخ بالسيوس ح الاخ كرنيليوس س الاخ متى الضريو ر الاخ منياس الاخ طبطوس ر الاخ افرام ر القس تاودوروس القمري القس عبد المسيح ح القس مركابيوس الطيب القس فرنسس ش القس حنا نجار القس اغناطيوس شدودي ح القس جبرايل كساب القس تاوضوسيوس ح القس بولس زيات ح القس سروبيم القس ايلياس شحروق القس اركايوس ح الشماس متري ح الشماس ایلیان ح الاخ ایسیدوروس ر الاخ نیقیدیوس ر الاخ اغناطيوس بيدروس ح الاخ بطرس السمعاني الاخ ارميا ر

القس جرمانوس النجار ح القس جراسيموس العذر القس صفرينوس ح القس عمانو ئيل الدبس القس انطبوخوس ش القس تاوضوسيوس قمز القس ميلاتيوس رعد ح القس المفانيوس غيار القس كبريانوس ح الخوري صومائيل ر القس امبروسيوس الصغير ح القس نقولا قبرسي القس بايلا القس بولس ترك القس مبارك ح القس ارملاوس ر القس اندراوس ح الشماس داود الشماس نقول كمول ح الاخ منسًا ر الاخ وهبه حموي الاخ اغناطيوس ر الاخ ياصن ح الاخ مخايل البالوع الاخ متى الطبيب ح

الاخ حزقال ح الاخ نصرالله ح الاخ مبارك الاخ فيلبوس الاخ سيلا الاخ بيمين الاخ حنا نسه الاخ قزما ح الاخ انتسوس ر الاخ حنانيا حاصاني الاخ بطرس الصغير ش الاخ كيولوس ر الاخ بوليكربوس ش الاخ لورنسيوس ح الاخ شعبا و الاخ حنانيا منتير زوقي

الاخ زكا الطبيب ح الاخ مينا الاخ افرام المعجوق الاخ جرجس كيكي ر الاخ جبرايل بازو ح الاخ باسيليوس سنتيت خ الاخ موسى عريش ر الاخ جرسون الاخ تيموتاوس ح الاخ لازاريوس ح الاخ يوسف طلى ش الاخ بونابا الاخ حنا نحاس ح الاخ توماح الاخ اندراوس الدبس الاخ ساوانوس ح

تكون جملة القسوس عد ١١٨ والأخوة عد ٦٠

وهؤلاء منهم في المدن والقرى ومنهم في الاديرة والراهبات فكانوا قدر ثمانين راهبة . وكانت تحتوي الرهبنة على اثنا عشر ديراً وانطوشين ذكرناهم سابقاً . وفي هذه السنة (١٧٨٥) اخذ المطرات اغناطيوس (صرُّوف) دير مار سمعان [كما ذكرنا قبلًا والعشرة قضايا التي طلب المطران ان 'مجريها في الرهبنة فبعد حضور القاصد تغاضي عن ذكرها].

وفي سنة ١٧٨٥ هذه السنة في شهر نيسان ارتسم القس بناديكتوس تركماني مطراناً على مدينة بعلبك من يد البطريرك تاوضوسيوس في دير مار انطانيوس (القرقفه) [ وقيل سعواً في رسامته لكي لا يبقى له سيل لمقاومة المطران اغناطيوس بمحاماته عن الرهبنة ].

وفي هذه السنة (١٧٨٥) حضر قاصد المطران بطرس رَّجع البطريوك مار يوسف الى كرسيه ورفع يد المطران مخايل حرب (الحازن) عنها اذ كان متوكلا بدلاً من البطرك على الكرسي واقام بها مقدار خمس سنوات وكيلًا.

وبهذا العهد (١٧٨٥) فالامير يوسف بعد ضبط مال الامير اسماعيل حاكم حاصبيا أمر بقلع عينيه وبعد مدة قتله . وكذلك عمل في محمد القاضي (قاضي الدروز) الذي كان متفقاً معه وزاد على تقليع عينيه بان قطع لسانه وبواهم يديه ثم قتله . وايضاً قطع يد الشيخ رستم (الخازن) الذي تكلّمنا عنه سابقاً انه قتل الخوري وبعد قطع يده مات .

وفي هذه السنة (١٧٨٥) جاءت باشاوية الشام الى احمد باشا الجزَّار وتولَّى عليها مع ابقاء باشاوية صيدا بيده ِ.

وفي تاریخه (۱۷۸۵) في شهر اذار ارسل (الجزار) ديون بيروت ومداخيلها الى الشيخ فارس دهان ورفع يد الشيخ يونس نقولا وكان حظ ذلك (هذا) التعس حظ فارس دهان كما سنبين .

وفي هذه السنة (١٧٨٥) صار في مصر طاعون يقولون انه لم يصر

مثله قبلًا فمات من الناس ما ينيف عن ثلاثين كرَّة وصار الطاعون ايضاً في بيروت ومات اناس كثيرون وهربت غالب النصارى الى الجبل وبات الطاعون للسنة الآتية .

#### TAY!

سنة ١٧٨٦ [و ٢٩٩٤ لآدم] وللهجرة سنة ١٢٠٠ في بدء هذه السنة اذ كان الشيخ ابو فارس سعد الخوري ميستّق عليه الجزّار في الشام تحت مبلغ من الدراهم باقية عند الامير يوسف فانعم عليه احمد الجزّار وذلك اذ تكفّل له بدفع المبلغ المذكور قنصل صيدا وقنصل عكا وطلبا من الشيخ غندور ابن سعد الخوري المذكور ان يضع عندهما رهنا ليدفعا الاكياس المطلوبة ويطلقوا اباه . فغندور المذكور طلب اواني فضيّة من البطاركة والمطارنة والاديرة فارسلت اباء رهبنتنا قناديل الفضة والبدلات المثمنة وغير ذلك فها اقاموا كثيراً ورجعوا (اي هذه الحوائج أرجعت لاصحابها) . وعند طلوع الشيخ بوفارس سعد من الشام ووصوله للبلاد صارت أفراح عظيمة وعراضات لان المذكور كان ساعياً في خير البلاد وكان له عقل ثاقب وتدبير جيّد وكان سعد الامير يوسف شهاب بوجه سعد الحوري كاخيته ومدبّر احواله . والمذكور سعد الحوري لم يكن له مبغض لانه كان يوا الجميع كبيراً وصغيراً دروزاً ونصارى . وكان له نفس رضية واخلاق مرضية ونظر واسع وصيط (وصيت) شايع للبعد الشاسع .

[وفي هذه السنة صار تعب فكر للرهبنة بسبب القس اغاتون لان المذكور كان رئيساً بدير مار اشعيا فحدث بينه وبين رهبان الموارنة منازعة على بعد حدود في الرزق وعمدوا على عزله من الرياسة كما فعلوا سابقاً

مع القس فيلاتيوس كما ذكرنا وتعصب ضده البعض من رهبانه وطابق بذلك الحوري فرح المدبر يومها. واجتهد بعزله إلا ان المطرات اغناطيوس تلافى الامر ووافق بينه وبين الموارنة اما الحوري فرح فلاجل هذا النقص وغيره عزلوه عن المدبرية بحضرة البطريرك وسلموا وظيفته للخوري بولس كساًر الذي كان قبلًا رئيس عام].

وتوفي سعد الخوري في ه اذار (١٧٨٦) في مدينة جبيل وكان تولئى وظيفة الكوخنة مكانه ابنه' الشيخ غندور وحضرت له' القنصلية في بيروت. وكان الامير يوسف وباقي الامراء يكتبون له': جناب الاخ العزيز.

وبهذه السنة (١٧٨٦) قبض احمد باشا الجزَّار على الشيخ يونس نقولاً وبلصه ُ عاية كيس وقد كان في العام الماضي طيلعه ُ (عزله ُ) من ديوان بيروت ووضع عوضه ُ فارس دهان كما ذكرنا .

وبها (١٧٨٦) في ٢٢ تشرين اول حدث زلولة خفيفة

وفي تاريخـه (١٧٨٦) صار حرب بين عرب الموالي بين عَرَب عنزه بقرب حماه وقـُـتل من الفريقين مقدار الف نفر وكان الانتصار لعرب عنزه.

وحدث بهذه السنة غلاء وقلسَّت الامطار وشحَّت العيون والينابيع وبعضها نشفت كليًّا. وصار طاعون في بيروت وما يليها في البقاع وبلاد بعلبك و فقد به من الرهبنة الاخ انتيموس الراسي في رياق من معاملة بعلبك وصار في بلاد حمص (الطاعون) وفعل في التركمان جدًّا.

وبتاريخه (١٧٨٦) حدث أَمر الوقوع وهو انه ُ بقرب غسطا من معاملة كسروان يوجد دير على اسم مسار شليطا (مقبس) فيه بعض راهبات واذ كان رئيسهن قد طعن في السن وقلت همَّته ُ اختار (اختير)

عوضه ابن عمه وكان قساً عندهن في الدير بمشورة البطرك مار يوسف الذي احضر لعنده الرئيس القديم واقام له بعاش في حوزته وكان له بعض حوائج في الدير فطلب اجازة من البطريرك وذهب ليأخذها فتر حب به الرئيس الجديد والراهبات واكرموه من كونه كان يرئسهم فيا سلف وفي تلك الليلة وهم على العشاء بدأ الراهبات يقلن له على سبيل المزاح والانشراح: اعطنا بركة من حوائجك كي نبقى نتذكرك ومن جملتهن قال له الرئيس (الجديد) وانا يا ابانا أما تعطيني شيئاً قال له : تعلم عندي فأس اريد اعطيك اياها . هذا ما كان .

وبعد ذلك ذهبوا فرقدوا فذهب ذلك الشيخ الاختيار الذي كان رئيساً فيا سلف لعند الرئيس الجديد ابن عه (وهو راقد في غرفته ليلًا) ومعه الفأس التي اوعده بها وضربه على رأسه فقتله ثم قطعه وذهب واذ قمن الراهبات في سحر للصلاة واستفقدن الرئيس فرأوا راسه مقطوعاً (منفصلًا عن جسده) ففتسوا عن الآخر فرأوه مخنوقاً في محقان كبير كان بقرب الدير لا يعلمن هل انه رمى ذاته عمداً ام انه وقع غصباً عنه فارسلوا واعلموا البطرك بذلك فأمر بتجنيز الاول ودفنه واما الثاني المخبوباء والرئاسة.

# IVAY

سنة ١٧٨٧ وللهجرة سنة ١٢٠١ في هذه السنة كان في الرهبنة في مدينة ممس القس مرتينوس الراسي والقس روف ايل كرامه الجمعي فوشى بها بعض الروم انها عاملين كنيسة في البلد بغير فرمان سلطاني فقبض عليها الحاكم مع بعض اناس كاثوليكيين وحبسهم وعزرهم واهانهم واقاموا في الحبس جمعة وكانوا كل يوم يحضروهم امام الحاكم ويضربوهم ضرباً عنيفاً قائلين: اذ انتم نصارى فلماذا لا تصليون في كنيسة النصارى بل تقيمون قائلين: اذ انتم نصارى بل تقيمون

كنيسة وحدكم بغير فرمان سلطان. اخيراً انقطعت بلصة الجميع ٢٣ كيسا (دراهم) خص منها الرهبان ٢٣٦٧ (غرشاً) واذ لم يوجد معهم ما يوفون فدفعوا منها جانب وكفلهم تحت الباقي فضول الصيرفي وذهب القس مرتينوس لحلب يجمع من المحسنين ما يتسهال. والقس روفايل تقدام عليه شكاية ثانية بانه ورث من اخيه مبلغاً من الدراهم ففتشوا عليه ليمسكوه فتخفاًى وهرب تحت الشتاء

وفي هذه السنة (١٧٨٧) دانيال بطرك الروم في الشام مسكه الباشا مع مطرانه وحبسهم ووضع الجنزير في اعناقهم وطلب واخذ منه ١٤٠ كيسا. وبعد ذلك ففي هذا العهد هرب من الشام الى حاصبيا ثم الى بيروت ثم الى اسلامبول.

وبهذا العهد (١٧٨٧) قبض الجزَّار على فارس دهان الذي كان سلَّمهُ قبلًا ديوان بيروت كما ذكرنا ومعه اخوه منصور وابن اخيه مخايل وطلب منه ثلاثماية كيس فبالشفعات والرجاوات ترك له ماية واخذ منه مايتين كيس .

وكذلك الباشا المذكور في هذه السنة قبض على مخايل السكروج وحبسه وذلك لانه طلب منه ورض كم كيس دراهم فانكر وحلف بوأس الجزار انه لا يملك هذا المبلغ. وكان وقع في يد الوزير المذكور محتوب (مرسل) لخايل استدل منه أن له وداعة عند أحد اصدقائه مبلغ عظيم ولذلك استخونه وأمر بحبسه بعد ان اعرض عليه المكتوب وطلب منه مبلغاً واهياً. فتباً للنجاح العالمي وتعساً للطمع.

وايضاً بهذا العهد (۱۷۸۷) رسم (الجزَّار) على يوسف يارد وبلصهُ بخمسة عشر كيساً زاعماً لاجل التصاقه بفارس دهان ·

وفي هذه السنة توفى المطران باسيليوس جلفاف الذي كان تنز ًل للمطران اغناطيوس (صر ًوف) كما ذكرنا وذلك في بيروت.

وفي سنة ١٧٨٧ هذه السنة صار المجمع العام بدير مار جرجس فطلع (فانتُخب) رئيس عام القس بولس ارقش ورسم خوري وسنمي اغناطيوس. والمدبرون: فالاول الخوري تاوفانوس. الثاني الخوري بولس كسار. الثالث القس اكاكيوس. الرابع القس روفايل شعيب. وفي هذا المجمع صار الاتفاق على اكل اللحم العمومي في الرهبنة لاجل غلاء السمن لانه انتقل من رطل السمن الى ما فوق الغرشين ونصف والى ثلاثة غروش ولانه يوجد في الرهبنة مرضى كثيرون لهم اجازة خصوصية باكل اللحم وصائر بسبب ذلك مغايرات واسجاس فاخذ الاباء اجازة عمومية باستعال اكل الزفر من السيد البطرك تاودوسيوس.

وفي هذه السنة (١٧٨٧) في ٨ شهر ايلول اذ كان باشة الشام في الحج وكان محمد آغا العبد حاكماً في بعلبك فاقبل عليه الامير جهجاه ابن مصطفى الحرفوش وكبسه' وحاربه وهزمه وقتل بعضاً من جماعته وملك المدينة بسيفه.

وبها (۱۷۸۷) ایخد (و'لد) للامیر یوسف ولد وسمَّاه' سلیم وکان سعر رطل الحریر ۲۰ غرشاً و کیل الحنطة ۲ غروش.

وبها (١٧٨٧) حضر قنصلان الواحد من قبل المسكوب والآخر من قبل النمساوي الى صيدا ومرادهم يقطنوا دمشق الشام فلم يقبلوهم اهل الشام قائلين. هذه باب الكعبه فلم (فلا يجب ان) يقطن بها قناصل فرجعوا من صيدا.

وبهذه السنة الامير يوسف شهاب قتل الامير بشير حاكم راشيا

وكاخيته عبدالله مالك لانه كتب ضده للوزير (الجزاً)) فوقعت المكاتيب في يده . وكذلك قلّع عيني اخيه الأمير سيد احمد الذي كان هرب منه سأبقاً اذ قتل اخاه الأمير افندي كما ذكرنا .

وبهذا العام في تشرين الثاني صار شتاء غزير وحدث عنه طوف في بسكنتا فخرب جملة طواحين وحارات واتلف ارزاقاً ومواشي و قتل من بسكنتا ١٢ نفساً اذ سحبهم الماء مع حاراتهم واثاثهم وهدم جسراً قرب زبوغا .

## IVAA

سنة ١٧٨٨ وللهجرة سنة ١٢٠٦ في هذه السنة بآخر شهر اذار تنيَّع بالرب البطريرك تاودوسيوس (دهان) في دير مار انطونيوس (القرقفه) وقد تجاوز عمره التسعين سنة واقام في كرسي البطركية ٢٦ سنة واربعة اشهر . واجتمع المطارنة وعقدوا مجمعاً واذ رأى المطران جرمانوس آدم ان مرادهم يقيموا المطران اثناسيوس جوهر بطركاً خرج من المجمع وذهب لمار مخايل حيث مقامه (كلّ سكنه) زاعماً ان المطران المذكور مفران بعلبك . فاتفق باقي المطارنة الموجودين واقاموا اثناسيوس جوهر بطركاً . اماً المطرانان المذكوران اعرضا هذا الامر على المجمع المقدس وارسلا القس سمعان صباغ الى رومية في هذا الشأن فرجع مفشولاً اذ ان المجمع المقدس ثبت وسامة البطريرك وامرهما ان يقد ما له الطاعة والحضوع .

امًّا المطران اغناطيوس صرُّوف اذ كان هو الساعي باقامة اثناسيوس جوهر بطركاً فاذ عرف بتوُّجه القس سمعان لرومية فتوَّجه هو ايضاً

لهناك ليحامي عن انتخاب البطرك ويجيب (ويجلب) له (درع) التثبيت وهكذا كان لانه في وصوله لرومية وكان معه استنادات كثيرة في تأبيد رأيه فناضل وجاهد جدًّا وأخرج أمر رسولي في تثبيت البطريرك واستقام في خطرته (سفرته) هذه مقدار سنتين وحضر مصحباً معه التثبيت.

وفي هذه السنة (١٧٨٨) حضر باشًا للشام ويقال له ُ اظنَّ ابواهم فيمين وصوله ارسل فتهدد الامير جهجاه الحرفوش على (بحجة) انه عاصى وقد اخذ مدينة بعلبك قهراً واغتصاباً وقتل في اخذها البعض من عسكر العثملتي وبعث فاشهر خاطره على الامير كنج ابن محمد الحرفوش وارسل لهُ خلاع حكم بلاد بعلبك مع عسكر دولة الاسعافه ضد ابن عمه الامير جهجاه. فاذ بلغ ذلك لجهجاه حالاً امر بالرحيل فرحل كل مكان بعلبك وضياعها وكسر الطواحين وتهدُّد بالقتــل كل من يبقى في بلاد بعلبك وذهب مع جماعته فحاصر في ضيعة تسمَّى صنبرا من معاملة بعلبك فتوَّجه الامير كنج وعسكره ُ وحاصروه ُ في الضيعة المذكورة وقد كادوا يأخذونه ُ الاً أن الامير جهجاه كان أرسل فاستغاث في الامير يوسف شهاب والامير شديد أبن مراد فارسلوا له عسكر من الجبل لسعفته فوصل عسكر الجبل وهو عملي حال خطر التسليم فاشتد ً عزمه ُ وقوي قلبه ُ وقلوب جماعته فخرجوا الى عسكر الدولة وسعفهم عسكر الجبل فكسروهم وهزموهم و فتل منهم مقدار اربعين مغربي. والباقون وصلوا الى بعلبك وتحصَّنوا بها. وكان الوزير اظن ابراهيم اذ وصل للشام حضر لعنده اولاد الامير اسماعيل الذي قتلك الامير يوسف شهاب وقدموا له هدايا طالبين منه حكم حاصبيا الذي كان وقتها في يد الامير يوسف فطيَّب خاطرهم وخلَّع عليهم وارسل معهم عسكر ليرفع يـــد الامير يوسف ويحكّمهم. وفي وصولهم الى راشيًا كان بلغ ذلك للامير يوسف فجمع عسكر وارسلهُ لمحاربتهم فاذ سمعوا بثقل العسكر خشيوا وبمشورة الامير محمد حاكم راشيا

انكفوا راجعين الى الشام.

واذ بلغ الوزير ذلك وما عمل الامير جهجاه الحرفوش فاراد مصادقة الامير يوسف فارسل له كتابة تتضمن العتاب فرد له جواباً يتضمن الاعتذار وانه هكذا ينبغي . اخيراً صار الاتفاق على ان يبقى حكم حاصيا بيد الامير يوسف وحكم بلاد بعلبك بيد الامير جهجاه الحرفوش ابو ملحم البطل الصنديد . وكان الواسطة بذلك الشيخ عباس التل حاكم الزبداني وصار ذلك تحت دفعة من الامير جهجاه للوزير ثلاثين كيساً . وجاب ( وجلب ) عباس المذكور الخلاع من الوزير الى الامير جهجاه وحكم في بعلبك . وكانت حريه في قرية زحلة فأتى هو لزحلة وامر وحكم في بعلبك . وكانت حريه في قرية وقواص وتهاني لان اهالي نوله فرح عظيم وقواص وتهاني لان اهالي زحلة كانوا حاسين لهذه الحركة وكان اناس كثير منهم نقلوا آثاثهم الى زحلة كانوا حاسين لهذه الحركة وكان اناس كثير منهم نقلوا آثاثهم الى

ومن بعد ذلك ارسل الوزير فاحضر الامير كنج الى الشام وطلب منه خمسة عشر كيساً زعم انه خرَجَها على العسكر الذى ارسله لمعونته . واذ لم يكن معه ما يوفي امر بحبسه وتوَّجه هو للحاج . وفي غيابه ارسل الامير جهجاه فبرطل المتسلم على قتله فقبل المتسلم وخنق الامير كنج وزعموا انه مات موتاً طبيعياً

[ وفي هذه السنة صار الشيخ غندور بن سعد الخوري كاخية الامير بوسف قنصل في مدينة بيروت مع خط شريف من السلطنة في تثبيته وانطلق عليه اسم قنصل ] .

وبهذه السنة (۱۷۸۸) في ۲۶ شهر نوار انكسفت الشمس قبل [الظهر] بساعتين واستقامت مكسوفة قدر ساعتين وذلك هلال شهر رمضان.

وفي اواخر هذه السنة (١٧٨٨) اذ حَضَرَ اظنُّ ابراهيم وزير الشام من الحاج قامت عليه القبيقول وطبقت (وطابقت) على رأيهم بقية الوجاقات واكابر البلد وحاربوه واخرجوه من الشام بعد ان قتلوا من عسكره مقدار ثلاثماية (قتيلًا) وينيف. فهرب الى حمص وارسل فاخبر السدَّة العليَّة عاكان واقام في حمص الى ان اتاه الحواب.

## 1119

سنة ١٧٨٩ وللهجرة سنة ١٢٠٣ حضر من السلطنة تقرير لاظن ابراهيم وزيراً على الشام مع كتابة لاحمد باشا الجزار وللامير يوسف بان يسعفوه للدخول على الشام وتطبيع العصاة واذ عرض عليهم القبجي ذلك فوجهوا مع الوزير المذكور عسكر وحاصر الشام مقدار عشرين يوماً ولاجل الضيق الذي شمَل اهل الشام من الفلاء لان الرطل الخبز صار بغرش وكل شيء ارتفع سعره وضاجت الناس. فاغاوات البلد سلتموا المدينة للوزير. اماً الزغفر نجي فحاصر هو وجماعته في القلعة واذ ضايقه الوزير طلب عون وجاق الدلاتيه فاخرجه آغتهم وحماه عنده . اماً باقي من كانوا في القلعة فلم يسلتمه الوزير مقدار ١٥٠ نفر ولج بطلب الزعفر نجي من آغة الدالاتيه فلم يسلتمه بل اخرجه من البلد سرا وارسله مع اناس من جماعته لعند عمد الخرفان امير عرب الموالي .

وبهذه السنة (١٧٨٩) فسلم باشا المتولي حكم صيدا صار بينه وبين احمد باشا الجزار مناكفة . وقيل انه حضر له امر من السلطنة ان محارب الجزار فركب على الجزار وكان الامير يوسف مسعفاً له لما سيأتي ذكره . وقد أرسل سلم المذكور الى اهالي صور يطلب منهم ان يسلموه المدينة وجهم ويسعفوه على محاربة الجزار فأبوا ذلك وسكروا ابواب المدينة في وجهم

فحاربهم و عَلَسَهم وفتح المدينة وضرَبَ فيهم بالسيف فقتل منهم كثيرين وسلب مالهم وسبا حريهم واولادهم وفضعوا النساء والعذارى . ثم توجه لمحاربة عسكر الجزار فهرب من قدامهم عسكر الجزار ولجأ الى عكا فعاولوا ان يعملوا بعكا كما عملوا في صور فضربوا عليهم المدافع (من عكا) فقتل منهم جمع مع غفير والباقين هربوا . فخرج عسكر الجزار وتبعهم فانهزموا من قدامهم وانكسر سليم باشا ولم يعد يأمن ان يقيم في صيدا فتوجه الى اسلامبول خائباً .

أمَّا ما كان من الامير يوسف شهاب فقد ارسل له الجزَّار ان يعطى مرج عيون الى الامير اسماعيل الذي قد كان قتله ُ كم ذكرنا سابقاً فأبي الامير يوسف ولم برضَ بذلك فاغتاظ الجزَّار من ذلك وارسل عسكراً مع ابن الامير اسماعيل وحكَّمه ُ في حاصبيا التي كانت حكم ابيه سابقاً وعزم على اخراج الامير يوسف من حكم البلاد وأن يوضع غيره مكانه فارسل الامير يوسف ايضاً عسكراً الى حاصبيا لمحاربة عسكر الجزَّار ومعهُ الامير اسعد الذي كان حاكماً في حاصبيا من قِبل الامير يوسف وهرب اذ وصل عسكر الجزَّار. وكان الامير يوسف استدعى الامير جهجاه الحرفوش ان يجمع رجاله ويذهب الى حاصبيا اسعافاً لعسكر الجبل فوصلت العساكر لبعضها واشتبك الحرب بينهم. وكان وجه الحرب الامير جهجاه وجماعته فانكسر عسكر الجزار وانهزموا بعد ان 'قتل منهم مقدار مائتين نفر ومن الدروز اناس قلائــــل. وكان حدوث الشرّ في وادي بووادي بو عباد في ٢٥ تموز ورجع كلُّ حيِّ الى مكانه . غير ان الجزَّار جدَّد ركبة قوية وجمع عسكر دولة وارسلهُ الى البقاع فصاروا يضبطون الغلال سيم التي تختص بالامير يوسف والذين هم من جماعته . وبدأت الحركة تشتهر بين حكَّام البلاد في عزل الأمير يوسف من الحكم مبتدين من بيت جنبلاط والجميع حكموا على ان الامير يوسف غلط غلطاً عظيماً بعدم تسليك كلام الجزَّار واعطاء مرج عيون لابن الامير

اسماعيل. ولميًّا كانت الدولة في ارض البقاع ففزعت أهالي زحلة والتزموا ان يوضوا خاطرهم فقد موا لهم ذخائر ودراهم بمقدار سنة عشر كيساً خص ً دير مار الياس منها ثلاثماية غرشاً.

وفي سنة ١٧٨٩ هذه السنة اذ رأى الامير يوسف ذلك طلع (خرج) من دير القمر كرسي الحكم وهرب الى بـلاد جبيل وتنصَّب موضعه ُ في الحكم الأمير بشير شهاب ابن الأمير قاسم وكان يكنَّى ابو سعدى وكان كاخيته فارس ناصيف وحضر الى دير القهر مصحوباً بعساكر من قبل احمد باشا الجزَّار . والدولة التي كانت في البقاع نزلت الى حرش الصنوبر قرب بيروت ولم يكن حكم الامير بشير برضي اهل البلاد الا" اقلتهم لان الغالب كانوا من جانب الامير يوسف. وجرَّد ابو سعدى عسكراً وسعى في اثر الامير يوسف ليطرده من كل البلاد وكان معه عسكر ايضاً وصار موقعة بين العسكرين في بلاد حبيل وقدْتل اناس من الفريقين. وبعد ان كانت رجال الامير يوسف رفقت (انتصرت) على رجال الامير يشير وغلبتها انتخى الامير بشير وانتضى سيفه ُ وتقدَّم فتشجَّعت رجـاله ُ وانثنوا على عسكر الامير يوسف وكسروه فهرب الامير يوسف وتوَّجه الى بلاد بعلبك ومن هناك الى عكاً . ولكن بعد مدَّة وبعد ان تكلَّموا اناس في شأنه عنه الجزَّار فعضر لعنده ووضع ذاته في يده فاكرمه وطمأن خاطره وطلب منه أن يكتب للشيخ غندور الخوري كاخيته ان محضر فحضر الآخر ووقعا في الشرك وسوف نخبر عنهما.

وبهذا العهد (١٧٨٩) اذ كان الامير جهجاه الحرفوش حاكماً في بعلبك فاقبل عليه بغتة الحاج اسماعيل الكردي وكبسة في احدى ضيع بعلبك واذ لم يكن مع المذكور رجال محارب بهم ولا هو مستعد فهرب وحينئذ قبض اسماعيل المذكور على حريم جهجاه وتو جه بهن مع المنهوب الى الشام فاكرمه الوزير وانعم عليه والبسه خلاع الحكم على بعلبك.

وبعد مدَّة رجع بعسكر عظيم ليحكم في بعلبك وقد كان جهجاه في هذه المدَّة اتى المدينة فاخرج كلَّ من بها ونبَّه على الذين هم في بَوِّها فرحل جميعهم وتوجه هو للجبل وشاور البعض من الامراء على محاربة اسماعيل المذكور واخذ خاطرهم على ذلك ورجع الى زحلة وجمع رجاله وتكلُّم مع اهل زحلة طالباً منهم انه اذا خرج هو لمحاربة الآغا مخرجوا هم ايضاً لمشاهدة الحرب فلا مجاربوا معه ولا محضروا الى موضع الحرب. وكان قصده في هذا ان يرمي الوهم على عسكر الدولة بكبر الجمهور وهكذا صار واذ وصل الحاج اسماعيل لبعلبك ولم ير فيها ولا في قراها أحداً ووصل له خبر ان جهجاه بزحلة توجه اليه وعند وصوله ارسل ونبَّه فيها ان لا يخاف احد لان قصده لم يكن سوى جهجاه فارسلوا له جواباً: ان جهجاه خارج لملاقـــاتك ونحن لا نحميه ولا نحاربه . وخرج جهجاه كالسبع الضرغام من عرينه مع رجاله القلائل وهجموا على عسكر الدولة وكان اذ خرج ابو ملحم للحرب بدأت اهالي زحلة تخرج في اثره كباراً وصفاراً ليشاهدوا الحرب من بعيد فنظر الدولة (العسكر) الى جهجاه مقبـلًا عليهم بجراعة ٍ ومن دون جزع ٍ وتابعه ُ قوم ٌ كثيرون فخشيوا وهربوا قدَّامه ُ فلحقهم فلفتوا اليه ِ فضاربهم وحـــاربوه ُ فغلبهم فانهزموا فتبعهم وأرعبهم وقتل منهم ما ينيف عن مائتين راجل وانكفأ راجعاً الى زحلة . وقد تمَّ ذاك في عشرة ايام مضت من كانون الثاني وأذ بلغهُ ان الافندي مفتي الاسلام رجع الى بعلبك وانه ْ تكلُّم وكتب ضدَّه ْ فأرسل ابو ملحم (الامير جهجاه) اناساً من رفقته ِ فقطعوا راسه في بعلبك واتوا به الى زحلة وصار لعنه ً للاولاد .

فلما بلغ جميع ذلك الى باشة الشام عمد على ان يوكب ركبة قويّة على زحلة فاشار عليه البعض قائلين: ان اهالي زحلة ليس هم عصاة ولا اعداء وان جهجاه متى شاهد الركبة قويّة يهرب الى الجبل ولا يمكنه الوصول اليه وانه عير مكن ان يدع بلاد بعلبك يعمر وان يحكمه الوصول اليه وانه عير مكن ان يدع بلاد بعلبك يعمر وان يحكمه

غيره '. ثمَّ بعد ذلك ذهب الشيخ عبَّاس من التـــل ( شيخ الزبداني ) فتواسط في دعوى الامير جهجاه وفك ً له حريمه (الاربع نساء) تحت دفع اربعين كيساً واخرج له خلاع الحكم على بلاد بعلبك فدفع الامير جهجاه الاربعين كيساً وحكم البلاد وارسل أخاه وهناً (عند الباشا) على دفع ما هو مكسور من مال الميري.

# 149.

سنة ١٧٩٠ وللهجرة ١٢٠٤ وفي هذه السنة بعد ان نهج (طرد) الامير بشير شهاب الامير يوسف من البلاد وصفي له الحكم بدأ ان يطلب مالاً من كل البلد دروز ونصارى حتى من الرهبات والاديرة والمطارين والحوارنة ففرض على كل دير كيساً ومنهم كيسين وطيلع بذلك حوالية واذ كانت الحوالية مفر قة في ادير تننا ذهب الحوري تاوفانوس المد بر الاول الى دير القمر وبعد الرجاوات ارضوه بدفع اربعة اكياس عن كل الرهبنة وتكل قت كيساً آخر تقادم وخدم وخرج حوالية .

وفي تاريخها (١٧٩٠) اراد الامير بشير ان يعزل الامير جهجاه الحرفوش من حكم بلاد بعلبك ويحكهم عوضه ابن عهد الامير قاسم ابن الامير حيدر الحرفوش وصار ذلك بشور ورضى الجزار باشة الشام فارسله الى زحلة مع عسكر من دير القمر وكتب لاهل زحلة فذهبوا معه ونزل لعنده عسكر من المتن وبعض اماره (امراء) فعظم جمهوره وتوجه لمحاربة الامير جهجاه لكي يطرده ويحكم موضعه . وكان ابو ملحم جهجاه السبع الكاسر مقصاً في تمنين فتوجه لملاقاه عسكر الجبل وابن عمه قاسم فاشتبك الحرب بينهم في ارض أبلح فتايد جهجاه وانتصر وقاسم وعسكره انكسر فهربت الخيل وخلصت اماً الزلم فادر كتهم رجال ابو

ملحم الذي من كبر مروَّته كان نبَّه على رجاله ان لا يقتلوا احداً بل يشلّحوهم فقط فصاروا يشلّحوهم سلاحهم وثيابهم ويطلقوهم وقد وقعوا في الامير مراد ابن الامير شديد فمسكوه واحضروه الى الامير جهجاه فأمر ان يرجعوا له كل حواجه وفرسه واطلقه مكروماً لاجل صداقة ابيه معدوماً قتل في هذا الشرّ سوى اربعة رجال فقط. ولم تكن رجال جهجاه بقدر ربع العسكر الذي اتاه.

واذبلغ الامير بشير شهاب ما صار جدَّد ركبة ً على الامير جهجاه من كل البلاد وامراء ومشائخ وارسل معهم اخاه الامير تحسن وكاخيته فارس ناصيف وتوجهوا الى بعلبك فهرب الامير جهجاه من تجاههم ودَخلَ الامير قاسم مع العسكر الى المدينة وثقـَّلوا على اهلها حيث لم يوجد ما يأكلون ويعلُّفون لخيلهم فاقاموا فيها قدر نصف شهر وجاءهم علم من الجزَّار فرجعوا ورجع جهجاه الى بعلبك. وبعد مقدار شهر ارسل احمد باشا الجزار عسكر مغاربة ودولة مع الامير قاسم الحرفوش مع بعض مشايخ من البلاد الى بعلبك ايضاً فهرب الامير جهجاه من قدامهم الى نواحي رأس بعلبك فليحقوه فتظاهر انه هارب من قد امهم ولفت الى ورائهم لللًا فاقبل الى بعلبـك فنهب بعض ضياعهـا واحرق بيادر تمنين وريَّاق. وكان لدير مار الياس بيادر في رياق فأحرقها وصدف المكاري في تلك الارض ومعه ' بغلان فضبطهم وتوجه الى بلاد الشرق الى دير مار يعقوب وكان فيه أثاث دير الراس فضبطه َ وأخذ بغلة دير السيَّدة من هناك وكام خصلة حرير . فبلغ الامير قاسم ومن معه ُ ما فعل الامير جهجاه في ارض بعلبك فرجع واقام في المدينة وبدأ ينبّه على الناس ليرجعوا الى اوطانهم فرجع البعض والبعض لم يرجعوا خوفاً من الامير جهجاه الذي نخبر سوف عنه عا يجري منه .

[ وفي هذه السنة عمل البطريرك اثناسيوس جوهر مجمع اساقفة في دير

المخلص مقر سكناه ودعا اليه عدا المطارين ووكلاهم رئيس عام دير المخلص ورئيس عام رهينة مار يوحنا وحدّدوا به مقدار سبعين قضة واغلم\_ا تخص الرهينة سما رهينتنا وقد كان المباشر تأليف هذه القضايا وتنظيمها المطران اغناطيوس صروف عن لسان البطريرك ومجمعه وواضع حفظها تحت حرومات وقصارات صارمة تجري على من يتعدّى منها شيئاً ثم بعد انتها هذا المجمع كانت قربت ايام عمل مجمع الرهبنة العام فاجمع الرئيس العام والمدبرون واستدعوا رؤساء الاديرة حسب العادة لمار مخايل وقبل مباشرة المجمع حضر لهم من البطريوك عمل مجمعه لكي يتلوها في مجمعهم وينبهوا على حفظها فاجتمع في المجمع الابا ذوي الاصوات وسكان الدير جميعاً فقرروا تحديد الاساقفة واذ رأوا ذلك مخالفاً لرسوم الرهبنة وصعوبة حفظ ماسمة المطران اغناطيوس سيّا لانه تحت عقوبة الربط والعزل والحرم فاجمع رأيهم جميعاً على عدم قبولها وعوقوا عمل المجمع وارسلوا يراجعوا البطريوك مع ثلاثة من الآباء في هذا الشأن فلم ينثن اذ كان المطرات اغناطيوس يشدّده على ذلك فحدث في الرهبنة سجس وبلبلة عظيمة وعمدوا على ان يوفعوا دعواهم الى المجمع المقدس اخيراً ذهب القس موسى قطان خوري الزوق الى عند البطريرك وتكلم معه في هذا الشان كلاماً كثيراً فكان جوابه الاخير التنازل مع الاباء وانه وفع الثقل عن مخالفة الرسوم المذكورة ولم يصر ع بحلها بل أمر أن يجتهدوا مجفظ قوانين الرهبنة وفروضها وان يعملوا مجمع وبعد خلوصه محضر لعنده البعض من الاباء ليتحادثوا بما يجب فعله فلما حضر هذا الامر بدوا في المجمع بآخر تشرين الثاني فاستقام الخوري اغناطيوس رئيساً عاماً والمدبرون فهم القس فلابيانوس والخوري تاوفانوس والخوري استيفانوس الثامن والقس روفائيل شعيب وعماوا في هذا المجمع بعض فرائض تتضمن قشابة بعض ما هو محدود في رسوم مجمع الاساقفة المذكور والقصد بذلك رضي البطريرك وبعد خلوص المجمع ذهب لعنده المدبرون والقس اكليمنضوس الطبيب واعرضوا عليه

صورة ما فرضوه في المجمع فانسر بها وباركهم اماً المطران اغتاطيوس فقد ارسل صورة اعمال المجمع الى رومية لكي يثبته المجمع المقدس ويأمر بجفظه ويقول ذوي الالباب وارباب الراي والصواب ان المجمع المقدس لا يثبته ].

وفي هذه السنة (١٧٩٠) صار التئام مجمع اساقفة في دير بكركي من البطريرك مار بوسف وكان المناظر والوكيل في هذا المجمع المطران جرمانوس آدم حسب امر المجمع المقدس .

#### 1491

سنة ١٧٩١ وللهجرة سنة ١٢٠٥ في السنة في اول كانون الثاني حـــــث ضيق وبلاء عظيم على هذه البلاد كما سنشرح بالاختصار .

ففي هذه الايام اذ كان الامير يوسف شهاب في مدينة عكا ومعه كاخيته الشيخ غندور الخوري وكان الامير بشير شهاب حاكماً في دير القمر فدفع الامير بوسف جملة اكياس الى احمد باشا الجزار ليحكمه في البلاد كما كان قبلًا. وقيل مقدار ما دفع له من ١٢٠٠ (١) كيس فقبل وأنعم عليه بلبس الخلاع وشاع الخبر في البلاد ودارت البشائر وشما الفرح وحدث العراضات والقواص في كل مكان وكان في كل البلاد حواليه من قبل الامير بشير يجمعون له مالاً فطردوهم ونزل اناس كثيرون من حكام وغير حكام لملاقاة الامير بوسف لقرب صيدا.

وكان اذ سمع الامير بشير بهذا الخبر دكب ونزل حالاً لعند الوزير

<sup>(</sup>۱) ش (۱۰

(الجزار) وتقاعد (وتعهد) له بالمبلغ الذي دفعه الامير يوسف وزاد على ذلك وان يبقى الحكم في يده . فقب ل الجزار والبسه (الحلاع) وارسل فيستَّق على الامير يوسف وبعض اتباعه . فطلع الامير بشير وجماعته فادركوا الذين حضروا لملاقاة الامير يوسف فشلتَّحوهم خيلهم وسلاحهم وثيابهم [ فطلع الامير بشير وجماعته فادركوا الذين حضروا لملاقاة الامير يوسف ] ورجعوا خائبين وانبدل الفرح الذي فرحوا فيه البعض في حزن وخوف من الامير بشير واعتزا الامير بشير وتأيد وتقواي ورجعوا الحواليه كما كانت .

وفي هذه السنة (١٧٩١) جاءت باشوية الشام الى احمد الجزار وتولئى عليها وبقيت صيدا وعكا وبيروت وما يليهم في يده وارسل الى بيروت متسلسماً وفي وصوله قبض على اعيان النصارى فوضعهم في الحبس حسب أمر الوزير وقيل بسعي فارس دهان وطلب منهم مبلغاً عظيماً مقدار اربعة آلاف كيس وعذّبوهم عذابات مختلفة واقاموا في الحبس ثلاثة عشر شهراً تحت الذل والاهانة والضرب والعذاب المر القاسيين الى ان باعوا ارزاقهم وآثاثهم بابخس ثمن ليوفوا عن ذاتهم لان الذي كان يدفع دراهم اخيراً كان الطرب والعذاب والذي لا يدفع يتقاسوا (يقسون) عليه اخيراً كان اطلاقهم عن يد الخواجا يوسف بن قراعلي ترجمان البنادقة لان المذكور صار له دائة عند الجزار فترجي فيهم عنده فاطلقهم وكان المنادقة لان المنافق من دفعوا ثماغاية كيس من عين (اصل) الفين كيس لانهم باعوا ارزاقهم باقل من نصف ثمن وبعد طلوعهم من الحبس فالبعض خرجوا من المدينة وسكنوا الجبل والبعض بقيوا بها اماً فارس دهان فبقي في من الحبس الى ان توفي في حزيران سنة ١٩٧٢ .

وبهذه السنة (١٧٩١) أمر الوزير بقتــل غندور الخوري فشنقوه في مدينة عكًّا وشنقوا معه ُ ابرهيم عزام وابنه ُ . أمًّا ابن غندور المذكور

فبقي في الحبس الى ان توفي وكان ولداً بعد'.

وفي تاريخه (١٧٩١) ذهب المطران جرمانوس آدم الى حلّب فتشلُّح على الدرب من العرّب وكان معه ُ امانات واشياء ذات قيمة وحرير وغيره ُ.

وفي سنة ١٧٩١ هذه السنة بعد ان طلع احمد باشا الجزار من عكا متوجهاً الى الحاج واذ وصل الى الشام ارسل الى المتسلم في عكا بان يقتل الامير يوسف بدون مراجعة وفي وصول الامر شنقه وقد دفع عن ذاته اكياساً كثيرة فلم تقبل. وقيل ان الشيخ قاسم جنبلاط عمل على قتله عطابقة الامير بشير الحاكم حالاً ، وقداً موا له محملة اكياس.

وفي سنة ١٢٠٥ للهجرة تاريخها بعد ذهاب الوزير الى الحاج حضر بو ملحم الامير جهجاه الحرفوش الى بعلبك لمحاربة ابن عمّه الامير قاسم فحاربه وغلبه وقتله وقتله وقتله البعض من أرفاقه وملك المدينة بسيفه وحكم بها.

ولنرجع فنخبر ما كان من احوال الامير بشير الحاكم حالاً . فالمذكور طيلع حواليه في الاربع مقاطعات أعني الشوف والغرب والمتن وكسروان وكانت العوانيه تحرّر و له اسامي اناس خصوصيين يسمّونهم قرامات فيرسل يطلب منهم جانباً من المال بغير تعيين الكميّة فيلتزمون ان يقدموا له دفعة ويترّجون في ان يعيّن ما هو المطلوب منهم . وكان يطلب منهم فوق قدرتهم وما لا يستطيعون على تحصيله ولو باعوا كلّ مقتناهم . وكان محرر راً عنده اسامي كلّ الضياع والمزارع والاديرة والحكّام والمشايخ ولم يكن يشفق على احد ملى إلا "انه قد كان في زمن ولايته عدل وامان ووخص .

وكانت اوراق الحوالات على هذا النسق:

# نعر"ف عزيزنا فلان او عز" المحبّين فلان

ما خفاكم الايراد المطلوب منا لزم خصَّصناكم بهذا المقـــدار تدفعوا المطلوب لحاملين الاحرف تبَّاعنا وامرناهم ان لا يرتفعوا الا" بالحلاص والسلام.

وكم سبق القول كان يطلب طلباً واهماً فضاجت الناس وضاقت احوالهم سيًّا لانه اذا اراد احد ان يبيع شيئاً من اثاثه او رزقه فلا يوجد من يشتري حذراً من ان يتباين ان عنده دراهم. والذي هو اصعب من ذلك هو انه تحضر حواليه بطلب مبلغ من المال وتحضر في تلوهم اوراق استعجالة مجوالات أخر . واناس كثيرون بعد ان يصرُّفوا حالهم بدفع المطلوب منهم ورفع الحوالات عنهم فبعد مدَّة يرسل فيطلب منهم مرَّةً ثانية فاشتد "الضيق على الناس جد" ا جداً وعظمت مصيتهم وقلت حيلتهم. فبينا هم على هذه الحال مات الامير محمد ابو الامير عبَّاس في راس المتن في شهر نو"ار الموافق اول شهر محر"م فاجتمعت المناصب وأعيان الطوائف في محلّه وتكلُّموا في شأن هذه الاحوال واتفقوا برأي واحد على انهم يطردون الحوالات ولا يريدون الامير بشير ان يكون حاكماً وعمدوا على هذا الرأي وتحالفوا عــــلى حفظه وكتبوا لحكَّام الشوف والغرب ولاعيان الطوائف في هذا المعني فالغالب اتفقوا معهم على ذلك واختاروا الامير حيدر شهاب أخا الامير يوسف ان يكون حاكماً ونادوا باسمه وطردوا الحوالات من كلَّ البلاد. واذ سمع الامير بشير بذلك وعرف ان بدء هذه الحركة من طوائف المتن جمع عسكراً وأتى الى عينــدارا وكان معه البعض من مشايخ وامراء البــلاد زاعماً (١) على مقاصرة المتن وسكَّانها. فأرسل حانباً من العسكر الى

<sup>(</sup>١) ش عازماً

كفرسلوان ومعه من الامراء الامير حيدر بن احمد شهاب وغيره لكي يبتدأوا بالقصار في رزق بيت حاطوم [واذ وصلوا قاوموهم بيت حاطوم] و طرح الصوت في المتن فتقاطرت الرجال وبدئ القتال فكسروا جماعة الامير بشير وقتلوا منهم وشلبَّحوا أغلبهم حتى الأمير حيدر بن أحمد وارتد وا مخذولين الى عيندارا. فخشي الأمير بشير أو ًلا من ان تجتمع أهل المتن ويأتوا اليه الى عيندارا ويدشروه غصباً. ثانياً لئلا يذهب الامير حيدر الى دير القمر ويمنعه عن الدخول اليها ويضبط الخزنة.

وبعد كم يوم حدث مناكفة بين البعض من الدروز وبين المغاربة الذين كانوا مقيمين في دير القمر وعلق الشر " بينهم فقتلوا من المفاربة مقدار ثلاثة انفار ودشاروهم من الدير ولم يهابوا من الامير بشير. فالمذكور اذ رأى ان الحركة عمال تقوى وان البلاد تعصابت ضداه وانه لم يبق معه سوى البعض من الجنبلاطيه وان هذه الحركة بدؤها بتدبير الامير يوسف والشيخ غندور فغضب الوزير على الشيخ غندور وأمر بقتله .

أماً الامير بشير فتشاور هو والامير قاسم [وذهب الى دير القمر هو وجاعته وذهب معه الشيخ قاسم المذكور] وتو جه الى صيدا وكان ارسل فاخبر الوزير با صار بعد ذهابه اذ كان الوزير بعده في الشام متو جها على الطلوع للحاج فكتب الى متسلسمين عكا وصيدا وبيروت ان يكونوا مسعفين الامير بشير وأوصى متسلسم الشام ان يُرسل له عسكراً لمحاربة الجسبل. فجمع المذكور عسكراً من دوله وهو اره ومغاربة وكان قائده قرا محمد فاتى وو طق (١) في ارض بر الياس وركب على زحلة بوم غيس الجسد ولم يكن في زحلة سوى اهلها فعلق الشر وبدأ الحرب بينم فتايدت اهل زحلة على الدولة وكسروهم وقتلوا منهم وجرحوا كثيرين فتايدت اهل زحلة على الدولة وكسروهم وقتلوا منهم وجرحوا كثيرين

<sup>(</sup>١) ش طوق

ولم يقتل من أهل زحلة ولا وأحد. ورجعت الدولة (عسكر الدولة) إلى قناقـاتها في بر" الياس وأخبروا المتسلم بما كان فارسل لهم سعفة وكثر العسكر وكانت الدروز أذ سمعت بما كان بين أهل زحلة والدولة جمعوا عسكراً وأتوا إلى زحلة. ومن حيث أنه لا يوجد لعسكر الجببل نظام فتثقّلت منهم أهل زحلة فعز لوا حوائجهم ورحلوا إلى الجببل وعسكر الدروز تفر ق فأتت الدولة وأحرقت زحلة في ٢٦ تموز (١٧٩١).

وبعد ذاك بمد و وجيزة ركبت الدولة على تعنايل وما يليها وكان ثم اناس من الجبك يجمعون اغلالهم فادركتهم الخيل فلجأوا الى مكسه وهي ضيعة مخ خربة وحاصروا بها فتحوطتهم الدولة واشتبك الشر (القتال) بينهم واتصل حالاً الخبر الى الجبك فتقاطرت الرجال نحوهم فكان اذ وصل عسكر الجبل كفت الدولة عن الحصار بعد ان تتل منهم مقدار أربعين و قتل من الذين هم في الحصار اثنا عشر رجلاً.

وبعد ذلك استقامت الدولة في البقاع في بر" الياس وتأليَّف قد المهم في قب الياس عسكر من الدروز وطالت مده قيل مهم مقدار شهر ونصف فطرحوا الصوت في الجبل وكثر عسكر الدروز فنزلوا للدولة وضاربوهم في السهل فانكسرت الدولة وهربت و قتل منهم قليل وتركوا قناقهم وما به من المغل فحرقت الدروز خيامهم وضيعة بر" الياس كي لا يرجعوا فينزلوا بها مره أنية وبدأت الدروز تنقل الغلية الى الجبل.

أمًّا الامير بشير فنزل الى صيدا فبحَمَع عسكراً عظيماً نظير العسكر الذي كان في البقاع وحضر به الى حرج الصنوبر قرب بيروت وبدأ يخترب في سواحل بيروت. فطلع في المرَّة الاولى الى انطلياس فأحرق منها جانباً ومن الدير ايضاً فانطرح الصوت على القاطع وكسروان فأقبلت الرجال عليهم فهربوا ولم 'يقتل احد.

ثم طلعوا المر قالثانية الى ارض الشياّح وحرقوا بها ، فانطرح الصوت ايضاً عليهم فهربوا و قتل منهم مقدار خمسة أو ستسّة رجال فقط . وكذلك من اهل الجنبل . ثم طلعوا المر ق الثالثة الى المكالس فأحرقوها ورجعوا حالاً فنزلت اليهم رجال بر مانا وبيت مري فهربوا ولم يلحقوهم .

وفي رابع مرَّة طلع العسكر جميعه الى ارض الحدث وبعبدا قاصدين ان محاربوا ولا يهربوا فوصلوا الى الحدث وبدأوا بالحريق ولم يكن من يصدّهم . وطلعت المغاربة والارناووط الى بعبدا ولم يكن بها الا ّ رجال قلائل فانغلبوا ولم يعد يمكنهم الهوب فلجأوا الى حـارة الامير حيدر وكانت فاضية فحاصرتهم الدولة واشتغل القواص بينهم والى انكان عسكر الدولة في بعبدا كان انطرح الصوت في الغرب وتقاطرت الرجال بعددها فبدأ الحرب والضرب والرصاص والقواص واشتبك الكفاح وقام الصاح فكان الرصاص كالشهاب ودخان البارود كالضباب وتصلَّبت الدولة للقتال ورجال الغرب للنزال وخالطت القوم بعضها وبطل القواص واشتغل السيف وكان عسكر الدولة يقل بسبب الذين 'يقتلوا وعسكر البلاد يكثر' لاجل الذين يحضروا ويقبلوا واذ رأت الدولة انهم مغلوبون ارادوا الهروبة فلم يستطيعوا اذ حاوطهم عسكر البلاد فانقطعت قلوبهم لا سيَّما اذ شاهدوا ان الخيل قد هربت ولم تأتي لمعونتهم لان الخيَّالة بقيت في السهل ولم تطلع الى العرقوب فخلصوا (اي الخيَّالة) ولم يصبهم ما أصاب الرجال. و ُقتل في ذلك النهار من الدولة ما ينيف عن اربعاية قتيل ولم يُقتل من اولاد البلاد سوى اثنين فقط. وكان حدوث هذا الشر" في نصف شهر آب يوم عيد نياح السيّدة (١٧٩١) ولم يكن موجوداً فيه (اي في هذا الشر". القتال) إلا " رجال قلائل من الدروز والباقي كالهم نصارى. وفي يومها رحَلَ العسكر من حرج الصنوبر لما عاينوا من محاربة اولاد البلاد. وتوَّجهَ الامير بشير مع باقي العسكر الى صيدا في البحر وتبدَّد عسكرهُ وخشيت اهالي بيروت فسكرت بو ابات المدينة والشيخ قاسم جنبلاط في اثناء ذلك ترك الامير بشير وحضر الى موضعه والمذكور كان غرضه (ميله) مع الأمير بشير وما حضر الى البلاد إلا لكي يفتد بعض حكام ويستميلهم الى غرضه ولكي يبصر ايضاً ما يحدث في البلاد و يوسل فيخبر الامير بشير [به].

وكان بعد ذلك قربت أيام الحضور من الحاج فوصل احمد باشا الجزار الى الشام فذهب عنده الامير بشير وأخبره بما حدث في غيابه مفصلا.

وفي سنة ١٧٩١ هذه السنة بعد وصول الحاج حدث مطر عزير في ارض الشام في آخر شهر ايلول فحمَلَ نهر ُ بَرَدى وتزايدت مياهه ُ فخر "ب جانباً عظيماً من الشام وخر "ب خان الدالاتيه وغرق كثيرين ولم يحدث في الشام منذ قامت (انشأت) مثل هذا المصاب.

وفي هذا الأوان اجتمعت الحكام في دير القمر وكتبوا للوزير (الجزار) عرضحال ومعناه أنهم أناس طائعون الله والسلطان وانها لا يريدون الأمير بشير ان يكون عليهم حاكماً بل الأمير حيدر والامير قعدان. وانهم لا يدفعون سوى مال الميرة فقط معتذرين ان الأمير بشير ما أبقى في البلاد غرشاً وانه ظالم. فالجزار لم يرد لهم جواباً بل انه طيب خاطر الأمير بشير وعين عسكراً من الدولة وارسله الى نواحي حاصبياً وأرسل المتسلمين في عكا وصيدا فجمعوا عسكراً ايضاً وحضروا الى نه الى نهر الاولى على حدود البلاد ووجه عسكراً آخر قوياً الى بعلبك مريداً ان يضيق على البلاد ويأخذهم قهراً. فالأمير جهجاه الحرفوش هرب من وجه العسكر وتوجه الى نواحي الزبداني من معاملة الشام فكبس بعض مواضع ونهب بقراً وجواميس ومعزي وغنماً كثيراً. أماً

العسكر فقت في بعلبك . أمّا العسكر الذي حضر الي حاصيًا فركب عليه الأمير قياسم شهان وبعض امراء مع عسكر من الجبل فحاربوه وضاربوه وغلبوه وهزموه . إلا " ان الخيل انهزمت فقط . أمّا الرجال أعني المغاربة والارناووط انحاشت ولم يمكنهم الهرب فلجأوا الى السرايا وحاصروا بها فأقاموا لهم مقدار خمساية من الدروز يحرسونهم وباقي القوم رجعوا الى أماكنهم . فالذين كانوا محاصرين راسلوا الدروز وطلبوا منهم الأمان وان يدعوهم ان يذهبوا بأنفسهم ويتركوا لهم سلاحهم وامتعتهم فلم تجبهم الدروز الى ذلك طمعاً في قهرهم لأ "بهم لم يجدوا في السرايا اكلا ولا شرباً أخيراً ندم الدروز على غلطهم هذا لأن خيل الدولة بعد اكلا ولا شرباً أخيراً ندم الدروز على غلطهم هذا لأن خيل الدولة بعد الله ومعهم الأمير بشير وجماعته فوصلوا الى حاصييًا فانطرح الصوت في البلاد وأقبلت الرجال بشير وجماعته فوصلوا الى حاصييًا فانطرح الصوت في البلاد وأقبلت الرجال علامين وعلق الشر بينهم عند الخان خارج حاصيًا وانشغلت الرجال الذين كانوا عافظين السرايا فخرج المحاصرون وأحرقوا حاصيًا وانكسرت الدروز من وذهبوا الى عكن والدروز رجعوا الى البلاد وخليت حاصيًا وما يليها . وذهبوا الى عكن والدروز رجعوا الى البلاد وخليت حاصيًا وما يليها .

وكان الجزار حضر الى عكا فجمع كل العساكر مقدار سبعة الآف محارب وأرسلهم الى حدود البلاد فأقبلوا ووطتقوا في عانوت وشحيم بعد ان قصوا وأحرقوا لبيت جنبلاط وبيت أبو نكد أرزاقاً كثيرة وحكام البلاد ايضاً مع عساكرهم كانوا محافظين قدام الدولة واستقاموا مدة مديدة.

وكان بعد ان كبست الدروز للدولة التي كانت في البقاع وهزمتها فأَّمنت اهل زحلة وبدأوا يرجعون وعمَّروا الضيعة كما كانت قبلًا.

وعمد في هذه الأيام الأمير جهجاه الحرفوش على ان يكبس الدولة

التي في بعلبك فجمَع أتباعه وكانوا مقدار مئة صلداتي واستكرى مئة رَّجِــال أُخر وجعل لهم كري (إِجرةً) كل واحد خمسة غروش ومنهم سبعة ومنهم اكثر وان يذهبوا معه في هذه الخطره فقط وانهم لا يستقيمون سوى يوم واحد وفي اليوم الثاني يرجعون فراح (فذَهَبَ) معه البعض من زحلة والبعض من الجبك تحت كراهم (اجرتهم) كما ستقنا فقلنا. وكانت الدولة واضعين صاره في جهات غربي بعليك. فذهب جهجاه الى شمالي البلد ومن هناك دخلها وو جد على البو ابة صاره فعمهم وقتلهم وكان نبَّهُ على جماعته ان يدخلوا نظير الحرامية بخفَّة ولطافة الى ان يبلغوا الى نصف المدينة ويتفرَّقوا كما أُمرهم ولا أُحد يقوَّص ولا يرفع صوته الى ان يبتدىء هو قبلهم. وأوصاهم أيضاً ان يتعاهدوا باسم عبدالله فكان اذا زعق أحدهم على الآخر وقال لهُ : انا عبدالله فلا يقوصوهُ والا" فحالاً يقوصوه. وتسمُّوا جميعهم بهـــــــذا الاسم. ودخل أبو ملحم (الأمير جهجاه) واخوه الامير سلطان الى بعلبك بعد نصف الليل مع المئتي رجَّجال أُصحابه . واذ بلغوا الى وسط المدينة زعق ابو ملحم ورفع صوته ُ وبدأ القواص وأقام الصياح وارتجـَّت البلد من صوت القواص وعظم الصيحة فانعبطت الدولة وانقطعت قلوبهم من الرعب وتوهموا ان العسكر عظيم جدًا فلم يقدروا على المحاربة بل أركنوا الى الهرَب والفرار وقليل منهم الذين وعيوا (انتبهوا) ان يتقلُّدوا بسلاحهم ويشدُّوا على خيولهم. وكانت رجال جهجاه اينا لمحوا احداً ونادوه ُ يا عبدالله ولم يكاَّمهم فحالاً يقوصوه فقتلوا منهم اكثر من نصفهم ولم يخلص منهم إلا ً كل طويـل عمر فهربوا متوجهين الى الشام واغتنمت جماعة جهجاه مكاسبهم من سلاح وخيل وغير ذلك وكان حدوث ذلك في آخر كانون الاول سنة ١٧٩١ وأتى الامير جهجاه واقام في زحلة .

سنة ١٧٩٢ وللهجرة سنة ١٢٠٦ وكان اذ وصل الذين هربوا من بعلبك الى الشام وأُخبروا بما كان انتخى الملاً اسماعيل وتشدُّد وتكفُّـل بأخذ الثأر من الأمير جهجاه اثني عشر مئة خيَّال وتوجَّه الى زحلة وكان يوماً مهولاً اذ انه لم يلتق في كلّ زحلة يومها سوى مقدار مئتي بارودة فقط ومع الأمير جهجاه مقدار خمسين او ستين فقط. إلا ً ان اهالي زحلة كانوا في هذه المدَّة بأمر الحكَّام وعملوا خندقاً عظيماً مجوط الضعة بمنزلة سور بحيث لا تقدر الخيل ان تلج الضيعة إلا من معابير كالبوابات فأُقبلت الدولة وانقسمث الى فرقتين شمالاً وقبلة ً وهجمت على الضيعة وعلق الشرُّ وكانت بعض رجال زحلة في الخنـــادق فكانت اذا قربت الحيـل' منهم يقو صوهم ويقتلوا منهم وهم لا يرونهم فينكفُّوا راجعين. والأمير سلطان الحرفوش مع مقدار عشرين خيَّال كان يقاوم الفرقة الثانية من الدولة وكان اذا ارتدَّت الدولة عليه وهرب أمامها فتحميه الرجال الذين كانوا مكمنين في الكروم بلجوة الشعاب الذين كانوا يصبرون الى أن تقرب الدولة منهم فيقوصوهم ويقتلوا منهم فتنكفُّ الدولة ويلحقها سلطان وخيله ' وتنتقل الرجال الى قد ًام ويكمنوا واذ تنعطف الدولة على سلطان ويهرب تجاههم فتقوصهم الرجال كما مر". فاستقام هذا الحرب خمس ساعات ونیّف (وانا) الفقیر (الخوری حنانیّا المُنیّیر مؤلّف هذا التاريخ) كنت ُ حاضراً هذا الشرّ (الحرب والقتال) مغيّراً ملموسي. وانكسرت الدولة وانكفَّت راجعة ً بعد ان 'قتــل وَجُرْح منهم كثيرون. ولم 'يقتل من زحلة سوى ابن المبارك.

وذهبت الدولة فأقامت في السلطان يعقوب. وبعد مدَّةً أَتَى منهم أناسُّ [الى اراضي] بعلبك وكان حضورهم ليلًا فوصلوا عند طلوع النهار الى أبلح والفرزل فصادفوا بقراً ودواب فأخذوهم واثني عشر رجلًا فقتلوهم وذهبوا وذلك في شهر رجب.

أمَّا بقيَّة الدولة فكانت في شعيم وما يليها كما سبق القول وكانوا كل يومين ثلاثة يطلعوا ويكبسوا بعض مواضع فينطرح الصوت عليهم فيهربوا أحياناً مجاربون فينغلبون و يُقتل منهم. وفي هذه المدَّة ذهب منهم شرذمة الى دير المخلص وكان معزَّلاً ولم مجدوا أحداً. ونزلوا الى دير الراهبات فوجدوا قسيسين وراهباً فقتلوهم.

وبهذه المدّة ايضاً كبسوا مزرعة الشوف ونهبوا منها ما وجدوا وأخذوا بعض نساء وأولاد وحضروا خطرتين (مرتين) الى غاريفه وتحاربوا مع عسكر الجبكل وذلك في شهر شباط فخطرة (فمرّة) انغلبوا وخطرة غلبوا وانتصروا وأحرقوا غاريفه. وكان عسكر الجبكل يجتمع ثمّ يتفرّق ثمّ يجتمع ثمّ يتبدّد لأن لا ترتيب لهم كما تقد منا فقلنا. وطالت المدّة وانضاقت الناس وغليت الأسعار وانقطعت الطرقات عن البلاد حتى في البحر لم يعد يأتي اغلال الى نواحي كسروان لان شواطىء الجزار ربطت الطرق في البحر وحصك الجبل باضامة عظيمة وأوشك الناس ان ييأسوا ولم يعد لهم همّة في المحاربة. وبعد ان كانوا ينتخون من ذواتهم فصاروا لا يحضرون الى الحرب ولا بالتكليف والاغتصاب لا سبّما الذبن هم بعيدون مثل أهل الغرب والمتن وكسروان.

أخيراً اذ رأت الحكيام وذوو العقول والشوران (المشورة) اهل البلاد وارتخاء عزمهم دبروا هذا التدبير وهو: انهم جددوا وشددوا التنبيه في كل البلاد وجمعوا عساكر كثيرة وعزموا على ان يكبسوا الدولة في الليل . وهكذا صار فاجتمعوا ورتبوا حالهم وانقسموا ثلاث فرق وتوجهوا في الليل الى شجيم حيث كانت الدولة وكان القمر مبدراً

ودخلوا الضيعة سراً من غير ان تعلم الدولة بدخولهم وعملوا كما على الأميو جهجاه الحرفوش حين كبس بعلبك وتعاهدوا اولاً باسم عبدالله. ثانيا وقدام يهجمون جميعاً سوية ألله واذ تحاوطوا جهات الضيعة بدأوا في القواص وقدامت الصيحة وهجموا على الدولة فانعبطت الدولة وبدأوا يتهاربون وبدأت الدروز تذبح فيهم الى الصباح فقتلوا منهم ما ينيف عن ثلاثماية قتيل وكسبوا خيلهم وسلاحهم وأحرقوا البعض من حارات الضيعة وكثيرون ذهبوا الى الحرب راجلين فرجعوا خيالة وإذ أقبلوا على دير القمر وهم لابسون قلابق الدالاتية وشاهدوهم عن بعد فظنتوا ان عسكر الدروز انكسر وان المقبلين عليهم هم من الدولة فخشيوا وارتعبوا واذ سبقوا اناس وبشتروهم بالانتصار الذي صار فبدأت العراضات وحراقات وحراقات وحراقات وحراقات وحراقات وحراقات على المهر مهجة وكان ذلك اول شهر اذار والشيخ قاسم جنبلاط في وبشائر مبهجة وكان ذلك اول شهر اذار والشيخ عهم وانحاز الى عسكر الدولة وذهب الى عانوت حيث كان الامير بشير مع بافي عسكر الدولة وانحاز معه من سميتهم جانباً .

فلما بلغ الوزير (الجزار) ما فعله الدروز بالدولة بعث للعسكر سعفة رجال وبارود ورصاص ومدافع وخرجيّة وذخائر وأرسل يشدّدهم ويقويي قلوبهم وأرسل فطلب الملاء اسماعيل ووعده بالغنائم فعضر مع عسكره مقدار الف وخمسماية خيّال وانضافوا الى عسكر الدولة.

وكان قبل ان يحضر الملا "اسماعيل عمد أو المحمد مع عسكر الدولة اذ تقووا عما أرسل لهم الوزير ان يركبوا ركبة أخيرة على دير القمر فان ظفروا كان به والا "فيرتفعوا عن محاربة الجسكل وهكذا صار فركبوا وأقبلوا على دير القمر . وكان جانب من عسكر الدروز في قرية عنبال فوصلت اليهم الدولة وعلق الشر " بينهم فانتصرت الدولة على الدروز وقتلوا منهم اليهم الدولة وعلق الشر " بينهم فانتصرت الدولة على الدروز وقتلوا منهم

وهزموهم وذلك في ١٢ اذار (١٧٩٢) وكان قد انطرح الصوت في الأماكن القريبة وركبت الاماره (الامراء) من دير القمر . وكان الشيخ بشير بن قاسم جنبلاط معسكراً في نبع الحام وبلغه الخبر فأقبل مع رجاله وتقاطرت الفرسان والرجال من جانب والذين كانوا انغلبوا وانهزموا انثنوا ورجعوا على الدولة وتحاوطت الدروز عساكر الدولة من كل جهة وعلق الشر وبدأ الحرب والضرب والصياح والكفاح وكل الفريقين تصلب تلقيال وأذاقوا بعضهم المول والأهوال وتغطبت أراضي عنبال من كثرة الحيل والرجال وحل القوم بتلك الوديان وانحجبت الشمس من كثرة الدخان . وإذ شاهد الدولة كثرة المواكب وإنها محاطة من كل جانب ولت الادبار واركنت الى الهرب والفرار بعد ان مقتل منهم مقدار مائتين ونيف و قتل من الدروز اناس قلائل .

وكان بعد ذاك حضر الملا اسماعيل الى عانوت واجتمع مع قره محمد وقواه وشجّعه . وفي اثناء ذلك ركب العسكر جميعه وأقبلوا من غير طريق عانوت فوصلوا الى ارض السهقانية فقابلهم جانب من عسكر الدروز فحاربوه وغلبوه و قتل منه مقدار خمسة عشر وانطرح الصوت . والسمقانية هي بالقرب من دير القمر فأقبلت الخيل والرجال وعقدة (محمد) الحروبة واجتمعوا كما اجتمعوا قبلًا في عنبال وكان اول من وصل الى الدولة بعد ان كسروا الدروز هو الشيخ جهجاه العاد ومعه رجال قلائل واشتبك الحرب بينهم فتشاغلوا لكثرة عسكر الدروز (١) وحسب ذلك النهار الشيخ جهجاه المذكور من الفرسان الابطال حيث انه برجال قلائل قاوم وصادم الدولة الذين كانوا ما ينيف عن ثلاثة الآف (رمخل). واذ تكاثر عسكر الدروز على الشر وعظم جدا جدا وتفرست الدولة عين رأت انهم في اماكن مستسهلة وكاد عيل الحل على الدروز إلا أنهم

<sup>(</sup>١) ش فشغلهم الى ان كثر عسكر الدروز ...

تصلّبوا وتشدّدوا ونادوا: يا لغيرة الناموس ويا لغيرة العرض والحريم وهجموا على الدولة وقحموهم وقاموا بهم (فتكوا بهم) فكان وقتئذ صوت القواص كالرعد بالسحاب ودخان البارود متراكماً كالضباب فهربت الدولة خاسرين مكسورين وتشجّعت الدروز متقوين متأيّدين. فقتل من الدروز في ذلك النهار مقدار خمسة وعشرين واحداً ومن الدولة اكثر من مئة وستيّن. وكانت هذه الموقعة آخر المواقع العظيمة. وبعد ذلك عدت الدروز على ان ينزلوا اليهم ليلًا ويكبسوهم. ففي تلك الليلة صار مطر" غزير واستقام يومين ثلاثة فما امكنهم اكمال قصدهم.

واذ نظرت الدولة انهم لا يقدرون على الدروز وانهم في كلّ موقعة وشرّ ينغلبون وقد 'قتل منهم اناس كثيرون وانهم خسروا اكثر ممّا ربحوا فأخذوا الامير وذهبوا به الى عند الوزير قائلين: لا نقدر على أخذ الجبَل لأن مسالكه صعبة ورجاله كثيرة.

وقيل انهُ 'قتل في هذه الحروب التي ذكرناها ولم نذكر غيرها مفصّلًا ما ينيف على ثلاثة آلاف وخمسماية (رجل) من الدولة . أمًّا من أولاد البلاد فلم يبلغوا ثلاثماية قتيل .

وكان اذ أفرغ الجزار الجهد في تطبيع البلاد ولم يقدر ان يتلافي الامر فأرسل فطلب ان يحضر عنده عبدالله القاضي لكي يعملوا للامور صرفة ويوسل الخلاع الى الامير حيدر والأمير قعدان ويأمر بفتح صدا وبيروت ويصير الأمان والوفق. وقد كانت قربت أيّام طلوعه في الدوره قبل الذهاب الى الحاج. فعبدالله القاضي كان وقتها متشوّش (الصحة) فلم يذهب بل أرسل عوضه ثلاثة من العقال فطلب منهم الوزير دفعة و حر ج عسكر أكياساً شتّى فرد واله الجواب انته لا يوجد في البلاد قرش والناس انضامت جداً من الغلاء والبلص والحروب وقطع

الدروب و محل المواسم . وأخيراً صار الاتفاق على مئتي كيس تعهد بها الأماره منها ستين مقبوضة ومئة وأربعين لبعد رجوعه من الحاج . وهكذا صار ، لانه في قبل طلوعه الى الحاج سلم الحلاع لمتسلم الشام ليرسلها الى الاماره متى وصلت السنون كيساً . وبعد مدة ارسلوها وحضرت لهم الحلاع ودارت المبشرون في البلاد وصار قواص وعراضات وحراقات في كل البلاد .

أمَّا الأمير بشير واخوه ُ الأمير حسن والشيخ قاسم جنبلاط فـــأمر (الجزَّار) بالتيسيق عليهم في عكَّا الى ان يرجع .

أمًّا جدعون اغا فهرب والتجاً الى الأماره فقبلوه وطيَّبوا خاطره '. وبعد ان حبسوه ' وحاسبوه ' وأخذوا منه ' دفاتر وتمسّكات ودراهم كثيرة أطلقوه ' وبعد مقدار سنة واكثر مسكوه ' وشنقوه ' اذ بلغهم انه ' كاتب للأمير بشير ان يدفع للجزَّار جملة أكياس على حكم البلاد وحقَّقوا عنه ' ذلك فعاملوه ' بما يستحق ' .

وفي هذه السنة (١٧٩٢) فما عدا الحروب التي حد تُتُ صار غلاء وطاعون وبلص فوصل ثمن كيل القمح الى اثني عشر غرشاً وبدراوية الرز الى ٢٣ غرشاً. والطاعون صار في عكمًا وصيدا وبيروت وما يليهم وفي بعض أماكن في الجنبل إلا "انه خفيف والبلص فجمعوا مالاً ونصف مال وفرضوا على الرؤوس من الزلطه فصاعداً كل واحد مقدار استطاعته وأخذوا من الرهبانيات والأساقفة والخوارنة فخص رهبانيتنا (القانونية وأخذوا من الرهبانية دير المخلص الباسيلية الشويرية) مقدار ثلاثة اكياس. وكذلك رهبانية دير المخلص الا أن هذا البلص كان محتملًا بإضافته الى بلص الأمير بشير السابق التخمير عنه .

#### 1495

سنة ١٧٩٣ وللهجرة ١٢٠٧ في بدء هذه السنة صار حريق في دمشق الشام عظيماً جدًّا وذلك في الليل فاحترق قواسر ومخازن وبيوت وأتلف ارزاقاً كثيرة وأغلب ذلك للاغاوات واكابر الاسلام وحضَرَ المتسلمّ وبدأ يضبط ما يسلمَ من الحريق زاعماً انَّ ذلك يخصُّهُ .

وفي هذه السنة تسلم حكم بعلبك أبو ملحم جهجاه الحرفوش من الجزَّار تحت دفع عشرة أكياس وبدأ ان يعمر بلاد بعلبك.

وفي هذه السنة اشتد الغلاء الذي كان ابتداً من السنة الماضية وعظم جداً جداً جداً وعم كل البلاد وارتفعت الأسعار بزيادة حتى وصل كيل القمح الى ثلاثين غرشاً ورطل الخبز بريال ومثله الرز وقس على ذلك بقية الأشياء وانضامت الناس جدا وكثيرون ماتوا من الجوع. ومن سنين كثيرة لم يحدث مثل هذا الغلاء الشديد وكثيرون ايضاً كانوا يقتاتون من أعشاب البرية كالبهائم وبطلت الصنائع وتعطالت الكادات والأشغال كافة .

وبهذه السنة أمر أحمد باشا الجزار بتسكير صيدا وبيروت وبسبب ذلك تضاعفت الاضامة على اهل الجبل. وكان سبب هذا الامر هو ان الأمير بشير شهاب دفع أكياساً شتّى للجزار على حكم البلاد. فأرسل الجزار وأعرض ذلك على الاماره كي يدفعوا المطلوب وإلا ويحكم الامير بشير فما ارتضوا الأماره بذلك وهو أراد ان يضيّق عليهم ليقهرهم فأمر بتسكير صيدا وبيروت وانضامت سكانهم لانهم وهم ايضاً يعتازون الجبل. ووقف حال التجار والصناع والبيع والشراء.

وفي هذه السنة ١٧٩٣ حصل للرهبنة (رهبنة مار يوحنا الصابغ الشويرية) [اضامة] وخسارة وشغل فكر عظيمة ليس بسبب الغلاء فقط بل ويسبب الحوري تاوفانوس المدبر لان المذكور اذ كان رئيساً عاماً قبلًا قبل ودائع من الشيخ غندور الحوري كاخية الامير يوسف ولم 'يعلم بها أحد المدَّبرين ولا غيرهم . وكان من جملة الوديعة دراهم وصندوقة صغيرة موجود بها حوائج مثمنة . وكان مع غندور المذكور قائمة بكلتها سلَّمهُ للخوري المذكور. فحدث ان بعد وفاة غندور المذكور وقعت القائمة في يد حاكم الوقت فأرسل يطلب ُ الوديعة من الخوري تاوفانوس فكان هو سلَّم. أمَّا الدراهم (سلَّمها) ليوسف بن قراعلي الحلبي وأمَّا الصندوقة فلاخت غندور وهي راهبة في دير مار الياس الراس وذلك بموجب كتابة من غندور بتسليم الدراهم والصندوقة للمذكورين. الا " انه لا يوجد معه على الرهبنة بطلب على الرهبنة بطلب الوديعة زاعماً ان الخوري يلتزم بان يسلمها كم تسلمها فأرسلوا لابن قراعلي في حلب وعر "فوه ما حدث فأرسل يقول : انه كان له حساب عند غندور فأُخذه من الخوري بموجب كتابة من غندور. وكذلك راجعوا الراهبة اخت غندور فاستقرَّت أنها تسلَّمت الصندوقة منه عير ان الحوائج التي بها ليست كما في القائمة بل ناقصين جملة أشياء مشمنة وكان الخوري قد سلَّمها اياهـا مقفولة ً كما تسلَّمها ولم يعلم ما بهـا ولا تسلَّم مفتاحها . وقد اقتضى ذلك الى شرع فحكم المتشرّع وهو المطران مخايل فاضل ويسلُّمها اياها حاجة " حاجة " . ثانياً لانه لم يأخذ منها اسناداً في تسليمها ولا يوجد شهود. واقتضت هذه الغلطة الى مكاتبات وَخِدَم وتقادم وخسائر ومعالجات وإقسامات ومشاوير وخطرات ووسائط كثيرة وإقامة الحوالات في الرهبنة مدَّةً طويلة.

وني هذه السنة عم الطاعون كل البلاد من نواحي القدس لقرب حلب

وكان مهولاً جدًا وأفنى اناساً كثيرين لاستّبا في بلاد حمص وبلاد بعلبك وفي البقاع والجنبَل أيضاً وبيوت كثيرة تسكّرت اذ لم يبق أحدُ من اهلها ولم يخل منه مطرح. ومات من الرهبنة ستّة فقط في زحلة وراس بعلبك لان الرهبان في الاديرة احتموا ولم يخالطوا أحداً.

وبهذه السنة (١٧٩٣) صار المجمع العام وبقي َ الحوري اغناطيوس رئيساً عاماً. وأمَّا المدَّبُرون (فهم) القس فلابيانوس والقس برتانيوس عقل والقس باسيليوس سلموني والقس اثناسيوس جفليه. ونزَّلوا الحوري توافانوس عن المدبرَّية ولم يسلَّموه وظيفة أفي الرهبنة وأقام بدون وظيفة مقدار سنتين وذَهب الى نواحي بعلبك ثمَّ الى القُصير التي بقرب حمص وتوفي هناك.

أَمَّا احمد باشا الجزَّار فقبل ذهابه الى الحاج كان الاماره أخذوا خاطره فقدَّموا له خمسين كيساً وكم رأس خيل أصائل فرضي عليهم وأمر ان تفتح بوَّابات بيروت وصيدا.

وقد اتفق أن حدث أمر في قرية بر مانا يجب ذكره وهو: انه كان في الضيعة المذكورة قس شيخ يدعى بشوايا من رهبنة مار اشعيا يخدم الرعية فصد ف انه أنى خوري من جهات الشوف يدعى جبرايل الى بر مانا فطلع الى دير مار اشعيا زائراً فأكرمه الرهبان وأحبوه فكافاً هم عن ذلك بانه تلك الليلة رجع الى بر مانا واذ ر قد ت الناس أنى

٠١٥ ش (١)

الى القس بشوايا الإختيار (الشيخ) وقيام عليه وقتلهُ بقياوة وهرَبَ وصار عليه تفتيش فلم يصدفوهُ ، إلا ً انه بعد أربعة أشهر تحقيّق خبر موته .

ومثل ذلك حدّث في هذه السنة هذا الامر هو: ان رجلًا يُسمَّى طوبيًّا من المسقى وهي مزرعة بقرب برمَّانا ، ذهب الى زوق مكايل فأغوى رجلًا يدعى انطانيوس الحوري بان يُوسل ابنه معه يتسوَّقون حريرًا فأرسله معه وكان وحيداً له ويُدعى مروان له من العمر مقدار عشرين سنة وأصحبه بالف غرش . فأتى به طوبيًّا الى هوَّة عظيمة بقرب دير مار اشعيا وجعله ان يتقدَّم فينظر الى عقها ودفعه فتكردس الى أسفلها ما شائلاً أمَّا طوبيًّا الشقي فأخذ الدراهم وتوَّجه الى نواحي حاصبيًّا بعد ان أعطى منها أحد الأمراء جانباً لكي اذا صار له اضامة يكون حمايته .

أمَّا انطانيوس أبو الصبي اذ انعاق ابنه عن الحضور وفات الميعاد ذهب يفتش عنه . فبعد الاستقصاء البليغ أتى مع أناس الى الهوه اذ حدَّثوه عن ذلك ونزل واحد منهم مربوطاً بحبال فوجد الصبي فأخرجوه وأخذوه ودفنوه في مار اشعيا . أمَّا طوبيًا المعتبر فاستقام مقدار سنة ونصف متنكر واخيراً و قع ( مسك ) وكان قبل هذا الصنيع صدر منه انه سرق صندوقاً لخوري المسقى . واذ مسكوه وعذَّبوه بأمر حاكم الوقت أقر بالصندوق وبقتل الشاب المذكور وبانه د فع من الدراهم لبعض اماره وسمَّاهم باسمائهم . واخيراً مات تحت العذاب موتاً شنيعاً .

وفي هذه السنة (١٧٩٣) انتقل الى رحمة مولاه مار يوسف بطريوك الطائفة المارونية وتخلسَّف له في الكرسي المطران مخايل فاضل.

# 1495

سنة ١٧٩٤ وللهجرة ١٢٠٨ في هذه السنة اذ كانوا أولاد الامير يوسف

في جبيل وهم الامير 'حسَين والأمير سعد الدين والأمير سليم وكانوا جرجس (باز) وكان الحكام في دير القهر الأمير حيدر والأمير قعدان شهاب. فجرجس باز المذكور بدأ يلاطف خاطر امارة البلاد ومشايخه ويدفع لهم دراهم فأمالهم نحو الامير حسين واخوته ِ فاختاروهم ان يكونوا حكَّاماً . وسمع ورضيَ بذلك الاميران حيدر وقعدان وأرسل جرجس باز المذكور فدَ فَعَ للجزَّار أَكياساً على الحكم عن لسان الأمير حسين واخوته فقبل الجزَّار وأرسل لهم الخلاع وأتوا فحكموا في دير القمر وذلك في شهر اذار . واذ كان المشايخ الجنبلاطيـه مقسومين غرضين منهم من غرض (مَيل) الامير حسين واخوته ومنهم ضدُّهم والذين هم ضدٌّ أُوجه وأُقوى فيخشيوا من ان الأمير حسين يؤيّد أولاد عمّهم عليهم فصار ان قاموا عليهم وقتلوا منهم أوجههم فحدث لذلك سجس واضطراب عظيم حتى التزم الذين هم ضد الامير حسين القاتلين من اولاد عمّهم ان طلعوا (خرجوا) من البلاد وهربوا وأرسل الحاكم فأجرى عليهم القصاد (القصاص) وقد كان الشيخ قاسم جنبلاط حيًّا بعد ُ في عكًّا تحت اليسق وقيل ان هذه الحركة كانت بشوره .

في شهر حزيران من هذه السنة توفي المطران يوسف فرحات مطران الفرزل وما يليها.

وفي هذا الشهر والسنة (١٧٩٤) حدثت خصومة بين الامير جهجاه الحرفوش واولاد عمّه بسبب الحكم وتحاربوا وتأيّد جهجاه وانتصر وقبَضَ على اثنين منهم فقتَلَ الواحد وأعمى الآخر .

وبهذه السنة قبل ذهاب احمد باشا للحاج تَقْتَلَ مُحَايِلُ السَّحُرُوجِ وَاخَاهُ وَقَدَ كَانَ قَبِلًا اعزَ الناس عندهُ وبهذه السنة قبل ذهاب الوزير

(الجز"ار) الى الحاج أتى من السلطنة قر مان بطلب رأسه عن يد اسماعيل باشة طرابلس. واذ اقبل الوزير اعني الجز"ار من الحاج لاقاه اسماعيل المذكور كونه باشة الجرده الى خارج الشام فعلم الجز"ار بالفرمان الذي معه فسمة ومات قبل دخولهم للشام. واذ وصل (الجز"ار) الى الشام أحضر القاضي والمفتي والنقيب وبعض أغاوات وأخذ شهادتهم بان اسماعيل باشا مات موتاً طبيعياً وأرسلها مع حجاج اسلامبول.

وفي هذه السنة اتفق بعض حكّام البلاد وأرسلوا كتابة الى الامير بشير الشهاب معروضة على الوزير ومعناها: اتنهم يريدون ان يكون حاكماً في الجنبل. واذ حضر الوزير من الحاج ووصل الى عكّا أعرض عليه الأمير بشير كتابات الأمراء المذكورة فعيّن له عسكراً عظيماً وتوَّجه به الى الجنبل ولم يقاومه مقاوم لان الذين كانوا من غرضه أقوى من الذين كانوا ضده فعز لوا أهل دير القمر ورحلوا قبل وصوله. والامير حسين واخوته اولاد الأمير يوسف توّجهوا الى جبيل والمشايخ النكدية تفر قوا منهم الى بلاد جبيل ومنهم الى المتن.

وحضر مع الأمير بشير الشيخ بشير بن قاسم جنبلاط الذي كان هر ب من وجه الأمير حسين واخوته . و ح خل الأمير بشير واخوه الأمير حسن الى البلاد ولاقته أغلب الحكام فهر في الشوف وأتى الى الغرب وأقام في عاليه وهي قرية في حكم المشايخ بيت تلحوق ، مقددار ثمانية أيّام فقط . وحيث كان يمر العسكر كان ينهب كالم يوجد من أثاث وأغلال وغير ذلك . وكان طريقه على دير مار جرجس الشير ومار يوسف الذي بقربه واثناهما للرهبنة . فدير مار يوسف نهبوه وأخذوا جميع ما فيها من فيه ولم يبقوا فيه شيئاً كليًا وقشطوا الكنيسة من جميع ما فيها من الآدت القدس والبدلات والقون والكتب وغيرها . أمّا دير مار جرجس فالأمير حيدر ابن الأمير احمد شهاب ارسل له محافظين إذ كان هو مع

الأمير بشير فلم يدخله العسكر واتما تكلَّفت رهبانه على الظبَّاط المحافظين الكلَّد وشرباً فقط وكانوا يقدّ مون للعسكر كلَّ يوم قدر أربعين وطل خبر الى ان ارتحل العسكر من عاليه .

وبعد ذلك أراد الأمير بشير ان ينقل في العسكر الى المتن فلم تطابق امارة المتن بذلك فنزل الى حرج الصنوبر وأقام فيه خمسة نجمَع وبدأت الحكيَّام والمناصب تحضر الى عنده وأرسل فطلب دراهم من الغرب وكسروان فتحرُّكت بعض طوائف من المتن وطردوا الحوالات ضد خاطر الأمارا. وكان دولاب هذه الحركات كلها الأمير منصور ابن الأمير مراد حاكم المتين وانقادت الله بعض الأمارا. فلما نظر الامير منصور المذكور أن طوائف المتن مرادهم ان يعصوا ومعهم البعض من الامارا عزم ان يدخل الامير بشير مع عسكر الوزير الى المتن فراسله' ثمَّ واجهه ُ وتكاتَّم معه ُ فطلع الى البلاد مع العسكر واذ وصل الى العباديَّة وهي ضيعة " في اول المتن قاومه' أهلُها وعلق الشرُّ بينهم فانكسرت رجال العبادَّية وكمن معهم وهربوا فقتاوا منهم وسبوا بعض حريمهم ونهبوا الضيعة جميعها. وكان فيها عزيل وودائع لأهل الشوف والغر°ب مثل حرير وصيغه وثيـاب وسلاح وغيرهم شيء كثير جدًا لا 'يقدَّر ثمنه' فغنم العسكر جميع ذلك . ومرّوا على ثلاث اربع ضيع من المتن فهرب أهلها ونهب (العسكر) امتعتهم وانتهى الى رأس المتن وأقام بها وبدأ (الأمير' بشير) يفر"ق الحوالات في البلاد ويطلب دراهم. ثمَّ أُرسلَ ضبَّاطه الى كلِّ الأديرة يفتَّشون عن وديع (ودائع) الاماره والمشايخ النكدَّية وكانوا اينا وجدوا ودائع يظبطوها وحصلت الناس في ضيقة عظيمة ليس من قِبل الحوالات وطلب الدراهم فقط بل ولأنهُ ( الامير بشير ) عزم ان يمر " في البلاد على كسروان ثمَّ الى جيل ولم يكونوا يعلمون متى ينتقل ولا من اين يكون دربه'. ولذلك كنت ترى اهالي الضيع تنقل حوائجها الى المزارع والمزارع الى الضيع واهل الجرد الى نواحي الساحل واهل السواحل الى الجرد ولا يعلم احد كيف يتم الامر . وأقام في رأس المتن مدّة طويلة ومعه (العسكر) اثنا عشر مدفعاً يأمر كل ليلة بقواصها فيرتج البلاد . وقطع العسكر توت وكرم الراس إلا قلتًا لانه كان ينيف على خمسة آلاف .

وفي هذه الحال ذهب أناس من المتن عده ( عُدهم) ومعهم مكاتيب من بعض الأمارا الى جبيل يستدعون الامير حسين ابن الامير يوسف شهاب الى الحضور لكي بحاربوا الأمير بشير ويطردوه من الراس. فأقبل الأمير المذكور وجرجس باز كاخيته ومعهم عسكر واجتمع ايضاً لهم عسكر من كسروان ومن القاطع ووصل بعض العسكر الى قرية بحنيس وبعبدات. فأرسل الشيخ جرجس باز الى الأمارا الذين كتبوا له لكي يلاقوه ويهجموا سوية على عسكر الدولة فلم يأته أحد فرجعوا من ثم يلاقوه ويهجموا سوية على عسكر الدولة فلم يأته أحد فرجعوا من مقاصرة الى جبيل وتفرق العسكر الذي كان اجتمع وزاد خوفهم من مقاصرة الامير بشير.

وفي هذه الغضون مات الشيخ قاسم جنبلاط في قلعة عكمًا فأُرسل الوزير يطلب ابنه الشيخ بشير ليحضر عنده فلم يجسر على الذهاب وبعث يعتذر للوزير.

كذلك الامير بشير كانت حريمه في صيدا تحت اليسق فاضطر "ان يطيلعهم بالسرقة عن يد أناس تكفالوا له ابذلك. واذ تزودت الحريم وعزموا على الحروج من صيداً شاع خبر ذلك فقبضوا عليهم وأرسلوا فأخبروا الجز "ار بما كان. وبعد ذلك أرسل الوزير الى الامير بشير آغة الدالاتية لكي ينزلوا من الجبل ويقيموا في حرج الصنوبر فنزلوا مع العسكر جميعه.

وكان قبل نزولهِ تأتي غالب الناس الى عندهِ ويهاودونه ويخادمونه

ويهنئونه ُ في ظبط الحكم . ومن جملتهم ارسل رئيسنا العام أناساً من قِبَلهَ رؤساء ورهبان يهنئونه ُ نيابة ً عنه ُ مع هداية يساوي ثمنها مائتين غرشاً .

وكان ايضاً قد عز ًلوا دير مار مخايل ودير البشاره ونقلوا الراهبات الى دير النياح وتكائنوا كلكفاً كثيراً.

ثم بعد اقامة العسكر في حرج الصنوبر مداة من الزمان والحوالات دائرة في البلاد تجمع دراهم وتظلم الناس واذ قد أتى أمر سري من الوزير الى متسلم بيروت وآغة الدالاتيه بان يقبضوا على الأمير بشير واخيه (الأمير) حسن والشيخ بشير جنبلاط وفارس ناصيف ويرسلوهم اليه وكان كذلك وقد كان هؤلاء المذكورين يومها في المدينة (بيروت) فقبضوا عليهم وارسلوهم في البحر وذلك في ثاني يوم من شهر اذار (١٧٩٤).

وكان في مصباح هذا النهار حدثت خصومة وفتنة بين الدالاتيه والمغاربه واشتبك الشر بينهم. وكانت الارناووط من جانب الدالاتيه فانتصرت على المغاربة فقتلوا منهم مقتلة عظيمة حتى كادوا يفنوهم وتبددت العساكر وهربت الحوالات وزال الاضطراب و حصل الفرح في البلاد من حلم رب العباد. وفي اقامة العسكر هذه المدة في حرج الصنوبر قطع توتاً وبساتين وخراب بيوتاً وعطل ارزاقاً لا تقدار. وكانت اقامته مذ دَخل البلاد الى حين ذهابه قدر اربعة اشهر فقط.

وفي هذه المدَّة نزل أناس من زرعون فقتلوا رجلًا من اسلام بيروت لان الأمير بشير كان مسك واحداً من الزراعنة مذنباً فسلَّمهُ الى متسلِّم بيروت فشنقه فأخذ الزراعنة ثارهم حالاً بعد ذهاب العسكر. الاَّ ان اسلام بيروت قبضوا حالاً على كلّ من صادفوه من الجبل وقتلوا منهم (من اهالي الجبل) ما ينيف عن مئة نفر اكثرهم نصارى.

وفي هذا الشهر من هذه السنة (١٧٩٤) ارسل الوزيرُ (الجزَّار) الحلاع الى الامير حسين وأخوت وأولاد الامير يوسف وأتوا من جبيل الى دير القمر. وبعد مدَّة ارسلوا فجمعوا من الاديرة نصف مال ومن طلوع الموسم جمعوا المال مالين.

وفي هذه السنة توفي البطرك اثناسيوس جوهر في ٢١ تشرين الثاني وكان له في الكرسي ست سنين وسبعة اشهر . وكانت وفاته في دير مار الياس رشميًا وبعد موته اجتمع الاساقفة وكان اعتادهم على انتخاب المطران اغناطيوس صرو ف مكانه ومن حيث ان المذكور كان من جملة ما اغناطيوس صرو ف مكانه ومن حيث ان المذكور كان من جملة ما محد في مجمع البطريرك والاساقفة الصائر سابقاً في دير الخليص ان من ينتخب بطرير كا فلا يقام على ابوشيته مطران غيره بل تبقى الابوشية في تصريفه فلاجل ذلك تكلّموا معه ومي القرعة ان يعاهدهم على انه اذ أذ أنتخب بطرير كا يسلتم ابوشية بيروت لغيره فلم يرتض بذلك فعملوا قرعة فخرج الاقتراع للمطران كيرلس ابن سياج شامي الاصل وأقيم بطرير كا في آخر تشرين .

## 1490

سنة ١٧٩٥ والمهجرة ١٢٠٩ في هذه السنة حضرت دولة (عساكر) من الشام وكبست بعلبك وقصدهم القبض على الأمير جهجاه الحرفوش ولم يقدروا عليه . فذهب الى رأس بعلبك وأمر ان يرحل أهلها فر علهم وأحرق كم بيت ورحلت الرهبان من الدير وفات الناس موسم القز اذ كان قد قرب ان يستغلوه والدولة علقت في فارس بن جبور مسلم فقتلوه .

وفي هذه السنة (١٧٩٥) تنيَّح بالرب البطريرك مار مخايل فاضل

الماروني بعد اقامته في الكرسي اقل من سنتين وذلك في اول شهر نوار في دير مار يوحنا حراش وتخلسَّف له في الكرسي المطران فيلبُّوس جميّل [من شويّا] واقام بطركاً اقل من سنة وتوفي وأقيم عوضه المطران يوسف تباًن.

[وفي هذه السنة جمع البطريرك كيركيرلسُ اساقفة ليرسم مطراناً لصيدا ومطراناً لعكاً وكان من جملة المدعوين المطران اغناطيوس والمذكوركان اقامه البطريرك كيرلسُ وكيلاً ونايباً عنه متصرفاً التصرف التام وذلك بحرجب صك شرعي وكان يكتب في مناشيره وبعض كتاباته اغناطيوس مطران بيروت وكيل البطريرك الانطاكي فهذا اذ حضر في المجمع المذكور عدث منه امور تطاول على البطريرك واعتصام مجكام السياسة وكان له اضداد فوشوا به الى البطريرك وجعلوه ان يشمئز منه فحدث ان انتهره وومجه ظاهراً تجاه الموجودين توبيخاً صارماً فقام في الحال وذهب مغتاظاً وبعد ذلك رسم القس اغناطيوس (١) مطراناً على ابرشية صيدا والقس انسطاسيوس ودعي مكاريوس على ابرشية عكا بلده المولود والمتربي بها ثم بعد ذلك ارسل مناشير لكل الابرشيات في تنزيل المطران اغناطيوس عن الوكالة لاجل ذنوب نقتضي ذلك].

وفي هذه السنة بطرك الروم (الارثوذكس) طلب منه المتسلم نحو ستين كيساً وبعد ان دفعها غادر الشام وحضر الى زحلة وكان الرئيس العام وقتها هناك فعزمه الى الدير وعمل له ضيافة واكراماً وافراً. وبعد ذلك حضر الى مار الياس شويًا فذهب القس اثناسيوس وكلته بالحضور الى مار يوحنا (دير الصابغ) فعضر معه ٢٥ نفراً وعملوا له اذ حضر عراضة وبهجة عظيمة اذ لبست الكهنة حلل الكهنوت واجتمعت

<sup>(</sup>١) اغاييوس ?

الناس من بتغرين والشوير والحنشاره ولاقوه واستقبلوه باكرام جزيل وأقام يومين (في دير مار يوحنا) وذهب حامداً شاكراً.

[وفي هذه السنة ذهب بأمر رئيس مار محايل قس وراهب لنواحي بلاد جبيل بجمعوا احساناً من موسم الحرير وبعد كم يوم حضر الراهب واما رفيقه الذي هو القس يوسف صيدح شامي الاصل فتخلف عنه زاعماً ان له اغراض يريد قضاءها فذهب الى بعض القرى وكان يسأل على وجود حيّات وزعم انه يوجد حشيشة تناسب النظر وهذه الحشيشة تستعملها حيّات وزعم انه يوجد حشيشة حيّة تناسب النظر وهذه الحشيشة تستعملها الحيّات عند فقد نظرها فانا أريد امسك حية واعيها واطلقها واتبعها لأهتدي بواسطتها على هذه الحشيشة وبعد ذلك فصودف ميتاً بقرب ضيعة تنورين فحدسوا على ان لسعته عية حيّة فهات وبلغ خبر الى آباء الرهبنة فلم يصنعوا عن روحه القداسات والصلوات المعتادة ليس لانه تدبر بوأسه وغادر رفيقه فقط بل لانه وجد محصاً ذاته في دراهم وجدت مودوعة عند اناس بغير علم احد والحكم لله

وفي هذه السنة ذكهب القس جرجس الأصغر الى اسلامبول باتفاق رأي الآباء. وبها حضر باشا الى الشام من بيت العظم وهو عبدالله باشا وردفع يد الجزار عنها وعما يتبعها وأرسل خلاع حكم بلاد بعلبك الى الأمير جهجاه الحرفوش. والوزير أحمد باما الجزار رفع الحرب عن يوسف الجراد حاكم قلعة سانور بقرب جبل نابلس.

واعلم ان الجزّار صار له مقدار خمسة او ستّة سنوات محاصراً يوسف الجرّار في هذه القلعة ولم يقدر عليه . وفي كلّ سنة لا بدّ ان يصير مرّتين ثلاث حرب بينهما وفي كلّ مرّة ينكسر عسكر الجزّار و يقتل منه منه جانب وقد أنفق اموالاً لا تقدّر على فتح هذه القلقة وذهبت سدى . ومرّات عديدة كانت تخرج الرجال من الحصار ومحاربون عسكر الجزّار

فيكسروهُ أُحياناً في الليل واحياناً في النهار . وقد افرغ كلَّ جهده ولم يستفد شيئاً .

وفي احد الاوقات أحضر معلمين وبدأ يقطع حجاراً ويعمر قلعة قدام القلعة المذكورة. واذ ارتفع العار خرجت رجال الجرار قبل طلوع النهار وهجمت على عسكر الجزار فقتلوا منه من ينفخ النار والم يفلت ولتوا الإدبار فتبعوهم على الآثار فلم يبقوا منهم من ينفخ النار ولم يفلت إلااً النشيطين الشيطار وطويلو الاعمار. ورجعوا فهدموا العمار واخذوا الحجار وكسبوا الاذخار (الذخائر) وقهروا الجزار.

وفي وقت ِ آخر أمر الوزير (الجزَّار) ان يفتحوا لغماً تحت الارض وجمع معلسّمين كثيرين وفعالةً وآلات وبدأوا في الحفر . وكان لما قربوا من القلعة أمر يوسف الجراد البعض من اتباعه ان يبعدوا مقدار رمية سهم عن القلعة ويبدأوا يدُّقوا هناك بمطارق وآلات حديدية ليلًا ونهاراً واذ بلغ المعلَّمون في الحفر الى هذا المكان وسمعوا ارتجاج الارض من فوقهم توهموا انهم بلغوا الى تحت القلعة فبـُطلوا الحفر وبعد ذلك وضعوا في المكان باروداً جزيلًا لكي يطلع البارود فيخرب القلعة ثمَّ أُلقوا بـــهـ النار فاشتعل وارتجَّت الارض منه ُ فيحَـمَل َ قطعاً من الصخور والحجـارة العظام ووقعت بين عسكر الدولة فقتلت منهم كثيرين. أمَّا القلعة فلم تتأذَّى كليًّا كونها مبنيَّة على صخر واللغم بعيد منها . واذ تمَّ ذلك فكثيرون من العسكر هربوا ثمَّ اخبروا الوزير بما كان فأُرسل واخــذ بعض المعلمين وأمر بقتلهم في عكاً . والذين بقيوا من العسكر في سانور خرجت اليهم الرجال من القلعة فقتلوا بعضهم والباقون انهزموا وكان اذا خرج الرجال الى عسكر الجزَّار وغلبوه وهزموه أيدخلون جميع ما يكسبونه' منهم الى القلعة مثــل بارود ورصاص ومدافع وكلل ومغــلُّ (اغلال) وغيره ويتقون به . واذ حضر عبدالله باشا ألى الشام رفع الجزَّار قارشه عن جبل نابلوس لانه تبع حكم الشام. وارسل الجزَّار الى الوزير عبدالله باشا تقادم وهدايا ومال ميرة بحسب العادة. وهو ارسل له الحلاع وطيَّب خاطره .

#### 1497

سنة ١٧٩٦ والهجرة سنة ١٢١٠ في بدء هذه السنة تحقَّق وظهر وشاع خبر الهرطقة التي نشأت في بلاد فرنسا وامتدَّت وعظمت جدًّا جدًّا وقد قامت ضدّها الملوك والممالك والشعوب والقبائل فلم يقدروا على اخمادها بل بالحري تأيَّد الفرنساويون وأرغموا اعداءهم ابناء الايمان المستقيم وحاربوا ملوكاً وغلبوهم وحاصروا مدناً كثيرة وفتحوها وقتلوا من سكانها كل من لم يتبع كفرهم.

ومن جملة آرائهم الفاسدة وكفرهم الفظيع هو انهم لا يطيعون احداً ولا يقيمون ملكاً زاعمين ان ارادة الانسان معتوقة لا ينبغي ان 'نقيّد وانكروا الاسرار جميعها وأبطلوا الكهنة والكنائس والصلاة وغادروا الزبجة الناموسيّة واستعملوها كالبهائم وحرّموا التخصيص مطلقاً فلم يوجد عندهم شيء مرام او غير جائز ولم يتمسّكوا بناموس أو شريعة . وهذه البدعة صار لها سنون كثيرة مسترة ومكتتمة بين البعض من اربابها ولم تُشتهر إلا منذ اربع سنين اذ قام العامة برأي واحد وعزم واحد على ملكهم فقتلوه وعيّنوا اناساً اصحاب مشورة يتدالون فيا ينبغي ان يفعلوا نظراً الى الحرب وغيرها ودعوهم المشيخة .

وفي هذه السنة ارتسم القس موسى من ابناء رهبنتنا مطراناً في مدينة رومية على مدرسة القديس اثناسيوس. وكذلك ارتسم القس باسيليوس اليبرودي من رهبنة دير المخلص مطراناً على زحلة وما يليها.

وبهذه السنة تنيَّح بالرب البطريرك كيرلُس وكان نياحه في آخر حزيران وتخلَّف له في الكرسي المطران اغابيوس مطر مطران صدا وكانت رسامته في آخر شهر آب بدير مار جرجس الشير.

وبهذه السنة (١٧٩٦) تنيَّح البطريوك رئيس اساقفة الطائفة المارونية وتخلَّف لهُ في الكرسي المطرآن يوسف تيَّان (١).

وفي آخر هذه السنة التئم المجمع العام في دير مار محايل وانعاق عن ميعاده سبعة وعشرين يوماً بسبب البلص الذي طلب من الرهبنة كما سيأتي بيانه . وبقي الخوري اغناطيوس رئيساً عاماً وكذلك الآباء المدبرون في مراتبهم . الاول القس فلابيانوس الشاني القس برتانيوس الشالث القس باسيليوس الرابع القس اثناسيوس وقد صارت تخربطة واعادة قرعة في انتخاب القس برتانيوس وانفعل لذلك وخرج من المجمع فتلافاه الآباء وأرجعوه .

[وفي هذه السنة القس جباره شامي الاصل نكر ايمانه وتمسك في دين الاسلام وذلك ان المذكور كان سابقاً عند البطريرك اثناسيوس فحدث له تجربة فذهب الى دمشق الشام والتجا لبطريرك الروم فقبله وفي دون سنة وفدت عليه شكاوات لقدس البطريرك المذكور فاتي به وادبّه بالضرب فنكر دينه وأسلم و دعي محمد درويش].

وبهذه السنة أرسل أحمد باشا الجزار فقبض على متسلم بيروت وحبسه في عكمًا اذ وردت على المذكور شكاوات من اسلام بيروت وقيل انه مكسور عنده اربعة وعشرون كيساً من مداخيل بيروت .

<sup>(</sup>١) راجع ما قاله المؤلف في سنة ١٧٩٥.

وبها في هذه السنة حدثت في قربة زحلة حادثة وهي : ان امرأة نصرانية اتفقت مع شاب على قتل زوجها لكي تتزوج به فأتى ذلك الشاب ليلا وقام على زوجها فخنقه وحمَّله على كديشة وتركه في احد الاحراج. واذ وقع التفتيش على الرجل المقتول ولم يجدوه مسكوا امرأته وعذ بوها فاستقر ت واعترفت عاصار فأرسل الأمير مراد وقتل ذاك الشاب.

وفي أواخر شهر حزيرات من هذه السنة (١٧٩٦) أنعم احمد باشا الجزار على الأمير بشير وأخرَجه هو واخوه الأمير حسن والشيخ بشير جنبلاط (من السجن) بعد ان صار لهم عنده اكثر من سنة زمان مسجونين . ولبس الأمير بشير خلاع الحكم ووجه معه عسكراً الى دير القمر فلم يقاومهم أحد اذ ان غالب الحكام كانوا من غرضه (ميله) وكان الحكام في الدير أولاد الأمير بوسف ومؤازرهم الشيخ جرجس باز . فقبل وصول الامير بشير توجهوا الى نواحي جبيل وتوجه معهم أناس من كل الحكام والمناصب واهتزات البلاد جميعها ورحل منهم كثيرون سيًا اهالي كسروان . وتوجه الأمير بشير في طلب أولاد الأمير بوسف ومن معهم بعسكر غريب صحبة الأمير بشير في طلب أولاد الأمير بوسف ومن معهم بعسكر غريب صحبة الأمير تسير من طريق الساحل وعسكر من البلاد من طريق الجرد وطردهم الى حد طرابلس. وكان ثم باشة طرابلس في الجرده وطلبوا من المتسلم ان يسلمهم فأبي، فرجع العسكر ونهب بعض قرى وأديرة من بلاد طرابلس وما يليها .

واستقام العسكر الغريب مع الامير تحسن في جبيل ورجع الامير بشير الى دير القمر وأرسل فظبط أرزاق أولاد الأمير يوسف وقاصر كلَّ من كان خارجاً معهم و هد م حارات النكديّة في دير القمر اسًا على إس وكان المتوجهون في باب الحيم والذين لهم القول والشور هم على الخصوص الشيخ بشير جنبلاط والشيخ جهجاه العماد ونجم العقيلي وأحمد القاضي

وتلافوا بيت الصمد الى ان أسمنوا فغدروا بهم وقتلوا منهم ستَّة رجال وقبضوا على جماعة منهم وابتدأوا ان يوز عوا الحوالات في البلاد بطلب بلص لكي يفك (الامير بشير) حريمه واولاده وحريم الشيخ بشير جنبلاط وابن أخيه الامير حسن اذ كانوا في الرهينة عند الوزير.

وبعد مدَّة أرسل الوزير الأمير بشير امرأته وأحد اولاده وبقي ابنه الآخر مع امرأة الشيخ بشير جنبلاط في الرهينة تحت دفع اكياس مقسطة كل شهر خمسين كيساً وتفرَّقت الحوالات في كل البلاد يجمعون مالاً. وكان الطلب غالباً من النصارى وقد خصَّ كسروان تسعين كيساً فقبضوها عن يد الأمير حسن وخصَّ رهبنتنا (الشويرية) ١٢ (١) كيساً ومثلها رهبنة دير المخلص.

وبهذا الغضون كان الامير منصور ابن الامير مراد ذهب فواجه سعادته (الامير بشير) بدير القمر وبعد كام يوم أراد ان يرجع الى موضعه فهنعه الامير بشير وقيل انه يستق عليه بعلم الوزير (الجزار) فالمذكور هرب ليلا مع كاخيت وتركوا خيلهم وصار فرخ عظيم في فالمذكور هرب ليلا مع كاخيت وأمر الامير منصور ان ترحل المتن وخشيت الناس من أمر مجدث. وأمر الامير منصور ان ترحل أهالي المتين وما يليها وأهالي بسكنتا وان لا يبقى سوى الرجال فقط ويتأهنبوا للحرب وكان كذلك. فرحل الناس حريمهم واثاثهم وبقيت الرجال نقالة السلاح. وبعد ذلك أرسل الامير بشير حوالات على الامير منصور فقبلهم الأمير منصور اذ رأى ان قرائبه ضده وتكاتف على الحوالات كلكاً زائداً. واخيراً بواسطة بعض مناصب الديره صفي خاطر الامير بشير عليه وربعت الناس الى مطارحها.

أُمَّا اولاد الامير يوسف فبعد حضور بالله طرابلس الى موضعه ِجعوا

<sup>(</sup>١) ش ثلاثة عشر

بمؤازرته عسكراً عازمين على الاتيان الى جبيل ليرفعوا الامير حسن ومن معه من العسكر ويتملتكوا جبيل فارسل الجزار سعفة العسكره الذي في جبيل ومثله الامير بشير واجه عسكراً من الجبل فلاقوا عسكر اولاد الامير بوسف فهزموه من غير محاربة وبقيت جبيل بيد الأمير حسن رغماً عن باشة طرابلس وبَرَدَ حكم البلاد لسعادة الأمير بشير. وبعد ذلك فغالب المناصب الذين كانوا مع أولاد الأمير بوسف رجعوا الى مواضعهم وقداموا الحضوع لسعادته وطيّب خاطرهم وقوي وتأيد.

## 1494

سنة ١٧٩٧ وللهجرة سنة ١٢١١ في مبادى، هذه السنة حضر أولاد الأمير يوسف مع عسكر من بلاد عكار وديرة طرابلس مقدار خمسة الأمير يوسف وكان معهم اناس من البلاد وسعفة من باشة طرابلس وأقباوا على جبيل ليأخذوها فخرج اليهم الأمير حسن أخو الأمير بشير مع عسكر الجزار من جبيل وكانوا قلائل فكسروا عندكر اولاد الأمير يوسف وقتلوا منه مقدار ستين نفراً. وكان إذ ذاك عسكر الدروز في بلاد جبيل فلم ينزل للحرب بل لم يلحقوا المعركة إذ ان عسكر أولاد الأمير يوسف انكسر حالاً. وقيل ان عسكر العكاكرة كان خائناً ولذلك بوسف انكسر حالاً. وقيل ان عسكر العكاكرة كان خائناً ولذلك الخسة آلاف.

وفي غضون ذلك اعني في شهر شباط فعبدالله باشا وزير الشام أبو باشة طرابلس أرسل الملا اسماعيل مع عسكر دولة وخاغاصيه وهو اره الى نواحي البقاع فنهبوا بعض ضيع لبيت جنبلاط فأتاهم عسكر من قبلل الجزار وعسكر من الدروز فضاربوهم في أراضي بر لياس فتأيدوا على

الملاً اسماعيل وكسروا عسكره'. وكان وقتئذ اولاد الامير يوسف في زحلة فهربوا صحبة أتباعهم واحتموا في الشام.

وبعد ذلك حضر الشيخ بشير ابو نكد واخوته وبعض اقربائه فواجهوا الامير بشير في دير القمر عن يد بعض أمراء ومشايخ فطيّب خاطرهم وخلع عليهم وبعد جمعة غدر بهم وقتلهم وكان الذين فتكوا بهم هم مشايخ بيت جنبلاط وبيت عماد. ثمّ انفذوا حالاً أناساً الى كلّ البلاد يقبضوا على من تبقي من النكديّة كباراً وصغاراً عازمين على ان يحوا اثرهم فقبضوا على البعض واحضروهم تحت العقاب لكي يستقرّوا بما لهم مودوعاً في البلد فضبطوا أغلب سحتهم وجميع ارزاقهم وغلاتهم وأخيراً أعدموهم. وانما قد كان هرب منهم جملة اناس لم يقع عليهم القبض عددهم ستيّة عشر ذكراً رجال وأولاد. وكان المتوجه فيهم الشيخ سلمان فهربوا الى ديرة دمشق الشام واحتموا هناك مستنظرين ماذا يتم على أولاد الامير يوسف واتباعهم الذين كانوا في تلك النواحي ايضاً.

اخيراً اذ ضاقت بهم الأوقات فعمد رأي الجميع على ان يلتجأوا الى حماية احمد باشا الجزار فراسلوه طالبين منه الذمام والأمان فجاوبهم بحا يرضيهم ويسر خاطرهم واستدعاهم لعنده فعضروا جميعهم لعنده الى مدينة عكا فقابلهم بالاكرام الواجب وطيّب خاطرهم وعيّن لكافتهم خرجاً وافياً وأقاموا عنده آمنين ولصنعه حامدين. وبعد زمن يسير توجّبه منهم أناس الى صيدا. أمّا أرزاقهم أعني أرزاق أولاد الامير يوسف والمشايخ النكدية فصارت تحت ظبط سعادة الأمير بشير. هذا ما كان.

أُمَّا الأَمير بشير فاذ رأَى ان مداخيل أَرزاق المذكورين مع مداخيله لا تكفي لما هو مطلوب منه لاحمد باشا (الجزَّار) فأُولاً وزَّعَ الميرة ميرة ونصف وَجَمَعَهَا. ثانياً في أَواخر هذه السنة وَرَضَ شاشيَّة على كل رجل ثلاثة غروش في كل البلاد من دروز ونصارى واذ صارت اهالي القرى والمزارع بحسبون رجالهم أقل ما هم عدداً فغاير سعادته اسم الطلب وجعله طرحاً على كل قرية أو مزرعة شيئاً معلوماً من الدراهم بحسب كبر القرية أو صغرها . فكان أهاليها يوزعونها والحوالات يجمعونها فبحميع مالاً غزيراً . وانما العقال (مشايخ الدروز) والرهبان أعفاهم من هذا الطلب . وقيل أن هذا الطلب كان بغير خاطره والزمته بذلك أرباب دولته .

وفي هذه السنة (١٧٩٧) كان سعر ُ القمح في اتَّام البيادر من الستَّة غروش الى السبعة وبعد ذلك ارتدً الى الخسة غروش.

وبها (سنة ١٧٩٧) في ١٥ تشرين الثاني بعد غياب الشمس بقدر ساعتين ظهر في السماء شهب أنار عظيم جداً منافياً لمألوف العادة فأضاء منه الكون مقدار مداة الصلاة الربياة . وكان منظره مهولاً جدا متجها من القبلة الى الشمال .

وفي هذه السنة ١٧٩٧ أتى جراد من جهات القبليّة وكان عظيماً جدًا في كثرته فهر في نواحي سواحل البحر وغرز هناك ثم اذ أتى ميعاده فقس وكان عاماً من بلاد صفد الى تخوم طرابلس وبدأ يتجه نحو الشرق فانتهى الى البقاع وأراضي بعلبك فأتلف ارزاقاً لا تحصى ولا تُقدّر وعطسًل الناس عن اشفالهم اذ كل مقاطعة بل كل قرية ومزرعة كانت تجتهد سكانها في ان يحو لوه عن تخومها بل كل انسان عن ارزاقه . وقد صار بسبب ذلك شرور كثيرة بين الجيران . ولما ان نبت له اجنحة وبدأ ان يطير وكان قد شمل كل البلاد كم سبق القول اتاه بلطف من الله طير السمرم فبدّده وأعفى ذكره وذلك في ٢٩ (١) حزيران .

٠ ٢٨ ش (١)

وفي هذه السنة فالراهبة هندية التي كانت سابقاً في دير بكركي مدعية بالقداسة قد دفعت خمسين كيساً للأمير بشير على ان يهب ويسمح لها بان ترجع فتقطن في الدير المذكور وذلك عن يد الخواجا انطون الجاماتي. فاذ بلغ ذلك للسيّد البطريرك مار يوسف أرسل حالاً وترجّ بي الأمير بشير بان لا يسمح بذلك فقبل رجاء في. وبعد هذا أنفذ أعني البطريرك فعيرم هنديّة وكل من تظاهر بالغرض (الميل) معها في هذا الأمر. أمّا الخواجا انطون جاماتي والذين هم من غرضه في هذه الدعوى طلبوا المسامحة واظهروا التوبة لدى قدسه (غبطة السيّد البطريرك) فحلبهم من المسامحة واظهروا التوبة لدى قدسه (غبطة السيّد البطريرك) فحلبهم من الحرم. أمّا هنديّة فأنفذها الى دير سيّدة الحقلة وهناك أجرى عليها القصاص والعذاب ورسم عليها ان لا تخرج من الدير المذكور وان تعامل بالمقاصرة دامّاً. وما كان من سيرتها فهو مدّون في أعمال سنة تعامل بالمقاصرة دامّاً. وما كان من سيرتها فهو مدّون في أعمال سنة

وفي هذه السنة حضر قدس البطريرك كير اغابيوس الى أديرتنا واولاً الى دير مار يوحنا وكان معه المطران مكاريوس وكاهنان وشمّاسان فأقام عار يوحنا ومار اشعيا ودير النياح ومار محايل ثلاثة أشهر . وكان كلمّا دَخُلُ ديراً يستقبلونه بعراضة عظيمة . وفي اقدامته عندنا اولاً حلّ الأبوين فيلبّوس وسيلا من الرباط اذ كانا ارتسما خارج الرهبنة [ وقد فعل ذلك ضد خاطر المطران اغناطيوس الذي كان حامّاً عليهما ان لا يحلا ابداً . ثانياً عمل بدير مار محايل مجمع اساقفة ضد المطران المذكور فحضر فيه المطران اغناطيوس المذكور مطران بيروت ومكاريوس مطران عك وباسيليوس مطران زحلة والبقاع واغابيوس مطران ديار بحر وحكم هذا المجمع بتبطيل رهبنة المطران اغناطيوس التي كان الشاهد بدير مار سمعان وحتموا الاساقفة مع البطريرك اغناطيوس التي كان الشاهد بدير مار سمعان وحتموا الاساقفة مع البطريرك على ان الرهبان الموجودين في الدير المذكور وكانوا مقدار ستة عشر

كهنة ورهبان بان لا يلبسوا الواطي (++) ولا يسموا رهباناً بـل اخوية وكتبوا صورة اتفاقهم هذا وختموا جميعهم والزموا المطران اغناطيوس ان مختم ايضاً وختموا ان لا يصير في الدير المذكور لا ندور ولا قبول مبتدئين ولا اسم رئيس ولا غير ذلك من ترتيب الرهبنة القانونية والتزم المطران ان يظهر رضاه ُ بذلك قهراً عنه ُ حذراً بما هو أعظم لانه ُ لمح وتبين له ما سيكون فيما بعد من اخذ الدير المذكور منه ومطالبته ا في صرّة الذهب التي هو الآن ناكرها وسوف تقف على حقيقة ذلك ان شاء الله تعالى. وفي هذا المجمع طالب سيادة البطريرك المطران اغناطيوس في دراهم جبرائيل غضبان الحلبي التي تحق له شرعاً فاستقر المطران لجبرائيل المذكور بتسعة اكياس دراهم وكتب بذلك تمسكاً على انه يدفعها مقسطة على سنة وشهرين وقد كانت هذه الدراهم اكثر من ذلك بتسامح البطريرك واعتذارات المطران اصطفت على هذا المقدار وان شئت تعرف اصل هذه الدراهم ودعوتها فاعلم ان جبرائيل غضبان المذكور قد كان سابقاً في مدينة بيروت اذ قبض أحمد باشا الجزَّار على نصارى بيروت وجرُّهم وذلك في سنة ١٧٩١. فالمذكور خشي ان يقبضوا عليه ويجرموه مع انه ُ حلبي غريب وليس هو من بيروت ولا لهُ رزق واذ اوضح ذلك للمطران وكان وقتها في بيروت فتلافاه ُ والبسه ُ ثوب الرهبان وارسله ُ لدير مار سمعان واصحبه ' بكتابة تتضمن الوصية به وان يعاملوه ' بكل اكرام وواجب وكان كذلك وبعد ان حضر المطرات الدير وعظ لجبرائيل المذكور بأن يقضي بقية حياته عنده ُ وتكفل له ُ بان يقدم له ُ كلما يعتاز وان لا يعتني في شيء سوى بخلاص نفسه فقبل المذكور هذه الشورة الا" انه لم يرتضي ان يندر الندور الرهبانية كباقي الرهبان لئلا ً يلتزم بالقيام عا تقتضيه هذه الدعوة او يعدم حقه علي بطلب دراهم الذي منذ ذلك الوقت ابتدا المطران ان يستجرُّها ويتخلصها منه شيئاً بعد شيء قائلًا له ان الدراهم تشغلك عن الاهتمام بخلاص نفسك فانا احفظ لك اياها واحصل كاما

لك عند الناس فانفر وانخدع وسلم المطرات كلما كان معه من الدراهم والحوابيج والتمسكات ثم بعد ذلك بدء الرهبان يناكدوه والمطران تغاضي عنه' ولم يعودوا يقدموا لهُ ذلك الاكرام الاول فندم على ما فعل وعزم على الخروج من الديو فطلب للمطران في دراهم فانكرها عليه قائلًا أن دراهمك صارت وقفاً للدير انني اصرفتُها على الرزق وفي العمار فخرج جبرائيل من الدير وبدا يطلب دراهمه عن يد كثيرين واستقام كذلك اربعة سنين ولم يقدر أن محصل شيئاً فلما انتخب البطريوك أغابيوس التجا اليه واستغاث به ِ فِي تخليص دراهمهِ فلباهُ وأمر ان يصير شرع بينهُ وبين المطران واذ ثبت ذلك تم الجبرائيل عند المطران عشرة اكياس فاستقر المطراف ما وكتب بها تمسكاً وتسجّل الشرع في الديوان ديوان قداسته واذ فات ميعاد الوفا ولم يقم المطران بما وعد من دفع الدراهم كتب له البطريرك في هذا الشان فاعتذر وطلب شرعاً ثانياً واذ كان قدس البطريوك قد تكفل لجبرائيل في دراهمه فالتزم ان عقد هذا الجمع بدير مار مخايل والزم المطران ان يستقر بسبعة اكياس يدفعها مقسطة كم سبق القول وقد اشتهرت هذه الدعوى عند كل الطوئف وكان الوكيل عن جبرائيل المذكور والمناضل عنه' هو فضل الله بن حنا عبدو الحلبي وكان جبرائيل المذكور أذ خرج من دير مار سمعان اراد ان يخلـع عنه ُ ثوب الرهبان فكان المطران يتهدده أبانه أن فعل ذلك يشهر حرمه في كل البلاد فكان المذكور مخاف من ذلك وبقي في الثياب السود في بيروت الى هذه السنة التي بها مجتم قدسه خلع الثياب السود ولبس عمّة وثوباً ازرق اللون].

وبهذه السنة القس غفريل مطر اخو السيّد البطريرك من الرهبنة الخلّصيّة ارتسم مطراناً على بلاد حوران ودعي اسمه اثناسيوس.

وفي اواخر هذه السنة قبض متسلّم بيروت على القسّ مخايل حموي ووضعهُ في الحبس تسعة أَيَّام منها ثلاثة ايَّام في الجنزير وأَمر عليه بالضرب

فضربوه من عصابة عدداً فدفع على حاله تحت الضرب ستابة غوشاً وبعد الضرب دفع كالة ألف ومائتين غرشاً لأَنهم نهددوه في الضرب مرقة النبة فخشي وجزع كونه نحيف الجسم وشيحاً في سنه فدفع المبلغ المذكور. وأخيراً انتهت دعوته تحت دفع اربعة آلاف غرشاً منها مقبوضة ومنها مبقية للموسم بكفالة الخواجا توما بيطار. وسبب ذلك هو اللوزير (الجزار) أرسل يظبط أغد لل بساتين بيت الصباغ التي لهم في بيروت وكان الاب المذكور كسر في إحدى السنين بأمر الاب العام الحوري تاوفانوس على شريك إحدى العواد المذكورة وتسلم حريره تلك السنة بسبعة وستين غرشاً لا غير. وطلع الأب المذكور من بيروت بعد ان كان له مقيماً بها نحو واحد وثلاثين سنة سخرجيًا للرهبنة.

### 1491

سنة ١٧٩٨ وللهجرة سنة ١٢١٦ في بدء هذه السنة القس اكليمنضوس من بيت الخازن من رهبنة مار اشعيا كان رئيساً في دير مار جرجس عوكر إغتاظ من رئيسه العام القس مرتينوس بسبب نقله راهب من عنده وعظمت عليه التجربة فغادر الدير ونزل الى بيروت فاسلم وفات دينه . وذلك في شهر شعبان فسمع بذلك أقاربه أعني المشايخ الخوازنة فعمدوا على قتله فها قدروا اذ انه بعد اقامته في بيروت زماناً وجيزاً توجه الى عكا وتعاين عند الجزار وحصل منه على قبول وإكرام.

وكذلك في هذا العام كان عند المطران اغناطيوس صر وف راهب ألا يدعى موسى رشماني (١) الاصل. هذا كان هَجَر الدير وطلب الدخول في رهبنتنا (القانونية الباسيلية الشويرية) فلم نقبله مذراً من انحراف خاطر

<sup>(</sup>١) والاصح رشاوي

المطران وبعد اقامته مدّة من الزمان جائلًا من مكان الى مكان رجع الى دير مار سمعان بكفالة بعض اناس بان المطران يقبله ويعامله بالحلم ويصفح له ويتوسّع به وكان كذلك الا " انه بعد اقامته عنده وضع عليه القوانين الصارمة فأذ لم يحتمل طلب الاعتفاء من الدير فطرده المطران ومن هناك ذهب الى عكمًا وأسلم وفات دينه وتعيّن عند الجزار.

[ وفي هذه السنة القس اكليمنفوس الطبيب من رهبنتنا استدعاه البطريوك لدير المخلص ورسمه مطراناً على ابرشية جبيل التي كانت تحت تدبير المطران اغناطيوس صرّوف ثم طلبه من المطران المذكور اولاً متخلفات المرحوم المطران ديتريوس اسقفها السابق ثانياً ان يرفع يده عن الابرشية فالمذكور أبى عن ذلك ووقعت المخاصمة بينهما وكلاهما اشتكيا للامير حسن شهاب اذكان هو المتولي حكم جبيل فلم يفصل بينهما بل تكفل بانه يولى من تثبت له الابرشية بعد اتيان الاوامر من رومية التي زعم المطران اغناطيوس انه قد رفع دعوته اليها كما ستعلم قريباً].

وبهذه السنة حَدَث طاعون وامتد في غالب البلاد الا " انه كان خفيفاً ولزود المحايدة لم يفن من الناس الا قليلًا واستقام قدر ثمانية أشهر.

وكذلك صار جـــدري قويًا جدًّا في بيروت وبرّها و ُفقد به أناس كثيرون . وقيل انه ُ فَعَلَ اكثر من الوباء واستقام سنة ً كاملة حتى عمَّ جميع البلاد .

وصار ايضاً جدري في الدجاج فأعدَمَ كثيراً.

وفيها (١٧٩٨) أُرسل أَحمد باشا الجزَّار فعزَلَ متسلَّم بيروت ونَصَبَ مكانهُ عبدًا يُقال لهُ عبدالله آغا .

وفيه\_ا توفت الراهبة هنديّة فماتت محرومة ً (الصحيح ماتت تائبةً

جد "التوبة).

وفيها قامت أهالي طرابلس على باشتهم فعزلوه وأخرجوه من البلد

وفيها ايضاً أهالي حلب قاموا عملى باشتهم فقتلوه وأقاموا مكانه مسلماً.

وبها، في هذا العام تو في المطران مكاريوس مطران الروم في بيروت وكان خارج المدينة اذ كان منتزحاً عنها صحبة النصادى الذين أمر الوذير بخروجهم كما سيأتي .

وفيها (١٧٩٨) كانت الغلاّت كثيرة ً فكان سعر الحنطة في البيــدر والى آخر السنة كيل القمع من الستَّة غروش الى الاربعة غروش .

وفي هذه السنة وسوس الشيطان خزاه الله للبعض فأتهموا بالفعل الردي، قدس السيّد البطريرك مار يوسف تيّان واشتكوا عليه وعمدوا على إخراجه من دير مار شليطا (مقبس) الذي هو للراهبات أذ كان المذكور مقيماً فيه وصار له شغلة فكر وتخسّر جملة دراهم. وأنف الأمير بشير فقبض على أولاد الشيخ أبي جبر الخازن وحبسبهم في دير القمر وجرّهم كونهم كانوا من غرض (ميل) قدسه (البطريرك) ومحامين عنه ولا تعجب من هذا أذ أن القديّس يوحنا فم الذهب وغيره كثيرين قد أتهموا.

وقي هذا العهد حدث شر وفتنة وانشقاق في دير مار سمعان بين الرهبان ورئيسهم القس اندراوس مخلع وكان المطران اغناطيوس غائباً. واذ حضر ولتى مكانه واحداً وأمّا هو فأرسله الى زوق مكايل وصر فه في الرعية.

[واذ قد تقدمنا واخبرنا في اعمال العام الماضي ما جرى من عمل مجمع الاساقفة الذي صار في دير مار مخائيل ضد المطران اغناطيوس صروف وكيف حددوا به من رهبنته والشروط التي اشترطوها عليه واستقر بها بخطه وختمه فوجب ان نبين ما حدث هذه السنة في هذا الشان فالمطران المذكور جحد تلك الشروط ونقض تلك العهود واخذ بانكار كلما استقر به في المجمع المذكور وذلك على هذا النبط.

تقدم القول أن القس اسطفان صباغ قد كان موجوداً في المجمع المذكور بل وقد كان هو الدولاب والصدر الاعظم للمطران فالمطران استقام مدَّةً مستكناً ودفع البعض من الدراهم لجبور غضبات حسب التقسيط وبعد ذلك بصناعة غريبة او بالهام خفي اجتذب القس سمعان المذكور نحوه وقيل أن أبن أخي القس المذكور كان في الزوق فتزوج في هـذه الايام فذهب المطران اغناطيوس وبادك له ُ ونقَّط العروس بمقدار عشرين غرشاً ثم ارسل القس المذكور مع رجل من بيت الدهان ودفع له' خرجيته وطلب منه ان يكون بينه وبين السيد البطريرك وان يصطلح معه عن يده ِ فانثني القس سمعان واجاب لابن الدهان ان هـذه الامور تقتضي مواجهة فان طلبني لعنده فاذهب واكون لهُ واسطة الصلح مع قدسه فاذ بلغ ذلك للمطران ارسل له ُ حالاً مكتوباً ومركوباً فحضر لعنده ُ لمار سمعان وهناك تداولوا فيا ينبغي وتكفل له ْ بانه ْ يأخذ له ْ خاطر قدسه بتبطيل بعض ما حكم بـه ِ المجمع ضد المطران ثمَّ توجه القس سمعان في قدسه وتكلم معه ُ بهذا الشان وان يعدل عما حكم به على سيادته فاجابه ُ قدسه ُ ان هذا غير بمكن ان يصير الا َّ برضي المطارنة ومشورتهم وعنف القس سمعان على انه ُ زاع عن طريق الحق وعدل في سبيل العدل فحينتُذ وجع القس المذكور لعند سيادته ِ خايباً من املهِ وضامراً على مقاومة قدسه وبدا يفاضل ويحامي عن المطران ويوشده بما يجب ان يفعله ُ فاولاً قال له ُ

قل أنا رفعت دعوتي للكرسي الرسولي ومن ثمَّ قد أقبل حكم الجمع الذي صار بدير مار مخايل ولا غير ذلك الى ان يأتي الجواب ثمَّ بعد ذلك اخذ يرسم من رهبانه قسوساً وشمامسة ويندر مبتدئين خلافاً لما قد كان عاهد قبلًا. ثانياً ارسل فربط القس فيلبوس والقس سيلا اللذات قد كانا مربوطين منه شابقاً وكان قدسه صرفهما اذ حضر لهذا الطرف زعماً ان ليس لقدسه أن يصرف كهنة في ابرشيته الا مخاطره ورضاه ... فاذ بلغ قدسه مذه الأخبار أرسل حالاً فحل الابوين المذكورين وربط المطران عن معاطاة درجة الاستفية فلم يقف عند الرباط ولا تعاطى به بل ما زال يقدس حبروياً ويرسم كَهنة وغير ذلك زاعماً انه ُ رفع دعوته لما هو اعظم سلطاناً وعمد على المقاومة وكان القس سمعان موازراً له ُ وبلغ ذلك لقدسه فانفذ حالاً منشوراً تحت يد المطران بنديكتوس في اشهار رباط المطران اغناطيوس وان يتلا في كل الابرشية وحتم بهذا المنشور ان لا احد يوفع اسم المطران اغناطيوس لا في القداس ولا في الصلوات فتُلى في هذا المنشور بكل ابرشية بيروت عدا زوق مكايل منعوا قراءته وكان الذي تعاطا تلاوته الواكم الحلبي فاذ بلغ ذلك للمطران اغناطيوس انفد للرئيس العام وكل الاديرة كتابات يوضح لهم 'بطل منشور قدسه ِ ويأمرهم ان لا يرفعوا الا " اسمه مسب عوائدهم ومتهد دهم في القصار ان لم يفعلوا ذلك فكان جواب الاب العام وكل الرهبنة انهم ملتزمون بطاعة قدسه بوجه اولى واعلموه انهم لا يمكن ان يطيعوه ان لم يصطلح مع قدسه وانهم لا يقفون عند رباطه اذا ربطهم.

وبعد ذلك ابتدا المطران والقس سمعان بعمل كراسة مستطيلة بصيغة منشور فتمموها ونسخوها جملة نسخ وانفذوها الى الابرشية بها يوضح اثبات رفع دعوته وان لا سلطان القدسه ان يجري عليه القصاص ويفند عمل مجمع الاساقفة الذي تم بدير مار مخايل وانه لا ينبغي ان يُدعى مجمعاً

وبها يوضح اسباب مضادة الاساقفة له كل واحد بمفرده وحاول ان يجذب نحوه كير بناديكتوس مطران بعلبك فحضر لعنده القس سمعان في هذا الشان الا انه وجع منشوراً ثم حرروا له كتابات في هذا المضمون فجاوبهم جواباً شديداً. ومثل ذلك اراد ان يميل نحوه كير باسيليوس مطران زحلة وكير يوسف صقر مطران حمص فانفذ لها كتابات مع احد قسوسه فلم ينل مقصوداً بل فشل مردوداً وسبيله مسدوداً.

وفي هذا الغضون ارسل قدسه' حرماً للقس سمعان المذكور فلم يتعاطّ به زاعماً انه سنتيت وتلميذ مدرسة وان معه بولته رسولية وانعام خصوصية من الكرسي العلية وان ليس لأحد عليه سلطان سوى الجمع المقدس وكذلك انفذ قدس السيد البطريوك ورقة حرم للقس موسى قطان في الزوق لانه لم يرتضي بقراءة المنشور في كنيسته بل ما زال يحامي عن المطران اغنـــاطيوس ويرفع اسمه ُ فقبل ان تتلي ورقة الحرم وبلغه ذلك فخضع وطاع لقدسه وطلب رضاه وعدل عن رفع اسم المطران وبدا يرفع اسم قدسه واعطى خط يده في هذا الشان فتغاضى قدسه عنه ثم بعد ذلك توجه المطران فواجه سعادة الامير حسن والامير بشير أخاه وشكا لهما حاله فلم يضعا يدهما في صرف حاله وأمره بل قالا هذه امور كنائسية لا تخصنا ثم رجع للزوق واشاع هناك بان صار لهُ وجه عند الامراء وانهم حتموا على قدسه ِ بان يرفع عنه ُ اثقاله وان لا يجري عليه قصاصًا الى ان تأتي الاوامر من رومية وان يثقل خاطرهم عليه أن دام مضادأ لسيادته وغير ذلك وأنه محسوبهم ولم يطابقوا على اهانته وجمع اعيان الزوق وتلا عليهم ما ذكرنا وحتم على القس موسى ان لا يرفع اسم قدسه بـل اسمه هو وكان كذلك وانفذ قدسه مانية ا فاشهر حرم القس موسى المذكور وحدث السجس والشغب والمقاولات بين الذين هم من غرض المطران وبين الذين هم ضده و كثر التداول في

هذه المواد بكل البلاد دروز ونصارى وحكام وغيرهم فتكلم بعض أناس مع سعادة الامير بشير بان يخاصم المطران ويازمه المخضوع لقدسه فارسل واحضره لعنده في دير القمر والزمه بالذهاب لعند قدسه فذهب واصحب معه ُ كتابة تتضمن الحث على الوفق والسلامة فلما وصل سيادته ُ لدير المخلص وطلب مواجهة قدسه لم يواجهه بل اشترط عليه شروطات ان يعمل بموجبها ليواجهه ويرضى عنه واخصها ان يستقر بان رباطه له شرعي وحقيقي فنكر سيادته ُ ذلك وطلب ان ترفع الدعوة لقدس السادات البطاركة اعني بطريرك السريان والارمن والموارنة فان اثبتوا لسيادته رفع دعوته للكرسي الرسولي وحكموا ان ليس لقدسه ان يجري عليه قصاراً فيتوقف قدسه عن اجراء القصاص عليه والا فيلتزم سيادته بالخضوع لقدسه وعلى هذا تفارقوا من غير مواجهة فقدسه اقام مكانه وكيلًا عنه المطران بناديكتوس محاجج عنه ويشارع المطران اغناطيوس فحضر المطران بناديكتوس لدير مار مخايل والمطران اغناطيوس لتلك النواحي واتفق الاثنان على ان تكون محاورتها في الكتابة فكان المطران اغناطيوس يحرر دعواه ويفندها الى البطاركة فيقروها وينفدوها للمطران بناديكتوس فنفندها ويعترض عليها فما زالوا كذلك الى بعض شهور ولم 'ينهوا امراً ولا البطاركة حكموا حكماً.

وفي هذا الغضون حضر المطران جرمانوس آدم مطرات حلب وقد كان له مسلم سنين غايباً في بلاد النصارى وأد وصل لدير مار محايل ارسل الامير بشير فطلبه واقام عنده مقدار شهرين ورجع لمار محايل وفي وجوده عند سعادته انشأ نفذة تتضمن رفع دعوة المطرات اغناطيوس واثبات حق قدسه عليه فامر سعادته ان 'تعرض هذه الفتوة على البطاركة فعرضت ولم يصر افادة لان البطاركة لم يتفقوا على حكم واخيراً لما طالت المدة وملوا من استاع الدعاوي والمطران اغناطيوس لم يمل من ايرادها

فبطريرك الموارنة وبطريرك الارمن اعتفيا من الحكم وأما بطريرك السريان فحكم أن الحق للمطران اغناطيوس غير أنه لم يتعاط أحد مجكمه هذا وذلك لان المذكور ضرير ولا يبصر بالكلية ومسلم زمام تدبيره للقس سمعان الذي هو مقيم عنده لتدبير أموره وفصل دعاويه وبقي الحال على هذا المنوال].

وفي سنة ١٧٩٨ هذه السنة لم تحصل للرهبنة اضامة عظيمة سوى ان الأمير حسن (شقيق الامير بشير) اخذ من الرئيس العام ألف غرش والجزّار ظبط (ضبط) لنا خمسة عشر إردب رز لمسّا ظبط لاعيان بيروت اسلام ونصارى رزّا كثيراً لانه اعني الوزير هذه السنة رَبط طريق البحر وكان يظبط كلسّا تصل يده اليه من رزق وغيره . فانقطع طريق مصر ودمياط وغيرهما وذلك لأن الفرنساوية أفبلوا على مدينة الاسكندرية فأخذوها وأقبلوا على مصر فأخذوها على المنوال الآتي ذكره في افتساح السنة الآتية أذ نخبر عنهم بالتفصيل .

وأرسلَ ايضاً الوزير (الجزَّار) فنبَّه على نصارى بيروت بان مخرجوا منها فخرجوا عن آخرهم.

وكانت الاضامة التي حاقت بأهل بيروت هذه السنة على ستّة انواع: الاول – الجدري الذي تقدَّم شرحه . الثاني – الطاعون الذي ليس انه أمات منهم فقط بل وعطلهم عن اشغالهم لان الأغلب خرجوا من المدينة واكثر الباقين احتجبوا في بيوتهم . الثالث – طرح القمح لان الوزير طرح عليهم غراير شتَّى قمحاً عاطلًا خسروا به مالاً جزيلًا . الرابع – طرح الحرير بسعر الرطل ٣٥٠ وكان يُباع بسعر ٢١ وما دون . طرح الحرير بسعر الرطل ٣٥٠ وكان يُباع بسعر ٢٦ وما دون . الخامس – ظبط الرز كما قلنا آنفاً . السادس – وأخيراً تدشيرهم (خروجهم) من المدينة فتشتتوا في كل البلاد واحتملوا اضامة عظيمة وكثيرون منهم

التزموا ان باعوا اثاثهم وحوائجهم وصيغة نسايُّهم .

#### 1499

سنة ١٧٩٩ وللهجرة سنة ١٢١٣ قد أَشرنا في أَعمال العام الماضي عن اتيان الافرنج لديرة مصر وما يليها فهات ِ الآن نوضح ذلك مفصّلًا فنقول:

اعلم اننا قد تكلّمنا في افتتاح اعمال سنة ١٧٩٦ كلاما وجيزاً عن هؤلاء القوم اعني الفرنساويين وكيف بعد قتلهم ملكهم قد تجر دوا للحرب واستعد والمهمافقة فتغلّبوا على المهالك والملوك فقهروا الاضداد وارهبوا الاعداء وفتحوا المدن الحصينة والحصون المنيعة وملكوا بقوة بأسهم وشجاعتهم ما ينيف عن ثلاثمئة مدينة من المدن المشتهرة في بلاد الغرب فوقعت سطوتهم ورعبتهم في قلوب الناس. فهؤلاء في هذه الأيّام تو جهوا الى بلاد الشرق فأقبلت مراكبهم على مدينة الاسكندر يّة قاصدين الديرة المصريّة والبلاد الشاميّة [سنة ١٧٩٨].

وقد كان وصولهم الى الاسكندرية نهار الاحد في ٢٧ شهر حزايون سنة ١٧٩٨ وكانت جملة عساكرهم تنيف على الستين ألف محارب، فرسان ومشاة . وكان رأس قو"ادهم رجل" حكيم" فهيم" خبير" في صناعة الحرب صاحب معرفة وتدبير شجيع القلب لا يهاب الموت يُسمَّى بونابوت . فعاصر المدينة المذكورة في البحر والبر" وطلب ان يأخذها بالأمان فأبت اهلها ذلك وحاربوه ورباً شديدة فعكبهم وقهرهم وقتل منهم خلقاً كثيراً وأخذ المدينة بجد السيف وتسلم حصونها ووضع فيها قو"اداً ومحافظين وسلب سلاح المسلمين ونادى بالامان وخرج متوجهاً مع باقي عسكره الى راشيا قاصداً مصر القاهرة . فبلغ الحبر الى حكام مصر وسناجقها فنبه

امير اللواء ابرهيم بك شيخ البلد على السناجق والكشاف والحكام والارط وجمع عسكراً قويًا وولى عليه مراد بك وانفذه لملاقاة الافرنج فصادفهم في راشيا وهناك اشتبك الحرب وبدأ الطعن والضرب وتصادمت الفرسان على الخيل الرهان فخرس البارود وكان صوته كالرعود وتصاعد الدخان فحجب عن العيان ثم بطل القواص [وارتفع الرصاص وتجردت السيوف السواطع والكرد اللوامع واضحى صوت السلاح يعلو على الصياح وكانت الغز" تنثني ثم تنعطف محاربة اما الافرنج فلا تعرف ردود بل تهجم كالاسود فقتل من الفريقين جمع كثير حتى صار الدم مثل الغدير وارتد مراد بك مكسوراً وعسكره مقهوراً فاقبل على مصر وأخبر عا شاهد من حرب القوم وبسالتهم وهجومهم وشجاعتهم فنهاهُ ابرهيم بك عن ان يخبر بذلك وجمع له عسكراً ثانياً اقوى واكثر من الاول وتوجه لملاقاة القوم فصادفهم وقد وصلوا لمدينة يقال لها فوه وهناك التقت العساكر وتقابلت الجيوش واصطفت الفرسان واشتبك الحرب جدًّا جدًّا غير ان الافرنج قد كانت خبرت وعرفت حرب الغزّ فاستعدت لهم ولذلك لم يقتل منهم الاًّ قليل اما الغز" وباقي عسكر مصر قتل منهم أناس كثيرون وارتدوا مكسورين مع قائدهم مراد بك وحين وصولهم لمصر نهض ابرهيم بك امير اللوى وتشدّد وتعدّد وزبجر وهمدر واستعد لملاقاة الافرنج بذاته ونادى في المدينة يا لأخذ الثار، يا لكشف العار غاروا يا قوم على عرض حريمكم حاربوا عن ايمانكم ودينكم والاً فقد شملكم الدّمار وسبوكم القوم الكفّار ثم استدعى اليه السناجق والكشف والسبع وجاقات وكل ناقل سلاح في مدينة مصر وأحصى العسكر فكان ينيف عن الف مائة فارس واكثر من ذلك كانوا المشاة فترتبت السناجق والعقدان وانتظمت المشاة والفرسان وقرأوا الفاتحة باسم الرحمن وتوجهوا للحرب العوان فاصبح ابرهيم بك معه ُ خمسة عشر الف فارس ومضى واقام في مصر القديمة في البر" الشرقي من بجر النيل وباقي العساكر ارتحلت صحبة مراد بك للبر" الغربي واقبلوا على

العسكر الفرنحي فكان لماً شاهد الافرنج كثرتهم انقسموا ثلاثة فرق وتركنوا الى ان توسط المصريون بقربهم فوجهوا عليهم المدافع ورموا عليهم النار ثم عجموا وقوصوهم رشق في البندق وسحبوا سيوفهم وغاروا عليهم كالاسود بل كالقرود فمن صوت المدافع والقواص الذي كان كالشهاب ومن دخان البارود الذي عقد كالضباب انعبط المصريون ورهبت قلوبهم فلم يملكوا ان يوعوا لحالهم وصارت الخيل تقتل رجالهم وادركتهم الافرنج بالسيوف الرواهف والحراب الحوارق فقتلوا منهم عدة لا تحصى ولم ينج٬ منهم الا" الأطايب ولم يزل الذبح فيهم الى بحر النيل وكثيرون منهم طرحوا ذواتهم في البحر فغرقوا وقيل ان ذلك اليوم انعكر النيل من الدم والذين نجوا لم يدخلوا لمصر بل توجهوا نحو الصعيد صحبة مراد بك اما ابرهيم بك رجع مع جماعته إلى المدينة فأخذ حريمه ونساء السناجق وبعض أثاث وتوجه لغزَّة فأقام بها وبونابرته بقي مع عسكره خارج المدينة الى ان خرجت المشايخ والعلما وأخبروه بان السناجق والعسكر هربت وانه ُ لم يبق في المدينة الا " الطابعين وطلبوا منه ُ الامان وسلموه ُ المدينة فدخلها وملكها وضبط بيوت السناجق ودورهم ونادى بالامان وان تكون الناس في مباشرة اعمالهم ثم ابقى في المدينة مقدار خمسة الاف من عسكره وتوجه هو مع باقي العسكر نحو الصعيـد في اثر مراد بك فكان بعد ان ذهب وجد بعض عصاة من الغز" واهل المدينة وتداولوا فيا بينهم سرًّا وغاروا غيرة الدين واتفقوا متعصبين وقاموا متسلحين على القوم الباقين من عسكر الفرنساويين فقتلوا منهم اناساً والباقيين تحصنوا في القلعة والأبراج وما زالوا يحاربوا الى ان بلغ الحبر لقائدهم واخبروه ما صار فرجع حالاً فدخل المدينة وأمر بضرب السيف في الاسلام فقتل منهم خلقاً كثيراً فارتمت عليه المشايخ والعلما فكفَّ القتل عنهم إلا " انه ُ سلب سلاحهم وانفي كل الغز" والمغاربة وجدَّد مناداة الامان. ورجع متوجهاً للصعيد فطوع اهلها بعد ان هرب منها مراد بك وخضع وطاع له كل

بلاد مصر واذ رجع لمصر استقبلته الهلها بالفرح والسرور والتهاني والحبور وولـًى من قبله ِ اناساً في مصر وبقيت المدن المشتهرة مثل دمياط وغيرها.

وكان حرب هؤلاء القوم شديد الباس صعب المراس لم مجاصروا بلداً المتحوها ولا حاربوا عشيرة الا وغلبوها الا احمد باشا الجزار كا سوف تعلم وبلغ خبرهم لمحة فاقبل شريفها الى محاربتهم والى اسلامبول ووجه السلطان سليم عسحراً لمقاومتهم مع يوسف باشا وزير الحتام كا سنذكر قريباً وأتى اليهم وزير يقال له كوسى باشا مع عسكره وقبضوا فعاربهم في بوقير حرباً شديداً فتأيدوا عليه ومحوا آثار عسكره وقبضوا عليه هو وأخذوه أسيراً وفي هذا الغضون اجتمع عليهم عسكر من قبل دمشق الشام وعسكر من قبل احمد باشا الجزار وحضروا لغزة والتأموا عسكراً واحداً مع ابرهيم بك فصار عسكراً عظيماً وعمدوا على التوجه لمصر فبلغ الافرنج ذلك فأتوا اليهم لغزه وحاربوهم وكسروهم وكسروهم وكسبوا امتعتهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراً وملكوا غزة وتقدموا الى مدينة يافا فملكوها وتقدموا الى عكا فحاصروها ... وقد كان احمد باشا الجزار مستعداً لحربهم متوقعاً قدومهم محضراً كلما يلزم للحصار من عساكر وبارود ورصاص ومعلمين وغلال واستدعى الكومندار قبطان الانكليز لعونته فأتاه في البحر مع مراكبه القوية واثنا عشر الف عسكري .

فكانت الفرنساوية كل يوم توجه المدافع على المدينة وتحاربها وابتدوا في حربها في ٢٦ من شهر اذار سنة ١٧٩٩ واستقاموا كذلك تسعة وخمسين يوماً وقد هدموا بعض الابراج وجانباً من الصور واخيراً ارتدوا لمصر مفشولين اذ لم يقدروا يأخذوا عكا وفقد منهم مقدار ثلاثة الاف ومن عسكر الجزار مقدار ثمانية الاف من الكلل والهدم والقنابل وكان وثهم نازلين على عكم اقبل عليهم عسكر من الشام ومن قبايل العرب ومن نابلوس كان مجموعة مقدار ثلاثين الف فتوجه لملاقاته جانب من

عسكر الافرنج فحاربوه وكسروه وكسبوا خيلا وجالاً واثاثاً كثيراً وسبب قيامهم من عكا ورجوعهم لمصر هو ان شريف مكة توجه بعسكر عظيم لمحاربة الباقيين من الافرنج في مصر وكذلك مراد بك جمع عسكراً قوياً ورفق شريف مكة واقبلوا على مصر فالجنوال الذي كان باقي في مصر انفذ واخبو بونابرت بذلك وطلبوه ان يحضر لمعونتهم فذهب وكان قبل ان يصل لمصر وصلت العساكر المذكورة فحاربهم الجننار (الجنوال) وتباعه فقهروهم وغلبوهم فانثنوا مكسورين. والقوة لله رب العالمين.

وفي هذه الايام ارتفعت الاسعار سيا البضائع المصرية فاتتصل صوت القفة الرز الى ماية وعشرين غرشاً ورطل القهوة بخمسة عشر غرشاً . واذ كانت الافرنج على عكاكان يتقدم لهم من البلاد خمر وعرق فيشتروه ' بثمن غالي فاضحى قنطار الخمر في البلاد بمائة وثلاثين غرشاً ورطل العرق بستة غروش . وبعد ذهاب الافرنج رجع ثمن قنطار الخمر بعشرين غرشاً ورطل العرق بغرش وربع .

وفي آخر هذه السنة حضر مطر غزير فكان عنه سيل عظيم سيا في الغرب فأعدم ارزاق كثيرة وكانوا جمعوا من الزيتون فوجاً واحداً ودارت المعاصر وكان الفوج الثاني باقياً على الارض لم يجمعوه فاذ صار المطر وحدث السيل أخذ منه شيئاً كثيراً فكان تمن قنطار الزيت بمائة غرش فاصبح بمائة وخمسين غرشاً وقوت كثير قد عدم.

امًا ما كان من أمر الامير بشير وحكمه ففي هذه السنة خلعوه من الحكم على نحو ما نشرح ] وكان ذلك لسؤ حظ هذه البلاد واهلها لانه فد حكم حكماً عادلاً مرضاً الله وعبيد الله منزاهاً عن الظلم والطمع ناصفاً المظلوم من الظالم غير محابي بوجه انسان ، وديعاً حليماً مسخياً كريماً واضعاً عنده متشرعاً لفصل الدعاوي التي ترفع اليه حذراً على ذمته .

ومثله كان اخوه الامير حسن المتولي على بلاد جبيل.

ففي هذه الايام ثقل خاطر الجرار عليه زاعماً انه ويد ان تأتي الافرنج لهذه البلاد وانه كاتبهم في هذا الشأن وقد كان هو اعني الامير بشير يدفع للجزار كل شهر خمسة وعشرين الف غرشاً . فاذ ثقل خاطره عليه طلب منه ان يدفع كل شهر خمسين الف غرشاً ، قصده بدلك المزاعله وان يأخذه بوجه شرعي ، فالامير بشير أرسل فاستدعى حكام البلاد ومناصبها وأعرض عليهم ذلك فتداولوا في هذا الشأن وتم الاتفاق على انهم لا يدفعوا إلا حسب العادة ٢٥ الف غرشاً كل شهر . فعمد الجزار على تنصيب الامير حسين واخوته ولاد الامير بوسف ، الا انه اذ بلغه ان الافرنج خرجوا من مصر وتوجهوا لهذا الطرف عدل عن ذلك وابقاه لوقت وانقطع الايواد . وكان الوزير الاعظم انتهى الى ارض خلب فأرسل له الامير بشير كتابة بها يقد م أه الحضوع والطاعه ويطلب حسن رضاه ويعرض له المه مستعد لان يقد م له كلما يلزم من الذخاير وغيرها ويدعو له النصر والتأييد وغير ذلك من الكتابة التي من شأنها ان تستعطف الخاطر . وكان المبلخ هذا الكلام الشيخ حسن ورد ، واتاه في الجواب باظهار الرضى عليه وتتطيب الحاطر .

واذ وصل (الوزير الاعظم) لدمشق الشام أنفذ له الامير بشير تقاديم وهدايا وذخاير وافره من مواشي وسايقه واغلال وسلاح وخيل وبغال ومقدار ماية الف غرش من المال وذلك عن يد الشيخ حسن ورد المذكور ، فقبل الوزير ذلك جميعه وأوعده بان المخرج له خلاع حكم البلاد من يده ولا يعيزه الى الجزار وهكذا كان لانه بعد مداة وجيزة انفذ له الحلاع وبيارديا بها يطيب خاطره وذلك ضد خاطر احمد باشا الجزار.

وبعد قليل من الايام خرج مع عسكره من الشام وتو جه كما سبق الكلام.

وكان لماً لبس الامير بشير خلاع الحكم دارت البشاير في كل البلاد وفرحت الناس واستبشروا وعملوا عراضات وانشوا حراقات ودعوا له بالنصر والتأييد، وكان عندهم مثل يوم العيد وذهبوا وفهنوه بالحكم الجديد.

وكان الامير بشير أنفذ لحضرة الكومندار قبطان الانكليز كتابات يفتقده من بها ويطلب صفو خاطره وأرسل له هدايا وتقاديم وكلَّفه ان يطلع (يخرج) للبر لكي يكرمه كما يستحق وذلك لان المذكور كان له جاه واكرامه عند الجزّار، وكان اتى لبيروت واستقبلوه اهلها بالعز والوقار ورفع في المدينة بنديره وبها صليب على رؤوس الملا.

فاذ وصلته كتابة الامير بشير تر عب بها وقبل هداياه وأوعده بان يكون مسعفاً له وان يتواجه هو واياه. وكان كذلك ، لانه حضر لبيروت وأنفذ علماً للامير بشير فلاقاه لقرية عين عنوب وارسل له مراكيب خيل وبغال وأنفذ لملاقاته اماره ومشايخ وظينة (وزينة) عظيمة فاتوا به لعين عنوب وأصحب معه من عسكره مقدار مايتين لا غير وعمل له الامير بشير عراضه قو يه واكرمه جدا جدا وقدام له هدايا من خيل وسلاح وغير ذلك. وكذلك القبطان جاد عليه ببعض تحف فرنجيه وبماية قفة رز وكان يومها الرز عزيزاً جدا يساوي ثمن القفة ماية غرش واكثر وأوعده بان يأخذ له خاطر احمد باشا الجزار وانه يعتق له ابنه وابن اخيه من يسق الجزار وينفذهما اليه وعلى هذا تفارقوا.

ثمَّ طلب القبطان المذكور من احمد باشا الجزَّار ما تقدَّم ايواده مؤملًا ان ينال مطلوبه بسبب انه مسعفه وأعانه على الفرنساويه الذي لولاه لما

قَدِرَ على مقاومتهم ، فنكر عليه الجزَّار ذلك وأبا (وأبى) ان يطلق الاولاد واغلظ الكلام للقبطان فذهب خايباً نادماً على اسعافه له .

\*

وفي غضون ذلك عصت المشايخ بيت عماد على الامير بشير وانحاز ليهم (اليهم) المشايخ بيت عبد الملك وبعض مشايخ وطوايف من البلاد وعمدوا على مقاومة الأمير بشير فاجتمعوا في الباروك وحضر لعندهم من امرا بيت شهاب الامير سلمان عــــلي والبعض من المشايخ بيت تلحوق وكتروا وتصلُّبوا واستعدُّوا للشرُّ ، فأرسل الامير بشير وأخبر اخـاهُ الامير حسن وأعلمه ما كان فجمع عسكراً وحضر مسرعاً فنبَّهوا على مناصب البــــلاد وجيَّشوا وركبوا عليهم فهربوا من الباروك وتشتَّتوا فظبطوا (فضبطوا) اغلالهم وتوَّجه الامير حسن اخو الامير بشير والشيخ بشير جنبلاط في طلب المذكورين فلم يدركوهم وبلغوا الى حاصبيا، وكان بها الامير قاسم حاكماً من قِبَل الجزَّار فعزلوه ُ ونصبوا مكانـه ُ الامير عثمان فأرسل المشايخ العماديه وأخبروا اولاد الامير يوسف بما جرا (جرى) وتوجه منهم اناس لعند الجزاً ال مشتكيين على الامير بشير فاذ رأى الجزاً ان بعض مناصب البلاد ضد" الامير بشير فحالاً أنعَمَ على أولاد الامير يوسف في لبس خلاع الحكم وعـَّين لهم عسكراً مقدار عشرة آلاف ووَّجه الامير حسين والامير سعد الدين مع العسكر وأبقى عنده الامير سلم وتوجهوا الامرا لدير القمر ومعهم المشايخ العاديه والمشايخ النكديه الذين كان لهم مقدار سنة كاملة في حوزة الجزَّار. واذ رأت حكَّام البلاد قوَّتهم وان الامير بشير لا يقدر على مقاومتهم فانحازت اليهم ولم يبقا (يبقَ) مع الامير بشير سوى القليل. وهذه عاده قديمه في حكَّام هذه البلاد حسبا يميل الحِمْل يميلون، فالتزم الامير بشير ان يخلي البلاد ويهرب (١) فذهب معه المشايخ بيت جنبلاط والبعض من الامارا (الامراء) ودخل الأمير حسين واخوه الامير سعد الدين (ولدا الامير يوسف) فلكوا البلاد وتحكّموا بأرقاب العباد فحصل عند كثيرين الابتهاج والفرح وعند الاكتر منهم الغم والترح. وكان طلوعهم للبلاد في اول تشرين الثاني وكان الكاخيه العمدي (العمدة) عند الأمير حسين الشيخ جرجس باز وعند الامير سعد الدين الشيخ عبد الاحد اخو جرجس المذكور، وكان في حوستهم يوسف آغا الحوري، فارس الشدياق، واخذوا في جمع الدراهم من البلاد لحراج العسكر ورضي الوزير. فاولاً كان الطلب من السرام عن البلاد لحراج العسكر ورضي الوزير. فاولاً كان الطلب من البلاد بعد ان كان الامير بشير جَمعها ميرتين ونصف ميرتين من كل البلاد بعد ان كان الامير بشير جَمعها ميرتين ونصف ميري.

وفي تلو ذلك فرضوا قلم بلص على كلّ ضيعه وحدها الذي يسمّى طرح. وفي مرور العسكر في البلاد أضام اهله جدًّا ونهبوا بعض قرى وخاصت (وخاصةً) في كسروان، لان الامير حسين مرّ في عسكر الدوله في نصف البلاد متوجهاً لبلاد جبيل وما يليها، اولاً في طلب تنهيج الامير بشير، ثانياً بطلب خلاع حكم بلاد جبيل من طرابلوس حسب العاده. فالأمير بشير ولاً (وليّى) الادبار مع رفقته والأمير حسين حطّ على طرابلوس طالباً الحلاع فاجابه متسلم البلد انه لا يقدر عسين حطّ على وزير الحتام وباشت دمشق الشام فانكف راجعاً على ذلك إلا برضي وزير الحتام وباشت دمشق الشام فانكف راجعاً الى جبيل وملكها قهراً ووزع قلم الميري في بلادها وتوجه صحبت (صحبة) العسكر لنواحي بيروت ومن ثم لدير القمر.

وذهب الأمير' سعد الدين الى جبيل وأقام بها. وكان قبل وصول

<sup>(</sup>١) وصفة طلوعه (هربه) محرره في سنة ١٢١٣ (هذه الحاشية هي في الاصل)

الامير حسين الى دير القمر أرسل من قبله ظبّاطه من عسكر الدوله الى الكرك التي هي تخم بلاد بعلبك فحدث بينهم وبين بيت القنطار مضاغنه وشرفا القناطره رفقوا على الدوله فقتلوا منهم وشلبّحوا بعضهم ، فأرسل الامير حسين فقاصرهم في قرية المتين اذ حرق بعض حاراتهم وقص بعض ارزاقهم وذلك عن يد الأمير مراد علي شهاب . وأمّا رجال القناطره فتشتروا واستقام حكم البلادين في يد أولاد الامير يوسف ، الامير حسين والامير سعد الدين .

وأُمَّا اخوهم الامير سليم فبقي في حوزة الجزَّار. وحكم حاصبيا فتولاه الامير قاسم بأَمر الجزَّار من يد أُولاد الامير يوسف. وجميع ذلك كان في اواخر هذه السنة وسوف تقف على ما سيكون في العام الآتي ان اراد الرب.

[وقد ذكرنا ما حدث بين المطرات اغناطيوس صروف وبين السيد البطريرك كير اغابيوس فليراجع. ففي هذه السنة ارتمى المطران المذكور على السيد البطريرك مار يوسف رئيس اساقفة الموارنة وطلب منه أن يكون مصلحاً بينه وبين قدسه فأجاب طلبه ودخل واسطة بينها وأصلحهما على هذا المنوال وهو انه أرسل من قبله المطران يوحنا الحلو مع المطران اغناطيوس وأصحبهما كتابة وأرسل له منشوراً يتضمن صفو خاطره عليه وترجيع حقة له في درجته وابقوا تفنيد (تنفيذ) الدعاوي لجمع الاساقفة].

×

وفي اواخر هذه السنة صار التيام مجمع رهبنتنا العام في دير مار ميخايل فثبت فيه ِ الخوري اغناطيوس ريساً عاماً وكذلك المدّبرون

الثلاثة اعني القس فلابيانوس والقس برتانيوس والقس باسيليوس. أما القس اتاناسيوس جفليه فأقيم مكانه القس اكاكيوس.

[وبينا كان الآباء مباشرون المجمع اتاهم صك من المطران اغناطيوس بديارهم ان يتشددوا في حفظ القوانين زاعماً انه فد كثر التراخي في الرهبنة وان يحددوا في مجمعهم حفظ بعض قضايا معينة منه كان قد اوردها في مجمع الاساقفة الذي صار في دير المخلص على حياة البطريرك اثناسيوس جوهر ولم يقبلوها فالآن اعاد عليهم الامر مجفظ بعضها ولكن ولا هذه قبلوا بل كان جوابهم باتفاق واحد اننا لا نقبل شيئاً جديداً ولا نسلك إلا محسب فرايضنا وعوايدنا].

في هذه السنه (١٧٩٩) حدثت فتنة بين المشايسخ بيت عماد وبين الاماره بيت ابا اللمع فقبض المشايخ على البعض من تباع الاماره ، وكانوا اخذوا للافرنج شراباً فأرسلوا الامارا فنهبوا بعض قرى في البقاع تختص في المشايخ المذكورين واشتدت الفتنة فدخل بينهم البعض من المشايخ بيت تلحوق وبعض امارا من بيت الشهاب فأصلحوهم مع بعضهم وتسالموا.

وفي هذة السنه رجل درزي من المتن قَــَلَ رجل سيّد من بيروت خارج المدينه ، وعلم اهلها بذلك فقبضوا على كل من كان بها من الجبل، وقتلوا منهم اثنين: رجل عاقل ورجل نصراني ، وأنفذوا فأعلموا الجزاد أرا بذلك وكانوا يستقوا على كل من وجدوه من الجبل فأرسل الجزاد أمراً باطلاقهم.

\*

وبهذه السنه صدر من الامير عبَّاس ابن رسلان حاكم الشويفات أمر

يستوجب الذكر وهو انه في هذه السنه كانت عين الشويفات شجيحة الما ، وكان في القرية غنم كثير وكانت اصحاب الغنم تأتي وتغسل غنمها على العين فينزعوا الما ويحدث لذلك شرور ومعالجات كثيرة فأشاع الامير المذكور خبراً بان الوزير الاعظم طالب من الأمير بشير الفين راس غنم وان الأمير بشير طالب منه أن يجمع له الغنم الذي في الشويفات جميعه ، وانه أتاه نذير بذلك ولكي يؤيد ويحقق هذا الخبر فكان له كام راس غنم مشاركاً عليهم فأتى بهم وذبحهم ، فشاع الخبر في الشويفات وامتد في كل البلاد فكان كل من عنده عنم وسمع هذا الخبر ذبحهم حالاً في كل البلاد ضمن ثلاث ايام ينيف عن ثلاثة الآف راس عنم وبهذا السبب ارتفع سعر اللحم فصار تمن الرطل اللحم بغرشين ونصف بعد ان السبب ارتفع سعر اللحم فصار تمن الرطل اللحم بغرشين ونصف بعد ان كان تمنه غرشاً وما دون .

# 14..

سنة ١٨٠٠م سنة ١٢١٤ للهجرة في هذه السنه قد كان ثمن كيل الحنطه في أيَّام البيادر عشرة غروش ثمَّ تناقص ثمَّ زاد الى سعر ١٣ ثمَّ هَبَطَ ثَمَّ ارتفع الى سعر ٢٠. وقد وصل ثمن كيل الملح الى سعر ١٤ غرشاً بعد ان كان قبلًا غرش واحد وباقي البضايع ما زالت مرتفعة لان طريق البحر لم يبرح مقطوعاً.

\*

في هذه السنه أقبل جراد من الجهة الشمالية وكان كثيراً جدا جداً حتى ان قالت الشيوخ انه لم يكن متله في زمانهم لكترته لانه كان من حدود البحر الى اقصى الجرد مارراً مروراً متصلًا خمسة أيام متوالية. وفي اماكن كتيرة كان يججب الشمس عن الابصار إلا " انه لم يأس (يقس) إلا "قليلًا لان طير السمرمر كان في أثره وكان كتيراً ايضاً. فالقدره لله رب العالمين.

\*

أمًّا ما كان من وزير الختام فاذ توَّجه من دمشق الشام لارض غزه فأقام هناك وارسل الافرنج فيا يؤول للصلح فاجابوه لذلك تحت شروط قد اعرضوها عليه فقبلها وتقاعد بها ثمَّ توَّجه لنحو العريش ودخل بعض عسكره لمدينة مصر فحدث بسماح الله فتنه بين الفريقين واشتبك الحرب بينهم فكان النصر للافرنج وارتد الوزير لغزه وجد د كبه تانيه على الافرنج فحاربهم فكسروه مره ثانية .

\*

أمًا ما كان من الأمير حسين وكاخيته الشيخ جرجس باز فطلب من أحمد باشا الجزار عسكراً ووضعه في اراضي البقاع وعين له خرجاً ومنضا وبدا يبلص ويظلم بغير شفقة ولا ترسي وكان اذا بلغه أن احداً شكا او تكراه أو قصر في دفع المطلوب منه كايناً من كان فيتهددوه بالمقاصرة والحراب بواسطة العسكر المقيم في البقاع ، فضاجت الخلق واحتارت الناس وضاقت صدورهم ونفذ ما عندهم وقل ما في يدهم لأنه كان قبل ان يخلص الطلب الأول يجدد طلب ثاني من قرامات وطرح وبلص وذخاير وغير دلك . واذ ضاقت حيلتهم ولم يبق لهم سبيل للاحتمال فاجتمع بعض عقال البلاد واجاويد الطوايف وتشاوروا فيا ينبغي فعله فتقرار الراي عندهم بان يفصلوا على كل رجل غرشاً واحداً في كل شهر ومينزوا ذلك فرأوه بكفي لطلب الجزار ويزيد عنه أن طلب المذكور كان كل شهر يكفي لطلب الجزار ويزيد عنه أن طلب المذكور كان كل شهر

مقدار خمسة وثلاثين الف غرش لا غير ، وأعرضوا ذلك على الشيخ جرجس باز فأظهر الرضى بذلك وأخذ يفصل ذلك على كل قرية وحدها ، إلا النه لم يقنع بغرش من كل رجل بل جعك ان يكون على كل رجل غرشين ونصف وخمسه ، وجمع ذلك من بعض القرى في الشوف والغرب والمتن وكسروان وكانت الحوالات متفر قه في كل البلاد فاجتمع بعض سكان المتن من ربّة العقل وذوي الشور وتداولوا في هذا الشان فرأوه فلما فانكروه على الشيخ جرجس باز وعمدوا على طرد الحوالات فانفذوا واخبروا لأهل الشوف والغرب بانف قهم هذا ثم نبهوا على كل القرى وطردوا الحوالات وكان ذلك بغير علم الأماره ورضاه .

فاذ بلغ ذلك للشيخ جرجس باز عمد على توسّجه العسكر الى المتن ليجري القصار على اهله فقامت العامة بدون رضى الحكام ونبهوا على بعضهم واجتمعوا عسكراً في قرية حمّانا من كلّ البلاد وعمدوا على المقاومة والمصافقة وان تمّ ذلك فالعسكر الذي كان في البقاع توهم وجزع فرحل هارباً.

أمًّا جرجس باز فحدَّث على ان هذه الحركة بعلم الحكَّام وشورهم فانفذ وطلب بعضهم فحضروا لعنده وابانوا له ان ليس ذلك بخاطرهم ولا رضاهم ولكي يقنعوه بان ليس لهم بذلك ارادة قالوا له نحن نخلي المتن فابعت وقاصر اهلها وكذلك فعلوا اي انهم نقلوا اتاتهم وحريمهم وغلاتهم لنواحي القاطع واخلوا دورهم ورحلوا ولم يبق في المتن ولا امير من كلّ بيت أبا اللمع فاذ رأت العامّة ذلك انفذوا وطلبوا الأمير بشير ابو سعدى ان يأتي لاعانتهم وكان اذ ذاك في قلعة الحصن من معاملة طرابلوس . فالمذكور اشرط عليهم شروطاً تقاعدوا (تعاهدوا) بها خطاً وكتبوا حجج على انفسهم وتوجه لعنده مقدار ماية خيّال فبادر اليهم وكان سعفهم فتقوّت على انفسهم وتوجه لعنده مقدار ماية خيّال فبادر اليهم وكان سعفهم فتقوّت قلوبهم واشتدَّت عزايمهم وعملوا له اذ حضر عراضات وحراقات في كافة

البلاد إلا الشوف، وحينئذ التزمت الاماره في مواجهة واظهار غرضهم معه وتو جهوا معه لدير القمر. وكان في الدير مقدار الف عسكري ارناووط فرحلوا صحبة الشيخ جرجس باز والامير حسين لنواحي بيروت، وأرسل الامير حسين والشيخ جرجس باز فاخبروا الجزار بما كان وطلب منه عسكراً ليحارب البلاد فانفذ له مقدار ستة آلاف عسكري. وكان ذلك في نصف شهر تشرين التاني فبدى (فبداً) مجرق في سهل بيروت من عمارة شلهوب الى سحرة الشويفات، براج وبيوت واوايل قز واعدم ارزاقاً لا تقدير لها.

وفي السابع عشر من تشرين الثاني طلع العسكر الى الشويفات وكان بها الأمير حسن أخو الامير بشير مع عسكر من البلاد فهجم عسكر الدوله على القريه واشتبك الحرب مقدار ساعتين فانكسرت الدوله وقنتل منهم مقدار ستين نفراً وارتداوا راجعين لنواحي بعبدا. وكان هناك الامير بشير مع رجال قلايل فحاربوهم وكانت العكبة للدوله فقتلوا من رجال البلاد مقدار خمسين رجلًا وانكفاوا راجعين الى بيروت.

وفي ذلك اليوم خاطر الامير بشير بذاته وأوشك ان يدركه الخول لولا العناية الالهية فما نجا إلا " بعناية الله . وبعد يومين طلعت الدوله ايضاً لنواحي قرية عاريًا حيث كان الامير بشير وعسكره واشتبك الحرب في سهل القفل فكان اولا النصر للدوله وهرب عسكر البلاد وطلبتهم الدوله في قرية عاريًا وملكوا القرية وأحرقوها بالنار وارتفع دخانها واشتهر حريقها في المتن والغرب ، فأقبل عليهم رجال من المتن عن طريق الجزيرة وبادر عليهم ايضاً الشيح بشير جنبلاط مع رجاله من ناحية الجزيرة وبادر عليهم ايضاً الشيح بشير جنبلاط مع رجاله من ناحية الغرب عن طريق الكحالة فانكفت الدوله راجعة ولم نقتل في ذاك اليوم سوى مقدار عشرين نفراً من الفريقين ، و نقتل ايضاً الشيخ جهجاه العاد وكان من ربّة العقل حساً ومعنى . وقيل انه كان خاينا مع العاد وكان من ربّة العقل حساً ومعنى . وقيل انه كان خاينا مع

البلاد وغرضه للرجس باز .

ثمَّ استقامت الحال على هذا المنوال مقدار ثلاثين يوماً أعني الدوله في نواحي بيروت ورجال البلاد محافظه في قرية الشويفات وقرية بيت مري، والأمير بشير وتبَّاعه في قرية العبادَّيه.

ففي هذه البرهة راسك الشيخ أبو عسَّاف جرجس باز للامير بشير وبعض من يوثق بهم فيما يأول للصلح والسلامة فأُجابوهُ لذلك وفعلوا ذلك سرًا ودَّبُرُوا حيلة على الجزَّار وبعناية الله تعالى تمَّ ما قصدوه ، وذلك ان الشيخ جرجس المذكور طلب منهم كتابة معروضة على الجزار تتضمن أنهم يوتضون بحكم الامير حسين بحيث لا يظلم ولا يطلع معه عسكر غريب وان يتركوا الامير بشير مقيماً في البلاد. فحرَّروا وختموا لهُ هذه الكتابة فأنفذها هو للجزَّار وأعلمه ُ ان البلاد طايع وخاضع وان الجميع يرغبون رجوع الأمير حسين لكرسي الحكم تحت الشروط المقدم ايرادها وأُفهمه' ان البلاد قوي ولا 'يؤخذ إلا ٌ بالحرفة وانه' متى ملك الدير يفعل كلماً يريد ولا يعمل إلا على خاطره وهواه وطلب منه ان يرسل يطلب العسكر . فدخل هذا الغشُّ الصالح على الجزَّار فأرسل طلب العسكر ، فتوَّجه وحالاً طلع الشيخ جرجس مع الامير حسين واتباعهم الى قرية الشويفات وكانت لاقتهم الامارا بعراضه وفرح عظيم. فتواجهوا وسلَّمُوا على بعضهم وتوَّجهوا جملةً لدير القمر وأنفذوا للجزَّار علماً وطلبوا منه ان يُرسل خلاع الحكم لسعاءة الأمير بشير لانه أوفق وأوجه وأنسب ولان البلاد قابلته اكثر من غيره . فغضب الجزَّار اذ عرف الغشَّ الذي دخل عليه فلم 'يُوسل جواباً ، وكان باقين عنده' ثلاث امارا من بيت الشهاب وهم الامير' سلم ابن الامير يوسف والامير قاسم ابن الامير بشير والامير ابراهيم ابن الامير حسن فعلم ان اهلهم أيسوا من طلوعهم وسلموهم (وسلوهم) فندم على ما فعل ولكن فاته الأرب.

ثم اتفقرا الامارا مع بعضهم على الصلح والسلامة والوفق والمحبئة وان يكون الامير بشير متولياً حكم جبل الدروز والأمير حسين وأخوه متوليين حكم بلاد جبيل وتعاهدوا على الاتفاق وان لا يقبل احدهم حكماً إلا " بشور ورضى ومشاركة الفريق الآخر .

ثمَّ واجهوا بين المشايخ والطوايف الذين كانوا قبلًا متنافرين وأُجروا الصلح بينهم وصفح كلُّ عدو ً لعدوه وبطلت المنازعات وارتفعت العداوات وتحالفوا الجميع على الصلح والصالح والوفق والاتفاق.

أمَّا إنا فلا اظن ان ذلك يستقيم زماناً مديداً اولاً لعدم استقامة رايم كما جرت عادتهم . ثانياً لصدق قول الشاعر القايل:

احرص على حفظ القلوب من الاسا فرجوعها بعد التنافر يعسر' ان القلوب اذا تتنافر ودُّها شبه الزجاجة كسرها لا يجبر'

\*

وفي هذا العهد أحصينا عدد الامراء الموجودين في هذه البلاد من بيت شهراب وبيت أبا اللمع وبيت رسلان. ثمَّ المشايخ والطوايف فكانوا مقدار تسعين اميراً كباراً وصغاراً. وهذا تعريفهم مفصَّلا:

فبيت شهاب: هم هؤلاء: الأَمير بشير ابن الأمير قاسم المتو في وقد تولني الحكم ثلات مرَّات. وأولاده الأَمير قاسم والأَمير خليل صي والأَمير امين طفل.

ثم الأمير حسن اخو الأمير بشير المذكور وابناه : الامير ابراهيم

صبي والأُمير عبدالله طفل.

ثمَّ أُولاد الأمير يوسف المتوَّق : الأُمير حسين والأمير سعد الدين والأمير سلم وقد تولَّى الحكم دفعتين .

ثمَّ اولاد الأمير منصور المتوفى ، الأمير موسى والأَمير حيدر والأَمير حيدر والأَمير حيدر والأَمير حيدويش .

ثمَّ الأَمير على شيخ أولاده ِ الأمير درويش والأَمير سلمان والأَمير حسن وابنه ُ طفل والأَمير مواد .

ثُمَّ الأمير قاسم وولدهُ الأُمير بشير والأُمير كنج صي ".

ثمَّ أُولاد الامير سيد احمد المتوفتَّى : الأَمير سلمان والأَمير فارس صي ّ.

ثمَّ الأمير حيدر ابن الأَمير ملحم المتوفَّى وابنه الأمير ملحم فَـَىً . ثمَّ الأَمير حيدر ابن الأَمير احمد المتوفَّى وابنه الأَمير يوسف طفل. ثمَّ الأَمير قعدان وولده الأَمير حسن فتى والامير فاعور صي .

ثم الأمير جهجاه ابن الأَمير حسين المتوفَّى .

ثمَّ الأَمير اسعد ابن الأَمير يونس المتوفَّى وابناهُ: الأَمير عبَّاس واخوهُ. الجُملة عدد ٣٧ أَميراً.

¥

أُمَّا بيت أَبا اللمع فهم سميتان: بيت مواد، وبيت قادبيه. فبيتُ مراد، ففي قرية المتين الامير نصر وأولاده الأَمير سلمان والأَمير موسى

صيان .

ثم الأمير منصور اخو الأمير نصر، واولاده: الأمير محسَّم في والأَمير حيدر صبي والأمير قاسم طفل.

وفي قرية قرنايل: الامير حسين شيخ وابنه ُ الامير بشير وابن الأمير بشير الأمير علي طفل.

وفي قرية فالوغا: الاميو مواد وابنه الأَميو شديد صبي". (وعلى موجب فراستي انه ُ سوف يكون وجه بيت مراد ، الجملة عدد ١٢ اميواً.

\*

وبيت قادبيه منهم في قرية برَّمانا الامير بشير شيخ وأولاده الأمير منصور والأَمير احمد والأَمير نجم.

في قرية صليا الأمير فارس ابن الأمير سليان المتوفت.

ثم اولاد الأمير اسماعيل المتوفتى: الا مير حسن والامير عسّاف والأمير حيدر فتى . (وعلى موجب فراستي به انه سوف يكون وجه بيت قادبيه (١).

في قرية الراس الأَمير عبَّاس وابنه الأَمير فارس صي ".

في قرية الشبانيه الأَميو سلمان وابنه الأميو قاسم وأولاده ثلاثة . الجلة عدد ١٥ اميواً .

\*

وفي قرية بسكنتا الاميو عبدالله شيخ وابناه الاميو حيدر والاميو

<sup>(</sup>١) هكذا كان وقد صحت فراسة المنير في الامير حيدر هذا.

كنج. ثم الامير أبا اللمع واولاده الأمير بشير في والامير بوسف والأمير اسعد والأمير سعد الدين والأمير حسن طفل. ثم أولاد الأمير عنان المتوقى: الأمير درويش والأمير فاعور والأمير علي في . ثم الأمير عباس وولداه : الأمير قام والامير حسن . ثم الأمير طرودي ، وهو أوجه امارة بسكنتا . الجلة عدد ١٦ أميراً .

\*

امًا بيت رسلان فني الغرب وهم: الأَمير يونس وابنه ُ طفل ثمَّ اخوه ُ الأمير عبَّاس وأَولاده ُ ثلاثة .

ثم الأمير منصور . ثم الامير يوسف ابن الامير افندي المتو في . ثم الامير قاسم ابن الأمير على المتو في . الجملة عدد .

\*

فعمدة بيت قادبيه هذا الوقت وصاحب كلامهم وشورهم الامير فارس. وعدة بيت مراد الامير منصور وابن اخيه الامير مواد.

\*

فبيت شهاب متمستكون في الديانة النصرانيَّة سرَّا إلاَّ اقلهم ولهم اقارب في نواحي وادي التم اسلام سنيّه.



وبيت أبا اللمع فهقدار نصفهم متنصّرين سرًّا والباقون فدروز على الحقيقة .

\*

امًا مقاطعة كسروان فولاة حكَّامها طايفتان: بيت الحازن، وبيت حبيش. جميعهم نصارى موارنة يدعون مشايخ.

أمًّا المشايخ العمدة في البلاد الذين هم بمقام اماره بل أقوى وأوجه واكثر مالاً ورجالاً وذوي عهده وحكم وقول وشور وفي يدهم تولي الحكم والعزل فهم خاصة بيت جنبلاط وبيت عماد واليهم تنتمي وتنسب باقي الاماره والمشايخ فينقال لمن هو من غرض بيت عماد يزبكي ولمن هو من غرض بيت جنبلاط الشوف الحيطي من غرض بيت جنبلاط الشوف الحيطي وكبيرهم وصاحب قولهم الآن الشيخ بشيو.

ومقام بيت عماد العرقوب. ثم " بعد هولاء بالتبعية ببيت بو نكد وهم في شوف المناصف ورجالهم أقوى الرجال وأجرعها. وبعدهم ببيت تلحوق وهم في الغرب. ثم " ببيت عبد الملك في جرد الغرب. ثم " ببيت عبد في العرقوب. ثم " ببيت بو هرموش. ثم " ببيت العقيلي. ثم " ببيت بو علوان. فهولاء جميعهم مناصب اصحاب ختومة ومشورة.

\*

أمًّا الطوائف المشهورة الذين هم دون المشايخ المذكورة الموجودون في الأربعة مقاطعات أعني الشوف والغرب والمتن وكسروان فهم مقدار خمسين طايفة. وهذا تعريفهم مفصَّلًا: ففي عين ماطور بيت ابو شقوه، بيت عبد الصد، بيت جوديه، بيت ملاك.

وفي قرية نيحا بيت ركيين ، بيت قعيق ، بيت خميس ، بيت غضبان ، بيت ابو حسن علي ، وطايفة نصارى 'تدعى الصلبية .

وفي قرية بعقلين: بيت حماده، وبيث عامر في مزرعة الشوف. بيت البعينه، وبيت ذبيان في بعورتي. بيت غوز الدين في عنداره. بيت عاطله في شارون. بيت احمد وبيت الصايغ في عبيه والشويفات. بيت المرود. وطوايف المتن في (١) [ فعدلنا عن اسماء البقية من امارة بني مراد والمتقدمين فيهم والمشايخ والطوايف الدائزة لاجل قصر الكلام وعدد الامارة مفهوم].

### 11.1

[سنة ١٨٠١ للمسيح انفذ احمد باشا الجزار فطلب من النصاري الذين في بيروت مبلغاً من المال ولم يكن بها الا اناس قلايل صناع وفقرا وضيئ عليهم الطلب فحصل منهم مقدار عشرين الف غرش وقد انضاموا لذلك كثيراً لانه لم يوجد من المشترين وذوي المال ولا واحد. ثما ارسل بعد ذلك فطرح على اهل بيروت من اسلام ونصارى مقدار الفين وخمساية قنطار زيتاً واقام ثمن القنطار عليهم مائتين وخمسين غرشاً وكان يباع بمائة وثمانين غرش فقط فتخسروا بهذا الطرح مقددار مائة وخمسة وسبعين الف غرش.

وفي هذه السنة امر وحتم بات لا يخرج من بيروت وصيدا لا قمح ولا رز ولا نوع من كل انواع الغلّة حتى ولا حديد ولا جلود والقصد من ذلك انه نضيق على البلاد لانه كان مقهوراً من اهله لما تقدم ايراده أ

<sup>(</sup>١) هنا عدة صفحات ناقصة من النسختين .

وقد انضامت الناس من هذا القبيل جدًّا سيا سكان سواحل البحر واشتدًّ الغلا وحدث الجوع الاً ان الله عزَّ وعلا أَخرج عبيدهُ بايواد الخرنوب من نواحي قبرص.

وفي هذه السنة في ١٥ شهر نوار حدث برق ورعود مهولة ووقع بَرَد عظيم وكان شاملًا وفي بعض أماكن كان وزن البردة وقية ونصف وصار سيل ومطر غزير لم يتفق مثله منذ زمان مديد فطافت الاودية وحملت الانهار وهدمت طواحين كثيرة واعدمت ارزاقاً جزيلة والبرد فكان اكثر مضرة من السيل لانه لاشا واباد كروماً وتوتاً واشجاراً وزروعاً لا تقدير لها.

وفي هذه السنة الامير حسن شهاب طلب التولي على بعض اماكن من معاملة طرابلوس فمانعوه اهلها فركب عليهم بعسكر صحبة الشيخ جرجس باز وبعض اماره فلم ينل مرغوبه بل رجع مكسوراً ونقص من عسكره بعض انفار وقيل أن ذلك كان تعدياً منه على غير طريق العدل ولذلك فلم يتوفق.

تقدم التخبير في اعمال سنة ١٧٩٧ عن كيف اتفق الاماره والمشايخ على بني ابو نكد وكيف قتلوا اعيانهم وضبطوا ارزاقهم ففي هذه السنة اذ وقع الصلح بين الجميع طلب بنو ابي نكد ان ترتد لهم ارزاقهم التي كانت في تصريف بني جنبلاط وبني عماد وبعض اماره فبني جنبلاط رجعوا لهم ما كان في تصريفهم بطيبة خاطرهم ورضاهم اما بنو عماد فأبوا ومانعوا وقالوا هذه ارزاق صارت ارزاقنا واملاكنا فلا نردها الا كما اخذناها اعني غصباً وقهراً ولم يكارموا احدا ممن تواسطوا لذلك مثل الامير بشير وغيره من المناصب والحكام فالتجا الشيخ سليان ابو نكد الى الامير

قعدان والامير سلمان] ابن الامير سيد احمد وواعدهما بانه ' يُخرج لهما خلاع الحكم من أحمد باشا الجزار واذ عاهدوه على تخليص رزقه ورزق أقاربه من بيت عماد فأجابوه لذلك وراودتهم أنفسهم على حكم البلاد فبدأوا يراسلوا ويكاتبوا بعض الاماره والمشايخ فأمالوا الى غرضهم معض بيت جنبلاط وبيت تلحوق وبيت عبد الملك وغيرهم وقويت الحركة في البلاد . وكان ذلك ضد خاطر الامير بشير وارادته . وتواجه بعض المشايخ النكديه لمواجهة أحمد باشا في هذا الشأن . وكذلك الأميران المذكوران واجها من قبلهم طنوس ابن الحاج يارد وأصحباه عكاتيب دافعين المجزار مالاً وافراً بحيث يُخرج لهما خلاع الحكم .

فالمشايخ النكديه وصلوا لصيدا ورجعوا اذ بلغهم ما دَّبُرُوا بيت عماد كما سيأتي .

وأمًّا طنُّوس يارد فوصل لعكًّا وأعرض الكتابات فلم 'تقبل ، بل قبض عليه الجزَّار ووضعه' تحت العقاب وطلب منه اربعين الف غرشاً لكي يطلقه فاستقر بها المذكور بحيث ينفذه الى بيروت ليسعى في تحصيلها، فأجابه لذلك وانفذ معه أناساً تحفظه . وبعد ان أقام في بيروت مقدار شهر تحت العقاب الصارم والعذاب الأليم ولا يستطيع ان يدفع ولا أربعين غرشاً ، أرسل فأخذه لعكًا اذ تقدم به كتابات من أعيان بيروت وغيرهم بانه رجل فقير لا يقدر على دفع المطلوب ولا له من يدفع عنه وأنفذه الى بيروت وكتب للمتسلم ان يأخذ منه خسة الآف غرش موطلقه وان لم بيروت وكتب للمتسلم ان يأخذ منه خسة الآف غرش ويطلقه وان لم يوجد من يدفع عنه فوشى بعض العوانية للمتسلم ان يقبض على رئيس الانطوش قايلين انه ربّة دينه فقبض على الحوري يقبض على رئيس الانطوش قايلين انه ربّة دينه فقبض على الحوري السجن فالتزم الرئيس العام ان يدفع الف وخسماية السطفان وَوَضَعَه في السجن فالتزم الرئيس العام ان يدفع الف وخسماية

غرش اسعافاً لبيت يارد قد استقروا بانهم بوفوها وهم دَّبُروا باقي المبلغ وأطلقوا طنُوس المذكور وانطلق لبيته .

أمّا بيت عاد اذ بلغهم ما كان من المشايخ النكد والأميران قعدان وسلمان فعمدوا على ان ينصّبوا حاكماً من يدهم فاستالوا لغرضهم بعض مشايخ واماره واختاروا الأمير عبّاس ابن الأمير اسعد شهاب واستغاثوا بمؤازرة الأمير قاسم والي حاصبيّا وابتغوا منه المعونة على نوال مطلوبهم لان المذكور له وجه وداليّة عند الوزير فأجابهم لذلك وحدثت الفتنه والمنازعه على الحكم في كل البلاد . فكان البعض غرضهم وميلهم نحو الأميرين قعدان وسلمان والبعض من غرض بيت عماد والأمير عبّاس المذكور والبعض من جمهور العائمة كانت رغبتهم ان الأمير بشير يتولئى حكم البلاد اعني أبو سعدى أسعده الله .

وكان اذ توَّجه مراسيل الاميرينِ المذكورينِ لعند الوزير بطلب الخلاع كما سبق القول ، توَّجه الأمير عبَّاس المذكور مصحوباً بمكاتيب من الأمير قاسم والمشايخ العسماديه للوزير ، فقبله الوزير ، وأنعم عليه بلبس الخلاع ورتَّب له عسكراً توَّجه معه المبلاد ، فكان اذ سمع المضادون له بقدومه خشيوا فخلوا أوطانهم واختاروا الهزية فهربوا لنواحي طرابلس .

أمّا هو أعني الأمير عبّاس اذ بلغه مروبة بيت جنبلاط وبيت ابو نكد والأميرين قعدان وسلمان وجه العسكر في اثرهم وأنفذ للأمير بشير يطمئنه وان يبقى في مكانه ولا يخشى . ومن قبل ان يتركّن في الحلم وقبل ان تحضر مناصب البلاد لمواجهته وان تأتي الناس بهنيه حسب العاده ، فحالاً وزّع الحوالات في البلاد وأخذوا في البلص وطلب المال بغير شفقة ولا حنو ولا مسطره ولا قياس ، بل كمن يريد خراب البلاد وتدمير العباد فضاجت الناس وانزعجت احوالهم وحصلوا في حيرة البلاد وتدمير العباد فضاجت الناس وانزعجت احوالهم وحصلوا في حيرة

عظيمة فأخذوا يدعون عليه بعدم التوفيق وانقلاب السرج ، فاستجاب الله تعالى دعاهم فحر ًك ذوي الغيرة الحيدة والرايات الصالحة المفيدة الراغبين خير الجمهور واغاثة المقهور مثل الشيخ جرجس باز والأمير بشير ومشايخ العقل وغيرهم فوافقوا ما بين المتنازعين قبلًا واتفقوا جميعاً على مقاومة الأمير عبّاس وتنهيجه من البلاد . وكان يومها في حرش الصنوبر ، فنبّهوا في البلاد ان يطردوا الحوالات وان تحضر نقّالة السلاح الى حمّانا . فطردوا الحوالات واجمعوا لقرية حمّانا مقدار ثلاثة الآف فقط .

وكان الاماره والمشايخ الذين هربوا رجعوا للبلاد والعسكر الذي توجه في طلبهم نفذ من معاملة طرابلس الى البقاع اذ ان أصحاب التدبير أرسلوا أناساً ربطوا درج نهر الكلب كي لا يرجع العسكر للبلاد. فاذ بلغ الأمير عبّاس ما كان ارتحل منطلقاً الى البقاع واجتمع مع العسكر ومشايخ بيت عماد وأناس من حاصيبًا وعمدوا على ان يطلعوا للبلاد ويأخذوه قهراً وغصاً.

ونهار الاثنين الواقع في ١٩ (١) ايلول تو جهوا قاصدين قرية حمّانا حيث الأمير بشير وباقي الاماره والمشايخ مجتمعون. واذ بلغوا الى قرب خان مراد فأنفذ الأمير بشير تنبيه للبلاد وانطرح الصوت في المتن وتو جه هو مع العسكر المجتمع عنده في حمّانا ولاقوا عسكر الدوله واشتبك الحرب بينهم و بَد ت الناس تنقبل من المتن اسعافاً لعسكر البلاد. وكان يوماً مهولاً واوشك ان ينكسر عسكر البلاد من شدّة بأس الدوله وصلابة حربها العوان. وقد كانوا خمسة انواع. دوله ، وهو اره ، وارناووط، ومغاربة ، وأناس من نواحي حاصيًا وحاربوا حرباً متيناً وكادوا يقهروا لعسكر البلاد. فاذ شاهد الأمير بشير ذلك فتشدد وتصليب وانتخى

<sup>(</sup>١) ش في تاسع يوم من شهر .

أونحى واستطاب الموت وفادى بذاته وزَعَقَ بتبّاعه وغلمانه ولاونده زعة الجبّار وقال: يا لأخذ الثار. يا لكشف العار. اليوم انا فداكم يا بني قيس. لا تخشوا ولا تجبن قلوبكم. وكذلك فعل الشيخ جرجس باز والشيخ بشير جنبلاط وغيرهم من ذوي الهمم العالية والمرؤة الكاملة، من اماره ومشايخ وعامّة الناس وصادموا عسكر الدوله بعزم شديد ورأي سديد. فاذ شاهدت الدوله بسالة اقدامهم على الحرب وعدم خشيتهم من الموت ولسّوا الإدبار وطلبوا الفرار، فهم العسكر أن بلحقهم لكي يحقهم فمنعهم الأمير بشير و من ذكرنا بما تقدم عن ذلك خشية أن تتورط الرجال في السمّل فترتد عليهم الحيل ويحيق بهم الويل، فرجعوا الى الضاع واستقرات الدوله في سهل البقاع. فقد في ذلك فرجعوا الى الضاع واستقرات الدوله في سهل البقاع. فقد في ذلك غير. واستقامت الدوله في بر الياس مقدار عشرين يوماً وارتحلوا نحو حاصياً صحبة الأمير عباس و من معه من المشايخ العماديه. ورجع حاصياً صحبة الأمير عباس و من معه من المشايخ العماديه. ورجع أولاد البلاد كل واحد الى موطنه ، واستقام الأمير عباس مجوزة الأمير قاسم، وعسكر الدوله رجع الى عند الجزار.

وبعد ذلك اجتمع الأمير بشير مع بعض الامارا والمشايخ وكتبوا لمشايخ بيت عاد وان يتركوا ما هم عليه من العناد والرأي المبني على الفساد وان محضروا لمواجهة الأمير بشير ويكونوا طبين القلب والخاطر. ومثل ذلك كتبوا للأمير عباس. فالشيخ أبو قبلان عماد حضر مع بعض أقاربه فواجهوا وطلبوا صفو الخاطر. والشيخ فارس عماد وباقي اقاربه مع الأمير عباس أبوا ذلك ولم محضروا.

¥

وبعد ذلك حضر رجل" الى عند الأمير بشير يُدعى شريف آغا فأُوعده ُ

بان يأخذ له خاطر الجزّار ويتكفّل بانه يطيلع له خلاع الحكم فاكرمه الأمير بشير اكراماً وافراً وحرَّر معه كتابات لاحمد باشا الجزّار تتضمّن الحضوع وطلب الرضى وصفو الخاطر. فقبل الجزّار كلام شريف آغا وأوعده انه ينعم على الأمير بشير بالخلاع تحت شروط ومن جملتها انه يسلّمه الشيخ جرجس باز وان يكون ضد لاولاد الأمير يوسف ، فقبل الأمير بشير غالب الشروط الا هذا الشرط المذكور لم يقبله . وبقيت الأحوال على هذا المنوال. وفي حين جمع الميري كانت الحكام تجمعها وتدفعها للأمير بشير وكانوا يرفعوا اليه الدعاوي ويدعوه حاكماً كالعادة.

\*

 مع جميع عسكره لمصر فظبطها (فضبطها) وحصَّنها ورتَّب جميع امورها. وسيأتي علم ما سيكون.

\*

وفي هذه السنة شمَلَ الطاعون غالب البلاد إلا " انه ُ لكثرة ما صارت الناس تتحذاً و منه ُ لم يشمل كل الاماكن وصار أقوى ما يكون في الغرب فمات من رهباننا رئيس دير مار جرجس الشير ومعه ُ شمَّاس فقط.

### 11.5

وفي هذه السنة ١٨٠٢ وللهجرة ١٢٦٦ كان سعر الحنطه في أيام البيدر من المد بغرشين ، واذ كانت غلقة بلاد حوران مقبلة جدًا فكانت الناس تأتي بالقمح من هناك فصار ثمن المد غرش وربع كل السنة قمحاً نظيفاً جيداً جدًا. وثمن قنطار الخر من العشرين الى الثلاثين . وقنطار الزيت علية وعشرين . وقفية الرز بثلاثين غرشاً . وثمن رطل القهوة خمسة غروش . ورطل اللحم الغنكم بغرش وربع . ورطل الحرير اربعون غرشاً . ورطل غرش . غرال القطن ستة غروش .

\*

وفي هذه السنه الاضامه الذي لحقت بالرهبنه اولاً الأمير تحسن شهاب أخف من الرئيس العام خمس ماية غرش قرض. ثانياً أحمد باشا الجزاً وظبط (ضبط) لنا حوايج مرسلة من نواحي مصر مثل كتان ورز وغيره يساوي ثمنها خمس ماية غرش. ثالثاً مُقيد لنا في البحر كيس حرير يُساوي ثمنه مُنه ورش.

وفي اواخر هذه السنة صار التيام (التئام) الججمع العام بدير مار ميخايل فتبت (فثبت) فيه الخوري اغناطيوس ريساً عاماً. أمَّا المدّبرون الأربع فالقس برتانيوس والقس اكاكيوس شابوري والقس اتناسيوس جفليه والقس جراسيموس العذر.

أمّا رؤساء الأديره ، فلدير مار يوحنا القس بواس زيّات ، ولدير مار شعيا القس نقو لا كمّول ، ولدير مار ميخايل القس مخايل تركان ، ولدير مار جرجس القس اونيسيموس مار جرجس القس جبرايل بيطار ، ولدير مار انطانيوس القس اونيسيموس قاضي ، ولدير مار لياس زحله القس يسطوس بربوكي ، ولدير راس بعلبك القس لاونديوس ، ولدير البشارة القس جراسيموس العذر المديّر حالاً ، ولدير النياح القس مكسيموس . وقد تمّ المجمع بكلّ سلامة وسكون ، وكانت الأصوات عد ٧٧ فقط .



وفي هذه السنه حضر السيّد البطريوك كير أغابيوس لدير مار مخايل يتطبّب عند المطران اكليمنضوس فحدث ان الأمير جهجاه الحرفوش صار له تشويش فأرسل و طلب المطران المذكور لبعلبك مع أحد الأماره من أقاربه وأرسل مكتوب عزيمة للسيّد البطرك وأنفذ للمطران كري دربه الف و خمسهاية غرشاً ومراكيب خيل وبغال للبطريرك والمطران وأرفاقهم وتو جهوا جميعاً، واذ أقبلوا على قرية زحله لاقتهم أهل القرية جميعها بعراضة عظيمة ، ولذلك اذ قربوا من مدينته (١) استقبلوهم بأمر الأمير بعراضه ونوبة اعظم ، إلا "ان هذه الكرامات الباطلة والهبات (٢) الزائلة لم تتمر ( 'تشمر ) على المطران اكليمنضوس ، لانه ما استقام في الزائلة لم تتمر ( 'تشمر ) على المطران اكليمنضوس ، لانه ما استقام في

<sup>(</sup>١) ش بعلبك - (٢) ش الهيأة

بعلبك سوى ثلاث ايام وتوفي (الامير جهجاه) وذلك في شهر تمـوز .

أمَّا السيَّد البطريوك فرجع لزحله ، ومن ثمَّ لدير القمر بعد أن حصل من الأمير جهجاه على إكرام عزيل وعطايا وافره. وقد كان المطران المسنضوس المذكور بصناعة الطب بهذا المقدار حتَّى انه لم يوجد في بلادنا وعصرنا هـذا من يناويه (ينـاوئه ) سوى المرحوم المعلم جبرايل جلدي الذي تو َّفي في العام الماضي في زوق مصبح [ وقيل انه ' كان قصد السيد البطريرك في رسامة المطران اكليمنضوس على ابرشية جبيل هو مناكدة المطران اغناطيوس صرُّوف الذي كان مقاوماً لمراسيم البطريرك واوامره وكان متولياً على ابرشية جبيل بأمر البطريرك تاوضوسيوس دهان المتوفي وذلك منذ وفاة المطران ديمتريوس اسقفها القديم فالسيد البطريرك اغابيوس رسم المطران اكليمنضوس على جبيل لكي يوفع به المطرات اغناطيوس عنها واستقام المطران اكليمنضوس ثلاثة سنوات يناضل ويخاصم المطران اغناطيوس الى ان استخلص الابوشية المذكورة ولولا احتياج الحكام الى الصناعة الطبية لما قدر على ذلك وقد تولى على الابرشية مقدار سنة فقط وتوفى كما ذكرنا وتولى الابرشية بعده ُ المطران اغناطيوس بقوة الحكام الذي ارضاهم بوضع دراهم وتقاديم وافرة لان البطريرك لم يكن لهُ ارادة بذلك وعلى هذا النحو تولى المطران اغناطيوس على الابرشيه الى ان يأتي علم ثاني من الكرسي الرسولي كما ادعى لانه ُ قــد كان في اوايل هذه السنة اتى اوامر من المجمع المقدس الى السيد البطريرك في تأييد دعواه وتثبيت المجمع الملتمّ في دير مار مخايل ضد المطران اغناطيوس الا ان المذكور لم يقبل هذا الحكم بل زعم انه وفع دعوى جديدة لرومية ولا يقنع الا " بعد اتيان الجواب ] .

و في هذه السنة رحم ايضاً الأمير تحسن ابن الأمير قاسم شهاب ركبة على طرابلوس بموازرة أولاد الأمير يوسف والشيخ جرجس باز فحد ت له ما تحد ت في العام الماضي فلم يملك قصداً ولا نال أرباً.

أمًّا ما كان من أمر يوسف باشا وزير الختام وأمر أحمد باشا الجزَّار، فيوسف باشا بعد ان أُخذ مصر كما عرفت قبلًا فانكف واحعاً وكان قصده ُ ان يجعل طريقه ُ على الجزَّار فأَتاه ُ أُمر ُ من الدولة العلمَّة ان لا يقارش الجزَّار كليًّا بل يبادر بوجه السرعة الى اسلامبول ، لأنَّ الجزَّار كان قد أنفذ هدايا وافره لأرباب الدوله وغيرهم من أصحاب الأبواب، وأورد شكايات على الوزير المذكور، فَقَيْلت دفايعه وسُمعت شكايته، ولذلك فيوسف باشا لم يمر" عليه ولا عارضه ' بأمر من الأمور. واتخما قبل ذهابه أنعم على محمد أبو مَرَق بالتولُّتي على غزَّه والرمله وجبل الخليل ونابلوس ويافا وسلَّمهُ كلَّ ما كان أُصحبهُ معهُ من الجباخانات وكانت موجودةً في قبرس وغزَّه ويافا وغيرها ( إلا ً ما كان في بيروت جانب من العسكر وأوعده ' بأ "نه ' في وصولهِ الى اسلامبول بمدُّه ' بالاسعاف ضد الجزَّار، وانطلق متوجهاً، واذ وصل الى اسلامبول أبطل كلَّ مكايد الجزَّار وأقلبَ كافة تدبيره عند الدولة العليَّة ، وأنفذ لأبي مَرَق أربعة مراكب سلطانيَّة موسوقه ذخاير لإسعافه . وكان أبو مَرَق قبل وصول المراكب في غاية الضيق من صرامة محاصرة الجزَّار له ُ برًّا وبحراً فحصل على فرج وفرح بوفود المراكب الله .

¥

حاشية: إعلى ان هذا الرجل أعني محمَّد المكتَّني أَبو مَرَق كان أَصلهُ بيك صاحب مقاطعة من جبل الخليل، وكان لهُ أَخُ طبيعي قَتَلهُ الجزّار ظلماً في طلوع الجردة اذ كان متولياً ولاية الشام وأمريّة الحاج الشريف. فلمنا بلغ محمّد أبو مَرَق خبر قتل أخيه خشي وجذع وهرب منطلقاً الى نحو اسلامبول مشتكياً من فعل الجزّار وهناك انتمى الى خدامة يوسف باشا فأحبّه وأكرمه لأ "نه رجل" صاحب شور سديد وتدبير جيّد ورأي صائب وعقل واسع وهمّة عليّة. واذ توجه يوسف باشا باتفاق أمر الدولة لديرة عرب بستان لمغازات حرب الافرنج كل قررنا آنفاً فأصحب معه هذا الانسان أعني محمّد أبو مَرق وكان مسعفاً له في كافة الأمور فأنعم عليه بأن ولاه على مدينة يافا وما يليها كما تقدّم القول. واذ بلغ ذلك الى احمد باشا الجزّار فبذل كلّ جهده وأفرغ كلّ جدّه في تلاشيه وتدميره وتعكيس رأيه ورأي وزيره ، وما زال كلّ جدّه عليه القتال ويعوّض ما ينقص من الرجال الى ان ضاق كذلك يجدّه عليه الأحوال فغادر مدينة يافا سرا وأبقى الشقاء على من بقي فسلتمت المدينة لأحمد الجزّار ليسلموا من الأخطار وتوجه أبو من تقي فعو اسلامبول خاسئاً. (١)

واذ كان بعد محاصراً في ياف أتت أوامر سلطانيَّة من السدَّة العليَّة الله والى دمشق عبدالله باشا بان يكون مسعفاً لمحمد باشا أبو مَرَق ومنجداً اياه على مقاومة الجزَّار . وقد كان المذكور مائلًا لغرض الجزَّار وضدًّا لأبي مَرَق .

وكذلك أتى فرمان لسعادة الأمير بشير يتضَّمن تطيب خاطره وان يكون مستعدًّا للمحاماة عن أبو مَرَق ضد الجزَّار. وان المذكور قد أضحى مغضوب السلطان ، نصَرَهُ الله ، وانه فد يرتكب الإثم كل من من ناضل عنه ، وانها خارجة اليه وكبة سلطانية برَّا وبحراً . وهذا الفرمان

<sup>(</sup>١) ش خاسراً.

وصَل للأمير بشير في تشرين الشاني، فحدث في وصوله فرح معظيم واستبشار جسيم وشاع ذلك في كل البلاد فعملوا العراضات وانشأوا الحراقات وكان السرور في كل المقاطعات وكافة المحلات. وكان الأمير بشير لذلك الوقت ما زال يستعطف خاطر الجزار آملًا بان يُنعمَ عليه بتولتي الحكم ولبس الحلاع، وكان مستقيماً بمنزلة حاكم في البلاد تنقاد اليه العباد ويدفعوا له الميري كالمعتاد إلا مشايخ بيت عماد ما زالوا على ذلك العناد.

## 11.5

سنة ١٨٠٣ مسيحية وللهجرة ١٢٠٨. تقدّم القول ان بيت عاد ما زالوا مستمر ين على عنادهم يُميلون الناس الى هواهم ومرادهم مقاومين رأي الأمير بشير وبيت جنبلاط و من يتبعهم من العشاير والأسباط الى ان انشأوا انقساماً في الديره وأمالوا الى غرضهم بعض اماره ومشايخ وأغروا الأمير سلمان ابن الأمير سيد احمد ان يعرض ذاته للحكم ، فانصاع لقولهم وقبل رأيهم وشورهم . وحينئذ حراروا كتابة في هذا الشأن وأنفذوها لأصحاب الحتومات فقبلوها وختموها البعض منهم سراً والبعض جهراً ، وأعرضوا هذه الكتابة على احمد باشا الجزار فقبلها وأرسل فطلب الأمير سلمان فحضر لعنده وتراحب به . وكان الجزار وقتئذ فحره مشغولاً في محاصرة أبو مرق كما نقرار ، فبقي الأمير سلمان عنده الى ان فتتح يافا وهزم أبا مرق ، ثم أعطف عساكره على قلعة سانور لمحاصرة يوسف الجرار لأثنه كان مسعفاً لأبي مرق ، وأوعد الأمير سلمان بأثه من البلاد .

وفي هذه البوهة نهض أناس من غَرَض الأمير بشير وحرَّروا كتابة معروضة على الجزَّار ومعناها لا يوجد إلاَّ القليل الذين يرغبون في حكم الأمير سلمان وانه عير مناسب لذلك ، وان أغلب الذين وضعوا ختوماتهم في انتخابه للحكم كان منهم حيا ومراياة ، وشيعوا هذه الكتابة في كل البلاد فختمها أغلب المناصب ، ثم أعرضوها على الوزير فتوقيف عن تلبيس الحلاع للأمير سلمان لاستيا وقد كانت أرباب دولته تنهيه عن ذلك ، وكانت ايضاً مكاتبات الأمير بشير متصلة اله وعن يد المذكورين في استعطاف خاطره عليه .

وكان اذ بلغ مشايخ بيت عماد ان الجزار أشهر خاطره على الأمير سلمان وانه أوعده بلبس الخلاع توانسوا بذلك واشتدات عزائمهم فعمدوا على مقاومة الأمير بشير والشيخ بشير جنبلاط وجمعوا بعض رجالهم وأشهروا العداوة وأظهروا العصاوة وأنفذوا الى مَن هم مِن غرضهم مثل بيت تلحوق وبيت عبد الملك وغيرهم ان ينهضوا المقاومة ويتأهبوا للمصادمة ، وكان كذلك ، فاستعداو الجميع للحرب والقتال وتصلئوا للمبارزة والنزال ونبهوا على رجال عهدتهم وأناس سميعتهم . وحينئذ اجتمع الأمير بشير والشيخ بشير (جنبلاط) والشيخ جرجس باز وبعض مناصب في دير القمر وأنفذوا علماً الى الأمير حسن والى أمارة المتن وباقي مَن يثقون بهم يخبروهم بما كان . ثم انهم جمعوا عسكراً من الشوف وتوجهوا يشقون بهم يخبروهم بما كان . ثم انهم جمعوا عسكراً من الشوف وتوجهوا لخط بيت تلحوق وسعى الأمير بشير في اثرهم عن طريق الجرد وانتهى الى خان الحين قرب قرية عاليه هو وعسكره .

وكان اذ بلغ بيت تلحوق قيام الأمير من دير القمر نبَّهوا على رجالهم ومدَّوا الصوت في رجالهم ولاقوا العسكر الى قرية بيصور ظنَّا منهم انَّ العسكر مقيلُ اليهم من هذا الوجه وعمدوا على المحاربة وتصلَّبوا للمضاربة ، وكان صحبتهم الأمير حسن ابن الأمير على شهاب لأَّنهم استدعوهُ لاغاثتهم ، اذ هذه عادة "قديمة في البلاد ان لا تقدر قبيلة تقال أميراً

شهابيًّا أن لم يكن معها أمير شهابيٌّ.

فلما علموا بوصول الأمير بشير الى خان الحُسين رجعوا الى اماكنهم منكفيّين ومن مقصدهم خائبين.

اماً بيت عمداد فتوجهوا نحو بيروت وأقاموا هنداك مع بعض رجالهم . ثم أرسل الأمير بشير فطلب المشايخ التلاحقه بان يحضروا لمواجهته وذلك عن يد مُقد مهم الشيخ اسمعيل ، لأن المذكور كان وحده من غرض الأمير بشير ، فأتوا أقاربه وواجهوه (الأمير بشير) في خدان الحسين واعتذروا عماً فعلوا وقد موا الخضوع في الظاهر لا في الباطن .

وكان قد اجتمع الى هناك اماره (امراء) ومشايخ وعقال وطوايف من كل قطر ومكان فعملوا جمعية صد المشايخ العماديه وتحد والي مما يأول لخير البلاد ورفع العناد، وتكاتم حينت الأمير بشير كالشعر المسجوم والدر المنظوم وتوعد بالمقاصرة لكل من يبدو منه حركة توجب الانقسام وتنافي الحير العام. ومثله فعكل شيخ العقل أحمد مان الدين من من قرية عبية اذ توعد وتهد جميع العقال والمشايخ الجهال أرباب المقال بكلام يعطف القلوب للاتحاد ومحبة الحواطر لحير العباد، فأظهر المحمد علاما الأمير بشير الى المحمد على من قرية عبيد : نصر الله افندينا الأمير بشير . ثم وجع الأمير بشير الى دير القمر ورجع كل حي من حيث حضر .

\*

وفي اثناء ذلك أَنعَمَ السلطانُ ، نصَرَهُ اللهُ ، على أَحمد باشا الجزَّار

بتسليم ولاية دمشق الشام وما يتبعها من حدود غزة الى مدينة حمص . وكان اذ ذاك انسان يُقال له مصطفى بربر قد تزربن (تحصّن) في مدينة طرابلوس وجمع له خزباً وتسلم القلعة وعصى على المتسلم ، وبلغ ذلك عبدالله باشا والي الشام فجمع عسكراً واتجه الى طرابلوس وحاصرها مريداً قهر مصطفى المذكور ولم يعلم ان ولاية دمشق زالت منه وحصلت للجزار ، فأرسل الجزار أناساً من قبله الى الشام فتسلم وقادوا باسمه وقبضوا على بعض اغاوات كانوا من غرض عبدالله باشا وقتل الجزار بعضهم وحزم (وغرم) بعضهم وسكب مالاً جزيلاً . فاذ بلغ عبدالله باشا ما كان ارتحل حالاً عن طرابلوس وتوجه الى الشام فلم يَدعوه بيداله وتبداً وتبداً حينئذ عسكره ، وهو تاه حيث لا نعلم الى اين كان الاتجاه .



وان تم جميع ذلك واضحت يد الجزار باسطة بفعل ما يشاء من غير واسطة ، فتحقّق عند الجميع انه بولتي الأمير سلمان حكم البلاد من غير شك ولا ترداد سيّما لانيّه فد كان أوعده بذلك وكان خاطره لم يزل تقيلًا على الأمير بشير وأضحت الناس مستنظرين قدوم العساكر وتغيير الدساكر ، ولكن امور الحالق لا تدركها الحلايق ، وذلك ان الأمير بشير كان قبل ان تأتي ولاية الشام للجزار وقبل ان تسمع تلك الأخبار كان انفذ له عرض حال عن يد سليان باشا والي صيدا ومعناه استعطاف خاطر واستاحة الرضى . فأعرض سليان باشا هذا التحرير بين أيدي الوزير وتكاتم معه عا تقتضيه صداقة الأمير بشير . وكذلك فعلوا بعض اصدقاء الأمير المذكور مثل الشيخ طاها وحايم اليهودي الكاين وقتها صيرفي الوزير وآغة المغاربة الذي يُدعى أبو زريعه وغيرهم الذي كان الأمير المؤير وآغة المغاربة الذي يُدعى أبو زريعه وغيرهم الذي كان الأمير

يستفقدهم بالهبات ويتعاهدهم بالكتابات. فهولاء تكاتبوا في شأن الأمير بشير الكلام المليح المهزوج بالشكر والمديح فاستالوا خاطر الوزير بالرضى على الأمير بشير فسمَح لهم ان محر روا للأمير بان يقد م عرض لايق مع معتمد موافق ففعلوا وأخبروا الأمير بما كان ، وهو فحالاً نظم العرض الجديد وأنفذه مع أحد مشايخ بيت عيد ، واذ قابل الشيخ المذكور الجزار وقدام أه العرض بالهيبة والوقار فقبله منه وقرأه وفهم مضونه ومعناه ، وجابر الشيخ المذكور وتلافاه ، ثم ذكره بننوب مولاه وقال له . اين هم الافرنج الفرنساوية ? واين الكومنضار والأمة الانكليرية ؟ واين عبدالله باشا والى الشام !? الذي كان افنديك ينتمي اليهم ويعتمد واين عبدالله باشا والى الشام !؟ الذي كان افنديك ينتمي اليهم ويعتمد عليهم ؟ قد بداه هم سعد أحمد الجزار ولم يبق لهم اثار ، ولكن مع ذلك فقد صفحت عن كل ما بدا منه ، فليكن طيب الحاطر فلا يشاهد مني إلا ما يسره .

ثم أنفذ له مع الشيخ المذكور بيلورديًا يتضمّن صفو خاطره عليه وحرر له ايضاً سليان باشا ان يُرسل التقاديم المعتادة الوافرة ليخرج له الخلاع الفاخرة. واذ بلغه هذا التحرير فحالاً جهّز التقاديم وانفذها مع الشيخ يوسف الدحداح فقبُلت وأخرج له الخلاع تحت هذه الشروط وهي: اولاً ان يكون اقليم جزين وقرية برجا في تصريف الوزير ملكاً له .

ثانياً ان جونيه وكسروان تخرب هدماً.

ثالثاً يدفع في قيمة (مدّة) أُربعة أَشهر أُربعماية الف غرش وبعدها يترّتب عليه كلّ شهر خمسة وعشرين الف غرش عن جبل الدروز، وعشرة آلاف غرش عن بلاد مُجبيل. فأنفذ الشيخ المذكور علم هذه

الشروط لسعادته ليتبعَّر بها وهو فأعرضها على اصحاب مشورته مشل الشيخ بشير (جنب لاط) والشيخ بو عساف وغيرهم. فتقرَّر الرأي في قبولها ، ولبس الحلاع في أوائل شهر تشرين الثاني الموافق لمبادي شهر سوال وصار الفرح والحبور في كلّ المنازل والدور وبدأت العراضات والتنوير من أقليم جزين لقرية غزير. ثمَّ بعد ذلك دارت الحوالات بطلب ميرتين من كلّ البلاد وصار يُورد للجزَّار المطلوب اعلاه . وبعد قليل أطلق الوزير سبيل الأمير ابراهيم ابن الأمير حسن ثمَّ أمارة الشيخ جرجس باز وأنفذهم لأهلهم .



أمّا بيت عماد فإذ سمعوا بورود التقاديم من الأمير بشير قاموا من أرض بيروت وتوَّجهوا لعكا فدفعوا للوزير دفايع واهيه بحيث يُنعم على الأمير سلمان بخلاع الحكم فلم يقبل، وحينئذ تشتّت رأيهم فغادروا عكَّا آسفين. وكذلك الأمير سلمان والأمير عبَّاس مع بعض المشايخ العمادية ما زالوا ينتقلون من مكان إلى مكان إلى ان بلغوا بلاد حوران.

ثم في هذا الأوان توفي الشيخ أبو قبلان وقد كان عمدة العمادية وركن هذه السمية وحينتند لانت منافسهم وانتبهوا لانفسهم فعزموا على الرجوع وتقديم الخضوع، وقد سعفهم على ذلك موت الجزار وقطع رجائهم منه . وبعد ان قربوا من أماكنهم وتكفلوا لهم البعض من الاماره بما يركنهم فبلغهم ان اسماعيل باشا تولئى مكان الجزار فراسلوه ليكشفوا خاطره فجاوبهم بما يهوونه وأوعدهم بما يوغبونه فعيروا نيتهم عن الحضور لدورهم أملًا بان اسماعيل يُرسّب أمورهم ويفرسج صدورهم ، ولكن اخيراً خابت آمالهم وانزعجت أحوالهم فالتجاوا الى بعض الاجاويد فتكاسّوا في شأنهم ورجعوا الى أوطانهم .

وفي هذه السنة طلب متسلم بيروت بأمر الوزير من النصاري خمسة عشر الف غرشاً مدّعياً عليهم بأتنهم يدفنون موتاهم ضمن المدينة خلاف عادة باقي المدن. فخص طايفة الروم خمسة الآف وخمسماية غرشاً، وطايفة الموارنة مثلهم ، وطايفة الكواتله أربعة الآف غرشاً دفعت منها عاممة اللكواتله الف غرش لاجل قلتهم والثلاثة الآف دفعتها الرهبنة [ولم يسعفها المطران اغناطيوس ولا بغرش واحد ، زاعماً انه لا قدرة له ولا هو ملزوم]، فالتزم الرئيس العام ان يفعل ما لم تفعله الرهبنة منذ أنشئت الى الان وهو انه حرار مكتوباً يتضمن شكوى الحال وضيقة اليد وأنفذ به أحد الكهنة يلتمس الصدقة قبحمع من كل البلاد مقدار أربعهاية غرش لا غير ،

×

وقد اتفق انه في بدء هذه السنة اذ نبت الزرع في أرض البقاع فتولد في الارض فأر وكان كثيراً جداً جداً الى ان قيل عنه انه لم يحدث نظيره في الأجيال السالفة لكثرته فكان كالجراد الزحاف اذ مرا بارض مخضلة غادرها سباخاً فأفني زرعاً كثيراً. وكان ايضاً الزرع الذي سلم من الفار غرق من كثرة الأمطار ، والبعض أتلفه الصقيع في اوائل الرابيع . وبسبب هذه الاحوال لم توف الارض ربع الغلال ، ومع ذلك في أزاد ثمن مد الحنطة عن الغرشين بل كان أقل من ذلك لكثرة إيرادها من بلاد حوران .

¥

وفي هذه السنة في ١٦ شهر حزيران الواقع في ٨ ربيــع أول نهار

الثلاثا ، حَدَثَث هز ه قو يه في الليل مَدَمَت بعض أماكن وكان أكثر قو يه في الليل مَدَمَت بعض أماكن وكان أكثر

### 11.5

سنة ١٨٠٤ مسيحية وللهجرة ١٢٠٩ في هذه السنة توفتي أحمد باشا الجزّار في مدينة عكّا في ١٧ نيسان الواقع في ٢٥ محرّم، وكان اذ تراكمت عليه الامراض وثقلت عليه الاعراض وقربت منه أيّام الوفاة وأيست الاطباء من شفائه . فبلغ ذلك الدولة العليّة ان قد دنت منه المنيّة فأنفذ السلطان ، نصره الله ، فأنعم على ابراهيم باشا بولاية دمشق الشام وما يليها ، وكان المذكور في نواحي حلب وأتته الاوامر بان الشام وما يليها ، وكان المذكور في نواحي حلب وأتته الاوامر بان يحفظ ذلك سرّا الى ان يتحقّق وفاة الجزّار فيشهر الاعلام ويتوليّ الشام ويكون مباشراً ظبط (ضبط) متخلقات الجزّار الى ان يأتي باش قبطان مع المراكب والخزندار ، وكان كذلك . واذ بلغه خبر موت الجزّار فأنفذ حالاً اعلامه الى دمشق الشام وتوّجه في إثرها مع العساكر و دَخل دمشق ورتّب أمورها وظبط مغالقها .

وفي غضون ذلك رجع سليان باشا من الحاج " اذ كان الجزار أنفذه أنائباً عنه في في أله وصل الى الشام وعلم بوفاة الجزار والاوامر السلطانية نائباً عنه في المشورة والرأي وأنفذوا الكتابات لمدينة عكا فأتاهم الجواب ان اسماعيل باشا تواتى مكان الجزار ونادوا باسمه ، لان هذا اسماعيل المذكور كان اولاً مع الوزير الاعظم في محاربة الافرنج بمصر القاهرة فظهر منه الخون مجق الوزير ، واذ لم يمكنه الاعتذار انهزم وحضر لعند الجزار وبقي الى ان تولئى محمد باشا أبو مرق مدينة يافا وأنفذ الجزار عسكراً لمحاربته كما قرارنا آنفاً فكان من جملة من أرسلهم وأنفذ الجزار عسكراً لمحاربته كما قرارنا آنفاً فكان من جملة من أرسلهم

الجزَّار لمحاصرة (١) يافاكان اسماعيل باشا المذكور ، فبانَ منه ُ خُوَّنَ اليضاَّ بحق الجزَّار فقبضَ عليه ِ ووضعه ُ في السجن وبقيَ مسجوناً لوفاة الجزَّار.

\*

و كان المتعاطي قضي (قضاء) مصالح الجزّار منذ ثَقُل مرضه الى حين وفاته هو الشيخ طاها التركمانيّ . فهذا الشيخ طاها حالما توفّي الجزّار وقبل ان يشتهر خبر موته باكر مسرعاً الى السجن بمشورة بعض الاغاوات وأخرج اسماعيل المذكور وقلدَّدوه الحكم ونادوا باسمه لكي لا تبقى اللهد بلا حماكم فيحدث الاضطراب والسجس . وهو أعني اسماعيل المذكور فعالاً أنفذ المراسيم الحكميّة والفرامانات الوزريّة (الوزارية) للمدن والقرايا والمتسلّطين والرعايا يوعدهم بطيبة الخاطر والحلم الوافر . وكذلك فعَلَ مع الاغاوات الارط والعساكر وظبات (وظبّاط) الابرات والدساكر فأعمى بصائرهم بوفور العطايا السخيّة والتحف السنيّة فأمال قلوبهم اليه وارتضوا بما عوّل عليه .

\*

وفي اثناء ذلك أقبَل باش قبطان مع جملة مراكب ليظبط (ليضبط) ماكان خلسَّفه الجزار من الاموال والخزنات والعدد والجبخانات والضبنة التي لا يجمعها كتاب ولا تدخل تحت حساب، فأبى اسماعيل باشا ان يسلسّمها قائلًا: انني قد أنفذت كتابتي للدولة العليَّة وانا باستنظار الجواب

<sup>(</sup>١) ش لحاربة.

فان أَتتني ولاية صيدا وعكــاً سلــَّمـت ُ خزائن الجزار وإلا ً فلا أُسلَّم ُ منها شيئاً.

\*

وكان لما حضر ابراهيم باشا الى دمشق الشام كان مصحباً معه فرماناً من مولانا السلطان ، نَصَرَه و الله ، للأمير بشير ومعناه تطيب الخاطر وإشهار الرضى عليه ، وان يكون بطاعة ابراهيم باشا ومؤازره على مقاومة العصاه ، فأنفذ هذا الفرمان مع فرمان آخر منه للأمير بشير ، فأرسل للوزير التقاديم الوافرة والهدايا الفاخرة وكتابات تتضمن انعطاف قلبه اليه وصفو خاطره عليه . فأجابه الوزير بما أراد وأنفذ له خلاع البلاد وأوضح له المحبة القلبية وأوعده المواعيد المرضية .

ثم بعد ذلك اذ بلغه ما كان من اسماعيل باشا من اظهار العصاوة . واشتهار العداوة فبعَث يُعلم الأمير بشير ان في خاطره التو جه الى عكا لمحاصرة اسماعيل باشا وطلب منه ان يرسل له معتمداً مَن يُوثق به ليتداولوا في ما ينبغي ان يفعلوا . فأنفذ له الامير بشير الشيخ أبو عساف جرجس باز نائباً عنه ، وتو جه الشيخ المذكور مع رفقة من أطايب الناس مقدار ماية خيال عدا الخدَ م والرجال . وقبل وصوله راي جرجس باز) للبلد آمر الوزير ان تلاقيه اغاوات الاركط وبعض تباع الوزير وأعيان البلد وتبعهم جمع شغير من أهل المدينة والحجاج فاستقبلوه بالطبول والز مور والفرح والحبور فكان يوماً من أعلم الايام اذ دخل الشيخ المذكور دمشق الشام . وفي مواجهته للوزير مع ذلك الجمع الغفير أظهر له اكراماً وأبدى له إجلالاً تعجب له المحاضرون وانحسر منه المسلمون وأقام عنده الى ان ركب صحبته الصدا على وانحسر منه المسلمون وأقام عنده الى ان ركب صحبته الصدا على

إكرام جسيم واظهار حب عظيم ، وكان ملازماً له في أكثر المطارح ومشاركاً إيّاه في قضي المصالح لم يسأله قضي (قضاء) غَرَض إلا ولبّاه ولبّاه ولبّاه ولا ترجّاه بأمر إلا وقضاه . وقد أصرف في هذه الخطرة مالاً جزيلاً وأنشأ له وللأمير بشير صبتاً جميلاً .

\*

ثُمَّ أَنفَذَ الوزيرُ علماً لقبطان باشي 'يخبره' بأَ "نه' عو"ل على التوسُّجه لمحاصرة عكًا من الكر" وهو مع المراكب من البحر. فأرسل القبطان ينهيه عن ذلك زاعمًا ان عكمًا لا تؤخذ بالقتال بل بالتمهُّل وإطالة البال، لأن المذكور حين بلغ لمينة عكًا وطلب من إسماعيل باشا متخلفات الجزَّار وذلك انكرَ عليهِ تسليمها كما تقدُّم القولُ فبدأ اسماعيل يتلافي خاطر القبطان ليستميله ُ نحوه وأوعده ُ ائه ُ يدفع له ُ مالاً جزيلًا ان سعى له ' بولاية صيدا وعكم ا وا "نه ' يكون محسوبه 'كل " الزمان . وكان يقد م له ْ كُلَّ يوم اِ اثني عشر الف غرش خرجيَّة ، فـانحرف المذكور ومـال طَمَّعاً في تحصيل المال فأوعد لاسماعيل بكمال مرغوبهِ والسعي بنوال مطلوبه وقال له : يجب ان نو جه دفعة الاسلامبول ليكون رجانا وكلامنا مقبول ، فتسلَّم منه ' ذهب وفضَّة وسلاح وبعض اثاث مبلغاً يساوي عدَّة خزنات، وأنفذ ذلك في غليون السيدَّة باب همايون وحرَّر معها كتابات تتضَّمن أُخذ خاطر الدولة المشار اليها وان يرسلوا لإسماعيل ولاية صيدا وما يليها. وكان اذ لمح ذلك حضرة النَّدب النبيل راغب افندي الجليل المُرسَل من قِبَل سعادة السلطان ضابطاً ما يتسلَّمه القبطان ، أنكر على القبطان هذا الفعل الشنيع ونهاه ُ عن هذا الصنيع فلم يلتفت لقوله ولا تعاطى بشوره ، فأرسل وأعلم ابراهيم باشا بما كان وتوَّجه لمواجهة مولانا السلطان فاشتكى على القبطان بالتفصيل وبرهن أ"نه م قبل البراطيل واتَّضَح عند الجميع انه عند الجميع انه قد تراشي ( إِرتشي ) وأُنخَرَف لغرض إسماعيل باشا .

\*

وكان في هذه البرهة طلبت مشايخ المتاوله من الأمير بشير ان ينهض لإمدادهم ويؤازرهم بالإسعاف ليستردُّوا بلادهم، فأجاب الأميرُ مطلوبهم على حسب مرغوبهم وو عبه لهم عسكراً من الدروز وهم فجمعوا رجالهم ونزلوا جميعاً لحدود البلاد، وبلغ الخبر لعسكر اسماعيل باشا فاستقبلهم في الحال واشتبك بينهم الحرب والقتال، فما طال بينهم الشرُّ والنزال إلاَّ وانكسرت الدروز مع بني متوال. وكان ذلك في أرض قلعة تونين وارتدُّوا خاسين (خاسئين) خاسرين، وقتَ لَ منهم عسكر اسماعيل جانباً ليس بقليل، ولذلك في اعتد إسماعيل باشا بحاله واشتد عز مه بقوة ورجاله.

\*

ثم بعد ذلك استعد إبراهيم باشا للركوب وتأهب لاشتباك الحروب فأنفذ للأمير بشير ان يجمع ما توفق من الرسجال ويبادر لملاقاته لنواحي صيدا في الحال ، فركب الأمير مع المناصب والحكام وخرج ابراهيم باشا من دمشق الشام وتلاقوا الى حيث كان الميعاد ولم يختلط عسكر الدولة مع عسكر البلاد . وكان عسكر الوزير خمسة عشر الف وينوف ، وعسكر الأمير بشير ستة الآف . فأذ بلغ أعيان صيدا قدوم العساكر عليهم وهجوم البليّة اليهم خرجوا لملاقاة الوزير مسرعين وقد مواله الطاعة خاضعين فعاهد مم على الأميان وحذرهم من العصيان . ثم ولج

الى صيدا وصحبته سليان باشا والشيخ بشير جنبلاط والشيخ جرجس باز وصاروا يدخلوا ويخرجوا بالامان وحسن الاركان . ثم الفذ الى بيروت فاستدعى القاضي والمفتي وبعض أعيان البلد فعضروا اليه من غير تأخير مصحبين معهم هدايا تليق بالوزير وبسطوا لديه الاعتذار عما بدي (بدأ) منهم وصار ، لانه كان قبل مدة من الا يام أنفذ لهم اعلام ومتسلم من الشام فطردوا المتسلم بغير سلام ورذلوا تلك الاعلام . واذ شاهد خضوعهم لما يأمرهم عفى عنهم وطيّب خاطرهم ورجعوا من لدنه مجبورين وأشادوا بحله شاكرين .



أمًّا إسماعيل باشا فما زال على غيّه ومطاغي بغيه الى ان حدثت بعض استقاقات بين أعيان الاغاوات فنهضوا على الشيخ طاها فقتلوه وقتلوا ابنه وبعض تبّاعه واشتعلت نار الفتنة ببن الارط والتركان والارناووط والسكان واستبشرت الحلق بجدوث هذه الامور، وبهلاك الشيخ طاهه والسكان واستبشرت الحلق بجدوث هذه الامور، وبهلاك الشيخ طاهه (طاها) المذكور، لان هذا الانسان الغدار قد كان اكثر قساوة من الجزار، وكان اذ تقل (ثقلً) مرض الجزار ولم يعد عكنه الخروج للدار، فولت الشيخ المذكور التصرف بكافة الامور، فكان يقطع ويجمع، ويكتب ويحسب، وينفي ويعفي (ويعفو)، ويقفي وعضي، بحسب دضاه ومهب هواه. وهو الذي كان يخترع العذابات المنفئنة الاشكال لمن هم في السجن والاعتقال، وكانوا تبّاعه المعذبين اكثر مكراً الاشكال لمن هم في السجن والاعتقال، وكانوا تبّاعه المعذبين اكثر مكراً من الشياطين. لعن الله الفريقين! وفرحت الناس بموت الشيخ المذكور وتبّاعه القساه ليس بأقل من فرحهم بهلاك مولاه، لان بموت أحمد وتبّاعه القساه ليس بأقل من فرحهم بهلاك مولاه، لان بموت أحمد الجزار تهليّات كافة الاقطار إلا اسلام بيروت فقط فقد شملهم الغم (1)

<sup>(</sup>١) الخوف.

العظيم واستحوذ عليهم الهم الجسيم ، وما عداهم فالجميع اكتنفهم السرور وحاق بهم الحبور ، ولم يبق شاعر والا وفرح بوفاته ، ونظم تاريخاً لماته شامتاً بفقد حياته وذكروا بعض صفاته (وانا) والفقير (صاحب هذا التاريخ اي المنسير) اقتفيت مثالهم فقلت على حذو اقوالهم شعر (شعرا).

# مَارِيخ لوفاة أَحمد ماشا الجزَّار

ي بهلاك من بمناه عاية مني الله في ذا اللعين الظالم الطبع العي ما اذ مات مرتدياً باردا لعني عدلاً من الباري بأعظم نقمتي مالاً هني النعمي قضي عليه باللظى والظلمي والظلمي له وجهام القصوى له كالجني له لا فاز من رب الأنام برحمي

وافي السرور فقر عيني ومهيجي فالموت مكروها ولكن قد حلا أي احمد الجزار سفتاك الدما خلع الرافة والحنو فاكتسى كم قد سفك دما زكيا واجبى وكم قضى جوراً لذا لما قضى وبحضن آبلون صار نعيمه قولوا معي في نظم تاريخي له فولوا معي في نظم تاريخي له فالم

#### 1719 aim

وقلت ايضاً راثياً أحمد الجزَّار ، حين انتقل الى النار:

بدا الحبورُ فلاح فينا وانتشرُ واضمحلَّ الغمُّ عنَّا والكَدَرُ قد احمـــد الموت الرديّ لإِنَّه لأحمد الجزَّار اذ ذابل جَزَرُ (١)

<sup>(</sup>۱) ش أردى بل جزر.

فوزير كُمْ قد بادً من بين الوِزَرُ اعلامه' تأتي الى دير القمر" بحياته مع كل أنواع الخطر نلنا المُنتَى ، حزنا الهنا ، في ذا الحبر لحزن قلب ذاب غمًا وانفطر سحَّار ، بل غدَّار ، جالس كالحير وخاصة ً آل الدروز ويوسف الجرَّار مع كلَّ القبايل والزُّمنُ بغياً وعدواناً وكم أعمى بصر وكم نبيه ذل منه وانقهن يلعنه (بي ، بل وكم عنقاً بَــَتر ، في كلّ صقع ِ بالمداين والكورَ واسلافه فتحايرت فيه الفكر فقلت لا بل ليس من ذور البشر حسماً لمناً قد تكو"ن من وضر بجهم لقد تكردس وأنحدر

لَكُمُ البقا يا أهل بيروت اندبوا فليس تبلغكم وسايله ولا كان الغلا، ثمُّ البلا، ثمَّ الجلا زال العنا، ثمَّ الضني، بزواله فكيف لا ارثي الذي لم يرث قط جز "ار ، بل قهار ، بل ختار ، بل قد فرحت ألاقطار ٌ يوم هلاكه كم من أُنوفٍ مع آذانٍ جزُّها وكم حروب في الأنام أثارهـــا كم قد سَلَب مالاً وكم عرض سبى منه الارامل والسام تكاثرت ف ابوه م مجهولاً كذاك وأمُّه ُ قالت أنس انه مستخدم لكنَّهُ ووح منبث وارتدى قالوا قَـُـبِر في جامع أَر َّخت بل

#### 1719 300

لما تَشْعَرُ فِي منتهى تاريخه ِ تَجزعَ اللَّعِينُ وَصَارَ فِي أَقْصَى سَقَر ١٢١٩ منة

\*

إعلم وفقك الله اولاً قد كناً تكلُّمنا في وصف هذا الانسان كلاماً وجيزاً في اعمال سنة ١٧٧٥ ، فلـُيراجع . ثانيـاً انَّ الأمور التي نُــقلتُ

عنه ُ والأفعال التي صَدَرَت منه ُ قد يقصر ُ عن تعريفها الكلام وتعجز ُ عن تسطيرها الأقلام ، لأنَّ الطُّرق التي ابتدعهـا ، والحروب التي انشأها ، والرسوم التي محاها، والمياه التي اجراها، والغروس (والاغراس) التي أَغَاها ، والعارات التي بناها ، والحبوس التي ملاها ، والكؤوس التي سقاها ، والنفوس التي ضناها، والامور التي اتصل اليها، والتّحف التي احتوى عليها ، فأشياء لا يضطها حساب ولا مجتوبها كتاب ، بل أقول انني لا سمعت' بالاخبار المشهورة ، ولا قرأت' بالتواريخ المسطورة ، عن مثل هذا الانسان في درة عرب رستان. فلا شك انه فد كان رسول غضب لهذه البلاد، وانتقامًا من الله لشرّ العباد. وقد كان مكتنفًا بطالعٍ سعيدٍ فريد وملتحفاً بحسن تدبيرٍ ورأي سديد ، ولذلك كان 'يرغم كلِّ من قاومه ُ وعصاه ويملك كلَّ ما يوغبه ُ ويهواه ، والدليل لذلك هو أمر الفرنساوية الذين فعلوا الامور البديعه وفتحوا المدن المنبعه وتملءكوا المهالك وناسها، وتغلُّبوا على القبايل بأجناسها. واذ انتهوا الى عكمًا وحاصروها، ولم يقدروا ان يفتحوها ، بل ارتد وا عنها خاسيين (خاستين) ولرجالهم واموالهم خاسرين ، إلا " ا"نه ُ قد كان ذا فعال مشؤومة ومزايا مذمومة فلم يكن يعبأ بحفظ العهد والميثاق، ولا يتعاطى بأمر التراف والاشفاق، فلم يكن يوثي قط لتوجُّع قلبٍ مغبون، ولا لتوسُّسل محزون ولم يبال بعذابات الناس وسلب أموالهم، ولا بسفك دمائهم وتبتيم عيالهم، معتداً ذلك سبباً لإطالة حياته ، وتأخيراً ليوم وفاته ، ومحتسباً البشر كقطعان الاغنام، بعضها للذبح وبعضها للاستغنام. ولم يكن يحكم بالقتل بتسجيل شرع كعادة الولاه ، بل مجسب تصويب رأيه وميل هواه . وكان يقولُ ْ احياناً أن الله ألهمه ليقتل فلاناً وفلان ، ويسلب مال فلان البزركان ، وان يقطع أنف عمر وأذن زيد ، و يُلقي بطرس وبولس في السجن والقيد. وكان يحكم على البعض بالخنق وغيرهم بالشنق ، وأناس بالغريق وغيرهم بالحريق، وذلك لأجل بعض زلاً ت جزئيَّة وأحياناً من غير ذنب بالكليَّة. وكان

دأنبه الاعتناء بالبناء والعار ، وفي قهر الخلايق وتقصير الاعمار ، وفي اتقان مدينة عكا وتحصين الاسوار ، واستلاب المال وجمعه من ساير الاقطار ، فاحتوى على خزاين لم يحصاها عدد ، وعلى خيل وسلاح و تحف لم يحويها أحد . وقد ابتدت (ابتدأت) ولايته من حدود غزة ولارض حماه ، تهابه جميع سكان هذه الاماكن وتخشاه . وقد طال عمر و الى ان بلغ من السنين (ما) ينوف عن عدد الثانين ، ولم يبق في خاطره أمر إلا وبلغ اليه ، عدا شيء واحد لم يقدر عليه ، وهو امتلاك قلعة سانور وظابطها (وضابطها) يوسف الجرار مع انه أنفق في ذلك مالاً جزيل المقدار ، فالعز شه وحده وهو الواحد القهار .



أمًّا ما كان من راغب افندي ، فإذ بلغ لديوان مولانا السلطان وقدًم الشكاية على باش قبطان ، فخرَجَ الامر السلطاني بان تكون ولاية صيدا وعكًّا ومـا يليها على سليان باشا . وان راغب افندى يتولَّى أمور المراكب وتدبيرها ، وان القبطان يحضر الى اسلامبول ويعطي جواباً عن ذلك القول .

وفي وصول الاوامر ووقوف القبطان على مضمونها فسافر في ذلك النهار ولم تعد تأتينا عنه الاخبار . وتولت راغب أفندي تدبير المراكب الكبار ، وأرسل يطلب خزاين الجزار وأشهر ولاية سليان باشا ونادوا باسمه . وكان ابراهيم باشا ارتحل متوسجها لنواحي بلاد صَفَد ليتاً هب لسفر الحاج الشريف .

وبعد ذلك توجه ايضاً سليان باشا لاستخلاص بعض أماكن من معاملة عكًا كان اسماعيل واضعاً يده عليها وجاعلًا عساكره فيها ، فحد ثت

المواقع بين الفريقين و فتيل أناس من الجهتين ، إلا " انه في اكثر الاحيان كان النصر لمعسكر سليان . وبدأ في ذلك الوقت يكاتب الاغاوات الذين في عكا ويميلهم اليه ويز هدهم باسماعيل و ينهضهم عليه . و كذلك كان يفعل راغب افندي فكان يراسلهم بأجلى لسان و يُوعدهم المواعيد الحسان ، فنجعت هذه الكتابات وغيرت قلوب الاغاوات ، فنهضوا برأي واحد على اسماعيل باشا قايلين : ق فاخرج لمحاربة خصمك قبل ان يتقوى واحد على اسماعيل باشا قايلين : ق فاخرج لمحاربة خصمك قبل ان يتقوى بالمال والرجال فيضيق بك المجال وتقع بأشر النكال . وعلى هذا النحو وعر فوه المخروج من عكمًا ، وسكروا البوائات وأعلموا بذلك سليان باشا وعر قوه انهم هم تبع من ينتصر على رفيقه . وكانت قبل ذلك خر جت جميع الارناووط وخدموا عند سليان باشا و بدى (وبدأ) يصير الحرب بين الفريقين ويقع النقص من الطرفين ، إلا " ا"نه قد كان غالباً ، عسكر سليان يتوفر وعسكر اسماعيل يتقهقر الى ان ضاقت أحواله له لهذا الحد فقيضوا عليه مسك اليد ، وأرسله الوزير لراغب افندي الذي هو بمقام فقيضوا عليه مسك اليد ، وأرسله الوزير لراغب افندي الذي هو بمقام القبطان ، والمذكور أنفذه لمحكمة مولانا السلطان .

ثم بعد ذلك دَخل سليان باشا لعكا الحصينه ، فعملوا لدخوله أفخر زينه ، وتسلم ولاية أحمد الجزار ، ورتاب أمور المفالق والاسعار ، ونبه على ظبط (ضبط) الكيل والميزان ، ونادوا باسمه بالامن والامان وسلك بالعدل مع الرعايا ، وأنفذ الفرامين للمدن والقرايا ، وفراق العلايف والمنضات ، ومثل المسالك والطرقات ، واعتدا الأحوال وهدي الفكر والبال . وكان ذلك في نهاية سنة الف ومايتين وتسعة عشر الهجره.

فهارسالكتاب



## فهارس الكناب

١ – فهرس انجدي باسماء الاماكن والبلدان .

٢ - فهوس ابجدي باسماء الاشخاص والقبائل والشعوب

٣ - فهرس السنين

٤ - فهوس عام

ادرجنا في هذه الفهارس ما وجدناه في متن التاريخ والذيل والحواشي دون المقدمة.

## الفهرس الاول الاماكن والبلدان

1

انطوش جبيل ۲۱۵ ، ۳۲۵ ، ۲۲۹ الاسود (البحر) ٥٥ اورشلم ه ه الافرنج (بلاد) ۹۱ اوروبا ٠٤٣ افرنسة . ٤٣ الاولى (جسر) ٢٦٣ 1 NE 1 الاولي (نهو) ٢٦٤ اناضو ل ٧٤ الياس (قلعة مار • الكرمل) ٦٧ ، ٧٧ انطلیاس ۲۷۸ ، ۳۹۹ ، ۲۶ ؛ EA . 6 2 7 0 1 Just المات المالي ١٦ ، ٨٠٣ البارد (نهر) ۱۶۸، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۲۷، بمبدات ۲۶۶ EAV (770 (107 (101 (49 cities WE . 6 YV1 (19 V (10 A (1 2 2 1) TV ( A 2 Chlas الماروك ٧٣ باریس ۲۸۲ ، ۲۸۲ ( E - W ( W 9 V ( T A A ( T A - ( T V 9 ( T V A باللغو نو ٢٣٦ ( 1 1 2 ( 2 ) ) ( 2 ) . ( 2 ) 9 ( 2 ) 1 ( 2 ) 2 / 3 ) بتدين ۹ ع ۲ ، ع ۲ ۲ البترون ١٠٠، ٢٠١، ١١٠ ، ١٨٦ ، ١١٥ ، ١١٤ ، ١٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، P731 1730 0731 V731 733 13031 454 : 444 690 6 EVO 6 274 6 500 بتغرين ٦٤٤ ىمور تە ٧٨٤ AA doep نغداد ۱۹۶ بحنس ٢٤٤ ير الياس ٥٥، ٣٢٤، ٤٢٤، ٢٥٤، ٢٩٤ بكركي ٢١٦ تكفيا ١١٣، ٢١٨ رج البراجنة ٧٤٧ النقاع ٥٥، ٢٧ ، ٤٧ ، ١٩، ١٩، برج على ١٣٣ · 177 · 110 · 1 · V · 1 · 7 · 49 · 9V برجا (قرية) ٥٠٥ (1 £ 9 6 1 £ 1 6 1 £ 0 6 1 4 9 6 1 4 4 6 1 4 4 البرحين (قرية) ١٧ ( TY ( TT) ( T . T ( ) 4 V ( ) 0 X ( ) 0 Y يردى (نهر) ٢٦٤ ٠٤٧٤ (٤١٤ (٤١٣ ٤٠٥ (٣٨٠ (٣٨٠ (٤٣٥ ( ٢٦٠ (٢٥٠ ١٤١٤) ١٤٢٤) VY3: VY3: 703: 303:003: 7V3: EAEGEWA 0.0 6 297 6 291 6 EV4 6 EVA 70 . 4 7 5 9 1 7 5 A 4 0 9 7 بسكنتا ٧٩ ، ٣٦٣ ، ١٨٥ ، ٣٨٨ ، بقلوش (دير) ٢٧٢ البندقية ٤٥، ٥٥، ٢٣٦ EVE : 601: 497 بشاره (بلاد) ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۱ البوصنه ۳۷ 

ییبلوس ۳۲۷ بیت شباب ۳۲۲ بیت مر می ۲۵ ، ۸۱۱ بیر (قلمة) ۵۵

ت

ترسیس ه ه تعلبایا ۳۸۰ تعنایل ۲۶۶

تمنین ۲۱3 ، ۱۱۸ تو نین (قلعة) ۱۰ ه

3

جباع ۸، ۹، ۹، ۹، ۹۳ جبة بشري ه، ۹، ۳۳ جبة المنيطرة ۹۹۳

( \may ( \may ) \map ( \map )

الجديدة ٦٨ جديدة كسروان ٣١٧ الجرده ١١٥ الجزيرة ٨٠٤

جزین ۱۰۷ ، ۱۹۲ ، ۳۰۰ ، ۶۰۰ جلق ۲۰۲ ، ۲۰۲ جنین ۱۰۲

جونیه ۲۱۷، ۳۰۰، ۶۱۰ الجیة ۲۰۱، ۳۶۲، ۶۶۲، ۲۰۱

حاصیا ۱۹، ۹۶، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۲۸، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، 777 777 777 777 773 373 7.0 ١٠٤٠ ١١٤، ١١٤، ١٢٤، ٢٢٤، الحمام (نبع) ٢٣٤ ١٥١ ( ٧٨ ( المح ) ١٥١ ( ١٩٠ ) ١٥١ ( ١٥٠ ) 6 291 6 2 4 9 6 4 4 . 6 10 4 bla 1930 783 عاه ه٤٠ ٢٠١٠ ٨٠١٠ ٢٣١١ ١٠١٠ الحبشة ٥٥ 1946190614061576188618. الحجاز ۱۹۹، ۱۷۲، ۱۵۲، ۱۹۹، - هص ۱۵۱ ، ۱۹۷ ، ۵۷۲ ، ۲۷۲ ، 754 , 644 , 6 . 3 , 2 . 3 , 413 , الحرمين ٣٤ 0 . 7 . £74 . £44 حریصا ۲۰ حوران (بلاد) ۹۱، ۱۰۰، ۲۳۱، حصن الاكراد ١٠١ ( 194 ( 194 ( 191 ( 150 ( 155 الحصن (بلاد) ۱۵۰،۱۵۸،۰۱۱ 077) 1773 7773 3773 3 773 7033 الحصن (قلعة) ١٠١ ، ١٧٤ حلب - الشهاء ١ع، ٧ع، ٥٥، ٥٧، ع ٩، ع ٩٤، ع٠٥، ٥٠٥ ١٥٦،١٣٧،١٣٣،١٣٢،١٢،١٠،٢٠٩ حياطا (قرية) ١٥٦،١٣٧ حيفا ٣٢ (100 (104 (104 (101 (114 (104 77. 4709 6779 677A 6179 6177

خ

خبرین (قریة) ۸٤ الحدر ه ۹۹ ١٩٤ ١١٥ ١١٥ الع الم الخروب (اقلم) ۷۸ الخليل (جبل) ١٩٤ الخنشاره ٢٤٦ خان مراد ۱۰۸، ۱۷۸، ۱۹۹

الدروز (جبل) ٥٤ ، ٧٧ ، ٩٩ ، ٧٧ ، ( 99 ( 9 ) ( 9 ) ( 9 7 ( 9 · ( ) 0 · ) E 

الدامور (نهر) ۲۰، ۲۰۱، ۲۶۱ داریا ۱۹۶ الدجاج (نهو) ٥٣٠

خان الافرنج ٥٦

خان الحسين ١٠٥

خان الحصين ١٦٥

خان المنا ١٩٢

(145 (144 (141 (14 - 1114 (114 (1 £9 (1 £ Y () £ £ () £ . () ٣9 () ٣ Y (109 (101 (107 (100 (101 (10. 3713071371131113113 0.4 ( EAT ( TTE ( T ) A ( T ) V

دمشق الشام ٣٤٠٥٥، ٧٥، ٣٠٢، ٢٨٢، V/7 : 177 : 177 : 671 P33 703 P73 1 1 1 3 3 4 3 3 4 4 3 4 01.60.160.760.760.1691

دمياط ٩٦٤

دیار یکر ۳۷۳ ، ۴۷۹ ، ۵۵۵ دير الاحر ١٩٤

دير مار انطونيوس القرقفة ٣٦٣، ٥٣٩، · ٤ · 9 · ٤ · ٣ · ٣٩٧ · ٣٧٣ · ٣٧٢ 190

> دير ماري انطونيوس حوب ٣٣١ دير مار الياس رشيا ٤٤٤

٥٣٦، ٣٨٠، ٣٨٠، ٣٩٠، ١٤١، دير القطارة ٢٥٥ 290 6 EMJ 6 E1V

> دير مار الياس شويا ه ع ع دير مار الياس الكرمل ٣٧٣ 077 0007 1 197 0 433 0 0 93

دير بکرکي ۲۸۰، ۱۹۹، ۵۵۹ دير البنات ٢٨٣

6 £ £ 9 6 £ £ . 6 £ . A 6 4 A 7 6 4 A 9 2906 698

دير مار جرجس عو کر ۸٥٤ در حریصا ۱۵۸ دير سيدة الحقلة ٥٥٤

دیر مار دیتریوس ۲۳، ۳۸۳ ، ۳۸۶ دير راس بعلىك ه ٩ ٤ دير سيدة السفينة ٢٦١ ، ٣٨٦ در مار سمان ۱۲۳ ، ۲۳ ، ۳۷۳ ، . 64) (64) 4.3) 003) 603)

271 ( £7 . 6 £09 6 £0V در النيدة ٠٢٠، ١٢٤، ٣٧٧، ١٨٤، EIV

دیر مار شعبا ۲۰۱، ۱۰۷، ۳۹، ۲۲۳، 8906 800

دير مار شلطاه ٠٤،١٠٤ در سیدهٔ شلان ۲۵۰۰۵ در دير سيدة شويا ۱۸ ، ۱۹ ، ۱۲۹ ، ۲۲۹ ، 477

> دير مار ضومط (البوار) ۲۹۳ دیر سیدة طامیش ۱۳۲ دير مار الياس زحلة ١٠٧، ٣٦٠، دير ماري قبريانوس كفيفان ٣٣١

دير القمر ٧٤، ٦٠، ٤٧، ٧٧، ٩٧، (90 (91 ( A7 ( AE ( AY ( A1 ( A+ (1.161 .. 699 69 A 69 49 697 در البشارة ۱۳۹۰ ، ۲۳، ۱۳۳۰ ، ۲۳، ۱۰۲۰ ، ۲۰۱۰ ، ۱۰۱۰ ، ۱۱۸ ، ۱۰۱۰ ، ۱۱۰ (1 £ 1 (1 £ . (1 7 ) (1 4 0 (1 7 £ (1 7 V (109 (101 (100 (104 (104 (101 · 771 : 197 : 140 : 170 : 174 دير مار جرجس ٢٦٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٢٢٥ ، ٢٦٢ ، ٣٢٢ ، ٢٦٤ ، 1 2 4 4 5 6 6 7 4 5 9 4 4 3 9 4 4 3 9 1 27 . 1 204 1 20 . 1 26 . 1 249 6 £ A + 6 £ Y 0 6 £ Y £ 6 £ Y Y 6 £ 7 £ 1133 793000010

· 22 4 6 44 7 6 44 6 44 6 44 6 44 9 43 3 3 3 290 6 200

دير ماريوحنا حراش ٣٨١، ٥٤٤ · £ £ 0 · ٣٩٢ · ٣٨٦ · ٣٨٥ · ٣٨٣

۱۸ ، ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۶ ، ۱۹۶ ، دیر مار یوسف ۲۳ ، ۱۳۷ ، ۳۷۳ ، 66 - ( MAL ) AVA , MAL , MAL

در سیدة قنو بین ۳۳ م دير سيدة مشموشة ٢٢٣

دير سيدة المعونات ٢٠٠ ، ٣٣٥ دير ميفوق ٢٣٥ ، ٣٣١

دیر مار مخایل ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۳، دیر ماریمقوب ۴۱۷ ۲۷۲، ۳۸۰، ۳۹۰، ۳۹۳، ۲۱۸، دیر ماریوحنا حرا ٣٤٤ ، ٢٤٤ ، ٤٤٩ ، ٥٥٤ ، ٧٥٤ ، دير ماريو حنا الصابغ ٢١٥ ، ٢٥٧ ، 

> در الخلص ۲۲۳، ۳۷۳، ۴۸۰، ۱۱۷، ۵۵۱، ۹۹۵ £7V ( £7£ ( £09 ( £0)

دير النياح ٢٦٣، ٢٥٠، ٥٧٠، ٣٨٣،

رودوس ۵۵، ۲۸۳

راس بعلبك . ٣٦٠ ، ٣٩٣ ، ١٤٤ ، ٤٤٤ ، ٢٥٦ ، ٣١٧ ، راس المن ٢٠٠ ٢٢٠ ، ٢٢٤ ، ٢٤٤ ، ٢٩٤ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، 

رياق ه . ٤ ، ٧ ١٤ ریز ۹ ٤

ریشا ۲۱۸ ، ۲۲۱

الراس (قرية) ١٨٤

رشيا ۱۹، ۲۰۱، ۱۰۷، ۲۲۳ ۱۹۹ ۱۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹

الرمتانية ٢٢٣

16 op 42 - 3 21 , 621 , 163 روسية ١١٧

274

زوق مصبح ۲۸3

زغرتا ۲۷۱ الزاوية ١٠١، ١٠٧، ٠٤٣

الزبداني ١٤٤، ١٤٥، ١٤١، ٢٧٦ زوق مكايل ٢٢٦، ٢٥٦، ٢٧٢، ٣٣٩، (アハ・アソタ アソア・アフタ アフ・ 引っ)

113, 313, 013, 213, 223, 323,

P73 1 13 3 3 0 0 3 3 4 0 3 3 0 0 3 3 4 4 3 3

1976 190

سانور (قلعة) ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۰۲، ۱۲۶، ۱۳۵، ۲۷۶، ۲۶۶، ۲۹۹، ۱۰۵

سعدنایل ۹۷۹ السعديات ٧٧ ، ١٠٦ السمقانية ٣٧٣ ، ٢٣٤

شارون ۷۸٤

صوريا ٥٣٦ ، ١٨٢ ، ٢٨١ ، ٢٨٢ ، 714 سيوان ه ه

ش

173) P73) 373) + 33) 033) 733) 1337 PF 37 AP 57 4 60 . W 60 7 6 6 7 9 6 8 A ٧١٤ ٨٤١ ٩٤١ ٠٥٠ ١٥١ ٥٥، ٥٥١ الشانية ٢٨٤ ٢٢١ ٢٨٤ شحيم ١١١، ١٢٤، ٣٠٤) ١٣٤ شفا عمر ۲۷، ۱۸۲ ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۰۹، ۱۱۹، ۱۱۹، شقیف ارنون (قلعة) ۸۳، ۱۰۱ イノインとか الشوف ۷۰٬۰۸٬۱۸٬۷۰٬۱۰۹ 31130113 7113 4113 . 713 6713 . 4 4 £ (101 (154 (154 (151(15.

0 · · · £ 17 · £ 1 · · · £ 19

شویا ه ع ع الشوير ١١٥، ١٥٣، ١٥٣، ٢٤٤ الشويفات ٢٥٢، ٣٥٢، ٥٥١، ٢٧٤، الشياح ٥٢٤

FAY173 773 V73 + 33 133

الشالوط (نبع) ٢٢٥ الشام ١٤، ٢٤، ٣٤، ٤٤، ٥٤، ٦٤، ١١٥ (AT (A) (V7 (V7 (77 (78 (7 · 09 (1.1 (1.. (99 (90 (9. (AV (AE (141,141, 411, 141, 441, 141, (177 (109 (188 (184 (144 (144 (1 V E (1 V T (1 V T (1 V ) (1 7 V (1 7 ) 3 V )) (1A) (1A + (1V4 (1VA (1VV(1V) 441,341,041, LVI, AVI, 161, (191 (194 (197 (198 (194 (194 ١٩٩١، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ١٩٩١ الشوف (مزرعة) ٢٠٠ ، ٢٠٠ 1177777 607 . 77 3 3 77 . 77 . (TAV (TA . (TVV (TVE (TT9(TTA ( £ - £ ( £ - W ( W 9 ) ( W 9 Y ( W 9 Y ) W 9 Y ) ( £ 1 £ ( £ 1 7 ( £ 1 1 ) £ 1 . ( £ . A ( £ . V 013) 113) - 73 173 773 773

0

صفد (بلاد) ۸٤، ۳۲، ۲۲، ۲۸، P . ( ) V / ) ) 7 / ( ) 7 / ( ) 7 / ( ) 3 0 3 ) الصلا ١٩٢

صافيتا (بلاد) ه ١٤٦، ٢١١ الصالحية ٧٧٣ صحراء المزاريب ١٩١،١٩١ (least 14) 23, 00, 123 صلیا ۱۲۳، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۷۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، EAE

Huini 3 VY

صور ۸٤، ۲٦، ۲۲، ۹۳

0101011101.00.9 (117 (110 (118 (1.9 (1.4(1.0) ١١٠٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ مهرا، صيدنايا ١٣٠٠ ١٨٢ (قرية) ١٨٢، ١٥٠، ١٥١، ١٥١، ١٨١ الصفورية (قرية)

VY1) PV1) 777) P77) P07) 777) 3743 4743 4743 . 443 3443 4443 VAM 7 7 P 7 0 P 7 4 0 3 3 2 3 3 4 3 4 6 3 4 صيدا ٨٤، ٨٥، ٣٢، ٥٦، ٢٦، ٨٦، ١١٤، ٢٤، ٣٢٤، ٤٢٤، ٥٢٤، ٢٢٤،

الضنية . ٢٣

طرية ١٩٢

(1VW (1VY (177 (109 (10V) 1 EA 

· 74) 0 74) 3 74) 7 74) 4 79) طرابلس ٥٥ ، ٢٠ ، ٨٧ ، ٩٩ ، ١١٩ ، ٤٤ ، ٥٤ ، ١٥٤ ، ٢٥٤ ، ٤٥٤ ، ٢٥٤ ،

طنطا ٢٦٦

عاريا ١٥٢، ١٥١، ١٨٤

العاصي (نهر) ١٤٤ ٥٠٠ ١٤٤١ ١٤٤٠ سالع

عانوت (قرية ) ۸۱ ، ۱۱٦ ، ۲۷ ، عشقوت ۲٥٨ ، ٣٣٨

143, 143

العاقورة ٢٠١، ٢٨٩، ٠٩٠ العادية ١٤٤١ (٤٨١)

0 . 1 60 . . 6 £ A V due

عجلون ۱۹۱

عرامون ۵۵۷، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۵۹، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۲۰۱۰

AFTO PFTO AVT

عرب بستان ۲۲، ۱۳۲، ۱۳۱ م ۲۳، ۳۷۳، £91

(70 (74 04 01 0 1 6 84 0 8 V PE

(VW ( VY ( V . ) 79 (7A ( 7V ) 77 ( N E ( A Y ( A ) ( A . ( V 9 ( V 7 ( V 0

(90 (98 (94 (9 , (7 , 47 ) 10))

(1. W (1.1 (1.. (9 ) (9 V (97

علمان (قرية) ١١٤ عمارة شلهوب ٨٠٤ عنبال ۱۳۶، ۲۳۶ عيندارا \_ عنداره ١١٨ ، ١١٩ ، ٢١٩ ، £ 1 4 4 5 4 4 5 عين جدينا ٠٩٠ عین تراز ه ۱۰۰ ۲۹۱ عين الحصري ١٩٠٠ عين الخندق ٢٥٢ عين الرمانة ٤٢٣ عين الدلبة . ٢٩ عين شجاع ٠ ٩٧ عين طوره ٢٢٦ ، ٢٩٣ عين عنوب ١٣٥ ، ١٣٦ عين الغاره ٩٠٠ عين ماطور ٢٨٦ عين ورقة ٥٥٥ ، ٥٢٥ ، ٨٣٨

(171)771) 771) 171) 771) 771) 341,041, 641, 031, 431, 601, 471,021, 221, A21, AA1, 0A1, (114 (114 (114 (114 (114 (114 (114 ) 677 - (199 (19V (190 (197 (1 N E ( . . . ( 799 ( 79 ) 679 £ ( 7 V £ ( 7 V ) 1773 1743 1743 4743 4743 3743 TV43 644 644 644 644 644 644 173 173 273 273 P73 - 33 173 31 033183310031 4031 8031 8731 (012 (0.9 (0.1 (0.7 (0.2 (2 19) 0176010 عكاد ( بلاد ) ١٤٦ ، ٨٥ ، ٨٠ ( علا ) عكاد 20101710100

غاريفه ١٤٠ ، ٣٠٠ غزير ۷۷ ، ۷۸ ، ۹۷ ، ۵۸ ، ۹۱۲ ، الغازية (سهل) ٨٤ 777 (77 8 170 0 070) 3 770 7770 الغرب ١٦٥ ، ٢١٤ ، ٢٢٤ ، ٢٥٤ ، ٨٣٢، ٢٢١ ، ٤٣١ ، ١٣٩٠ ، ١٣٩٠ 0 · £ ( £ A · ( £ V 9 ( £ V - ( £ £ ) ( £ £ - ( £ \ + . 0 - - 6 8 17 6 8 10 غزة ٣٤ ، ٧٤ ، ٤٢ ، ٤٢ ، ١٢٩ 0 - Y ( £ 9 Y ( £ Y X ( £ 7 9 ( £ 7 X ( ) £ )

علما غزة ٣٤

غسال (قرية) ١١٦ غوسطا ۲۲۷، ۵۰۶

ف

فارس ه ه فالوغا ٤٨٤ فتقا ۱۹۲ الفتوح ٢٠١، ١٥٨، ١٥٩، ١٥٩، الفرزل ٣٧٣، ٣٠٤، ٢٩٩

794 . 79. فرنسا ٠٨٠، ٣٨٣، ٥٨٠، ٢٨٦

القرمان ه ه

قرنايل ١٨٤

11.691600

قطنا ١٩٦٤ ، ١٩١ قناطر زبيدة ٣٢٨

القفل (سهل) ٨٠٠

القروان ٥٥

قىسارىة ٤٣٣

كفرتيه ٣٦٣

القسطنطينية ٢٧ ، ٢١ ، ٧٤ ، ٤٥ ،

قاضی کوي ۲۶۱،۲۶۱ القاهرة ٢٤، ٢٤ قب الياس ٥٩ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ٣٢١ EYE 6 49 . 6 4 V .

قبرص ۲۵، ۵۵، ۱۲۱، ۳۰۴، ۱۲۳، 117 177 777 1 113 1 183 القدس ۱۹، ۲۹، ۱۹۱، ۵۰۳، ۲۰۳، 1.43 (400 (4.1 قرطا ٢٠٦

5

الكحاله ١٨٠ الكراد (جبل) ٥٧ الكوك ٥٧٤ کریت ٥٥

کسروان ۷۷، ۷۷، ۲۰۱، (YOV (YOT (YOO (Y) A (10.6) - 9 107,021, 242, 642, 112, 112, £41 ( 777 ) 477 . (770 ) 6771 (777 ) 777 ) 783 ( E V E ( £ 0 ) ( £ 0 . ( £ £ 7 ( £ £ ) ( £ \ . P V 3 2 7 1 3 2 7 . 0

Decembeli 473 كفرشيا ٢٥٣، ٣٦٣ كفرعقاب ٣٦٣ کفر نبرخ ۱۵۱ الكفور ١٥٨ ، ١٥٩ ، ٢٦٦ ، ١٦٩ ، 791 ' 719 ' 717 ' 710 ' 71. ( TE ) ( TE . ( TT ) ( JT) ) LST ) کورسه ه ه 1 Deco 331, 231, 407, 407,

790

اللاذقية ١٦٧، ١٩٧، ٣٠٠، ٣٣٠ لنان ۸۸ ، ۲۱۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ لنا ۲۳۳ VOY : NOT : POT : TTT : 1 VT : OVT : 

414 . 41 A . 44 . 441

beniel ALA

1

التن ١٤١، ١٤٠، ١٠٠ و ١١٠ و ١١١ مغر عزرایل ۲۱۸ (ET) (E17 (10A (10V (10E(10. 6 E A E V 6 E 7 6 E 7 6 E 7 6 T A 300 7733.433.633.133.433.603.01.103.003.32.12.02.14.3.14.3.14.3 المتين ٢٨٦ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٤٤ ، ١٥٠ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، E A W ( E V O ( E O ) 6 17 4 6 10 9 6 189 6 18 A 6 187 مجدل الموش ۲۲۱ ، ۲۲۳ ، ۲۷۳ 711 3 4.4 3 174 3 3 77 3 . 47 3 الختاره ١٢٤، ٢٧٢ VP7 : XP7 : F: 7 : Y : Y . Y . 3 3 مرج عياون ١١٤، ١١٤، ١٩٢، ٢٣٤، ٢٣٤، ٢٦٤، ٤٧١، ٤٧١، 114 6 198 0.76 89 6 69 6 6 8 4 8 مرسيليا ٢٧٩ ، ٨٨ ، ١٨٨ ، ٢٨٢ ، مصر (عریش) ۲۶۸، ۱٤۷، ۱۶۸، EVA المزاريب ۸ - ۱ ، ۱۱۹ ، ۱۹۱، ۱۹۲، المكالس ٥٢٤ EV. (199 (1/0 (00 a) 4 . . 6 199 6 198 مزرعة المسقى ٣٨ ٤ 5 7 E 4 So مزرعة محود ١٠٥ الموره ٥٥ مثان ۲۹۳ 19761876180 111

ن

المينا (قلعة) ١١٢ ، ٢٠٠٠

ه

الهومل ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۵ مونین (قلعة) ۸۳

المعاملتين (جسر) ٢٥٧ ، ٨٥٧

9

وادي التيم ٨٠ ، ٨١ ، ٨١ ، ٩١ ، ١٩١ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٩ ، ١٥٩ ، ١٥٩

وادي راويد ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۶۹ ، ۱۶۹ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ وادي علمات ۲۹۳

ي

يوحنا (مار) ٢٦ ، ٠٠ يوحنا (ماريوحنا مرقس) ٧٠ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ه١٠ ، ١٠٧ ، ١٢٠ ، ٣٢٥ ، ٣٣ ، ٣٣٣ ، ١٠٤ ، ٣٤٣ ، ٣٤٣ يوحنا (ماريوحنا المعمدان) ٣٤٣ يونين (قلعة) ٨٣

## الفهرس الثاني

## الاشخاص والقبائل والشعوب

1

Triimage (القس) ۲۷۹
احد ۷٬ ۱۶۳
احد (الامير) حاكم بسكنتا ۲۸۵
احد خان (السلطان) ۵۵٬ ۹۱
احد كاشف سنن ۸۳
ادم (القس والمطران جرمانوس) ۲۷۳،
۱۲۹ ۴۷۶٬ ۴۲۶
۱۲۹ ۱۲۶٬ ۴۲۶
۱۲۹ ۱۲۶٬ ۴۲۲
۱۲۹۳
ارقش (القس بولس) ۹۰، ۴۳، ۱۰۱٬ ۲۰۲٬

ابراهيم (الامير) احد اس اء المردة ٢٠٨ ابراهيم باشا ٢٠٠ ابراهيم باشا ابن محمدعلي باشا والي مصر ٣٣٩ ابراهيم باشا وزير الشام ٢٠٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠

279

1 K(00; V3) 00) 437) 073 الارمني (انطون مك) ٢٨٥ (0.9 (0. A (0. V (0. 7 (0. £ (1) A) الارناووط ٥٥، ٤٤، ٥٠٠، ١١٤، ١٠٥، ١١٥، ١٥٥، ١٥٥ احمل باشة طو ايلس ٠٤٤ ٤ م د و ه العمار دك م ع م العمار 0176011681. اسمعل (الأمبر حسن ابو) ١٨٥ ازرق (القسررومانوس) ۳۷۳ اسمعيل دالي خليل ٨٤ استبر (ابنة اخت غندور الخوري) ١٠٥ استيفانوس الثامن (الخوري) ١٨٤ 120 ( 11K - 111K ) PT 1 3 - 3 1 3 اسطفان (الخورى) ۱۹۹ (19 V (19 £ (1 10 (10) (1 £7 (1 £ 0 اسطفان (المطروك يوسف) ٥٠ ٤٠٠٠ 204 (504 (544 (54) (544 اصاف ( حرائيل ابي يوسف ) ۲۷۰ EVO ( £00 ( £ 4 ) ( £ 1 9 ( £ . 4 ( 4 ) 7 ) اصاف (حرحس ابو حمدان اخو حرايل) اسطفان (الخورى خبرالله) ٥٦ ا Y V . الاصغر (القس جرجس) ٤٤٦ اسطفان (القو بدان) ٥٠ اسعد (الامير) حاكم حاصنيا 413 اغاتون (القس) ٤٠٤، ٢٨٤ اغناطيوس ( الخوري ) ۲۱۸ ، ۲۳۷ ، اسعد بك ٧٩ £90 6 £ 40 6 £ £ 0 1 (117 (181 (180 ( cl, 181) 111) 7 V Y ( Y V ) ( ) 9 E الافرنج ٥٦، ١٩، ٢٢١، ١٢٩، 18 mat ( th de) 403 (17) (14) (14 (14 (144 (144 (14) اسكندر ذو القرنين ١١٠ 6 5 7 9 ( 5 7 A ( 5 7 V ( 5 7 7 ( 4 7 A ( 7 A + ( £ 9 A ( £ 9 Y ( £ V A ( £ V 7 ( £ V ) ( £ V ) 0 . 7 60 . 4 افندی اسلامبولی ۲۹۱

اسمميل (الامير) ١٣٠٤ اسمميل (الامير) حاكم وادي التيم ١٨، ٢٨، ١٩، ٣٩ اسميل (الامير) حاكم حاصبيا ٢٩، ٣٣٠، ٥٨٣، ٣٩٣، ٣٩٧،

الانكليز ۱۲۳، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۳۸، ۱۳۷۰ ۲۳۷، ۱۳۷۰ ۲۳۹، ۱۳۷۰ ۲۳۹، ۱۳۹۰

ا كاكبوس (القس) ١٠٤، ٢٧٤

اكليمنضوس (البابا) ٣٦٩، ٤٧٣ اكليمنضوس (المطران) ٩٥٤، ٩٦

انطونيوس الكير (القديس) ٣٦١

انطونيقوس (الملك) ٣٢٩

ا کاسمنضوس ۲۲۳

اوزون (علي) ٧٧ اوركان (السلطان) ( عبد الحميد ) ٥٥، ٥٥، ٧٥، ٥٩ ايوب بك ٦٤ الايوب (الشيخ كريم) ٦٤، ٦٦ ايسيدوروس (الاخ) ٣٦٥ ام انطون (۱۰۰ انظون (۱۰۰ الخوري) ۱۰۰ انظون (ابن خالة غندور الخوري) ۱۰۰ ام مراد (ابن المقدم محمد) ۲۱۹ اناختار اغاسي ۲۲ علی مکاربوس) مطران عکاه ۶۶ عکاه ۶۶ اوزون (ابراهیم باشا) ۲۷، ۹۰، ۹۰،

ب

بتشو تو (الياهو ، ابوه) ٧٧٩ بربر (مصطفی) ۱۷۲، ۱۸۵، ۱۸۱، البرير ٥٥ البرير (احمد) ٢٠٠٠ ، ٢٧٣ بربوكي (القس يسطوس) ه ٩ ٤ برتانيوس (القس) ٧٦ بروخجي (عبدالله انطون) ٠٥٠ برذخان (جارية زوجة الامير حيدر). ٢٢ برو بغندا ٢٥٦ البستاني (المطران بطوس) ٥٣٥٣ البستاني (الطران عبدالله) ٢٤١، ٢٤١ البشعلاني (الخوري اسطفان) ٧٤٧، 791 البشناق العالى ٥٥ بشوايا (القس) ٢٣٤ ، ٢٣٤ بشر (الشيخ) ۲۳ بطرس (المطران) ۲۹۷ بطرس الثالث ١٩٣ البغدادي (احمد آغا) ۲۰۱، ۱۰۸، 1 July 13 بللمع \_ ابللم ع (الامراء: بيت) ٧٤ ،

باسيليوس (القديس) ٢٦٠ باسيايوس (مطران زحلة) ٥٥٥ ، ٣٢٤ باسیلیوس (مطران صیدا) ۲۰۲۰، ۳۲۲، ۱۹۷، ۲۰۰ 474 : 478 : 474 باسمليوس (القس) ٢٧٤ الباشا (الخوري قسطنطين) ٢٠٠ المات العالي ٨٠٠ بالاري (ماورو) ۲۳۲ باز (اولاد) ١٩٤ باز (الشيخ بو عناف جرجس) ١٢٠، (104 (104 (101 (10. 6) 55 (15. 30120012 0013 4213 3113 1073 ( £ 9 ) ( £ A A ( £ A ) ( £ A • ( £ V 9 ( £ V A 01160.160..6897 (894 (894 باز ( الشيخ داود ) ۲٤٢ ، ٢٤٢ باز (الشيخ عبد الاحد) اخو جرجس 177 1073 VYY3 1473 PYY3 3 V 3 باز (الشيخ درويش) ابن عبد الاحد ٣٣٨ باز (الشيخ باز ابن عبد الاحد) ٢٣٩ بتشيو تو ( روفايل دي ) ۲۷۹ ، ۲۸۰ ، TAI

6 EV4 6 EV7 6 Y14 6 11V 6 1 . V (الستورد) زوجة الأمرعساف ٢١٨ EAT 6 EAT 44. 4119 ( الامير بشير احمد ) 107 (الست وردة) حرمة الامر شديد ٢٥٣ ( الامير حسن ) ۲۲۲ (الستوطفاعاف) ۲۲۲،۲۲،۲۲۲ (IVar ami) P17 : . 773 3 A 3 بقية (ابو طاهر محمد) ٢٧٤ (الست ضيا ابنته) ٢٢٢ بليل (آل) ۲۹۱ 777 , 770 ( lui - il) بليبل (لويس) ١٠٤ (الاميرحيدر) ابن الامير منصور ١٨٤ بناديكتوس (البابا) ٣٧١، ٣٧١ (الامير خليل بشير احمد ) . ٢٥١ ، ١٥٢ بناديكتوس (القس) ۲۷۱،۳۷۱ ۳۹۷ (الست سعود ابنة الامبر مراد) ٢٢٦، بناديكتوس (مطران بعليك) ٩٠٤، £78 : 274 : £74 : £00 ( الامير سليان) . ٢٢ ، ٢٥٧ بنتيفوليو (الكونت دي) ٢٨٦ سرام باشا ۹۰۹ (الست بدوره زوجته) ۲۲۰،۲۱۹ (الامير عبدالله بن شديد مراد) ١٥٣١ بورجيا (اسطفانوس) ٣٣٧ بورتال ۲۷۹ 400 ( الامير عساف) ١٩٩، ٠٢٠، ٢٢٢ بو ریشه (آل) ۲۲۰ ( الامير على ) · ٢٣ البوغضان ٥٥ (الامير عمر بن الامير فارس) ٢٢٥ بوفور (الجنرال) ه ۲۸ ( الامير فارس) . ٢٢ بولس (القديس) ۲۱۷ (الامير مرادابن الامير فارس) ٠ ٢٠، بولس (الخوري) ه٧٥ بونابرت ۱۳۲، ۲۲۹، ۲۷۹ (الست ام بشير زوجة الامير مراد) They yar 777 : 77. بيدر (حنا) ٢٨٢ ييطار (توما) ١٥٨ ( الامر نجم ) . ۲۲ ، ۲۴۲ (الست خدوج) ابنته ۲۲۸ ، ٤٥٣ بيطار (القس جبرايل) ه ٩٤ (الست ام يوسف ابنة الامير نجم) ٢٢٢ البيطار (الشيخ سمان) الغوسطاوي ٣٣١ (الست خدوج ابنة الامبر نجم) ٢٢٨ يوس السادس ٢٣٢، ٥٣٥ ، ٢٣٩ ( Illan agms) 413 ييوق (عبدالله) ۲۲

ت

التاتارهه تعدان ۲۲۶ تاج (الست) ابنة الست خنسا ام الامير تادي (الاب) ه.١ التل (الشيخ عباس) حاكم الزبداني ٢١١؛

تلحوق (المثايخ: بيت) ٣٧٧، ٣٦٠، ٣٦٠،

٣٨٧، ٤٤٠، ٣٧٤، ٣٧٤، ٣٨٠،

١٠٥ (الشيخ حسين) ٥٠٠ (الشيخ حسين) ٥٠٣ (الأمير سلمان) ٣٨٣ (التنوخي (الامير جال الدين) ٣٨٣ (الامير جال الدين) ٣٢٨ (التنوخيون (الامير زين الدين) ٣٢٨ التنوخيون (الامير زين الدين) ٣٢٨ التنوري (الاب اغناطيوس داغر) ٨٨ تيارس ٢٨٢ تيان (البطريرك يوسف) ٥٤٤، ٤٤٤،

تاواضورس ٣٧٣ ، ٣٩٤ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، تاوف انوس (الخوري) ٣٩٧ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٨ تداوس (القس) ٣٧٣ ، ٣٧٣ والقرك (القم نقولا) ١٩٨ ، ١٩٨ التركان ٥٥ ، ١١٥ ، ١٩٨ ، ٣٠٤ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ١٦٨ ، ٣٠٠ ، ١٦٨ ، ١٦٢ ، ٣١٠ ، ١٦٨ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠

3

جرجس ( مار ) ه٣٥ الجزار (احمد باشا) البشاقی ٧٣، ٣٨، ١٩، ٠٤، ١٤، ٧٤، ٨٤، ٩٤، ٥٠ ١٥، ٢٥، ٣٥، ٤٥، ١٧، ٧٧، ٧٧، ٧٧، ٤٧، ٧٧، ٧٧، ٧٧، ٧٨، ٢٧، ٣٧، ٨٨، ٢٨، ٣٨، ٤٨، ٥٨، ٢٨، ٣٨، ٩٤، ٥٩، ٢٩، ٧٩، ١٨، ٢٩، ٣٩، ١٩٠، ١٠٠، ٢٠، ٢٠، ٣٠، ١٠٠، ١٠٢، ١١١، ١٠٠، ١٠٠، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠،

الجاجي (القس يواصاف) ٣٤١ الجـاماتي (انطون) ٥٥٤ الجـاماتي (انطون) ٥٥٤ جباره (القس) ٤٤٩ جبرايل (الخوري) ٧٣٤ جبور (انطونيوس) ٥٠١ جبور (الشيخ طنوس) الرشاوي ٧٣٧ جبور (نخله) ٣٢٧ ، ٣٢٧ ، ٣٢٧ ، ٣٤٠ الجبوري ٣٣ الجبوري ٣٣ الجبوري ٣١ ، ٢٠١ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ جراسيموس (المطران) ٢٣٠ ، ٣٦٣ ، ٣٧٣ ، ٣٧٣ ، ٣٧٣ ، ٣٧٣ ، ٣٧٣ ، ٣٧٣ ، ٣٧٣ ،

جفليه (القس اثناسيوس) ٣٧٤ (150 (155 (154 (151 615 (101 (100 (1E4 (1EV (1E7 جلغاف ( المطران باسيليوس ) ٢٠٨ ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٥١ ، جيل (المطران فيلبوس) ٢٢٣، ١٤٥ الجميل ( المطران الياس ) ٣١٧ ، ٣١٨، ( 171 ( 17 · ( 104 ( 10A ( 10V 477 6 419 ( 177 ( 170 ( 178 ( 174 ( 174 ١٧١ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٧١ ، ١٧١ ، الجميل ( الحوري الياس ) ٣٢٢ ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۷ ، ۱۷۷ ، جنبلاط ( المثایخ : بیت ) ۷۷ ، ۸۰ (107 (127 (121) 170 (11V A) 3 7 7 10 7 7 1 7 7 8 1 3 1 7 3 1 7 3 1 · 771 · 772 · 710 · 717 · 19V 164 - (EN9 (ENN (EVE (EOW(EOY : TIV : T.9 : T9 : C T9 1 : TTE ( 414 ) 614 ) . LOA ) LOA ) VLA 299 (الشيخ بشير)١١٧، ١٢٠، ١٢١، · ٣٧٧ : ٣٧٦ : ٣٧٤ : ٣٧٠ : ٣٦٩ (19£ (10V (101 (1£) (1£ - (149 · ٣٨٤ · ٣٨٩ · ٣٨٠ · ٣٧٩ · ٣٧٨ VAT : AAT : TPT : 3PT : 0PT : 37730773 - 473 1773 7773 7773 344,044, 444, 443, • 33, 433, ( £ 1 £ ( £ 1 7 ( £ . 4 ( £ . V 433.033 1033 AA33 . V 33 ( £7 ) ( £7 · ( £ 1 9 · £ 1 7 · £ 1 7 011 (0.8(0.. (844 (84) (84. (84) (84) ٤٣٤ ، ١٣٥ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٩٤ ، ١٤٤ ، (الشيخ على) ٢٦٠ ، ١٣٥ ، ١٣٧٠ (الشيخ قاسم) ۱۱۷، ۱۱۸، ۲۲۱، ( £04 ( £04 ( £0) ( £0. ( £89 703 ) A03 ) P03 ) O73 ) P73 ) 773 ) 173 ) 373 ) P73 ) 733 ( الشيخ نسيب بك ) ٢٥٩ الجنبلاطي (الحزب) ۲۷۲، ۲۷۷ جواق عثمان ۹۶ ( £99 ( £9A ( £9V ( £9£ ( £94 جوجو (حسن بك ) ۳۹ ، ۳۹ (0.7 (0.2 (0.4 (0.1 (0.. جوهر (البطريرك اثناسيوس) ١٠٠٤، (014 (011 (0.4 (0.Y (0.A £ 47 6 £ 5 9 6 £ 5 £ 6 £ 1 ¥ جوهر ( القس اغناطيوس) ٣٦٤ (٣٦٢ ع الجزايرلي ( غازي حسن باشا ) ٧٧

2

حاطوم ( بیت ) ۲۳ ٤

حاسب ( بو ) ه ۱۰۵

(الأمير كنج) ابن محمد ١١٠، ١١١ ( الامبر كد) ٢٧٦، ٢٧٦ ٧٨٣ (الامير مصطفى) اخو محد ١٠٨٠ ، 2 . A . 494 . 4 A V حزقیال ۲۲۷ الحسامي ( المشايخ اولاد ) ٣٣٠، ٣٣٠ حسن باشا ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۲۹، ۲۷، V . . V . V . V Y الحسن ( محد ) ۲۳ حسون (المطران) ۲۳۹ حسین آغا (کمرکجی بیروت) ۱۹۷ حسين باشا والي طرابلس ١١٩ الحلبي (غفريل) ٢٧٣ الحلو ( المطران يوحنا ) ٥٧٤ حاده (بيت ) ۲۹۰ (۲۹۰ ه ۲۳ ( I Kore I mand ) . PT > 1 PT > 4 PT ( lette Itane I mand ) 1 P7 ( الامبر منصور ) ۲۹۲ ( الامير ناصر ) ۲۹۲ حادي (بنو) ٥٠٠ ٢٧٣ عصه ( احد آغا ) ٥٧١ حوي ( القس مخايل ) ٧ ه ٤ حميه ( القس اجناديوس ) ٣٧٦ الحنا ( المثايخ اولاد موسى ) ٩٩ ، ١٠١ حوا (المطران جرمانوس) ۲۷۹ حيمور ( احمد آغا ) ١٠٨ حيم اليهودي ١٦٨ ، ٢٠٥

الحايك ( الحوري الياس ) ٨٨ حسب (انطون ایی) ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۸ حبيس ابن اسعد (الشيخ يوسف) ١٥٨ حبيش (الخوري اسطفان) ٢٣٦، ٢٣٧، 171 737 1 337 1 737 1 YY Y0 . . YEA ( الشيخ اسمد بدر ) ٨٥٧ ( الشيخ بطرس شمسين ) ٣٤١ ( الشيخ فارس حمزه ) ۲۲۸ ، ۲۲۸ ( البطريرك يوسف ) ٢٣٦ ، ٤٤٢ ، ( الشيخ يوسف حمزه ) ٢٦٧ ، ٢٦٨ الحداد (الاب مرقس) الكفاعي ه٣٠ الحدتوني ( الخوري منصور ) ۲۸۹ حرفوش ( الخوري ابراهيم ) ٢١٦ الحرفوش (الامراء -بيت) ٨٤،٥٣٦،٣٨١ ( | Var apolo) VP 1 3 A . 3 3 . 1 3 3 (113,413, 313, 013, 213, 213, 1737773 773 473 673 173 0431 64316431 3331 6331 0631 197 ( الامبر سلطان ) اخو الامبر جهجاه EYA : EYA ( الامير حيدر ) ١٦٥ ( الامبر عمر ) · ٢٩٠ ( الامير قاسم) ٢١٤، ٧١٤، ٢٢٤ ،

خ

( الشيخ ابو نادر خازن ) ٣٣٠ ( الشيخ ابي جبر ) ٢٦٠

الحازن ( مشایخ – بیت ) ۲۰۱، ۳۹۰، ۳۹۰،

274

6441 6441 64AY (AA) 6441 3.31 1 . 0 الخوري ( الخوري صالح ) ه١٠١، ٢٩١ الخوري (عمنويل) الرشماوي ٣٣٢،٣٣١ الحوري ( غندور سعد ) ۱۰۱، ٤٠١، ( £ . £ ( 7 9 £ ( 7 9 ) ( 7 7 £ ( ) - A ( ) - V £ 47 ( £ 44 ( £ 4 . ( £ 1 9 ( £ 1 ) ( £ . 0 (ام حبيب غندور الخوري) ١٠٥ (ام منصور) اخت غندور الخوري ١٠٥ ( ام نجم ) ابنة عم غندور الخوري ١٠٦ (فوته) ابنة غندور ١٠٥ (راحينا) ابنة غندور ه٠٠ (راشد) ابن عم غندور ۱۰۶ (فرياقوس) ابن عم غندور ١٠٦ الخوري ( مروان ابن انطانیوس) ۴۳۸ الخوري ( يوسف آغا ) ٤٧٤ الخوري ( يوسف ضاهر ) ه١٠٥ خير (ابراهم) ٥٣٩، ٧٠٠ خيره ( القس بطوس الراسي ) ۲۷۵

( الشيخ اسد بن الخازن ) ۲۹۱ (الاب اغناطيوس) • ١٠٣٢ م ٢٠ ٢ ٣٤ ٢ ٣ ( المطران انطون ) ۲۷۲ ، ۲۸۲ ( القس اكليمنضوس ) ٨٥٤ ( الشيخ بشاره حفال ) ۲۷۲ ( الشيخ رباح ) ۳۳۰ ( الشيخ رستم ) ٣٩٠ ، ٣٠٤ ( الشيخ سليان ) ٢٢٦ ( الشيخ شاس ) ٣٣٨ ( الشيخ فرنسيس ) . ٢٤ ( المطران مخايل ) ٣٣٤ ، ٣٠٤ ( البطريرك يوسف ) ۲۳۷ ، ۲۳۸ 717 1 7 2 9 4 7 2 2 7 1 7 7 7 9 خلیل ( امبر ) ۷۷، ۷۷ خليل باشا والي طرابلس ١٢٢ الخوري ( ابو فارس سعد ) ٤٠٤ الخوري (انطانيوس) ٢٣٨ الخوري (سعد ) ۸۵، ۸۲، ۸۷، ۸۸، 3 - 1 ) 4 - 1 ) 4 - 1 ) 9 - 7 ) 9 - 7 ) 

2

الدالاتية ١١١، ١٤٠، ١٤١، ١٥١، (الشيخ امين) ابن يوسف ٢٦١،٥٢١ 641 ) 713 ) 773 ) 143 ) 433 (الشيخ بشير) اخو مرعى ٧٥٧، دانيال ( البطريرك ) ٧٠٤ 4 7 5 6 4 7 V W ( الشيخ بشير ) اخو منصور ٢٦١ داود باشا ۱ ع ۳ الدحداح (الشيخ الياس) ابن مرعى ١٥٨، (الشيخ جرجس) ٢٨٩ YA1 4 779 (الشيخ جمجاه) ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹ (الشيخ ابراهم) ابن يوسف ٢٩٠ 790 498 494 (الشيخ ابراهيم) ابن موسى ٢٩١ ( الشيخ حنا ) ١٥٨ ، ١٩٥٠ (الست امون) ابنة حنا ٥٨ ٢ (اولادحنا)منصور ولويس وجهجاه ه ٢٩

(حنة) ابنة موسى ٢٩١ 347 . 441 . 44 . . 44E (الشيخ نادر) ابن سلمان ٥٥٠ (الشيخ راشد) ابن موسى ١ ٢٩٤، ٢٩٤، (الشيخ ناصيف) ابن موسى ٠ ٩ ٩ ، ١ ٩ ٩ ، 440 (الشيخ رشيد غالب) ابن عم الشيخ مرعى 790 4798 479 (الشيخ نعمة الله اسحق) ٢٨٧ ، ٢٨٧ YAE (الشيخ زعيتر ) ابن راشد ه ٢٩ (الشيخ وهبه) ابن يوسف . ۲۹۳ ، ۲۹۳ ( الشيخ يافت ) ٠ ٧٠ (الشيخ سلوم) ه ١٠٠٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، 790 : 798 : 794 (الشيخ يوسف) ٥ ٥ ٢ ، ٩ ٨ ٢ ، ٠ ٢ ٢ ، (الشيخ سلمان) ٥٥٥، ٧٥٧، ٩٠٠) 0 . 4 6 798 (الشيخيوسف) ابن مرعى ٨٥٢، ٢٦٩٢ (الشيخ سممان) ابن الشيخ مرعى ٥٨ ٢ (الشيخ يوسف) ابن موسى ٢٨٠ (الشيخ شاهين) ابن الشيخ مرعى ٨٥٢ الدروز ٨٤ ، ٩٤ ، ٣٧ ، ٤٧ ، ٢٧ ، (الشيخ ضاهر) ابن منصور ٢٦١ ( 1 - 7 ( 1 . 0 ( 9 V ( 9 7 ( A) ( VV (الشيخ طنوس) ابن ناصيف ٢٦١، ٥٤٥ 6 11 V 6 117 6 110 6 11 £ 6 1 . A (الشيخ غالب) ابن سلوم ٢٦١، ٢٩٤، 6 7 4 7 6 10 4 6 100 6 10 £ 6 11A 440 · 440 · 44 · 444 · 44 · 44 (الشيخ لويس) ۲۹۲، ۲۸٤ ، ۲۸۲ ( { } 7 4 ( { } 1 7 ( { } 1 7 ) 4 1 8 ) 7 1 4 3 ) (الست محبوبة) زوجة الشيخ مرعى ٢٥٨ · 144 · 141 · 143 · 143 · 145 · 145 (مرتا ابنة) الشيخ مرعى ٥٩ ٢ 443 , 403 , 303 , 313 , 443 , (الشيخ مرعي) ١١٥ ، ٣٥٢ ، ٤٥٢ • 6 7 ) 7 • 7 ) Y 6 7 ) A 6 7 ) P 6 7 ) 7 7 7 ) درويش آغا ( ابن جمفر آغا متسلم الشام ) 4573577 0 677 7 777 V 77 X X X Y Y 194 درويش باشا والي الشام ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، 177 ) 177 ) 7.7 ) 3.7 ) 0.7 ) (AY) YAY 3 AY) OAY ) FAY ) 417 . 41 . 6 4 . 4 . 4 . 4 . A 490 درویش (محد) ۲۹٤ ( الشيخ مرعي سمان ) ۲۸۲ الدرويش (الشيخ على) ٦٩ ، ٧١ ( ابنة مرعى ) ٢٨٤ الدنكزلي (احد آغا) ۲۲، ۸۲، ۲۹، (الشيخ منصور) ابن حنا ٢٩٣ (الشيخ منصور) ابن سلوم ٢٦٤،٢٦١ الدمان (بيت) ٢٦١ 740 ( 748 ( 744 ( 747 ( 74 -(الطران اتاناسيوس) ٢٦٠،٣٦٠، (الشيخ منصور) ابن يوسف ٢٩٠ (الشيخ موسى) ابن يوسف ٢٨٣ ، ( 444 , 441 , 410 , 418 , 414

444 ) LAA , AVA , VAA , LAA الدویمی (البطریرك) ۲۱۸ £97 ( £ . 9 ( £ . A دیاخان (بولس) ۲ ه دي لسبس ه ۲۸ (الشيخ فارس) ۲۰۴، ۲۰۷۵ ، ۲۹۳، £7. ( £ . V ( £ . 0 ( £ . W ( 49 V ديتريوس ( المطران ) ه ٨٠ ، ٩٥٤ ، (الشيخ مخايل) ٧٠٤ 193 (الشيخ منصور) اخو الشيخفارس٧٠٤ ذو الفقار ( احمد الكشاف ) ٣٨ الذهب (محمد بك ابو) ۲۹، و ، و ، و ، و ، و ، و ، ذو القرنين (اسكندر) ١١٠ ( ٥٤، ٢٦، ٨٤ ٥٥، ١٥، ٢٢، ٣٢، الذهب (على بك ابو) ۳۸، ۳۹، ۵۱، ۶۲، ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۳۲۳، ۳۷۳ 75 6 74 6 04 الراسي (القس اغناطيوس) ٣٦٤ وسلان ( الامير عباس ابن ) حاكم ( الاخ افتيموس ) ه . ٤ الشويفات ٢٧٦ (الخوري فرح) ۳۹۷ رشاوي (القس موسى) ١٥٨ ( القس مرتينوس ) ٢٠١ ، ٧٠٤ رشوان ( الخوري يوحنا ) ١٠٦ راشانا (الاب نخايل) ٣٤٣ رشيد باشا ٢٨٤ رعد ( القس فيلاتيوس ) ٣٧٢ راشد ۲۰۶ راغب افندي ۱۷۹ ، ۱۸۰ ، ۱۸۵ ، الروس ١١٩ 017 الروم ٥٥

3

ديز ٩٤

الرزي (يوسف ابن انطون) ٢٢٦

رسلان (بیت) ۲۸۶

زاخر (عبدالله ) ۳۹۰ ، ۳۹۰ الزغرتاوي (الياس ) ۲۷۰ زريمة (ابو ) ۲۰۰ زليقا (زوجة الامير حيدر . جارية) ۲۲۰ الزعفر نجي (احمد آغا ابن) ۲۰۰ ، ۱۰۸ زيات (القس بولس ) ۹۵ زيدان (بيت ابو ) ۲۷ زيدان (بيت ابو ) ۲۷ الزعبي (الحوري روفايل) السحلاني ۳۶۰ زين الدين مقدم حانا ، ۳۸

94690 سرور (حسب ) ۳٤٣ سلمان ( يوسف لطف الله ابن ) ٥١١ السمد (ست ) ۸۸ سلمان باشا ع ٦ ، ١٨ ، ٢٩ ، ٩٠ ، ٩٠ السعد ( حيب باشا ) ١٠٤ ، ١٠٤ (10 ) (10 ) ( 99 ( 97 ( 97 ( 90 ( راجي باشا ) ٤٠١، ٥٠١ سعود ( ابن عبد العزيز ) ۱۸۵، ۱۹۲، ۱۸۸، ۱۲۷، ۱۷۲، ۱۷۴، ۱۷۹، · 1 1 7 4 1 1 4 4 1 3 4 1 4 7 4 1 4 . Y . X . Y . Y . E . 199 . 194 (197 (190 (198 (194 (194 الت سعود ( ابنة دويعر ) ۲۲۱ 67.467. 6199 6194 619V V . Jaw سعيد الجية ١٥٢ سقر (المطران يوسف) ٣٦٣ / ٣٧٦ ٢٠٥ ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ سلمان ( نادر ابن ابي ضاهر ) ۲۹۳ السكروج (بيت) ٧٦ (اولاد) ۱۲۱، ۹۵، ۹، ۹، ۱۲۱ سلمان ( يوسف ابن ايي ضاهر ) ۲۹۳ سيمان ( القس ) ۹ . ٤ ، ١٦ ؛ ٢٣ ٤ ، (بطرس) ۷۷،۸۸،۱۲۱ ( sid ) AA , VA ( A) · 120 · 147 · 142 · 148 com 171 ) 7 9 7 9 7 9 7 9 7 3 ملفياني ( المنسنيور ) ٢٣٩ 748 6 18 A سنقر الجباعي ٨٤٣ سلموني (القس باسيليوس) ۲۷۲، ۹۹۷، سياج (المطران كيرالس ابن ) ٤٤٤، 229 6 220 why ( الامير ) 177 سدة الوابة ٣٤٣ ملم (السلطان) ١٤١، ١٢٤، ١٤١، سیدة مرتین ۲۲، ۳۲۹ £79 6 1A7 السقلي (يعقوب) ٥٣ سام باشا (مملوك الجزار) حاكم صيدا ٨١ سيلا ( القس ) ٥٥٥ ، ٢٢٤ (40 (48 (44 (44 (44 (44 (44 سيمبر اميس دي نور ۲۰۹ £14 ( £17 ( 41 . 64 . 6 4 4 ) 41 3 سوان ه ه صلم باشا الصفير ٨٧ ، ٢٩ ، ٣٩ ، ٤٩ ،

شاهین ه ۱۰ م شباط (حمزة ابن احمد الفقیه المعروف بابن) ۲۱۱ شبلي ( الحج انطونیوس بو ) ۱۰۹

شابوري ( القس أكاكيوس ) ٣٧١ ، شاهين ١٠٥ . ٣٩٧ ، ٣٨٦ شامات ( حنا ) ٣٩٢ شانسي ( الكولونل ) ٣٨٦ شانسي ( الكولونل ) ٣٨٦ شانسي ( الكولونل ) ٣٨٦

( الامير اسميل ) حاكم حاصيا الشدياق (الشيخ طنوس) ٢٨٩ 21068.4 (الشيخ فارس) ٤٧٤ شربل (مار) ه۳۳ (الامير افندي) ابن الامير اسعد قعدان ۱ ع ٣ شريف آغا ۲۹۲ ، ۴۹۲ ( الامير افندي ) ابن الامير ملحم شعيب (القس روفايل) ۳۷۲، ۳۷۳، · 777 · 777 · A - · V9 · VA · VV £116 6 . A شفكيزار (سرية الأمير امين الشهابي) ٤٥٣ ، ٣٨٧ ، ٣٨٤ ، ٣٨٧ ، ٩٠٤ شكيب افندى ٠٤٠ (الست ام فاعور) زوجة الاميرملعم شاوب ( الخورى مبارك ) ۲۳۹ 777 6 771 البت شمس اينة الامر نجم ٢٢٠ ، ٢٢٨ (الست ام ملحم) ۲۱۹ ، ۲۱۹ شلين آغا ١٩١، ١٩٨، (الست امارة) ابنة الامرنجم ٢٢٨ شنن ( احمد کاشف ) ۳۸ (الست امـون) ابنة الامر نجم شهاب ( الامراء - بيت ) ٤٩ ، ٥٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٥ ، ٢٢٨ (الامير امين) ابن الامير بشير (118 (9 A (9 V ( V Y ( 70 6 7 . 6 0 £ ١١١ ، ١١١ ، ٢٥١ ، ١٥١ ، ١٢١ ، الكبير ١٨٦ ، ٣٨٦ ، ٤٥٣ ، ٢٨٤ (الامير امين) ابن الامير عباس (44 . (440 . 444 . 411 . 410 177 P77 3 77 7 77 3 77 3 7 7 3 3 7 7 3 3 7 7 3 (الست بدر السما) زوجة الامر (الامير ابراهيم) ابن الامير حسن حيدر ۲۱۹ ، ۲۲۷ 0 . 2 6 EAY 6 EA1 (الست بدوره) ابنة الامير حيدر (الامير احمد) ابن الامير حبدر 719 (777 (777 (770 (71A (717 (الست بدوره) زوجة الامير يوسف 474 6 444 (الامير اسعد) ابن الامير يونس ٢٢٨ (الست بديعـة) ابنة الأمير اسعد £9 . 6 £ 14 6 7 7 1 (الست اسما) ابنة الامير اسمد ٢٢٨ ٢٢٨ (الست اسما) ابنة الامبر منصور ( الامد بشر الاول) 47 ، 14 ، · 77 · ( 71 × · 71 × · 71 · 71 · 747 : 74. (الأمبر اسمعيل) آخو الأمبر يوسف ٢٢٩ ، ٢٢٩ (الامير بشير الثاني الكبير) ابن 97694691 الامبر قاسم (الامير اسمعيل) خال الامير يوسف (1.261.461 . . 99 (91 (91 697 697 6 AV 6 A7 6 A0 6 AE (117 (11 · (1 · ) · (1 · 7 (1 · 0 444 . 444

```
(اولاد الامير بشير الثاني) ١٦٦،
                         617.6111611161106112
                         194 (148 (144 (144 (144 (14)
 (الامير بشير) حاكم راشيا ٨٠٤
                               ( 144 , 147 , 141 , 141 , 141 )
 (الامير جهجاه) ابن الامير حسين
                               (120 (122 (124 (121 (12.
                    EAT : YTA . 10 . ( ) E 9 . ( ) E V . ) E V
 (الامير حسن) ابن الامير قاسم عمو
                               100 (102 (107 (107 ) 101)
6 270 6 209 6 207 6 20. 6 224
 6 EAY 6 EVA 6 EVO 6 EVE 6 EVY
                              311 , 161 , 161 , 361 , 061 , AB
(الامير حسن) ابن الامير عـلي
                               ( Y - ) ( 199 ( 19 ) ( 19 ) ( 197
                             017 ) 717 ) 377 ) 177 ) 777 )
                    0 · · · E A W
(الامير حسن) ابن الامير قعدان
                              · 7 2 0 . 7 2 2 . 7 7 . 7 7 0 . 7 7 2
                   298 6 8 14
(الامير حسين) ابن الامير يوسف
                              177 177 0 778 177 177 177 1
6 12 £ 6 1 £ 1 6 1 £ 6 6 1 7 6 6 1 1 A
                              · 7 7 2 · 7 7 7 · 7 7 · 7 7 · 7 7 9
(107 (101 (159 (157 (150
                               301,001,001,103,143,
                              £ 1 1 6 £ 1 4
                              ( £1 V ( £17 ( £1 £ ( 4 A ) 6 A )
(الامير حود) ابن الامير منصور
                              ( 272 ( 277 ( 27) ( 27 ) 373 )
                   EAR ( 77) ( 588 ( 58) ( 577 ( 577 ) 783
(الامير حيدر) حاكم جبل الدروز
                              91 ( 94 ( 57 . ( 500 ) 504 ( 50) ( 50 .
(الامير حسين) ابن الامير حيدر
                              ( £ V Y ( £ V ) ( £ V · ( £ 7 £ ( £ 7 4
                              " £ A . " £ V 9 " £ V Y " £ V £ " £ V Y
                        719
(الأمير حيدر) ابن الامير موسى
                              6 291 6 29 . 6 2 A 9 6 EAY 6 EAT
117 1 177 177 3 27 3 3 77 3
                              · 0 · · ( £99 ) 693 ) 694 ( £94
                              ( 0 · A ( 0 · E ( 0 · A ( 0 · A ( 0 · A
                        411
(الامير حيدر) ابين الامير
                                                      0 . 9
(الست جهان) زوجة الامير بشير احمد – المؤرخ ٨٠ ، ٢١٥، ٢١٦، ٢٢٠،
الكيسر ١٤١، ٤٤٢، ٢٤٦، ٢٢٦، ٢٢٦، ١٣٣، ١٣٣،
£ A # ( £ £ . ( £ 7 0 ( £ 7 4 6 4 0 .
                                                 7016789
```

```
(الأمير حيدر ملحم) ابن الامير ٩٠، ١٩٩، ٩٩٩، ٥٠٠، ٢٠٥، ١٥٠٥
(الامير سلمان) ابن الامير عـلى
                                                          حیدر ۲۱۸
( الامير حياس ) ٢٧٤ ، ٣٣٤ ، 3٢١ ، ٢٧٧ ، ٣٧٢ ، ٣٧٤ ،
                                                              249
                            £ 14
(الامبر سلمان) ابن الامبر فارس
                                  ( الامبر حيدر) ٢٠١، ٢٠١،
                                  (11A (117 (11E (1.A (1.V
                           777
                                  (الامبر سلم) ابن الامبر يوسف
                                  · 770 · 777 · 771 · 77. · 71A
0 / 1 · 4 / 1 · 4 0 / 1 / 4 · 1 / 0
                                                £ A W ( £ A ) ( £ V 0 6 £ V W
                                  (الامير حيدر) ابن الامير منصور
(الامير سليان) ابن الامير يوسف
                                                        £ 17 4 77 1
                           177
                                  (الامير خليــل) ابن الامير بشير
( Illan mir lar ) VV , VV ,
                                             (1 Jun 191, 2.2, 243
( 9 1 ( NE ( NY ( N 1 ( N + + Y 9
                                   (الامير خليل) ابن الامير عباس
771
· 44 · ( 474 · 444 · 440 · 448
                                   (الامير درويش) ابن الامير عـلى
0 64 0 ( 5 44 ) 444 ) 443 , 649 9
                                                        E 14 , 413
                           £91
                                   (الست دلا) ابنة الامير ملحم
(الامرشديد) ابن الاميرمر اد ١٠٤
                                           40 · ( 45 × 6 410 ; 417
          (الست شمس) ۲۲۰
(الست صفا الدولة) زوجة الامع
                                           (الست رشيدة) ٢٤٣
                         (الست رواج) ابنة الامير حيدر قاسم ٢٢٧
(الست صفا الود) ابنة الامير احمد
                                                              TTV
                           (الامير سعد الدين) ابن الامير ٢٢٦
                                      يوسف ١٤٠ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٣٨٤
(الستصف الود) ابنة الامير ملحم
                            (الست سعدى) ابنة الامير بشير ٢٢٢
(الست طف الا) ابنة الامير حيدر
                                                        Y0 . 6 7 8 9
                           (الاميرة سعود) ابنة الامير بشير ٢١٩
                                                 701 670. 6789
(الامير عباس) ابن الامير اسعد
 (الست سلم) زوجة الامير فـارس ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٣،
 377 , 474 , 414 , 444 , 444 ,
 (الاميرسلمان) ابن الاميرسيد احمد ٧٧٣، ٤٧٢، ٩٨٤، ٩٩٠،
                      ٠٠٤ ، ٤٩٢ ، ٤٨٩ ، ٤٨٣ ، ٢٢٤ ، ١٦٤ ، ١٦٣
```

(الامير عبدالله) ابن الامير حسن (الامير مجيد) ابن الامير قاسم قاسم ٥٠٠ ، ١٦٥ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ١٤٣ (الامير محمد) ابن الامير قياسم PF7 : 747 : 347 : 147 : 773 (الامير عيَّان) ابن الامير فارس ٢٣٠ ، ٢٣١ (الامبر محد) ابن الامبر منصور 177 3 473 (الامير عملي) ابن الامير حيدر ٢٢٧، ٨٨٠ (الامس محمل) ابن الامير سيد احمد 719 (الامير عـلى) ابن الامير فارس حاكم راشيا ١٠٤ (الامر محد) ابن الامير ملحم 3 6 3 6 1 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 771 0 . . (الامير مراد) ابن الامير حيدر (الامير عمر) ابن الامير حيدو 77V 6 777 6 719 6 9A TTV (الامير مراد) ابن الامير منصور (الامير فارس) ان الامير سيد 7946777 156 377 3 477 3 377 3 473 (الامير مراد) ابن الامير على (الامير فاعور) ابن الامير قعدان 413 177 0 771 ( الامبر معن ) P17 (الست فطوم) ابنة الامير ملحـم (Illan abon) In Illan and 777 (الامير قاسم) ابن الامير بشير ٩٨، ٢٢١، ٢٢٢، ٣٢٣، ٢٢٥، الكبير ١٣٨ ، ١٤٠ ، ١٩١ ، ١٩٥ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ، ١٣٢ ، ١٨٤ ١٦٦، ١٩٤، ١٩٥، ٢٦٤، ٣٧٤، (الأمير منصور) ابن الامير مراد حاكم المتين ١٤٤، ١٥٤ £9 . 6 £ A 7 6 £ A 9 6 £ V 0 ( Illan oinge () 03 , P3, 00, (الامير قاسم) ابن الامير عمر ٩٨، · 77 · 77 · 41 · 71 · 77 · 07 744 · 444 · 444 · 444 (الامير قياسم) ابن الامير ملحم ٢٢٧ ، ٢٣٢ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ ، · ٣٧.٢ · ٣٦٨ · ٣٦٧ · ٣٢ · · ٢٩٣ 778 6 774 (الامير قعدان) ابن الامير محمد ٢٨٠ (الامير منصور) ابن الامير سيد این ملحم ۲۰۱، ۱۰۸، ۱۱۴، ۱۱۲، ١١٨ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٠ ، ١١٨ (الامير منصور) ابن الامير حيدر £9 . ( £ 19 . £ 14 . 79 £ (الامير كنج) ابن الامير قياسم ١٩٦، ٣٢٧، ٧٢٧ (الامير موسى) ابن الامير منصور 377 0 773

40 ) PFT ) AAT ) 4A3 : 47 V ( 47 ) ( 47 · 6 4 ) V ( 44 ) (الامير موسى) ابن الامير حيدر 144 , 024 , 124 , 124 , 624 , ( TA) ( TVA ( TV7 ( TV0 ( TV. ( الست نسيم ) ابنة الامير حيدر ( 440 ( 44 E ( 444 ) 444 ) 644) (الست نسيم) ابنة الامير ملحم ( £ + A ( £ + 0 ( £ + £ ( £ + W ( 44 A A (الامير نجم) حاكم حاصبيا ٢٢١، 113 ) 113 ) 473 ) 173 ) 773 ) 771 , 777 , 777 £97 ( £ A # ( £ # 7 ( £ T # (الست نجمة)زوجةالامير على ٢٢٩ الامير يوسف ( اولاد ) ١٢٠ ، (الستورد) ابنة الامير حيدر ٢١٨ (15. (14) (14) (14) (14) ( الست وطفا ) ابنة الامير حيدر (157 (155 (154 (157 (15) 610061076101610.6189 (الامير يوسف) ابن الامير ملحم 101 , 101 , LIL , 101 , VOZ , VAZ , 10 4 10 4 10 1 10 . ( £ 9 ( £ A ( £ V ( £ 0 (VY (V) (70 (78 (7 - 609 ( OV £9 V ( £ V O ( £ V W ( £ V ) ( £ 0 W (A) (A . ( V9 ( VA ( VV ( VE ( V\* (الامير يونس) ابن الامير حيدر 197 (91 6 AV 6 A7 6 A0 6 AE 6 AY 771 4719 (1 - 1 (1 - - 699 (9 A 6 9 V 697 69 W (الست كبوره) زوجته ۲۲۸ (1. V ( 1.7 ( 1.0 ( 1. £ ( 1. 4 الشوف (مشايخ) ٣٨٣ 311 . 141 . 141 . 141 . 1017 شيخو (الاب لويس) ٢٠٠ 371 3 471 3 777 3 477 3 777 1794 . LOL : LOL : LOL : LAL

الصالح (البطريرك مكسيموس) ٥٩٩ الصاحي (غندور سعد) ۲۹۱ صافيا (زوجة الامير حيدر. جارية) ٢٢٠ الصائغ ( الخوري نقولا ) الباسيلي ٢١٥ 477 ( 471 ( 47 . ( 409 الصاغ ( بيت ) ٣٧٣ ، ٣٨٣ ، ٤٨٣ ،

صادر (یوحنا) ۲۷۹ الصادق (عثمان باشا) ۲۲۳ صالح ٥٠ صالح بيك ٢٨ ، ٣٩ ، ٠٤

TTV

770

777 : 777

77. 6719

الصباغ (ابراهيم) مدبر ضاهر العمر ٦٨، ٣٨٠، ٣٨٥، ٣٨٩، ٩٩٠، ٣٩٠، PF ) 1 V ) V V ) Y V Y ) 7 Y (حبيب ابن ابراهيم) ٧٦ ، ١٣١ ، ٩٠٤ ، ١٨٤ ، ١٩٤ ، ٤٤٤ ، ٥٤٤ ، ( £7 - ( £09 ) \$0 \$ ) \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ (اسطفان) ۲۱ ع ( E V 7 ( E V 0 ( E 7 E ( E 7 W ( E 7 ) 8 - 9 6 477 (Ular) 197 (نقولا) ۲۲۰ الصغير (بيت على) ٨٣ MAE ( eg me) صخر (بنی) ۱۹٤ صغرينوس (القس) ٩٠٠ صقر (المطران يوسف) مطران حمص ٢٦٤ صعب (بو) ۲۰۶۱ صعب (الخوري يوسف ابي) ۲۹۷٬۲۸۹ الصمد (بيت) ۵۰۰ مروف (الطران) ۲۷۱ ، ۲۷۵ ، صيدح (القس يوسف) ٢٤٤ ض ضبيني (عليان) ۱۹۳ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ الضاهر (عثان) ٢٤ ضيا (الحاج يوسف باشا) ١٢٩ الضاهر (على) ه ٤ الضاهر (مرش اينة قيس) ٣٣٩ 6 الطبيب ( ا كليمنضوس ) ٣٧٨ ، ٣٧٩ ، ٣٤٢ ، ٩٤٢ طنبورينوس ( فرطوناطوس) ٢٦١ 209 6 211 طوییا (مار) ۲۲۱، ۲۳۱ الطرابلسي (ايوب) ٥٤٠ الطرابلسي (خليل وملحم) ٢٤١، ٢٤١ طوقان (اسعد بك) ٧٩ عابدي (جرجس) ٣٧٣ 20961226120 عبدالله باشا (والي الشام) ١٣٩ ، ٣٤١ ، عباد (بووادي بو) ۱۳ 33900310011006930700 العبد (محد آغا) ٨٠٤ عبد الحميد (السلطان) واجه السلطان ٥٠٠ عبدالله باشا (حاكم صيدا) ٢٥٩ ، ٢٦٠ ( 770 ( 778 ( 774 ( 777 ( 771 عبد العزيز (جرجس) ٢٣٣ 1773 777 عبد الاطيف (الشيخ) ٢٤٩ عبد الله آغـا ٧٥ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، عبدالله باشا (والي عكا) ١٢٣ ، ٢٧٤ ،

(عبدالله باشا زاده) ۲۹۷ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ (عبدالله باشا زاده) عبدالله (بك) ٨٣ 031 ) 731 ) 771 ) 771 ) 771 ) عبد العطى افندي ٤ ٩ £ £ 1 ( £ £ 7 ( 19 1 ( 1 1 0 ) 1 1 £ (کد باشا زاده) ۲۰ ، ۲۹ ، ۲۰ عبد الملك (بني) ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۸۹ ، AE . AY . AI . V7 . VY عبده (فضل الله ابن حنا) ۷ ه ٤ (يوسف بأشا) ٥٠ ، ٤٣٢ عقل (القس برتانيوس) ٣٧٤ 117 Jue عَيْانَ (آل) ۲۷، ۵، ۵، ۹۱، ۷۰، عثان العقيلي (نجم) ٥٥٠ علم الدين (بيت) ٢١٨ 177 V . 6 & 4 de ٧٠ ناۋد على آغا ١٩٧ عثمان باشا (والي الشام) ٩٤، ٠٥ عَمَانَ فِاشَا الْمُصرِي ٨٤ ، ٤٥ ، ٧٥٩،٥٥ على (الامير ابن الامير اسمعيل) ٢٩،٩٧ على باشا ٨٣، ٥٣٨ 7. عمّان شاه ( السلطان ) ه ه على بك الكبير ٣٨ ، ٣٩ ، ٠٤ ، ١٤ ، المثانية (الدولة) ٢٤، ١١٠، ١٢٩، ٢٤، ٥٤، ٦٤، ٨٤، ١٥، ٣٣ ١١٦ ، ١٣١ ، ١٣٩ ، ١٤٢ ، ١٨٦ ، علي بك المري ١٣١ ، ١٣٦ ، ١٣٦ Y . A . 191 عماد (مشایخ بیت) ۱۳۸ (۱۳۸ مشایخ العذر (القس جراسيموس) ه ٩٤ 6107610861076101618. العربان ٨٣ (177 (170 (178 (174 (104 عرب عنزه ۲۲ ، ٥ ٤ ( £ 14 6 £ 14 6 £ 14 6 £ 14 6 £ 04 عرب الموالي ه ٠٤، ٢١٤ (0 . . 6 899 ( 897 ( 891 ( 89 . عرب الهنادي ٨٨ 0 - 2 6 0 - 1 عزام (ابراهيم) ٢٠٤ ( الشيخ ابو قبلان ) ۲۹۶ عزام ابن ابراهيم ٢٠٤ العماد ( الشيخ جهجاه ) ۲۰۱، ۲۳٤، عساف (١٦ ) ٢١٩ ، ٢٢٩ عساف ٤٨ . 6 ٤٥ . عساف (الشيخ بو) ٤٠٥ ( الشيخ علي ) ۲۷۴ ، ۲۷۴ العساف (الامير منصور) ٢٢٩، ٢٣٩ ( الشيخ فارس ) ۲۹۶ عسكر (الشيخ بو) ٩٩٦ العمادي (الشيخ نصر الدين ) ٣٣٧ العضم (بيت) ٢٤٤ العمر (الشيخ احمد) ٧٠ (اسعد باشا) ١٤ (اولاد ضاهر) ۱ ه (سلمان باشا) ۲۷۱ (الشيخ صالح) ابن ضاهر ١٣١٠٧٠)

عنتر ۱۹۹ عنقا (القس جرجس) ۳۲۰ عواد (البطريرك يعقوب) ۳۲۲ (المطران سمان) ۳۱۷ ، ۳۲۱ العوانيه ۲۱ ؛ عولص (تلياك ابن) ۲۷۳ عيد (مشايخ بيت) ۳۰۰ عيسى (سيدنا) ۲۰۰

غ

غريفوريوس (البطريرك الارمني) ٢٤٠ الغز ٤٦ ، ٦٦ ، ١٦٣ ، ٢٦٧ ، ٢٦٤ ، ٤٦٤ ، ٢٤ غزير (ام حنا) ٢٠٦ غضبان (جبرايل) ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٦١ الغيث (مالك ابو) ٢٩٠

غانم (يعقوب بولس) البكاسيني ٣٥٣ غبريل (القس) ٣٧٦ ، ٣٨٥ غرام (ابراهيم) ١٠٨ غرة (الست) ٢٣٠ غريغوريوس السادس عشر (البابا) ٣٣٥،

ف

الفاخوري (الخوري ارسانيوس) ٥٥٣ فارس ٥٥ فارس ٥٥ فارس ٥٥ فارس (الامير زوج طفلا ابنة الامير حيدر) ٢٠٠ الفارس (الشيخ حيدر) ٨٣ ١٥٠ فاضل (البطريرك مخايل) ٣٣٣، ٣٣٣، ٣٣٤، ٤٤٤ (الشيخ ابي الياس لطف الله ابن يوسف) ٢٥٣، ٢٥٣ فوح (الشيخ ابي الياس لطف الله ابن يوسف) فرح (الشيخ ابو) ٣٧٠ فرح (القس يوسف) ٥٠٤ فرحات (القس يوسف) ٢٥٧، ٢٥٩ فرطوناطس ٢٧٩ فرعون (آل) ١١١ الهنوسية ٢٥٩ فرعون (آل)

القرداحي (يوسف) ٩١ قادبیه (بیت) ۲۹۰ ، ۲۸۱ ، ۱۸۶ قزلار اغاسي ٩٣ ( الامر بشر ٠٢٠ ، ١٨٤ قزما (الخورى) ۳۷۹ القاضي (احمد) ٥٥٠ قسطنطين (الخوري) ٣٩٦ (القس اونسموس) ه ۹ ٤ قطان (سلمان) ۲7. (القس بندلاعون) ۳۷۳ ، ۵۷۳ (الخورى موسى وبعدئذ البطويرك (القس تاوفانوس) ۲۷۲ اغناطيوس) ٢٣٢، ٢٥٦، ٤١٨، ٣٦٤ (عبدالله) ۲۳۳ قطر اغاسی (ابراهیم باشا) ۱۷۱ E. W (15) قمر (القس تاوضوسيوس) ٢٧٦ قالوش (ابراهم ابو) ۷۲ ، ۸۹ ، ۲۲ ، قمز (القس تاوضوسيوس) ٣٧٣ 1 - 1 6 9 9 6 9 0 6 9 4 (القس ديتريوس) ٢٦٤، ٥٢٧ (سلمان ابو) ٤٩ القنطار (بت) ٥٧٤ القبرسي (حنا) ١٩٧٣ قنيعر (المطران اغابيوس) ٥٥٩ قبطان (حسن) ۲۷٤ (القس اغابيوس) ٣٧٣ القبحي ٢١٤ القهوجي ١٠٦ قبوجي باشي ۲۰، ۹۲، ۹۲، ۱۹۱ قو بدان (حسن باشا) ۲۹، ۷۰، ۷۳ القدسي (دنا) ۱۱۲ قولطقحي (احمد آغا) ١٠١ قدید (الخوری یعقوب) ۴۵۹، ۳۷۱، قويق (حنا) ۲۷۰ 411 1414 1414 قلس ١٩٩، ١٦٤ قراه محمد ۱۱۲، ۱۵۱، ۲۲۲، ۲۳۶، القيسرلي (على آغا) ٧٧، ٥٥، ٧٧ القيسي ١٦٤ ، ٢١٨ ، ٢٧٦ قراعلي ( يوسف بن ) ۲۰ ، ۲۳ ، ۳۳ ا القسمة ٧٩٠ ١٨٢ قراملا ( مصطفى آغا ابن ) ٧٤ ، ٥٧ ، WA . . WY4 . 17 .

5

كاترينا ۶۸ كاترينا ۶۸ كاترينا ۶۸ كاترينا ۶۸ كاستلي ۳۳۳ كاستلي ۳۳۳ كامل باشا حاكم بيروت ۶۸۴ كامل باشا حاكم بيروت ۶۸۴ کامل باشا حاكم بيروت ۶۸۴ کامل باشا حاكم بيروت ۱۷۶، ۱۷۳ کامل باشا کار درويش باشا) ۶۶ کارامه (بطرس) ۲۶۸ ، ۲۵۰ ، ۳۵۳ کارامه (بطرس) ۶۸ ، ۲۵۰ ، ۳۵۳ کارامه کارامه (بطرس) ۶۸ ، ۲۵۰ ، ۳۵۳ کارامه کار

الكلدانين ه ه كايب (الشيخ) ٧٣ كمول (القس نقولا) ه ٩٤ كنج يوسف باشا ه ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٩٤، Y. W . 199 . 194 . 194 کوسی باشا ۹۲۶ کونتو جونی ۲۵، ۳۲۰ كيرالس (البطويرك) ٣٦٢

الكرجي (عثمان باشا) ١٤، ٣٤، ٤٤، A £ 6 VY 6 £ A 6 £ V 6 £ 7 الكردى (الحاج اصميل) ١٤٤ ، ١٥٤ كرم ملحم كرم ٢١٢ Z' ON PVY كسار (الخوري بولس) ۹۵۹ ، ۳۷۱ ، £ . A . £ . O . TYT کے ی (الملك) ۲۲۷

لوكا (سلطان بلاد الانكابز) ١٤١ لويس (الملك) ه ه لويس السادس عشر ١٠٤ لویس فیلیب ۲۸۰ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲

Kain ATA لامرتين (الفونس دي) ۲۸۲ ، ۲۸۲ ٧, ند ٢٧ لاونديوس (القس) ه ٩٤

محد ابن الامير عباس ٢٢٤ اعا ١٠١٠ ١٠١ اخ ١٦٣ ، ١١ ، ٦٩ الله على محد على باشا ٢٠٢٠ ٢٦١٠ 077 3 377 ) 177 ) VP7 ) AP7 ) PP7 : 114 : 314 : 014 : P74 محود اخو مصطفی خان ۱۸۶، ۲۰۹ محود (الشيخ) ۲۳ محيى الدين (بيث) ٢٢١ مخلع (القس اندراوس) ٢٠٠ مراد (بیت) ۲۸۴ (الامر بشر) ابن الامير حسين ١٨٤ (1Kon curi) 3 A 3 (الامبرحيدر) ابن الامبر منصور ١٨٤

(الامير سلمان) ابن الامير نصر ٤٨٣

مارون (مار) ۲۷۸ مارون (يوسف) ۸۹،۰۹ مالك (عبدالله) كاخية الامير بشير حاكم راشا ٥٠٤ مان الدين (احد) ١٠٥ مارك (الاب بطرس) ٢٢٦ الماولة ٨٤ ، ٠ ، ٣٠ ، ١٠ ، ٢٨ (1 TE (1 T) 6 1 1 V ( 1 ) E ( 9 A ( AT · ٣٦٨ · ٣٦٧ · ٣٣ · ٢٢٣ · ١٨٣ 01 . 6 444 6 444 المتيني (القس انطون) ٣٧٣ عاسب (المطران انطون) الغوسطاوي HAM & HAA \$L 43 , 00 , 071 , 111, 111,

7.7 6 7.8 6 7.4 6 19.

£90 6 £ V 0 6 £ 0 V (الاميرشديد) ابن الامير مرادع ٨٤ (الامير على) ابن الامير حسين ٤٨٤ مطر (القس غفريل) ٥٥٤ معادي (الاب اغناطيوس) ٢٤٢ (الامبرقاسم) ابن الامبر منصور ٤٨٤ ( Illane ac 1c) 3 A 3 معن (آل) ۲۲ ، ۹۷ ، ۹۲ ، ۱۳٤ ، ۱۳۷ معن (الامبر محمد) ابن الامبر منصور ٤٨٤ 440 , 412 , 412 , 222 , 0A2 (الامير منصور) اخو الاميرنصر ١٨٤ (127) Ab , Al A , VIL (الامير موسى) ابن الامير نصر ٨٨٤ (فخر الدين) ۹۷، ۳۶۱، ۳۳۰ (الامبر نصر) ٨٣٤ (على ابن فخر الدين) ٢١٨ مراد بك ۲۲، ۱۲۴، ۲۲۶، ۲۲۶ مغبغب (نعوم) ۲۱۶ مراد (المطران نقولا) ۲۳٦ المغاربة ١١ع ، ٩٩ ، ٥٠ ، ٢٥ ، ٨٦ ، مراد (الشيخ ابن) ١٦٦ 1 1 7 4 6 4 4 6 6 4 4 6 7 4 6 4 4 6 7 4 6 7 9 6 7 9 مرق (محمد باشا ابو) ۱۹۹، ۱۹۳، 733 7773 7 7 . 0 ( £99 ( £9 ) ( £9 ) ( ) A . ( ) TV مکارم (نسب) ۸۸ 0 . 7 6 0 . 4 مكاريوس (المطران) ه ه ع ، ٠ ٢ ع مكسيموس (القس) ٣٧٣ ، ٣٨٢ ، ٥٩٤ موتينوس (القس) ١٥٨ المريض (المطران يوسف) ٢٢٦ ، ٢٢٦ مكسيموس (المطران) ٢٦٠، ٢٦، ٣٦، ٣٦٣ مسمد (البطريوك بولس) ٢٣٦ ، ٣٣٨ المقدسي (وفا) ۱۱۲ المسكوب ٥٤، ٨٤، ٩٤، ١٥، ٢٥، الملحمـــه (انطون ابو حسيب ) ٢٦٦، £ . A . 4 V . ملحونی (القس باسیلیوس) ۲۶۵ مسلم ( فارس ابن جبور ) ١٤ عالك الروم ٥٥ منصور (ابن اخت غندور الخوري) ه ١٠٥ المسيح ٢٥ منکر (بیت) ۲۸ المشتري ١١٠ مصطفى آغا ١٦٠ ميناس (الاخ) ٢٩٠ مصطفى (السلطان) ٤ ه ، ٦ ه النبر ١٨، ١٥٦، ١٥٣، ٢٥٣، مصطفى بك ٢٤ 0043 6043 6043 6443 643 410 مصطفى (ابن عبد الحميد خان) ١٨٦ ١٨١ الموت (ابو) ٧٤ موسى (القس) مطران فيمدينة رومة ٨٤٤ المصلى (الاب لفرنديوس) ٢٦٠ (ناوفيطوس) ۵۷۰ موسى (الني) ١٢٥ مطر (المطران اغابيوس) ٩٤٩، ٥٥٩، مونتالمبر ١٨١

0

ناصيف (فارس) كاخية الامير بشير ١٤٤، ١٧٤، ٤٤٤

نصور (مخايل) ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۸۵، ۲۸۵ ناصف (كسر المتاولة) ٨٨٨ نکد (بیت ابو) ۷۹٬۷۸٬۷۷٬۷۴۷، ناوفيطوس (المطران) ٢٦٠ ( £ £ 1 ( £ £ . ( £ Y V ( Y Y " ( ) Y Y " A ) النجدي (الشيخ) ٢١١ £ 19 6 £ 11 6 £ 14 6 £ 04 6 £ 0 + نجم (عدالله) ۱۷ (الشيخ بشر) ۲۲۱، ۳۷۷، ۳۰۶ نجم (المطران يوسف) ٣١٧ (الشيخ سلمان) ٢٥٤ ، ٨٨٤ النصار (الشيخ احمد) ٨٣ (الشيخ كليب) ٧٨ ، ٧٧ (الشيخ كليب) النصار (ناصيف) ٥٩ ، ٢٦ ، ٢٩ ، ٧٠، 7A7 ' 7A7 ' 7VV ' 797 14 . V4 نقاش (القس يوحنا) ٣٨١ ، ٣٦١ النصارى ٦٨ ، ١٠٣ ، ١٠٣ ، ٢٧٢ ، نقولا (الشيخ بولس) ۲۹۲، ۵۰۵ 0.0 ( EAV ( EAT نو نو آغا ه ۹ ، ۸ ۰ ۱ نصرالله (الاخ) ٢٨٦ الهاشم (ابن) ۲۹۰ هاروت ۱۱۰ هندنة ١٨٣ ، ٥٥٥ ، ٩٥١ هاشم (احد) ۲۲ ، ۲۵ الهواره (عسكر) ٢٩ (اولاد يو) ٥٠٥ 79. (she) هيلانة (اخت غندور) ١٠٧ واكد (الشيخ) ٧٣ 777 ورد الست ابنة الست خنسا ( ام دبوس ) ورد (الشيخ حسن) ۱۳۷ ، ۲۷۱ ى يواكم (الخوري) البعلكي ٣٦٤، ٣٦٤ يارد (يوسف) ۲۰۶ يواكيم (القس) الحلبي ٢٦٤ ( die m ) 1943 2 493 يوحنا (اولاد) ١١٧ اليازجي ٢٨٦ ، ٣٥٣ ، ٤٥٣ يوحنا فم الذهب ٢٠٠ اليرودي (القس باسيليوس) ٤٤٨ يو حنا المعمدان (قاصد رسولي) ٢٣٥ مزبك (مشايخ دني) ١٦٤ يوسف (البادري) ٣٩٣ الحزب النزبكي ١٦٥، ٢٧٢، ٢٧٢، ٢٧٧ يوسف باشا (وزير الختام) ١٣٠، ١٤١، البزيدي (الشيخ طه) ١٦٨ ، ١٨٢ · 197 · 191 · 1AV · 1A · · 109 (سین بك) ۲۲۱ 4913 3913 0913 7913 191 عن ۱۱۸ 4.7 3.7 7.7 7.7 7.7 7.7 3 الحزب المني ٧٧٧ £91 6 £94 6 £94 T19 4 T1 A 6 17 E 6 9 V aining

النكحارية ١٩٧، ١٨٥، ١٨٥، ١٩٧،

الفهرس الثالث

### السنوات الهجوية وما يقابلها

| الصفحة                                 | السنة المسيحية | السنة الهجرية |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
| **                                     | 1400           | 1179          |
| ٤٧                                     | \ \ \ \ ·      | 1116          |
| ۷٤ و ۲۳۳                               | 1 7 7 1        | 1110          |
| *7V 9 0 .                              | 1 7 7 7        | 1147          |
| 30 6 1 1 4                             | 1 / / / *      | 1144          |
| ۲۷۱ و ۲۷۱                              | 1448           | 1144          |
| ٣٧٣ و ٣٧٣                              | 1 V V O        | 1114          |
| ٧٧ و ٥٧٧                               | 1447           | 114.          |
| ۷۷ و ۷۷۳                               | 1 V V V        | 1111          |
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 1 V V A        | 1197          |
| ۷۸ و ۱۸۳                               | 1444           | 1198          |
| 47.7                                   | 1 V A •        | 1198          |
| ۷۹ و ۲۸۳                               | 1 V A 1        | 1190          |
| ۸۲ و ۲۸۹                               | 1 V A Y        | 1117          |
| 74 6 184                               | 1 V A W        | 1197          |
| ٤٨ و ٣٩٣                               | 1445           | 1111          |
| ۷۸ و ۹۹۳                               | 1 V A O        | 1111          |
| ۷۸ و ٤٠٤                               | 1447           | 17            |
| ۸۸ و ۲۰3                               | 1 V A V        | 14.1          |
| ٤٠٩٥٩٠                                 | 1 4 4 4        | 17.7          |
| ۹۱ و ۱۲                                | 1444           | 17.4          |
| ١٠٠و٢١٤                                | 1 4 9 •        | 3 - 71        |
|                                        |                |               |

| الصفحة   | السنة المسيحية | السنة الهجرية |
|----------|----------------|---------------|
| ٣٠١٩ ١٠٣ | 1441           | 17.0          |
| 0116 473 | 1444           | 14.7          |
| 1110043  | 1744           | 17.4          |
| 1116443  | 1448           | 14.4          |
| ١٢١و٤٤٤  | 1 1 4 0        | 17.9          |
| 1716433  | 1747           | 171.          |
| 2716703  | 1444           | 1411          |
| 4716403  | 1444           | 1717          |
| ١٣١و٢٦٤  | 1744           | 1714          |
| ۲۳۱و۷۷٤  | 14             | 1718          |
| EAVONEV  | 14.1           | 1710          |
| 6969100  | 14.4           | 1717          |
| 7716893  | 14.4           | 1717          |
| 37107.0  | ١٨٠٤           | 1714          |
| 177      | 14.0           | 1711          |
| 144      | 14.7           | 177.          |
| 145      | 1 A • V        | 1771          |
| 115      | 1.4 • 4        | 1777          |
| ١٨٦      | 11.4           | 1774          |
| 147      | 141-           | 1771          |
|          |                |               |

# الفهرس الرابع فهوس عام

#### السنسة

|     |   | ١      |         |      |         |      |       |       |          |          |        |         |        |      |       |        | دير     | تص |
|-----|---|--------|---------|------|---------|------|-------|-------|----------|----------|--------|---------|--------|------|-------|--------|---------|----|
| 717 |   |        |         |      |         |      |       |       |          |          |        |         |        |      |       |        |         |    |
| 017 | - | 710    |         |      |         |      |       |       |          |          |        |         |        |      |       |        |         |    |
| 101 | - | 710    |         |      |         |      |       | ابية  | ة الشها  | لاسر     | ب ا    | لمة نـ  | سلن    | في   | يخية  | ئة تار | ) نیا   | 1  |
| YAY | - | 707    | داح     | 111  | مرعي    | شيخ  | حومال | المر  | سيرة     | فاد_     | الاح   | لوك     | د ل    | جداه | 18-   | ریق    | ) ط     | ۲  |
| 790 | - | TAS    |         |      |         | . 2  | -140. | ل الد | خآ       | المشاي   | ينخ    | ، تار   | بة في  | قدء  | فطية  | - 5.   | ) نبا   | 4  |
|     |   | , باشا | محد على | ر له | المغفو  | الى  | 5_1   | الي ء | باشا و   | دالله ؛  | به عبا | ر ز     | عطير   | ے د  | تاريخ | رير    | ) تق    | ٤  |
| 717 | - | 797    |         |      |         |      |       |       |          |          |        | ۱۸      | ۲.     | سنة  | مر ،  | الي م  | ,       |    |
| 474 | - | 414    |         |      |         |      |       |       | ٠ ن      | شها بيير | بد ال  | في ع    | سيا    | روم  | ن و   | ن لبنا | ا بتر ( | 0  |
| 454 | - | 440    | رى      | الك  | كنيستها | 9    | طوشها | وانع  | وقلعتها  | g los    | وحا    | يل ا    | ے ر    | عن   | ريخية | رة تار | ا نبا   | ٦  |
| 40. | - | 450    |         |      | شهاب    | در ا |       | "مبر  | جة الا   | ٔ زو     | د دلا  | مبرة    | الا    | يس   | قداد  | ئحة    | 7 (     | ٧  |
| 017 | - | 107    |         |      |         |      |       |       | لخطي     | يّر ا    | النب   | حنا نيا | ي -    | ورء  | 11.   | كتاب   | - (     | ٨  |
|     |   |        |         |      |         |      |       |       |          |          |        |         |        |      |       |        |         |    |
|     |   |        |         |      |         |      |       |       |          |          |        |         |        |      |       |        |         |    |
| ٠٣٠ |   |        |         |      |         |      |       | i     | لبلدان   | ن وا     | The.   | ء الا   | باسا   | ي    | ابجد  | رس     | ) فهر   | ١  |
|     |   |        |         |      |         |      | شعوب  | ، وال | القبا ئل | س و      | شخا    | 11      | باسماء | ي ب  | ابجد  | رس     | ri (    | ۲  |
| 001 |   |        |         |      |         |      |       |       |          |          |        |         |        | ن    | السنا | رس     | ri (    | ٣  |
|     |   | 000    |         |      |         |      |       |       |          |          |        |         |        | pl   | _c    | رس     | ) قرر   | ٤  |

قد نجز طبع هذا الكتاب على مطابع قلفاط – بيروت في الخامس عشر من شهر آب سنة ١٩٥٥

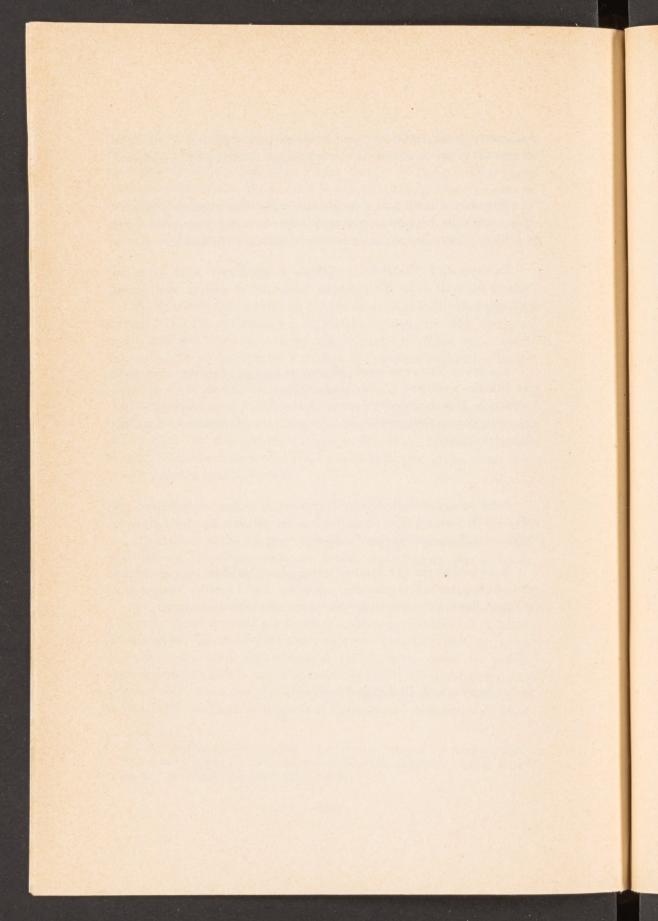

son, nous passons, au fil des jours, à tout ce qui a rapport à la vie ordidinaire des gens : cherté de la vie, épidémies, catastrophes climatiques, etc...

Pour la publication de cette histoire, nous nous sommes servis de deux manuscrits de la même provenance que ceux dont nous avons parlé plus haut. Nous n'avons pas pu mettre la main sur l'original.

La copie du P. Chibli étant difficile à déchiffrer, nous avons pu l'éclarer par celle de la Bibliothèque Orientale et arriver ainsi à un texte exact.

\* \*

Les autres textes que nous publions ne sont pas inédits, mais sont très difficiles à trouver. L'arbre généalogique des Chihab, la vie de Mir'i Dahdah, le siège de Beyrouth par les Russes, etc., tous documents qui ont un rapport avec la période mouvementée du gouvernement d'Al-Jazzâr et des Chihab.

\* \*

Nous aurons contribué, nous l'espérons du moins, en publiant cet ensemble de textes, à faire connaître une des périodes les plus agitées de l'histoire du Liban à l'époque féodalc.

Nous souhaitons que d'autres textes soient publiés pour jeter un rayon de lumière sur les périodes suivantes. Les « feuilles libanaises » de Yûssif Ibrahîm Yazbik sont venues répondre à un réel besoin.

A. C. I.-A. K.

Beyrouth, le 31 Juillet 1955

meurtres, époque de domination vengeresse, où les grands s'entretuaient et opprimaient les faibles. Les fraudes, les concussions, les trahisons caractérisent cette époque. Mais il s'est trouvé des âmes nobles dont l'unique préoccupation fut de créer la paix et la tranquillité, l'entente et la prospérité. L'auteur de cette chronique - qui ne cesse de renvoyer à sa grande histoire (1) - est de ces âmes dont le patriotisme n'avait d'égal que la vertu et le sens de la justice entre les habitants d'un même pays.

\* \*

Notre publication a été faite d'après deux manuscrits, l'un appartenant au P. Chibli, et l'autre, à la Bibliothèque Orientale. Les variantes de ces deux manuscrits sont de minime importance. Nous avons suivi, dans cette édition, la copie du P. Chibli, qui est plus ancienne et donne de plus grandes garanties chez le copiste.

Nous n'avons pas voulu corriger le texte. De nombreuses fautes de grammaire et de style s'y trouvent. Nous avons voulu donner le manuscrit tel qu'il est. Il y a à cela l'avantage de savoir comment écrivait l'auteur lui-même et de noter l'évolution de la langue arabe, dans certains milieux, à cette époque-là.

\* \*

Nous avons voulu éclairer l'époque que décrit l'Émir Haidar Ahmad Chihab, en ajoutant, dans une annexe assez longue, des textes de certains auteurs ses contemporains.

Le plus important de ces textes, est l'histoire de l'Ordre basilien de S. Jean de Chouéir, écrite par le religieux Hananya Munayyar. Chronique elle aussi, elle nous fait suivre, mais avec plus de détails sur la vie du susdit Ordre, sur la vie publique et les moyens de vivre, les principaux événements relatés dans l'histoire d'Al-Jazzâr, C'est, d'ailleurs, cela qui rend cette chronique plus attrayante et plus agréable à lire. De la tension des événements politiques, de l'atmosphère de haine et de trahi-

<sup>1)</sup> L'Amir Haidar Ahmad Chihab: Le Liban à l'époque des Amirs Chihab. Texte établi par le Dr. Asad Rustum et Fouad E. Boustany. - 3 vol., Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1933, 936 pp.

#### INTRODUCTION

Un des meilleurs services qu'on puisse rendre à une nation, c'est de la mettre en contact avec son histoire.

Les documents épars, qui nous décrivent les époques révolues, sont de véritables trésors pour le chercheur. Celui-ci les dépiste, les accumule, les compare ; il voudrait que de leur confrontation et de la convergence des narrations jaillît une lumière qui nous rendît transparents les événements du passé. Il voudrait surtout vivifier ces textes morts, pour nous rendre les contemporains de ceux de l'héritage de qui nous vivons et dont l'ombre tutélaire nous protège.

Lorsque ces documents, par ailleurs, représentent une chronique dans laquelle l'auteur a noté, au jour le jour, les principaux événements de son temps, lorsque cet auteur a joué dans l'histoire de son époque une influence certaine, lorsqu'enfin la période qu'il décrit est une période de transition, importante à plus d'un point de vue, l'on ne peut que se féliciter que de tels documents nous aient été gardés.

Les documents, que nous publions ici, sont de ceux-là. L'Émir Haidar Ahmad Chihab, auteur de la première et plus importante chronique de cet ouvrage, témoin oculaire, qui a contribué à l'histoire de son pays, nous livre, d'une façon très simple, et dans un style qui rend un son d'authenticité, l'histoire de la période si mouvementée et si tragique du gouvernement d'Ahmad Pacha Al-Jazzâr.

De cette chronique, en effet, dont nous avons établi l'authenticité d'une manière indiscutable, en recourant à la critique interne, se dégage la figure d'Al-Jazzàr, aux traits nets, figure du « boucher » pleine de terreur et d'angoisse. Tous les détails de la narration tendent à nous redonner ce que l'histoire nous rapporte de ce tyran dont le seul nom était et restera objet d'exécration pour tout homme que n'ont pas déserté les sentiments d'humanité envers ses frères les hommes.

Cette figure d'Al-Jazzâr, au centre de la chronique de l'Émir, nous révèle les traits de l'époque qu'elle a dominée : époque de trouble et de

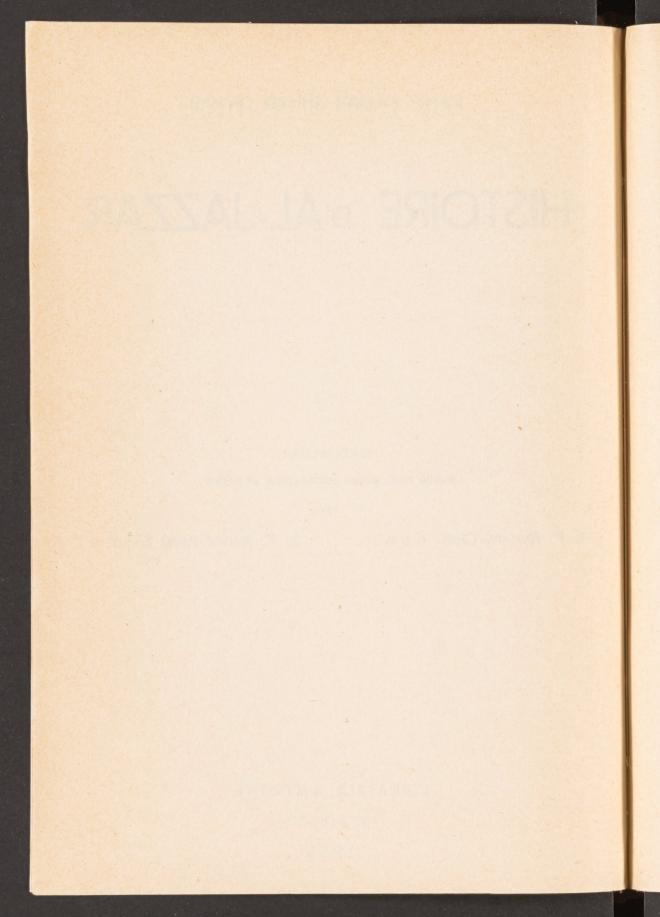

#### L'AMIR HAIDAR AHMAD CHIHAB

## HISTOIRE D'AL-JAZZAR

TEXTE ÉTABLI

publié avec notes, introduction et tables

PAR

le P. Antoine Chibli O. L. M. le P. Ignace - Abdo Khalifé S. J.

LIBRAIRIE ANTOINE

BEYROUTH

1955



HISTOIRE D'AL-JAZZAR

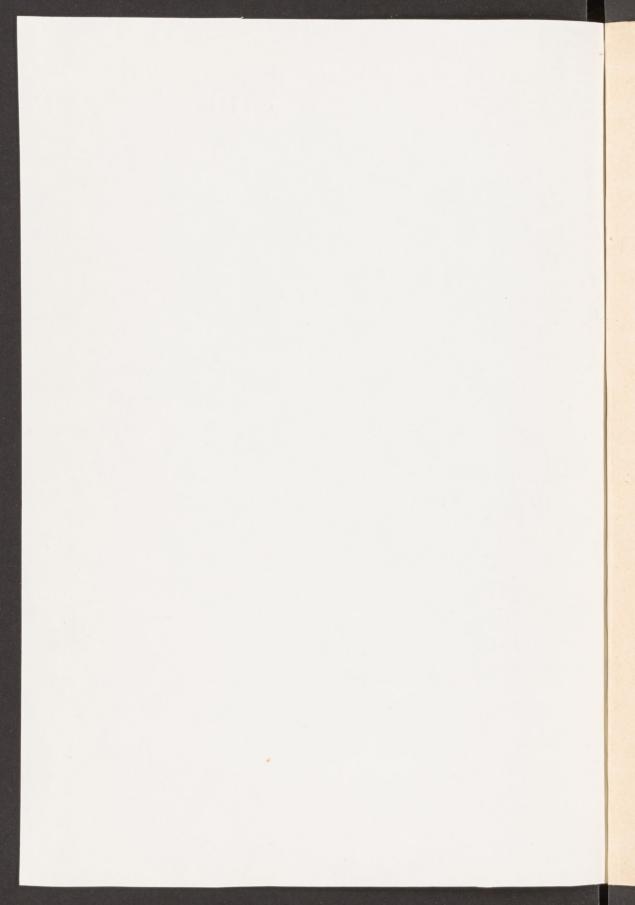





